# ناريخ النفدالأدبي عندالعرب

فقدا ليُعر منالقَونَ الثّانيَ حَمَّالقَرنِ الثامِن الهُجري

> تالیف الد*کتوراجسیان عبّاس*

دار التمالة م عيب الناه



حقوق الطبع محفوظة الطبعة الاولى الطبعة الاولى العبد العبد الثانية الطبعة الثانية العبد الطبعة الثالثة الطبعة الرابعة الوابعة الرابعة

٤٠٤١هـ - ١٩٨٣م

دار الثقافة ص.ب. ۴، تلفون ۲۳۰۰۹۱ بیروت – لبنان

الإهماء

إلى بكرعبّاسُ الذي كان دَامُا صَدْيقًا مِنْ المناطقة المينا

## بساندارمنارم تمهیسید

حاولت في هذه الدراسة أن أقد م صورة عن النقد الأدبي عند العرب منذ أواخر القرن الثاني الهجري حتى القرن الثامن ، أو من الفرة الممتدة بين الأصمعي وابن خلدون — في مشرق العالم الإسلامي ومغربه — ، وقد اتبعت فيها منهج التدرّج الزمني ، لأنه يعين على تمثل النقد في صورة حركة منطورة ، بين مد وجزر أو ارتفاع وهبوط ، على مر السنين . وقد عمدت إلى الوقوف عند القضايا الكبرى ، معرضاً عن جزئيات الأمور التي تصرف الدارس عن إبراز الدور «الفكريّ » للنقاد العرب ، وتنشبه في الأخذ والرد حول الأمور الجانبية ، وتورطه في شبكة معقدة من القواعد البلاغية .

وإذ كان همي منصرفاً إلى إقامة كيان للنقد الأدبي عند العرب ، كان لا بد لي من الاستقصاء في المصادر ، المطبوع منها والمخطوط على السواء ، والاحتكام إلى أساس شمولي في النظرة الكلية إلى ذلك الكيان ؛ ولهذا السبب لم أقصر الروية على من عرفوا بالنقد التطبيقي مثل الآمدي والقاضي الجرجاني وابن الأثير ، بل درست من كان لهم نشاط نظري في النقد مثل الفارابي وابن سينا وابن خلدون ، محاولاً في كل خطوة أن أوجد حتى عند النقاد التطبيقيين – الأسس النظرية الفكرية التي كانت توجه النقد لدى كل منهم ، وبغير هذا التصور – فيما أعتقد – تظل دراسة النقد الأدبي

عند العرب وصفاً سطحياً أو تلخيصاً مبتسراً للآثار التي خلَّفوها .

وقد كان يحدوني إلى هذا العمل – الذي استغرق من جهدي سنوات – شعوري بأن النقد عند العرب في حاجة إلى استئناف في النظر والتقييم ، إذا أنا قرأت ما كتب عنه من مؤلفات حديثة ؛ وإحساسي وأنا أقرأ الكتب النقدية المختلفة التي كتبها الأسلاف أن فيها ما يستحق بذل الجهد ليعرض ذلك النقد بأمانة وإنصاف .

وأحب أن أقرر هنا ، أن النقد لا يقاس دائماً بمقياس الصحة أو الملاءمة للتطبيق ، وإنما يقاس بمدى التكامل في منهج صاحبه ؛ فمنهج مثل الذي وضعه ابن طباطبا أو قدامة ، قد يكون مؤسساً على الحطأ في تقييم الشعر — حسب نظرتنا اليوم — ولكنه جدير بالتقدير لأنه يرسم أبعاد موقف فكري غير مختل ، وعن هذا الموقف الفكري يبحث دارس تاريخ النقد ، ليدرك الجدية والجدة لدى صاحبه في تاريخ الأفكار .

ولهذا تركت هولاء النقاد يتحدّثون عن مواقفهم بلغتهم في أكثر الأحيان، ولم أحاول أن أترجم ما قالوه إلى لغة نقدية معاصرة ، إلا في حالات قليلة جداً حين تستغلق العبارة على القارىء المعاصر ، كما هي الحال في نقد حازم القرطاجني .

ولست أدّعي أنني أتيت على كل ما يمكن أن يقال في هذا الموضوع ، ولكني التزمت بحدود المنهج الذي رسمته ، وهو منهج يمكن القارىء بعد أن يقرأ مادة هذا البحث من أن يعيد بناء كثير من الجزئيات والقضايا المفردة على نحو جديد \_ حسبما بيّنت ذلك في المقدمة ، فإني إنما جعلتها نموذجاً للبحوث المستقلة في مشكلات بأعيانها مثل : أثر الاعتزال في نشأة النقد الأدبي وتطوّره \_ شخصيّة الناقد كما تصوّرها النقاد العرب \_ أثر الإحساس

بالتطور وقيمته لدى كبار النقاد – طبيعة المشكلات التي وجهت النقد – كيفية دراسة القضايا الهامة في تاريخ النقد ؛ ولم أحاول فيها الاستقصاء لأن ذلك يعني أن أعيد مادة الكتاب في شكل آخر ؛ ولهذا أرى أن أنبه إلى قيمة المقدمة – رغم قيامها على الايجاز – ولعل الفائدة منها أن تكون أتم وأوفى إذا عاد إليها القارىء بعد أن ينتهي من قراءة فصول الكتاب .

هذا وإني لأرجو مخلصاً أن أكون قد وفقت في بلوغ ما سعيتُ إليه من غاية ٍ لم أدخر جهداً في سبيلها ، والله الموفق .

بيروت في ٣٠ نيسان ( ابريل )١٩٧١ إحسان عباس

## مقدم

حد ت بعضهم ، قال : « تحاكم الزبرقان بن بدر وعمرو بن الأهتم وعبدة بن الطبيب والمخبل السعدي إلى ربيعة بن حذار الأسدي في الشعر ، أيهم أشعر ؟ فقال للزبرقان : أما أنت فشعرك كلحم أسخن لا هو أنضج فأكل ولا ترك نيئاً فينتفع به ، وأما أنت يا عمرو فإن شعرك كبرود حبر يتلألا فيها البصر ، فكلما أعيد فيها النظر نقص البصر ، وأما أنت يا مخبل فإن شعرك قصر عن شعرهم وارتفع عن شعر غيرهم ، وأما أنت يا عبدة فإن شعرك كمزادة أحكم خرزها فليس تقطر ولا تمطر » .

لعل هذا النموذج من أرقى الأمثلة وأشد ها دلالة على طبيعة النقد الأدبي ، قبل أن يصبح لهذا النقد كيان واضح ، فهو نموذج يجمع بين النظرة التركيبية والتعميم والتعبير عن الانطباع الكلي دون لجوء للتعليل ، وتصوير ما يجول في النفس بصورة أقرب إلى الشعر نفسه ٢ ، وذلك هو شأن أكثر الأحكام التي نجدها منذ الجاهلية حتى قبيل أواخر القرن الثاني

١ ألموشح : ١٠٧ – ١٠٨

٢ عاد هذا النموذج إلى الحياة في تعليقات كتاب المقامات النقدية وما أشبهها ، وسير د
 الحديث عنها في مواضعه من هذا الكتاب .

الهجري ؛ وإذا كان هذا النموذج من أرقاها فإن معظم النماذج الباقية إنما يتحدث عن شئون خارجة عن الشعر نفسه أو جزئية فيه ، شئون متسلة بالعرف أو بالمعارف التي يتضمنها الشعر أو بلفظة معجبة هنا ولفظة غير معجبة هنالك أو ببيت محكم المعنى والسبك ... الخ .

ولكن النقد في حقيقته تعبير عن موقف كلي متكامل في النظرة إلى الفن عامة أو إلى الشعر خاصة يبدأ بالتذوق ، أي القدرة على التمييز ، ويعبر منها إلى التفسير والتعليل والتحليل والتقييم - خطوات لا تغني إحداها عن الأخرى ، وهي متدرّجة على هذا النسق ؛ كي يتخذ الموقف نهجاً واضحاً ، مؤصلاً على قواعد - جزئية أو عامة - مؤيداً بقوة الماكة بعد قوة التمييز ؛ ومثل هذا المنهج لا يمكن أن يتحقّق حين يكون أكثر تراث الأمة شفوياً ، وأذ الاتجاه الشفوي لا يمكن من الفحص والتأمّل ، وإن سمح بقسط من التذوق والتأثر ، ولهذا تأخر النقيد المنظم حتى تأثلت قواعد التأليف الذي يهيء المجال للفحص والتقليب والنظر .

والتأليف يخلق مجالاً للنقد صالحاً ، ولكنة لا يستطيع أن يخلق وحده نقداً منظماً ، بل لا بد هنالك من عوامل أخرى ؛ وأهم هذه العوامل جميعاً الاحساس بالتغير والتطوّر : في الذوق العام وفي طبيعة الفن الشعري أو في المقاييس الأخلاقية التي يستند إليها الشعر أو في العادات والتقاليد التي يصورها أو في المستوى الثقافي ونوع الثقافة في فترة إثر أخرى أو في مجموعة من القيم على وجه التعميم ؛ ذلك لأن هذا الإحساس بالتغير والتطور هو الذي يلفت الذهن – أو ملكة النقد – إلى حدوث «مفارقة » ما ، ولا بد للذي يلفت الذهن – أو ملكة النقد – إلى حدوث «مفارقة » ما ، ولا بد للنظر الذي لم يألفها قبلاً من رؤيتها بوضوح . وقد كان سموق النماذج الشعرية الجاهلية ثم حركة الاحياء لتلك النماذج في العصر الأموي وبعض العصر العباسي واتخاذها قبلة للجميل أو الرائع من الشعر سبباً في حجب كل العصر العباسي واتخاذها قبلة للجميل أو الرائع من الشعر سبباً في حجب كل

حقيقة تطوريّة عن العيون . ولهذا لم يبدأ الاحساس بالتغير والتطوّر إلا حين أخذت بعض الأذواق تتحول عن تلك النماذج إلى نماذج جديدة ، وحين أخذت المقاييس الأخلاقية والقيم العامة والتقاليد المتبعة تنحني أمام تيارات جديدة أو تصطدم بها ، وحين تعدّدت المنابع الثقافية وتباينت مستوياتها .

ومع أن هذه المشكلات جميعاً كانت قد برزت حين عاش الأصمعي فإن التصاقه بالرواية واللغة ذلك الالتصاق الشديد لم يسمح له أن يراها بوضوح أو أن يتمثلها ؛ ولكن رغم ذلك كله كان الأصمعي – فيما أعتقد – بداية النقد المنظم لأنه أحس ببعض المفارقة التي أخذت تبدو في أفق الحياة الشعرية ، غير أنه بدلاً من أن ينظر إلى المشكلة في ضوء تطوّري ، نظر إليها من خلال موقف «ثابت» ، نظر إلى الشاعر – أياً كان – فوجده أحد اثنين ، فهو إما فحل وإما غير فحل ، ونظر إلى منبع الشعر فوجده أيضاً واحداً من اثنين إما الحير وإما الشر ، وليس بسبب تدينه قرن الشعر بالشر ، ولكن لأن «الشر » عنده هو صورة النشاط الدنيوي جملة ، والشعر ينبع من ذلك النشاط.

وقد يكون ابن سلام أشد صلة بالنقد المدروس من الأصمعي ، ولكنه يشبهه في أنه حصر رويته ضمن ذلك «النبوت » الذي يمثله الشعر الجاهلي والإسلامي ؛ هو كالأصمعي يرى الشاعر فحلا أو غير فحل ، ولكنه يزيد عليه في أن الفحولة درجات ، ومن ثم كانت نظريته في الطبقات . وتقع المشكلة التي تورق ابن سلام ضمن ذلك الإطار الثابت ، وهي التمييز بين الأصيل والدخيل من ذلك الشعر القديم ، ثم هو لا يعني بشيء آخر ، بعد أن مزج ببن النقد والتاريخ الأدبي ، وأقام الثاني منهما على قاعدة نقدية دون أن يهتم كثيراً بالتعليل في اختياره لتلك القاعدة .

وهذا هو الفرق بين كلّ منهما وبين الجاحظ ، فإن الجاحظ الذي

نفي الأصمعي وسائر الرواة من حيز النقد كان يحسّ أنهم قصروا عن الوعي بالمفارقات الكبرى التي جدّت في حياة الشعر والناس : أما هو فإنه لا يستطيع أن يغض الطرف عن ذلك الصراع بين القديم والمحدث (أي عن التغير الذي طرأ على أذواق جيلين ) ولا يستطيع أن ينسى كيف أنه يعاشر جيلاً يستمد ثقافته من كليلة ودمنة وعهد أردشير ويعرض عن الشعر العربي ، بل ربما كان يعرض عن كل ما هو عربي ويؤمن بالثقافة المترجمة معتقداً أنها الزاد الوحيد للمثقف حينئذ ، وهو على وعي شديد بأن الشعر نفسه أصبح من نتاج غير العرب كما كان من نتاج العرب ، وأنه أصبح كذلك قسطاً مشتركاً بين الحاضرة والبادية ، ولهذا كان موقف الجاحظ النقدي شيئاً جديداً بالنسبة لمن تقدمه ، فهو في صراعه ضد الشعوبية يرى في الشعر مادة المعرفة ، وهو في موقفه الثقافي الحضاري يحاول أن يرى من الزاوية العقلية ــ إن استطاع ــ ذلك التفاوت في الشعر بين العرق العربي وغير العربي وبين البادية والحاضرة ، أي أن يلحظ أثر الحنس والبيئة . ولكن نقد الجاحظ ـــ إذا استثنينا كتابه في نظم القرآن ـــ لم يكن سوى مكمـّل إ لنشاطه الفكري عامَّة ، أي كان جزءاً صغيراً في مبنى كبير متعدَّد الجنباتُ والزوايا ، ولهذا جاءت أكثر آرائه النقدية نتفاً لا إشباع فيها .

غير أن هذا لا يمنعنا من أن نقول إن النقد الأدبي ولد في حضن الاعتزال (الجاحظ – بشر بن المعتمر – الناشيء الأكبر) والمتأثرين به ، سواء أكان ذلك التأثر موجباً أو سالبياً (ابن قتيبة ، ابن المعتز) ، وكان الاعتزال حينئذ يعني في أساسه الاحتكام إلى العقل ، والعقل يهدىء من جموح العاطفة والعصبية ، ولهذا قضى بأن الزمن لا يصلح أن يكون حكماً على الشعر ، مما أدتى منذ البداية إلى أن يسلك النقد طريقاً وسطاً لا تفضيل فيها لقديم على عدث أو العكس ، وإنما هنالك كما يقول العقل الاعتزالي : محض الحسن والقبح ، وذلك هو أساس النقد الأدبي ؛ والعقل هو المرجع الأخير في

التذوَّق ، ولهذا كان الصدق في الشعر أصلح لأنه مقبول لدى العقل ؛ ثم كان الاعتزال يعني ردًّا على الثنوية دفاعاً عن الدين . ومن ضمن ذلك الرد على الثقافة التي تبث الأفكار الثنوية بدعوة مضادة هي العودة إلى ينبوع الثقافة العربية ، ومصدر المعرفة العربية ، وذلك هو الشعر ؛ كذلك فإن الاعتزال يعتمد على الجدل من أجل الاقناع ، ولهذا لم يجد ضيراً في أن يجعل الشعر إحدى وسائل الاقناع أي أن يتحوّل إلى شكل خطابي وأن تقترب المسافة بينه وبين النثر ؛ وكانت بعض نماذج الشعر القديم تسعف على هذا التصوّر ، وفي مثل هذا الحوّ نسمع الثناء على قصيدة عبيد بن الأبرص بأنها أحرى أن تسمى «خطبة بليغة » ؛ وفي طبيعة هذه النشأة نستطيع أن نلمح السيئات التي علقت بالنقد الأدبي من حيث ارتباطه بالاعتزال ؛ فقد أصبح النقد والشعر كلاهما نشاطين عقليين ، وتحوّلت مهمة الشعر مدة طويلة إلى تقديم المعرفة ، وأخذ النقاد يقفون وقفات طويلة عند البحث عن المعاني ، ومن ثم عن قضية أخذها أو سرقتها، وطغت مشكلة السرقات الشعرية – أو كادت ــ على سائر المشكلات النقدية وأهدرت في سبيلها جهود كثيرة (وسأعود للحديث عنها في غير هذا الموضع) ، وكاد يمحي الفاصل بين الشعر والحطابة في نظر النقاد ، ووضعت مقاييس عامّة تصلح للشعر مثلما تصلح للخطابة ؛ وكان لا بدّ لهذا الموقف من أن يُحدث ردّ فعل ، وجاء هذا الردّ على ثلاث صور : الانحياز إلى جانب اللفظ ، والتعلُّق بالصورة الشعرية ، والهرب من الأثر الفلسفي للتمييز بين الشعر والخطابة وللوقوف عند مشكلة العلاقة بين الشعر والصدق أو الشعر والكذب ؛ ولست أعني أن هذه الصور الثلاث من ردّ الفعل كانت دائماً منفصلة ، ولا أنها بقيت على مر الزمن منفصلة عن الوقفة الاعتزالية النقدية ، بل أصبح الناقد بعد فترة من الزمن انتقائياً يصنع من هذه التيارات – أو من بعضها – اتجاهه النقدي الحاص

ولكن كيف يمكن أن نتهم الاعتزال بأنَّه وجَّه َ الأنظار إلى البحث

عن المعنى ، ونحن نعلم أن الجاحظ ــ وهو معتزلي ّ ــ جَعَلَ سرّ الاعجاز قائمًا في «النظم » وأنَّه هو صاحب نظرية «المعاني المطروحة » التي يعرفها البدوي والحضري والعربي والعجمي ؟ ألا يوحي هذا بشيء من التناقض ؟ لتوضيح ذلك علينا أن نقرر أولاً أن كلمة « معنى » مطاطة متعدّدة الدلالات ، فإذا قيل ان الاعتزال لفت الانتباه إلى المعاني فإن ذلك يفيد أنه اهتم بالمعاني العقلية أو كما وضّح عبد القاهر من بعد : إلى المعاني التي يشهد العقل بصحتها . فهذه هي التي يوترها عبد القاهر – ومن بعده ابن الأثير – على التخييل، أي على الصورة الشعرية التي تداني العقل من طريق التمويه . أما المعاني التي يقصدها الجاحظ فهي مادة المشاهدة والتجربة ، في الحياة عامـَة . وهذه حقاً مطروحة للناس جميعاً ، وهم لا يتفاوتون إلا في « نظم » التعبير عنها . وقد أدرك عبد القاهر بنفاذ نظرته أن الجاحظ كان مضطراً للمناداة بذلك الرأي خدمة ً للاعجاز لأنه كان يرد ّ على من يرون أن معاني القرآن لا تستقل عن المعاني (أي المواد ) العامة التي يتحدث عنها الشاعر والخطيب . ولكن رأي الجاحظ أُسيءً فهمه ، فأوجد فئة من النقاد يحاولون التهوين من شأن المعنى في سبيل الدفاع عن النظم ( الآمدي مثلاً ) ؛ أو يدافعون عن الصناعة اللفظية دون أن يحاولوا إدراك مرامي الجاحظ ، أو يتبينوا موضع الخطر في منهجهم النقديّ . ومن شاء أن يدرس أثر الاعتزال في تاريخ النقد \_ إيجاباً وسلباً \_ وجد ذلك في تضاعيف التطور النقدي حسبما عرضته في هذا الكتاب، وسألمح إلى بعضه في سياق هذه المقدمة ، ولكن قبل ذلك يتعيّن عليّ أن أعود ــ بعد هذا الاستطراد الضروري ــ للحديث عن الصلة بين النقد وبين الاحساس بالتغير والتطور .

عندما نتعمّق المواقف النقدية لدى كبار النقاد ــ وقد مرّ بنا الاستشهاد بالحاحظ ــ في تاريخ النقد العربي سنجد أن الاحساس بالتطوّر والتغيّر هو العامل الحفي في شحد هممهم للنقد ، يستوي في ذلك ابن قتيبة وابن طباطا

وقدامة والآمدي والقاضي الحرجاني وابن رشيق وعبد القاهر واين شهيد وحازم القرطاجيي وابن الأثير ؛ فإنك لا تجد واحداً من هولاء إلا وهو يحسّ أن الشعر في أزمة ، وأنه يتقدّم بآرائه لحلّها ، وليس من الطبيعي أن نقف عند جميع من ذكرناه من النقاد ومن لم نذكره منهم لتبيان ذلك للنوع من الإحساس ، وإنما يكفي أن نقف عند أمثلة معينة ؛ وأول من نجده عميق الإحساس بالتغير ابن طباطبا ، فهو قد شعر أن العادات والمثل العليا العربية التي كان يرتكز إليها الشعر القديم قد تغيّرت ، ودرست الأساطير التي كانت تغذي الشعر أيضاً ، ولهذا أحس ابن طباطبا أن الشاعر المحدث قد وقع في مأزق ، وفي محاولته ليخرجه من هذا المأزق ، وجد نفسه يستعمل أدوات الناقد ومعدّاته ، وقد تكون دواعي ذلك الاحساس خاطئة ، كما قد تكون القواعد النقدية التي طلع بها ابن طباطبا مضلَّلة لاتجاه الشعر ، ولكن لا جدال في أن ابن طباطبا ــ رغم ذلك كلّه ــ ناقد فذَّ في موقفه النقدي ، ولعلَّه متأثرُ بالمعتزلة لأنه يلحُّ على أن الصدق يجب أن يتوفر في الشعر ، ويكاد يمحو الحدّ الفاصل بين الشعر والنثر ، ولعلّه كان معتزلياً حقاً ، فنحن نجهل حقيقة انتمائه المذهبي؛ إلا أن «عقلانيته » الحالصة تصله وصلاً وثيقاً بالمعتزلة .

وقد يقال إن قدامة بن جعفر لم يطلع على ما كتبه ابن طباطبا ، ولكن موقف قدامة في مجمله رد على موقف ابن طباطبا ؛ لقد اعتقد ابن طباطبا أن القاعدة الأخلاقية التي قام عليها الشعر القديم قد تغيرت وأن تغير الشعر (المحدث) أصبح أمراً محتوماً ، فجاء قدامة ليقول : لا ؛ للفضيلة مقياس خلقي ثابت مهما تتغير الأزمنة والبيئات ، ولهذا يظل الشعر شعراً ما دام يعبر عن ذلك المقياس الثابت للفضيلة ؛ وهكذا رد قدامة الشعر إلى مبدأ يعبر عن ذلك المقياس الثابت للفضيلة ؛ وهكذا رد قدامة الشعر إلى مبدأ أن الأزمة التي أحس بها قدامة إن كان محور نقده هو الإيمان بالثبوت ؟ لقد أحس بها على عكس ما تصورها ابن طباطبا ، لقد أحس بانكسار في لقد أحس بانكسار في القد أحس بانكسار في المقد أحس بانكسار في القد أحس بانكسار في الفد أحس بانكسار في القد أحس بانكسار في ال

تيار الشعر ، فلم يستطع أن يخلق مسوّغاً لهذا الانكسار كما فعل ابن طباطبا ، وإنما حاول أن يجبر ذلك الانكسار بالعودة إلى القاعدة الفلسفية التي ترى وراء التكثر وحدة . ووراء التغير نواة ثابتة ، أي أراد قدامة أن يرسم حدوداً لتلك النواة الثابتة ، ولا بدّ أن يحس من يقرأ «نقد الشعر » أنّ مؤلَّفه ضيَّق الصدر بالشعر المحدث ، لا لأنَّ الاقرار به ينقض عليه نظريته بل لأنَّه يطلب إليه ان يثبت أن التغيُّر الحادث فيه ليس إلا شيئاً عارضاً ظاهرياً ، وأن وضع معيار ثابت للشعر عامة هو مهمة الناقد . ويجب أن نتذكر أنَّ ابن طباطبًا ذو صَّلة بالفكر الكلامي ، وأنَّ قدامة ذو صلة بالفكر الفلسفي اليوناني، فإذا قرن ابن طباطبا الصدق بالشعر ذهب قدامة إلى النقيض، فتحدث عن كذب الشعر لأن كلمة «كذب» كانت تطلق في عصره على ما أصبح يُعبّر عنه بلفظ «تخييل » من بعد . ويبدو أن المتأثرين بالفكر الكلامي مثل ابن طباطبا وعبد القاهر تشبثوا بالصدق وأن الذين تأثروا بالفكر الفلسفي وجدوا في لفظتي «الكذب» و «التخييل» مترادفين ، وهو عكس ما قاله حازم القرطاجني من بعد حين اتهم المتكلمين بأنهم هم الذين نسبوا الكذب إلى الشعر ليرفعوا القرآن فوقه ويميّزوه عنه ، وهذه مشكلة سنفردها بالحديث أيضاً .

وحين كان الإحساس بالتطور يتصل بأثر فكري – كلامي أو فلسفي – كان النقد ينال حظاً غير قليل من العمق ، لأن ذلك الأثر الفكري كان دائماً كفيلاً بتنظيم الاحساس وتوجيهه في منهج متمينز المعالم ، فأما مجرد الاحساس وحده فإنه كان يجعل النقد عند أذكى النقاد التماعات ذهنية أو لمحات سريعة ، ومن أبرز الأمثلة على ذلك نقاد الأندلس ، وهي بيئة كانت – في الغالب – تنفر من الكلام مثلما تنفر من الفلسفة ؛ ولا ينكر أن ابن شهيد مثلاً ناقد ذكيّ أدرك معنى التطور في طبيعة الصناعة الشعرية وأقرة (وإن النفت كثيراً إلى نماذج ثابتة القيمة ) كما أحس بأن الأزمة في الشعر نفسه النفت كثيراً إلى نماذج ثابتة القيمة ) كما أحس بأن الأزمة في الشعر نفسه المنا تنجم عن الصراع بين الروح والجسد ، فإذا تغلبت الروح جاء الشعر

جيداً ، والعكس في حال سيطرة الجسد ، فذهب إلى القول بروحانية الشعر ولكنه لم يستطع أن يتحوّل بنقده إلى منهج منظم لأنه كان قليل البضاعة من الثقافة . وكذلك يمكن أن يقال في ابن خيرة المواعيني فإنه وقف عند فكرة التطوّر وقفة طويلة وسمتى صورتها العامة باسم «التدريج » وحاول تطبيقها في ميدان التربية ، ولهذا نسمعه يقول «والتدريج مطرّد حتى في النبوّة وتحمل الرسالة ..... وإذا اعتبرت معنى التدريج وجدته في كل موجود من الحيوان والنبات على رتب النموّ ... » أ . ومع ذلك لم يستطع أن ينقل فكرته عن «التدريج » إلى حير النقد الأدني . أو إلى دراسته للشعر ، لأنه فصل بين ثقافته العامة والنقد ، واعتمد آراء الآخرين ، ولم يكن لديه من الشجاعة في الرأي ما يسعفه على الاستقلال برأي ومنهج .

ومع أن ابن رشيق أعاد الوقفة التي وقفها ابن طباطبا حين أحس بأزمة الشاعر المحدث ، إلا أنه نقل هذا الاحساس إلى صعيد آخر ، وهو مدى الصلة بين الآني والثابت ، وإنما أوحى له بهذا الموقف أستاذه عبد الكريم ، الذي أحس بالصراع بين النتاج الاقليمي المحلي (الآني القيمة) وبين النتاج العام (الخالد القيمة) وقد أقر كلاهما أن الأول لا غي عنه ، ولكنهما أعطيا قصب السبق لما تجاوز حدود البيئة والزمان، واتسم بالحلود ؛ أي أن كلاً من ابن رشيق وعبد الكريم قد اكتشف قيمة «الثبوت » في تيار التطور – إن صح التعبير – .

من هذه الأمثلة ــ وأرى هذا القدر منها كافياً ــ يمكننا أن نرى أن المشكلة التي أثارت نقداً كانت في أكثر الأحيان مزدوجة الطرفين ، وأنها حين نجمت عن طبيعة النقل والرواية في الشعر كانت تسمى مشكلة الأصالة والانتحال ، وحين صدرت عن تغير في الذوق والأدوات الشعرية أصبحت

١ الريحان والريعان ، الورقة : ٧

مشكلة زمنية تسمى القدم والحداثة (أو مشكلة القديم والمحدث) ، وقد ماتت المشكلة الأولى من الوجود النقدي بعد أن وقف عندها ابن سلاّم، كما ماتت الثانية بعد أن ضرب الشعر المحدث في الزبن وتفاوتت درجات الحداثة نفسها ، ولكن النقاد لم ينسوا هذه المشكلة التي تحوّلت عندهم دائماً إلى مشكلة «المتقدم والمتأخر » وظلوا يقفون عندها دون أن يتناولوها بالحماسة التي تناولها بها النقاد في القرن الثالث ؛ وحين أصبحتُ الحداثة متفاوتة أو متنوعة انتقلت الأزمة إلى المفاضلة أو الموازنة بين اثنين اثنين من المحدثين (العبَّاس بن الأحنف والعتَّاني / أبو تمام والبحتري) وأصبحت المشكلة المزدوجة هي مشكلة الطريقة الشعرية ، ويلمح في أساسها تلك المفاضلة بين مذهب النظم ومذهب المعاني ؛ وأحياناً بين ما يسمَّى الطبع والصنعة في الشعر ؛ وظلُّ الحال كذلك حتى ظهر المتنبي ، وقامت من حوله معركة شعرية عنيفة دامت طويلاً . ولم تكن القضية هنا ثنائية بطبيعتها ، إذ كانت في أكثر الأحيان منبعثة عن عداء ِ للشخص نفسه ، وكانت غايتها إخراج المتنبي من دائرة الشعر جملة ، كما فعل النقاد المتأخرون في الأندلس من شيوخ أبن خلدون ، إلا أنها كانت تتذرع بدرجة من الانصاف لا تلبث أن تزول ، واذن فمن الممكن أن نتصوّر المشكلة مزدوجة وهي وضع التراث كله جملة في ناحية ووضع شعر المتنبي في ناحية أخرى ومحاولة الموازنة بينهما للقضاء على الثاني ، وفي سبيل هذه الغاية ضاعت الفروق التي ثارت بين أني تمام والبحتري ورضي النقاد بهما معاً \_ رغم ماكان بينهما من تفاوت\_ بعا. أن تصارعت الأذواق حول طريقتيهما ردحاً طويلاً من الزمن . ولكن هل يمثّل الشعر العربيّ كله حتى المتنبي نوعاً من الوحدة التي تلتقي عندها الأذواق المختلفة لقاء ترحيب وتزورً عن شعر المتنبي ؟ ذلك هو الأساس في الحدعة النقدية التي جرفت في طريقها غثاءً كثيراً ، وكانت المعركة في الحقيقة قتلاً لحيوية النقد . إذ أصبح على الناقد إما أن يُقبل على المتنبي ليسهم في النقد وإما أن يذهب في إعادة صياغة المشكلات القديمة ، فإذا

انتهى الأمر إلى ابن الأثير قبل الشعراء الثلاثة أبا تمام والبحتري والمتنبي ـ على إدراك للتفاوت بينهم ـ ليتخلص من الشعر القديم جملة ؛ ولكن من يقرأ «منهاج البلغاء » لحازم يحسّ أنه يضع قواعده النقدية وضعاً جديداً وفي ذهنه أن «المثل الأعلى » للشعر هو المتنبي ؛ ولسنا ندري هل كان من حمن حظ النقاء الأدبي عند العرب أو من سوء حظه أن جميع المشكلات الهامة التي أثارت كبريات القضايا النقدية قد انطلقت في دور مبكر قصير المدى ، وأعني بالمشكلات : مسألة الأصالة والانتحال والَّقدم وٱلحداثة والحصومة حول طريقتين في الشعر . ومحاولة حلّ مسألة الاعجاز ... الخ حتى أصبحت الإجابة على القضايا مجتمعة (مثل قضية اللفظ والمعنى والمطبوع والمصنوع وقواعد الموازنة ... الخ) من نصيب النقاد في القرن الثالث . وما كان نصيب القرن الرابع إلا زيادة التمرّس بها. بحيث أن القاضي الجرجاني عندما أراد أن يشارك في الميدان النقدي وجاء جميع الأدوات جاهزة لديه فلم يكن دوره في الحقيقة سوى أن يحسن استخدامها ؟ أقول لا ندري أكان ذاك من حسن حظّ النقد أو سوء حظّه ولكنا ندري أن النقد بعد المتنبي لم يعد يستطيع إلا نفسيراً جديداً لجزئيات صغيرة أو وقفة مطوّلة عند قضية دون أخرى ، وكثيراً ما أصبحت حيوية النقد بعد ذلك تعتمد على شخصية الناقد نفسه (وأبرز مثل على ذلك ابن رشيق وابن الأثير) باستثناء حازم الذي عاد يستعمل أدوات متباينة مختلفة في منطلق حديد ، إلا أنه كما قلنا كان قد جعل من المتنبي محوراً لفهم طبيعة الشعر ولَم يستطع معاصروه ولا من جاء بعدهم أن يدركوا خطورة حركته الاصلاحية لتباعد الشقة بين القاعدة والأمثلة التي كانوا يمارسونها . وقد يكون المتنبي رسم فعلاً خطأً فاصلاً في الشعر العربي ووقف وحده وقفة ً شاهرة ، ولكنه في الوقت نفسه أثبت عجز النقد ودورانه حولنفسه لا لأنَّ الأدوات النقدية عجزت عـَن ْ أن تفسر كنه تفوقه، وحسب، بل لأن " هذا النقد نفسه لم يستطع أن يقيم أية علاقة بينه وبين مختلف المستويات الشعرية بعد المتنبي ( قبولاً أو رفضاً ).

كان الشعر في جملته يسير في طريق جديدة عبّر عنها ابنوكيع حين أصرّ على أن الشاعر الحق إنما هو «مطرب لا يُطالب بمعرفة الألحان » ، وكانت الشقة بين أدب العامة وأدب الخاصة قد أخذت تتسع ، وكانت الصلة بين الشاعر والراعي قد أصبحت ظلاً لا حقيقة ، ولكن النقد لم يستطع أن ينفض عنه جموده العام . نعم ارتفعت هنا وهناك أصوات لتنصف شعر المتأخرين ولترى في الصورة الشعرية وحدها سرّ التفوّق ( ابن سعيد الأندلسي مثلاً ) بل لتفضل هذا الشعر المرقص المطرب على شعر القاءاء ، ولكنها أضافت إلى جمود النقد بدلاً من أن تنعشه، لأنها تعلّقت بظاهرة واحدة من ظواهر الشعر ونسيت ما عداها . ويكفي أن نذكر كيف أن ابن رشيق أعاد صياغة القضايا النقدية في العمدة بطريقة سهلة ميسرة جذَّابة ، فاذا الكتاب يصبح حجر الزاوية في النقد الأدبي ، في المشرق والمغرب على السواء ، وكأن الناس رأوا فيه كلّ ما يحتاجون إليه من آراء وتفسيرات ، ولم تعد بهم حاجة إلى الاستقلال في التفسير والحكم . هل نقول إن النقد أصبح شيئاً «مدرسياً » ملتبساً بالبلاغة ؟ هل نقول إن الاحساس بالتطوّر وبالأزمة الناشئة عنه قد كاد ينعدم (فيما خلا مثلين أو ثلاثة ) ؟ ذلك قد يكون صحيحاً، وإذا صحّ فربما كان هو العامل الذي أسلم النقد إلى «مسلّمات» أشبه شيء بقواعد البلاغة

في هذا السياق السابق بلغنا الدور الذي أصبح فيه الناقد القادر على الابتكار غير موجود ، أو أصبح شخصية ثانوية لا قيمة لها في النشاط الأدبي (أو في الركود الأدبي أيضاً) ؛ ولكنا قطعنا شوطاً طويلاً دون أن نتنبه إلى دور الناقد على مرّ الزمن ، ولهذا كان لا بد من أن نعود لنصور هذا الدور فنقول : كان الناقد موجوداً في كل مرحلة ، لأن أبسط العلاقات بين الإنسان والشعر تحمل في ثناياها حقيقة نقدية ، فالنابغة في سوق عكاظ ناقد ، وعمر بن الحطاب (رضي الله عنه) في تفضيله زهيراً ناقد ، والرواة الذين ميزوا — بتعميم شديد — خصائص جرير والفرزدق والأخطل كانوا نقاداً ،

ولكن الحاجة إلى ناقد ذي منهج وقدرة على الفحص إنما أثارها ابن سلام لأول مرة حين اصطدم بقضية الانتحال ؛ ويمكن أن نطور فكرة ابن سلام فلا نراها تقف عند حد الشعر القديم ، وإنما سينظل الانتحال ، وجوداً على مر الزمن وستظل الحاجة إلى هذا الناقاء ملحة كذلك ؛ ولكن ابن سلام كان يرى المشكلة في الشعر القديم دون سواه ، لتوثيق ذلك الشعر كي يظل صالحاً أولاً لرسم الفوارق بين شاعر وآخر على أساس من الصحة في نسبة الشعر ، وثانياً لأن هذا الشعر مصدر هام من مصادر اللغة والثقافة . ولكن «ناقد » ابن سلام لم يميز بشيء سوى البصيرة ، وهذه البصيرة تتأتى من رواية النماذج الصحيحة وحفظها ومن ثم تتر بى ملكة النقد والتمييز لديه ، فالناقد لدى ابن سلام ما يزال «راوية » حصيفاً مثل خلف الأحمر .

إذن فإن ازدواجية المشكلة هي التي خلقت الحاجة إلى ناقد بصير ، أي أن الناقد كان \_ كما كان من قبل \_ حككماً ترضى حكومته ؛ فلما نشأت مشكلة الترجيح بين أبي تمام والبحتري زادت سلطات هذا الناقد حتى أصبح هو الحكم الوحيد أو هو «المستبد» الذي يقول فيومّن الآخرون على قوله ، دون أن يسألوه : لم ؟ وكيف ؟ إلا ان شاء هو أن يبين لهم ذلك . لم يعد الناقد «راوية » بصيراً ، لأن الثقافة وحدها لا تصنع ناقداً ، إنما الناقد امرو «متخصص» كما هي حال البناء أو العارف بشئون الحيل أو الحبير في شئون السلاح ، فكل منهم يسلم له قوله في صنعته ، وكذلك يجب أن يسلم الأمر للناقد ، ولا يرد عليه حكمه . والسر في رفع شأن الناقد لدى الآمدي هو قضية الموازنة ، إذ على الرغم من أن الآمدي حاول أن يقيم موازنته على أسس محسوسة (كأسس البناء وصاحب الحيل وصاحب السلاح) إلا أن الموازنة — كل موازنة — تبلغ بصاحبها حد الاحالة على عموميات مثل : طريقة العرب ، الذوق المألوف ... الخ ؛ وحينئذ يتحوّل الناقد الذي ظنة الآمدي «عالماً » إلى «كاهن » يحدس بتيارات خفية ؛

بل إنه لو جاز للآمدي أن يسمّي ناقده «كاهناً» – واحداً من كهّان الحاهلية – يدرك اللامنظور من وراء المنظور لما تردّد في ذلك ؛ ولو قيل للآمدي: هذا ناقد آخر يخالفك في الحكم ويرى رجحان أبي تمام على البحتري لكان الجواب الحاضر لديه : لكنه ليس بناقد ؛ ولهذا تمّ التطابق بين الآمدي والناقد «المستبدّ» حتى أصبح الآمدي عند نفسه رمزاً للناقد الذي استشرفت اليه العصور .

وقد لقيت صورة هذا الناقد الذي لا يعترض على مقرّراته وآرائه قبولاً كبيراً وخاصة لدى الباحثين في مشكلة الاعجاز ؛ ذلك لأن هذه المشكلة الدقيقة لم تعد سؤالاً عن الموازنة بين الجودة وعدم الجودة \_ كما هي الحال في الشعر الإنساني ــ وإنما كانت سؤالاً عن الجودة المطلقة في جهة ، بالنسبة لكلُّ درجات الجودة في إنشاء الآدميين ، أي انها زادت من درجة الحاجة للاطمئنان إلى شخص يصدع بحكم لا يجوز أن يواجه بأدنى اعتراض ؛ وقد وضعت مشكَّلة الآعجاز النقَّد الأدبي كلَّه على أبواب « منطقة اللاتعليل » فكبّرت الناقد كثيراً وأوقعت النقد في حيرة لم يستطع الفكاك منها ؛ ولهذا عاد الباقلاني إلى ناقد الآمدي فمنحه أسمى منزلة ، بعد أن استنفد رأي الآمدي في روعة التأليف ؛ وعاد عبد القاهر يحاول أن يبسُّط التعليل في مستويات الجودة في الآدميين ، شاعراً أنه هو الناقد الذي يستطيع أن يحل المشكلة ، ورغم براعته الفائقة في التحليل والتعليق فإنه لم يستطع أن يمس فكرة الاعجاز إلا لماماً . ومرّة أخرى وجد القاضي الجرجاني ملاذه لدى « ناقد » الآمدي ، لأنه حين أقرّ ــ شأنه شأن القاضي المنصف ــ بسيئات المتنبي وأقام بينه وبين الشعراء الآخرين نسبة معقولة من القرابة والمشابه ، وقف عند الباب المغلق وهو القدرة على إبراز النواحي الايجابية أو الكشف عن حقيقة الروعة في شعر المتنبي ، فاطمأن إلى حكم الناقد الذي يجب أن يؤخذ قوله بالقبول إذا هو قال إن هنالك روعة لا تحد ، وكفي . وإذا كانت الروعة (أو أقصى درجات الجودة) من الأمور المحيرة للنقد فما أحرى أن يكون الاعجاز فوق مجاله بكثير . وحين عرض حازم لهذه المشكلة سمّاها «كمال الشعر» ، فأقرّ بأن كلّ بحث في النقد يعزّ عليه استقصاء الأمر فيها، أي أن الناقد يجب أن يقف عند ما تمكنه أدواته من الحكم فيه ، فأما الكمال فإنه شيء نظريّ ربما قصّرت الأدوات المتوفرة عن التمرّس به . وعند الحديث عن صورة الناقد في النقد العربي يجب ألا نسى أن «الناقد الشاعر» كان هو النموذج الذي تنسب إليه الإجادة في النقد ، ولا يشذّ عن هذه القاعدة إلا التقدير الحاص الذي لقيه قدامة بن جعفر — ولم يكن شاعراً — ولكن تقديره إنما كان لوضوح منهجه ودقة مصطلحه ، لا لحبرته النقدية بجمال الشعر .

وحين تحدّد دور الناقد وميز بحقوق خاصة به ومجال لا بد له من أن يعمل فيه ظهرت الحاجة إلى مصطلح نقدي . وكان ما أد الحليل في مصطلح العروض دليلاً يهتدي به أوائل النقاد؛ فإن الحليل ربط في ذلك المصطلح ربطاً وثيقاً بين الشّعر وبيت الشّعر (البيت ، الوتد ، السبب، الايطاء ... الخ) ، أي كانت خلاصة موقف الحليل أن الشعر ولد في البداوة ولهذا فإنه صورة للكيان البدوي ، ومصطلحه يمكن أن يؤخذ من البداوة ولهذا فإنه صورة للكيان البدوي ، ومصطلحه يمكن أن يؤخذ من منها في فهم العلاقة بين الشعر وطبيعة البيت البدوي ومثال ما قاله : «وجعلوا اطراد الحركات فيها الذي يوجد للكلام بين استواء واعتدال بمنزلة أقطار البيوت التي تمتد في استواء ، وجعلوا ملتقى كل قطريه وذلك حيث يفصل البيوت التي تمتد في استواء ، وجعلوا ملتقى كل قطريه وذلك حيث يفصل بين بعضها وبعض بالسواكن ، ركناً ... وجعلوا الوضع الذي يبنى عليه منتهى شطر البيت وينقسم البيت عنده نصفين بمنزلة عمود البيت الموضوع منتهى الحباء والبيت في آخرهما وسطه ، وجعلوا القافية بمنزلة تحصين منتهى الخباء والبيت في آخرهما

وتحسينه من ظاهر وباطن ... الخ ) الله ولهذا التفت أوائل النقاد إلى حياة البداوة في اختيار المصطلح ، فكان مصطلح « الفحولة » الذي اختاره الأصمعي ، وربما لم يكن هو أول من استعمله ، مستمداً من طبيعة حيوان الصحراء وخاصة الجمل – قبل أن يكون مستمداً من حقيقة التمايز بين الرجال في هذه الصفة ، واستعار صاحب كتاب «قواعد الشعر » مصطلحه من الحيل حين جعل الأبيات غرّاء ومحجلة ومرجلة ، ومن المدهش أن حازماً رغم ، اتساع المصطلح لديه عاد – بعد قرون – يستعمل مصطلحين مستمدين من الفرس وهما التسويم والتحجيل ، ولم يكف النقاد عن الالتفات للبداوة في اختيار المصطلح ، وحمينا أن نذكر مصطلح «عمود الشعر » الذي نلقاه لأول مرة عند الآمدي ، فإنه وثيق الصلة بالحباء .

غير أن المنبع البدوي لا يستطيع أن يمد الناقد بكل ما يحتاجه مسن مصطلحات وخاصة حين يخضع الشعر لتفننات الصنعة على مر الزمن أو تقوى فيه التيارات الثقافية ، فجمع ابن المعتز عدداً من المصطلحات في كتاب «البديع » من أبرزها «الأثر الكلامي » – وهو مصطلح يدل على أثر الاعتزال في طبيعة التعبير وفي المصطلح النقدي على السواء . غير أن محاولة ابن المعتز تعد أولية ساذجة إذا نحن قارناها بما صنعه قدامة ، فإن التفات قدامة إلى قيمة المعنى جعله يحاول إيجاد «منطق » للشعر ، منطبق تماماً على أصول المنطق العقلي ، ولهذا كان أول من حدد جودة المعنى : بصحة التقسيم وصحة المقابلات وصحة التفسير والتكافؤ ... الخ ؛ وجعل أضدادها دلالة على رداءة المعنى أو فساده ؛ ورغم التعديلات الكثيرة التي أجراها النقاد من بعد على مصطلحات قدامة – كالحاتمي مثلاً – فإنها هي أجراها النقاد اللاحقين ؛ هذا في المعاني من حيث قيام الشعر بها ، أما المعاني من حيث تداولها فقد تطلبت مصطلحاً آخر مثل الأخذ والتوارد

١ منهاج البلغاء : ٢٥٠ – ٢٥١

والسلخ والنسخ والمسخ والاهتدام ... الخ ، وكل مصطلح من هذه يشير إلى درجة من درجات الأخذ والسرقة .

وحين التفت النقاد (أو البلاغيون) إلى السياق الشكلي في التأليف وجدوا مصطلحهم جاهزاً في صناعة الصياغة أو الحياكة ، ذلك لأننا نمر عبر القرون على ربط الشعر بهذه الصنائع ومحاكاته بها (كذلك قال الجاحظ وعبد القاهر وغيرهما) ولهذا نجد في هذه المصطلحات مثل التفويف والتسهيم والترصيع والتطريز والتوشيع وأشباه ذلك . وتبدو حاجة النقاد إلى المصطلح لتسمية كل جزئية في الشعر من هذا المثال الآتي : ومجمله أن أبا العلاء المعري حين قرأ قول المتنبي :

يرد يدأ عن ثوبها وهو قادر ويعصى الهوى في طيفها وهو راقد

سمى هذا باسم «الطاعة والعصيان» وفسره بقوله «أن يريد المتكلم معنى من معاني البديع فيستعصي عليه لتعذر دخوله في الوزن الذي هو آخذ فيه، فيأتي موضعه بكلام يتضمن معنى كلامه ويقوم به وزنه ويحصل به معنى من البديع غير المعنى الذي قصده ، كهذا البيت الذي ذكرته للمتنبي فإنه أراد أن يكون في البيت مطابقة فيحتاج لأجلها أن يقول «يرد يداً عن ثوبها وهو مستيقظ ... فلم يطعه الوزن فأتى بقادر مكان مستيقظ لتضمنه معناه ، فإن القادر لا يكون إلا مستيقظاً ، وزيادة فقد عصاه في البيت الطباق ، وأطاعه الجناس لأن بين قادر وراقد تجنيساً عكسياً » ورغم دقة ما يريد المعري أن يتوصل إليه نجده وضع مصطلحاً لشيء جزئي جداً قد لا يتكرّر في الشعر ، ويحتاج الكشف عنه إلى الفحص الطويل .

إن تطوّر المصطلح واتساعه أمر ملحوظ خلال العصور ، ولكنه لم يخدم

١ تحرير التحبير : ٢٩٠

قضية النقد كثيراً كما خدم مستوى البلاغة وتحوّلاتها ؛ ويجب ألا يغيب عن الذهن أنّ الصلة بين النقاء وكتاب الشعر لأرسطو قد أدخلت مصطلحاً من نوع آخر مثل « الأقاويل الشعرية » و « المحاكاة » و « التخييل » ، وأنّ محاولة محو الفارق بين الشعر والحطابة قاء جعلت المصطلحات المتصلة بالحطابة تنتقل إلى حيز الحديث عن الشعر أيضاً . يستفاد من ذلك كله أن المصطلح النقديّ جمع بين مسميات البداوة ، وألفاظ المنطق والفلسفة ، وتسميات الأزياء الحضارية ، في نطاق واحد .

ومثلما كانت المشكلات التي أثارت النقد مزدوجة في الغالب ذات حدين ، كانت القضايا النقدية قائمة على الازدواج أيضاً ــ في أغلب الأحيان ــ وإليك أهم القضايا التي دار حولها النقد :

- (١) قضية اللفظ والمعنى
- (٢) قضية المطبوع والمصنوع أو الطبع والصنعة .
  - (٣) قضية الوحدة والكثرة في القصيدة ·
    - (٤) قضية الصدق والكذب في الشعر
- (٥) قضية المفاضلة أو الموازنة بين شعرين أو شاعرين
  - (٦) قضية السرقات الشعرية
    - (V) قضية عمود الشعر
- (٨) قضية العلاقة بين الشعر والأخلاق أو الشعر والدين .

وفي أثناء الحديث عن هذه القضايا كان لا بدّ للنقاد من أن يتناولوا قضايا أخرى ، ولهذا نجدهم تحدّثوا عن تعريف الشعر ، ووضعوا تعريفات متعددة وقفنا عند أهمتها في سياق هذا البحث ، كما تحدثوا عن البديهة والروية في طريقة نظم الشعر، وعن بواعث الشعر ومهيئاته ، ويبدو أن المشكلة الأخيرة لم تتطوّر أبداً تطوّراً كبيراً عما قاله فيها ابن قتيبة ، ومن قبله أبو تمام في وصيته للبحتري ، حتى إننا لنجد حازماً على ما لديه من ميل للتجديد والتفرد في التفسير ، يعيد ما قاله فيها قدامي النقاد ؛ وكذلك تناولوا الكلام عن أغراض الشعر وعن مظهري الغرابة والغموض فيه ــ وجاءوا في حديثهم عن الغموض بأسباب شكلية خالصة مستمدة من طبيعة العلاقات المعنوية واللفظية لا من طبيعة النفسية العامَّة أو نوع الموضوع ؛ وفي سياق الاعتماد على كتاب الشعر لأرسططاليس أشار دارسو الكتاب إلى الفرق بين الشعر العربي واليوناني (ومن بعد أشار ابن الأثير إلى فرق محتمل بين الشعر العربي والفارسي ) كما وقفوا مطوّلاً عند الفرق بين الأقاويل الشعرية والحطابية ، ونقل بعضهم هذا الموضوع إلى مناظرة تعميمية في تبيان الفروق بين النظم والنثر ، بانين مناظرتهم على غير الأصول التي وقف عندها الارسططاليسيون . وينفرد حازم من بين النقاد جميعاً بأنه ربما كان أول من ربط بين الشعر والمعاني الجمهورية ' وتحدّث عن التجربة المستمدة من الحياة ، وعما يكملها من التجربة الثقافية ، وحاول لأول مرة أن يعيد النظر في الأوزان ، وينشىء لها فلسفة جديدة ، ويتحدث عن العلاقة الوثيقة بين الوزن والموضوع الشعري . ولأول مرة كذلك نجد ناقداً يتناول قضية «القوى » الضرورية للشاعر في مراحل تجربته ونظمه على السواء ؛ وكان النقاد قبل حازم قد قصروا قضية الشعر على الألفاظ والمعاني والعلاقة بينهما ، فإذا ارتفعوا عن هذه المشكلة تحدثوا عن الائتلاف بينهما فيما سمُّوه النظم ، وتوسلوا لتفسير حقيقة النظم بطرق مختلفة ، ولكن حازماً تجاوز هذه المرحلة النقدية فمسّز في الشعر شيئاً سمّاه «الأسلوب » وآخر سمّاه «المنزع ».

١ لا بد من الإشارة هنا إلى اهتمام ابن الأثير أيضاً بالتعبيرات التي يتداولها الناس في حياتهم اليومية ( انظر الفصل الحاص بهذا الناقد ) .

كل هذه القضايا قد جرى الحديث عنها في سياق هذا البحث ، بحسب ما اقتضاه المنهج المرسوم له ، ولهذا فليس من الطبيعي أن أقف عندها جميعاً في هذه المقدمة ، ويكفي أن أعرض لعدد قليل منها ، مقدّماً نماذج في طريقة دراستها ومعرفة أبعاد كل قضية منها على حدة .

### ١ \_ قضية الوحدة في القصيدة:

حين نظر النقاد في الموروث الشعري وجدوا القصيدة – أي الطويلة بشكل خاص ــ معرضاً لتفنن الشاعر ، فهو قد يفتتحها بالغزل أو بالوقوف على الأطلال ويتحدث عن مناحي فتوته من حب للصياء وركوب للخيل وانتهاب للذات ، ثم يمدح أو يهجو أو يعاتب أو يتحدّث عن قضية صلح: وبعبارة أخرى كانت القصيدة تسمح بتعادد الموضوعات في داخلها ، فلم يستطع النقاد أن يتنكروا للموروث حتى لنجد ابن طيفور يجعل تعدد الموضوعات التي أجاد الشاعر عرضها في قصيدته علةً لاختيارها \_ وهو تعليل متأخر يشبه إيجاد التسويغ لذلك التعدّد ؛ ولهذا كان كل حديث للنقاد عن الوحدة إنما يتم من خلال التكثر أي كيف تمثل القصيدة وحدة رغم ذلك التكثر ؛ فذهب أبن قتيبة إلى الأخذ بالوحدة النفسية عند المتلقي ، أي قدرة الشاعر على جذب انتباه السامع أولاً ليضعه في جوّ نفسي قابل لتلقى ما يجيء بعد ذلك ؛ وهذا لا يثبت للقصيدة نفسها وحدة إذ قد يكون الموضوعان فيها متباعدين حتى في الجو النفسي العام لدى الشاعر . ولكن ابن قتيبة كان يحسّ بأن مثل هذا التعليل لا يحقق وحدة ، فلهذا وقف عند وحدة داخلية تتمثل في التكافؤ بين الألفاظ والمعاني ، ثم في الترابط بين كلّ بيت وما يليه ، فإذا فقد الررابط المعنوي جاء الشعر متكلفاً . ثم كأن ابن طباطبا شعر أن كل مذا الذي قاله ابن قتيبة لا يحقق الوحدة التي يرغب فيها ولهذا ألح على مبدأين يكفلانها: أولهما مبدأ التناسب \_ وهذا المبدأ يحقق للقصيدة المستوى المطلوب من الجمال ــ والثاني هو التدرج المنطقي (وهو يحل محلّ الترابط المعنوي عند ابن قتيبة) فالقصيدة أولاً كيان

نثري ينسج شعراً في تلرج صناعي خالص ، كما ينسج الثوب ، مع الحذى في الربط عند الانتقال في داخل القصيدة من موضوع إلى موضوع ؛ وتستغرق هذه الوحدة من الشاعر جهداً مضنياً في التصور أولا ، ثم في تأمل الأجزاء ، ونقل بعضها هنا وبعضها هناك ، وتغيير الألفاظ وتنقيح التعبيرات ، واستبعاد ما لا يلتئم في هذا السياق ؛ فالوحدة هنا نتاج عمل ذهني منطقي ؛ ولعل تصور ابن طباطبا للوحدة هو الذي أخذ به النقاد من بعده لأنهم لجأوا دائماً إلى التمثيل ، فشبهوا القصيدة بالنسيج أو شبهوها بعمل الصائغ للخاتم أو السوار (وقد أكثر عبد القاهر من هذه التمثيلات) .

ولم يخرج تصوّر الوحدة لدى النقاد العرب عن صورة التكامل والتناسب معاً ؛ وكانت أقصى درجات التعبير عن هذا النوع من الوحدة هي الإشارة إلى أن العلاقة بين اللفظ والمعنى هي علاقة الجسد بالروح ؛ وقد نقل الحاتميّ هذه الوحدة القائمة على التكامل والتناسب إلى صورة الجسد نفسه: « فإن القصيدة مثلها مثل خلق الانسان في اتصال بعض أعضائه ببعض فمتى انفصل واحد عن الآخر أو باينه في صحة التركيب غادر بالجسم عاهة تتحيف محاسنه وتعفي معالم جلاله » ، وقد استعار ابن رشيق هذه الفكرة من الحاتمي ، وردَّدها من تأثروا بابن رشيق من بعد ؛ ولم تتجسد قضية الوحدة في ذهن حازم من غير الطرق الشكلية والحيل الشعرية ، لأنه كان مشغول الذهن بالتأثير في نفس السامع حين تحدث عن التنويع في انتقال الشاعر أثناء قصيدته من فصل إلى فصل : « ان الحذاق من الشعراء ... لما وجدوا النفوس تسأم التمادي على حال واحدة وتوَّثر الانتقال من حال إلى حال ، ووجدوها تستريح إلى استثناف الأمر بعد الأمر واستجداء الشيء بعد الشيء ، ووجدوها تنفر من الشيء الذي لم يتناه في الكثرة إذا أخذ مأخذاً وأحداً ساذجاً ولم يتحيل فيما يستجد نشاط النفس لقبوله بتنويعه والافتنان في أنحاء الاعتماد به وتسكن إلى الشيء وإن كان متناهياً في الكثرة إذا أخذ من شيء مآ خذه .... اعتملوا في القصائد أن يقسمواالكلام فيها إلى فصول ينحى بكل فصل منها

منحىً من المقاصد ... " ؛ وليس من الضروري أن تكون «الفصول » التي يتحدث عنها حازم هي الموضوعات المتعددة \_ وإن كان لا ينكر تعدد تلك الموضوعات ، وربما كانت « دورات »من النقلات النفسية في موضوع واحد ، وعندئذ يكون الحديث عن الفصول لا يعني تجزئتها وإنما يعني تماسك الدورات فيها .

لهذا يمكن أن يقال إن نقاد العرب عالجوا قضية الوحدة من خلال التكثر ، في كل العصور ، خضوعاً للمثال الشعري ، ولم يهتموا بأنواع أخرى من الوحدة ، كالوحدة النفسية عند الشاعر ، أو الوحدة الصورية ، أو الوحدة العضوية .

#### ٢ - قضية الصدق والكذب في الشعر:

تباينت مواقف النقاد كثيراً حول هذه القضية فمنهم من ربط الشعر الحق بالصدق ونفى عنه الكذب ، ومنهم من جعل الكذب سبباً لرفض الشعر ، ومنهم من وقف حائراً إزاءها لا يدري ماذا يقول ، ومنهم من اشتق لنفسه طريقاً وسطاً .

وأول من أثار القضية بوضوح حاسم هو ابن طباطبا ، فقد ربط الشعر بالصدق من النواحي المختلفة : الصدق في التشبيه ، والصدق في الشاعر والصدق في القصيدة ... الخ : ورأيه يتلاءم وأساس نظريته في التناسب ، فالتناسب هو سر الجمال ، والصدق صنو للتناسب الجمالي في القصيدة ، ما إن التناسب عمل ذهني يعرض على العقل ليقبله أو يحكم فيه ، والعقل لا يطمئن إلا إلى الصدق وهو يستوحش من الكلام الجائر الباطل ؛ والصدق أيضاً يعني السلامة من الحطأ في اللفظ والتركيب والمعنى ، وهذه أمور لا بد

١ منهاج البلغاء : ٢٩٦ وانظر كيف يقر حازم تعدد الموضوعات في تسميته القصائد التي تشتمل غير موضوع واحد « القصائد المركبة » (ص : ٣٠٣) .

أن تتحقّق في القصيدة ، كذلك على الشاعر أن يكون صادقاً عن ذات نفسه وهو يكشف عما يختلج فيها ، ويكون صادقاً في تجربته ، صادقاً بالمعنى التاريخي حين يقص خبراً ، صادقاً على مستوًى أخلاقي فلا ينسب الجبن للشجاع ولا يسمي الكريم بخيلاً ؛ ونحن اليوم نرى في صدق الشاعر نموذجاً حسناً لما نسميه الاخلاص أو القضاء على المسافة بين ما يقوله وما يفعله ، ولكن الصدق عند ابن طباطبا كلمة ذات دلالات محتلفة ، وعلى هذا فإنها في القصيدة قد حد من قوة الحيال كثيراً . ويقترب عبد القاهر في هذا الموقف من ابن طباطبا ، فإنه يحب ما يشهد له العقل بالصحة ، ولكنه في هذا الموقف من ابن طباطبا حين أقر بوجود التخييل أو التمويه، وأن هذا ضرب مقبول أيضاً وإن جاء في الدرجة الثانية .

وحين نظر قدامة إلى هذه القضية غير من زاوية النظر إذ جعل «الكذب » مرادفاً للغلق ، ولما كان هو ممن يرون أن الغلو أفضل للشعر من الاقتصار على الحد الوسط فقد أيد من يقولون «أعذب الشعر أكذبه » ؛ ويختلف موقف المتأثرين مباشرة بكتاب أرسطو عن موقف قدامة ، إذ عادوا أيضاً ينظرون إلى المسألة من زاوية جديدة ، وهي إقامة المقارنة بين الأقاويل الشعرية وغيرها من الأقاويل كالبرهانية والحطابية ؛ وبما أن الأقاويل الشعرية قائمة على «التخييل» فليس فيها ما في الأقاويل البرهانية من صدق ، ولهذا قرن الفاراي بين الكذب والتخييل حين قال : «أما الأقاويل الشعرية فيما فإم كاذبة بالكل لا محالة » ا ولكنه أضاف أن للأقاويل الشعرية قيمة العلم في البرهان ، أي كأنه يقول إن الصدق ليس هو العنصر الهام فيها وإنما هو التخييل ، أو كما نقل عنه حازم «الغرض المقصود بالأقاويل المخيلة أن ينهض السامع نحو فعل الشيء الذي خيل له فيه أمر ما ، من طلب له أو هرب عنه ... سواء صدق بما يخيل إليه من ذلك أم لا ، كان الأمر في أو هرب عنه ... سواء صدق بما يخيل إليه من ذلك أم لا ، كان الأمر في

١ فن الشعر : ١٥٠ ، ١٥١

الحقيقة على ما خيل له أو لم يكن » ' . وعلى هذا سار ابن سينا أيضاً إلا أنه زاد «وليس ينبغي في جميع المخيلات أن تكون كاذبة » ، وحاول حازم أن يتجاوز الاثنين وهو يستشهد بآرائهما ، فتدرج في معالجته لهذه المسألة في مرحلتين ، في المرحلة الأولى : وازن بين حظ الحطابة والشعر من الصدق فنفى الصدق عن الحطابة نفياً تاماً ، وأثبت أنه أفضل للشعر ، لأنه أقدر على التحريك من الكذب، ولم ينف الكذب عنه تماماً . وفي المرحلة الثانية نفى المشكلة كلها ، وقال : أنها مشكلة لا علاقة لها بالشعر لأن الغاية من الشعر «التعجيب » وليس يسأل فيه عن الصدق والكذب ؛ فهاتان صفتان تلحقان المفهومات فحسب ، وأتهم المتكلمين بأنهم حاولوا الغض من شأن الشعر فوصفوه بالكذب .

والحقيقة أن الذين وصفوا الشعر بالكذب – عن غير طريق قدامة – كانوا يحاولون أن يعيبوه من زاوية أخلاقية ، لأنه يقوم على التمويه ، ولأن الشاعر فيه يتحدّث عن أشياء لم تقع وكأنها وقعت ، ويهجو فيتزيد ، ويمدح فيتزيد وهكذا ، وحاول بعضهم أن يتظرف بقوله : إن مما يدل على فضل الشعر أن الناس يرونه جميلاً وهم يعلمون أنه كذب ، ويقبلون الكذب فيه ولا يقبلونه في غيره ؛ ولما عرض المرزوقي لهذه المشكلة ، أضاف إلى الصدق والكذب مقولة ثالثة وهي «الاقتصاد» : «أحسن الشعر أقصده» الصدق والكذب مقولة ثالثة وهي «الاقتصاد» : «أحسن الشعر أقصاره .

وهكذا نرى كيف تعدّدت زوايا النظر إلى هذه القضية ، وكان حارم - رغم تردده – هو الذي حلّها حين برهن على أنها قضية خارجة عن طبيعة الشعر ، من حيث هو شعر .

١ منهاج البلغاء : ٨٦

## ٣ ـ العلاقة بين الشعر والأخلاق (أو الشعر والدين) :

تبدأ هذه المشكلة مبكرة في تاريخ النقد العربي بالفصل – في الموضوع – بين الشعر والدين ، فالشعر عند الأصمعي مجاله الشرّ ، وإذا تناول الموضوعات الاخلاقية والدينية (الحير) ضعف وتهافت ؛ وقد كان هذا المعنى واضحاً عند أشد الاخلاقيين تزمتاً ، ولهذا أخرجوا من الشعر ما كان وعظاً أخلاقياً ؛ وعندما استدار النقد إلى ما يشبه الحاتمة عند ابن خلدون ظلنا نسمع أن من يحاول القول في الزهديات والربانيات والنبويات يسقط سقوطاً ذريعاً ، ويعدّل ذلك بسبب ابتذال معانيها بين الناس ؛ فالالتفاتة صحيحة ، ولكن التعليل ربما لم يكن كافياً .

ولكن العلاقة بين الشعر والدين (أو الشعر والحلق) اقترنت لدى النقاد بموقف دفاعي عن الشاعر — دون الشعر — ؛ فإذا عيب أبو تمام بأنه قليل التدين لا يؤدي الصلوات في أوقاتها ، دافع عنه الصولي بأن الدين ليس مقياساً في الحكم على الشاعر ، وإذا عاب بعضهم المتنبي بأنه مستهتر في شعره ببعض الشئون الدينية دافع عنه القاضي الجرجاني — لا عن شعره — بأن الشاعر لا يعاب لدينه ، إذ لو كان الأمر كذلك لاطرح الجاهليون وقد كانوا وثنيين أو لاطرح شعر أبي نواس وكان شديد التهتك والاستهتار . فالفصل في الموضوع بين الدين والشعر لم يتضح إلا عند رجل من أشد النقاد تحرجاً — الموضوع بين الدين والشعر لم يتضح إلا عند رجل من أشد النقاد أدا كان يقرأ شعراً فيه تهجم على بعض المواضعات الأخلاقية أو المبادىء الدينية ؟ هنا يتسع البون بين النظرية والتطبيق ، ونجد نقاداً مثل الباقلاني وابن شرف وابن أبيام أخلاقيين في معيارهم : فالباقلاني يعيب معلقة امرىء القيس من راوية أخلاقية ، ولا يكتفي ابن شرف بذلك بل يقول : إن النظرة إلى بعض القصائد من الزاوية الأخلاقية إنما هي من صميم الحكم الفني على الشعر ، وتحس لدى ابن بسام تحرجه من الناحية الأخلاقية في مقاييسه النقدية ،

وضيقه وتبرَّمه بكلِّ شعر يشتم منه الالحاد أو استعمال المصطلح الفلسفي .

وللعلاقة بين الشعر والأخلاق زاوية أخرى يمثلها المتأثرون بالثقافة اليونانية ، فقد تنبُّه بعضهم من خلال الفهم الحاطيء لغاية المأساة (التراجيديا) إلى أن الشعر اليوناني كان يقصد إما إلى الحث على فعل أو الردع عن فعل أ (أي أن محوره هو الفضيلة) وكان في ثنايا ذلك اتهام للشعر العربي ، لأنه يتحدث عن الظلم والتهتُّك والاغراء بالرذائل ومحاكاة الدوابُّ أحياناً ، ولهذا كان ذلك الاتهام يعني أن الشعر العربي ــ في جملته ــ مناقض للأخلاق ؛ ويتبدى هذا الاعتقاد على أتمه عند المتأثرين بجمهورية أفلاطون مثل مسكويه وابن رشد ، فهذان الفيلسوفان اتخذا كلام أفلاطون في نقد الشعر اليوناني سبيلاً إلى تطبيق نظريته على الشعر العربي، ولما كانت الغاية النهائية من هذا تربوية ، فإن كلاً منهما نصح أن يجنب الناشئة الشعر الذي يتحدث عن النسيب أو مدح الطغاة ، لأن ذلك ذو أثر رديء في نفوسهم؛ ويشبههما في هذا الموقف ابن حزم الذي كان خاضعاً لنظرته الفقهية في الحكم على الشعر ، فقد نفى منه أكثر أنواعه لاعتقاده أنها تضرّ بأخلاق الناشئة ؛ وحيثما كانت الزاويَة في النظر إلى الشعر هي «التربية » نجد الناظرين إليه يستبعدونه ، لاقتناعهم أنه من العوامل الهدَّامة أخلاقياً . وخلاصة ذلك کله :

- (أ) إذا كان الناقد يدافع عن الشاعر أنكر التعارض بين الشعر والأخلاق.
- (ب) إذا أخذ في النقد التطبيقي تحوّل بالنقد إلى المقاييس الأخلاقية .
- (ج) إذا تحدّث عن التربية جعل الشعر (ما عدا القليل منه) مسئولاً عن التحول بالنفس نحو الشرّ .

١ انظر الشفا – المنطق (قسم الشعر) : ٣٤

#### ٤ ـ قضية السرقات الشعرية:

يتفاوت النقاد في تناولهم لهذه المشكلة بين التسامح الكثير والتنقير والتعقب المضني ؛ وتتفاوت كذلك درجاتها عندهم ؛ فبينا نجد ناقداً مثل الآمدي أو القاضي الجرجاني أو حازم يتناولها دون حدة ، نجد البحث فيها ــ مصحوباً بالنقمة والغيظ ــ هو الشغل الشاغل للحاتمي ( في بعض حالاته ) ولابن وكيع والعميدي ؛ وقد كان الدافع الأول لنشوء هذه القضية هر اتصال النقد بالثقافة ، ومحاولة الناقد أن يثبت كفايته في ميدان الاطلاع ؛ ثم تطوّر الشمور بالحاجة إلى البحث في السرقات خضوعاً لنظرية ـــ ربما كانت خاطئة ـــ وهي أن المعاني قد استنفدها الشعراء الأقدمون . وأن الشاعر المحدث قد وقع في أزَّمة ، تحدُّ من قدرته على الابتكار ، ولهذا فهو إمَّا أن يأخذ معاني من سبقه أو يولد معنى جديداً من معنى سابق ، وبهذا يتفاوت المحدثون في قدرتهم من هذه الناحية ، فمنهم من يقصَّر عن المعنى السابق ، ومنهم من يحتذيه ، ومنهم من يزيد عليه ، ومنهم من يولد معنى لم يخطر للأول ، وبذلك حلّ التوليد محلّ الابتكار . ويسبب هذا التفاوت، تفاوت المصطلح المتصل بالمعاني من هذا الطريق – كما قدمت القول ــ وبما أن قضية السرقة كانت من نصيب الشاعر المحدث لذلك نجد أكثر الكتب المؤلفة في هذه المشكلة إما أنها تتحدّث عن سرقة المعاني عامة ، وإما أنها تخصّص لهذا أو ذاك من الشعراء المحدثين ، فهناك كتاب في سرقات أبي نواس وآخر في سرقات أبي تمام وثالث في سرقات البحتري ، حتى إذا وصلنا إلى المتنبي فاض فيض المؤلفات في سرقاته ، وإذا وضعنا العداء للمتنبي جانباً وجدنا هذه الظاهرة تمثل شيئين : أولهما الاحساس العميق بأن دائرة المعاني قد أقفلت ، وأن منتصف القرن الرابع يشهد « الغارة الشعواء » على كل معنى سابق ، لمتقدم أو معاصر . وقد أمعن بعض النقاد في الاتهام ، فجعلوا المتنبي لصاً كبيراً لا يسرق من أبي تمام وحسب ، بل هو يغير على المغمورين من الشعراء،وفي هذا نفسه فضح النقاد أنفسهم في إبراز مدى تحاملهم أولا وتعالمهم ثانياً ؛ والشيء الثاني : استقطاب مشكلة

السرقات لسائر القضايا النقدية واستئثارها بكل الجهود ؛ وفي هذا إشارة إلى خروج رحى النقد عن محورها الطبيعي ، ولمثل هذا قد مت القول بأن النقد الأدبي كان يقد م شهادة عجزه في أواخر القرن الرابع .

فأما الذين تحدثوا عن السرقات الشعرية من حيث هي ظاهرة طبيعية - ولم تهجهم إلى ذلك خصومة معينة - فإنهم كانوا ينطلقون من موقفهم ذاك عن اعتقاد راسخ بأن معاني الشعر ، كالهواء والمرعى والماء . إنما هي في أساس خلق هذا الكون مشاع بين الناس ، فلا ضير على الخالف أن يأخذ ميراث السالف ، وقد حاول هذا الفريق أن يسوغ الأخذ بجعله أساساً في التراث القديم ، فتحدث أصحابه عن اصطراف كثير لمعاني جميل وغيره ، وعن استيلاء الفرزدق عنوة على أبيات لذي الرمة وغيره ، ولكنهم تجاوزوا هذا العدوان السافر إلى الذكاء والحيلة ، فميَّزوا القدرة على التوليد وجعلوا كلّ من أخذ معنى وأجاد في ذلك فهو أحق بذلك المعنى من صاحبه الأول ، وعند هذا الحدّ تكون نظرية السرقة قد سوّغت ــ لا الشركة المشاعة وحسب ـــ بل سوَّغت أيضاً مبدأ الابتزاز القائم على القدرة والحذق. وإننا لنجد نقاداً يتحدثون عن الأخذ ، وكأنه المبدأ الوحيد في الابداع الفنيّ في الشعر ، فهم يضعون له القواعد والدرجات ، والسرّ في هذا الموقف أن هذا الفريق من النقاد كانوا شعراء، كابن شهيد مثلاً ، أو كانوا ناثرين ــكابن الأثير ــ قد وصلوا إلى الإيمان بأنَّ الطريقة المثلى في الانشاء ليست سوى حلَّ للمنظوم ، أي تغيير الصورة التي عند غيرهم إلى صورة أخرى ذات إيقاع جديد .

والحق أن جواب حازم على هذه القضية كان رصيناً ومقنعاً، وذلك أن اعتماد الشعر على المعاني الجمهورية ، يبطل القسم الأعظم من دعاوى السرقة ، ولا يبقي في الميدان إلا الصور «العقم » – وهي الصور التي توصّل إليها شاعر على نحو من الابتداع وعرفت به (كتشبيه عنترة للروضة) ومثل هذه الصور والمعاني لا يحتاج ثقافة واسعة لدى الناقد ، ثم لا يحتاج

كذلك إلى أن يظل لقضية السرقة هذا المقام الكبير في النقد الأدبي ؛ وكأن هذا يعني أن «قضية السرقة » ما كان من حقها أن توجد ، لأنها استطاعت أن تتحوّل بالنقد في وجهة غير مثمرة أبداً .

هذه أربعة نماذج من القضايا الكبرى التي تناولها النقاد المعرب ، أحببت أن أرسم خطوطها العريضة للقارىء ، عسى أن يجد في ذلك معيناً له على التصور الكلي للقضايا النقدية التي جاء الحديث عنها بحسب المنهج التاريخي مفرقاً في صفحات هذا الكتاب .

ولست بحاجة إلى القول بعد ذلك إن كل نقد عند أية أمّة فإنه صورة للنماذج الشعرية (أو النثرية) عند تلك الأمة ، فإذا لم تتسع آفاق النقاد العرب إلى ما هو أبعد من القضايا التي طرحتها تلك النماذج فليس هذا ذنبهم ، ولهذا يمكن أن يقال إن الذين درسوا كتاب الشعر لارسططاليس لم يستطيعوا أن يوثروا إلا تأثيراً ضئيلاً في تاريخ النقد عند العرب ، لا لأنهم لم يز اولوا النقد بأنفسهم وحسب ، بل لأن الكتاب الذي اختاروه ، رغم ما له من قيمة بالغة ، كان يتحدث عن نماذج لا يعرفها الشعراء العرب ، ولا تعرفها جمهرة النقاد .

النقدالأدبي فيأواخ القرن الثاني

• 

## نظرة عامة في قواعد النقد حتى أواخر هذا القرن

قضى النقد العربي مدة طويلة من الزمن ، وهو يدور في مجال الانطباعية الخالصة ، والأحكام الجزئية التي تعتمد المفاضلة بين بيت وبيت أو تمييز البيت المفرد أو إرسال حكم عام في الترجيح بين شاعر وشاعر ، إلى أن أصبح درس الشعر في أواخر القرن الثاني الهجري جزءاً من جهد علماء اللغة والنحو ، فتبلورت لديهم قواعد أولية في النقد بعضها ضمني وبعضها صريح ، ولكنها كانت في أكثرها ميراث القرون السابقة :

وفي طليعة تلك القواعد اعتماد النقد مبدأ اللياقة ؛ فالشماخ معيب حين يقول مخاطباً ناقته :

إذا بلغتني وحملت رحلي عرابة فاشرقي بدم الوتين

مبدأ اللياقة

لأن قوله « اشرقي بدم الوتين » أسوأ مكافأة لها على ما قدمته له من معروف . وطرفة " مقصّر " عن أصول اللياقة المتعارفة في قوله :

فإذا ماشربوها وانتشوا وهبوا كلّ أمون وطمرْ

لأن الكرم عند السكر وحده لا يعد كرماً أصيلاً ، وقس على ذلك كثيراً من أمثلة هذا النقد ، التي لا تعد نقداً للشعر نفسه وإنما تلمح العلاقة بين الشعر وبين المواضعات الاجتماعية والأخلاقية . وقريب من هذه القاعدة قاعدة أخرى نشأت عن ملاحظة الحودة المثالية في الشيء الموصوف، فالشاعر قد يصف فرسه بأن شعره مسترسل على جبينه ،

مبدأ الجودة المثالية

وكذلك هو في واقع حاله ، فيعاب بهذا الوصف لأن العرب اتفقت على أن الفرس الجيد لا يكون شعره كذلك ١

الوحدة الشعرية ، وإنما كان وليد البيئة التي تعتمد على الحفظ وعلى الاستشهاد والتمثل بالأبيات المفردة السائرة ، مثلما هو نتاج المفاضلة الساذجة في نطاق الموضوع الواحد ، وسيكون النظر إلى «البيت المفرد السائر» \_ أو الأبيات المفردة السائرة \_ محكاً للجودة ما دام الحفظ لا يسمح بتصور القصيدة جميعاً ، ولكنا نرى إلى جانب ذلك اهتماماً بقصائد توخذ جملة ، ويطلق عليها الحكم ويقرط صاحبها بها ، وبأنه لو اجتمع له عدد من القصائد مثلها لكان عالي الشأن في ميزان النقد .

وقد جرّت القواعد السابقة وأشباهها إلى عمل خطير في نطاق الرواية الأدبية حين استباح الرواة أن يغيروا ما يمكن تغييره إذا هو لم يتفق وتلك الرواة يستجيبون القواعد ؛ يقول الأصمعي : قرأت على خلف التغير في الشعر شعر جرير فلما بلغت قوله :

فيا لك يوماً خيره قبل شرّه تغيّب واشيه وأقصر عاذله

١ إذا غطت الناصية الوجه لم يكن الفرس كريمًا ( الموشح : ٣٩ )

فقال : ويله ، ما ينفعه خير يوول إلى شر ؟ قلت له : هكذا قرأته على أبي عمرو ؛ فقال لي : صدقت ، وكذا قاله جرير ، وكان قليل التنقيح مشرد الألفاظ ، وما كان أبو عمرو ليقرئك إلا كما سمع ، فقلت : فكيف كان يجب أن يقول ، قال : الأجود له لو قال :

## فيا لك يوماً خيره دون شره

فأورده هكذا ، فقد كان الرواة قديماً تصلح من أشعار القدماء. فقلت : والله لا أرويه بعد هذا إلا هكذا .

وكان الحليل بن أحمد ٢ ــ حين وضع العروض ــ قد وضع في أيدي هوًلاء العلماء مصطلحاً للعيوب الشكلية ، من اقواء وإسناد وإيطاء ، ظلّ هو مفزعهم كلما أرادوا نقد الشعر من تلك الناحية .

والشيء اللافت للنظر في مصطلح الحليل أنه مستمد

الخليل ومصطلح العروض البدوي

من «بيت الشّعر» \_ بفتح الشين \_ وقد كان عمله

من هذه الناحية يمثل وعياً دقيقاً وتكاملاً في النظرة العامة. يقول في وصفه لما صنع: «رتبت البيت من الشعر ترتيب البيت من بيوت الشعر – يريد الحباء – قال: فسميت الاقواء ما جاء من المرفوع في الشعر والمخفوض على قافية واحدة .... وإنما سميته إقواء لتخالفه ، لأن العرب تقول: أقوى

١ الموشح : ١٩٨ – ١٩٩

٢ للخليل في توجيه النقاد عمل آخر عدا المصطلح العروضي فهو الذي يقول: «الشعراء أمراء الكلام يصرفونه أنى شاءوا، ويجوز لهم ما لا يجوز لغيرهم من إطلاق المعنى وتقييده، ومن تصريف اللفظ وتعقيده .... فيحتج بهم ولا يحتج عليهم، ويصورون الباطل في صورة حتى والحتى في صورة الباطل» (منهاج البلغاء: ١٤٣) وقد وضع الحليل في هذا القول أسساً كثيرة اعتمدها النقاد من بعد، وتناولوها بالموافقة أو المنافة.

القائل إذا جاءت قوة من الحبل تخالف سائر القوى .... \ ، وستكون هذه السنة التي سنتها الحليل في الوصل بين المصطلح الشعري وشئون الحباء البدوي – والحياة البدوية عامة – مرجعاً يستوحي منه هؤلاء العلماء كلما حاولوا مصطلحاً جديداً في النقد ، وذلك ما سيتبين لنا بعد قليل .

ونحن إذا أنعمنا النظر في أحكام هو لاءالعلماء – وكتاب الموشح للمرزباني معرضها – وجدنا أن هناك نواة لحركة نقدية ، مهما تكن أسبابها موصولة بالحطأ أو الصواب ، وأنها قد تتطور في المستقبل عاعدة الاستواء النفسي إلى نظرات أوفى وأشمل . وفي مقدمة تلك القواعد ما يمكن أن نسميه «قانون الاستواء النفسي»،

أي أن يظل الشاعر ملتزماً بمستوى واحد من النظرة إلى الحياة وقيمها ، فامرو القيس متسق الشعور مع حاله – وهو ابن ملك وطالب مجد – حين يقول ٢ :

ويتطلب الناقد منه أن يظل ملتزماً بهذا المستوى من الشعور بالذات وبقيمة الغاية ، ولذلك فإن الناقد يراه قد هوى من عليائه أو أصبح على حد تعبيره «نذلا » حين يقول :

لنا غم نسوقها غزار كأن قرون جلّتها العصيّ فتملأ بيتنا أقطاً وسمنا وحسبك من غنى شبع وريّ وهذا القانون الصارم يجهل تقلب الحال النفسية ، وينكر أن يكون شعر

١ الموشح : ١٥ – ١٦

۲ الموشح : ۲۹

الشاعر متفاوتاً بحسب تلك الحال ، وهو من القوانين الحاطئة التي لا تلبث أن تندرس كلما اتسع مجال الفهم النفسي الدى النقاد . ولعل هذا هو الذي دعا بعض النقاد إلى أن يقول : إن كثيراً من شعر امرىء القيس لصعاليك كانوا معه ١ ، يعتذر بذلك عن التفاوت النفسي ، بالإضافة إلى التفاوت في مستوى الجودة الشعرية ٢ .

وإذا كان القانون السابق يدل على مقدار التصور الخاطىء والإدراك الساذج فإن بعض المقاييس الأخرى يدل على شمول في النظرة ويعتريه الحاف الخطأ من ذلك الشمول نفسه؛ ومثاله ما رواه أبو عبيدة قانون الشمول الخاطئ عن أبي الخطاب الأخفش ، قال أبو الخطاب وكان «أعلم الناس بالشعر وأنقدهم له ، وأحسن الرواة ديناً وثقة » — : «لم يهج جرير الفرزدق إلا بثلاثة أشياء يكررها في شعره ، كلها كذب ، منها جعثن والزبير والقين .... » " فهذا الحكم قائم على تمثل واضح لشعر جرير الذي يكرر الهجاء بهذه الأشياء ، ولكنه حكم ينظر إلى الموضوع نفسه لا إلى الطريقة ، ويحتكم إلى قاعدة «الكذب » — وهي قاعدة أخلاقية .

ومن الطبيعي أن يتفاوت هؤلاء العلماء في طبيعة إسهامهم النقديّ ، ويقف الأصمعي (-٢١٠) بينهم مثلاً متميزاً ، فهو وإن شاركهم في كثير من النظرات الساذجة من مثل الالتفات نحو تميز الأصمعي بين الرواة أغزل بيت وأهجى بيت وما أشبه ذلك من أحكام ، قد هداه بصره النافذ إلى مواقف نقدية واضحة ، ونكتفي هنا بثلاثة

١ الموشح : ٣٧

التفاوت في مستوى الحودة الشعرية يدل عليه قول الأصمعي «طفيل الغنوي في بعض شعره أشعر من أمرى والقيس».

٣ الموشح : ١٩٣

#### مواقف منها :

(١) الفصل بين الشعر والأخلاق : من العجيب أن الأصمعي الذي كان يتحرج تديناً من رواية أي شعر فيه ذكر للأنواء ' ، يقيم حدًّا أ فاصلاً بين الشعر والدين ، ويراهما عالمين منفصلين لا يتصل أحدهما بالآخر ، وفي اتصالهما حَيَـْفُ على الشعر نفسه ، ومن ثم نسمعه يقول في لبيد راوياً هذا القول عن أستاذه أني عمرو بن العلاء: «ما أحدٌ أحبّ إليّ شعراً من لبيد بن ربيعة لذكره الله عز وجل ولإسلامه ولذكره الدين والخير ، ولكن شعره رحى بزر » ، يريد أنه ذو جعجعة وطنين ، وليس وراءه كبير شيء ؛ ويسند الأصمعي رأي أستاذه بقوله : «شعر لبيد كأنه طيلسان طبريّ ، يعنى أنه جيد الصنعة وليست له حلاوة »٢ . وأوضح من هذا في تبيان موقفه من العلاقة بين الشعر والدين ، قوله الذي لا يزال يقتبس دائماً في هذا المعرض : «طريق الشعر إذا أدخلته في باب الحير لان ، ألا ترى أن حسان بن ثابت كان علا في الجاهلية والإسلام فلما دخل شعره في باب الخير – من مراثي النبي ( ص ) وحمزة وجعفررضوان الله عليهما وغيرهم – لان شعره . وطريق الشعر هو طريق شعر الفحول مثل امرىء القيس وزهير والنابغة، من صفات الديار والرحل والهجاء والمديح والتشبيب بالنساء وصفة. الحمر والحيل والحروب والافتخار ، فإذا أدخلته في باب الحير لان » ٣ . ففي هذا النص القيم الغريب نجد الأصمعي قد قصر مجال الشعر على الشئون الدنيوية التي كانت سائدة في الجاهلية ، وحدّد موضوعاته التي تصلح له

١ وذلك أن الأصمعي كان لا ينشد ولا يفسر ما كان فيه ذكر الانواء لقول رسول الله
 ( ص ): إذا ذكرت النجوم فأمسكوا؛ وكان لا يفسر ولا ينشد شعراً فيه هجاء ، وكان لا يفسر شعراً فيوافق تفسيره شيئاً من القرآ ن ( الكامل ٣٠ : ٣٦) .

۲ الموشح : ۱۰۰

٣ الموشح : ٨٥ ، ٩٠ وانظر أمالي المرتضى ١ : ٢٦٩

ويصلح لها ، وجعل صفة «اللين » عالقة بالموضوعات المتصلة بالخير والدين . فلدينا هنا اصطلاحان غامضان بعض الغموض هما «اللين » و «الحير » ؛ فأما «اللين » فقد وضع الأصمعي إزاءه «طريقة الفحول » ثم لم يتجاوز حدود الموضوع ، ولكن كلمة «اللين » سترد عند بعض النقاد مرادفة لضعف الأسر . يقول ابن سلام : «وأشعار قريش أشعار فيها لين فتشكل بعض الاشكال » ، ولا بأس أن نفهمها على النحو نفسه عند الأصمعي . وأما كلمة «الخير » فليس يقابلها لفظة «الشر » وإن روي قول الأصمعي من بعد «الشعر نكد بابه الشر » وظني أن هذه الرواية غير دقيقة ، وأنها ترجمة متأخرة بعض الشيء لمفهوم قول الأصمعي ، وإنما الحير عند الأصمعي يعني «طلب الثواب الأخروي » أو ما يتصل اتصالا وثيقاً بالناحية الدينية ويقابله حينئذ «دنيوية » الشعر واتصاله بالصراع الانساني في هذه الحياة ويقابله حينئذ «دنيوية » الشعر واتصاله بالصراع الانساني في هذه الحياة فالليونة والانحياز إلى الحبر مضاد "ان للفحولة ، وهذا هي المبدأ الثاني الذي فالليونة والأصمعي :

(٢) الفحولة: يعود بنا هذا المصطلح إلى طريقة الحليل بن أحمد في انتخاب الألفاظ الدالة على الشعر من طبيعة الحياة البدوية ، فالفحل جملاً كان أو فرساً ، يتميّز بما يناقض صفة «اللين » التي يكرهها الأصمعي في الشاعر ، وبالفحولة يتفوق على ما عداه ، فقد سأل أبو حاتم الأصمعي عن معنى الفحل فقال له: «له مزية على غيره كزية الفحل على الحقاق »٢؛ لهذا انقسم الشعراء لدى الأصمعي في فئتين : فحول وغير فحول : قال أبو حاتم : «سألت الأصمعي عن الأعشى – أعشى بني قيس بن ثعلبة – أفحل هو ؟ قال : لا ليس بفحل » ٣ ؛ وقال : سألت الأصمعي عن مهلهل ، قال :

١ الطبقات : ٢٠٤

٢ الموشح : ٦٣ ، والحقاق : جمع حق ، وهو الذي استكمل ثلاث سنوات .

٣ المصدر نفسه.

ليس بفحل ، ولو قال مثل قوله «أليلتنا بذي حسم أنيري » خمس قصائد لكان أفحلهم . وقال : سألت الأصمعي عن عمرو بن كلثوم ، أفحل هو : فقال : ليس بفحل ، قلت : فأبو زبيد ؟ قال : ليس بفحل . قلت : فعروة بن الورد ؟ قال : شاعر كريم وليس بفحل . قلت : فالحويدرة ؟ قال : لو كان قال خمس قصائد مثل قصيدته \_ يعني العينية \_ كان فجلاً . قلت : فحميد بن ثور ؟ قال : ليس بفحل . قلت : فابن مقبل : قال : ليس بفحل ... قلت : فابن أحمر الباهلي : قال : ليس بفحل ... قلت : فكعب بن جعيل ؟ قال : أظنه من الفحول ولا أستيقنه . قلت : فحاتم الطائي؟ قال : حاتم إنما يعد في من يكرّم ، ولم يقل إنه فحل في شعره . قلت : فمعقر بن حمار البارقي حليف بني نمير ؟ قال : لو أتمّ خمساً أو ستاً لكان فحلاً ... قلت : فكعب بن سعد الغنوي ؟ قال : ليس من الفحول إلا في المرثية فإنه ليس مثلها في الدنيا؛ قال : وسألته عن خفاف بن ندبة وعنترة والزبرقان بن بدر فقال : هؤلاء أشعر الفرسان ... ولم يقل إنهم فحول . قلت : فالأسود بن يعفر النهشلي : قال : يشبه الفحول ... قلت : فأوس بن مغراء الهجيمي ، قال : لو كان قال عشرين قصيدة لحق بالفحول ، ولكنه قطع به . قلت : فكعب بن زهير بن أبي سلمي ؟ قال : ليس بفحل ، قلت : فزيد الحيل الطائي ؟ قال : هو من الفرسان ... الخ ٢ .

يتجلى لنا في هذا النص أن الفحولة صفةعزيزة، تعني التفرّد الذي يتطلب:

(۱) غلبة صفة الشعر على كل صفات أخرى في المرء ، فرجل مثل حاتم قد يقول قصائد ولكنته يعد في الاجواد ولا يسمتى فحلا لأن الشعر لا يغلب عليه ؛ وكذلك أشباه زيد الحيل وعنترة ، فإنهم فرسان يقولون شعراً ، وحسب .

١ الموشح : ١٠٦

۲ الموشح ۱۰۹ ، ۱۱۹ – ۱۲۰

(ب) وأن غلبة صفة الشعر تستدعي عدداً معيناً من القصائد التي تكفل لصاحبها التفرد ، فالقصيدة الواحدة كما هي مرثية كعب بن سعد الغنوي لا تجعل من صاحبها فحلاً . ويتفاوت هذا العدد ، على قاعدة لا ندريها ، فهو خمس قصائد أو ست أو عشرون .

ونقل ابن رشيق نصاً عن الأصمعي يذكر فيه كيف يصبح الشاعر فحلاً ، ويبين ذلك النص المجال الثقافي للشاعر ولكنه لا يضيف إليه عنصراً آخر من موهبة أو غيرها ، قال الأصمعي : « لا يصير الشاعر في قريض الشعر فحلاً حتى يروي أشعار العرب ويسمع الأخبار ويعرف المعاني وتلور في مسامعه الألفاظ ، وأول ذلك أن يعلم العروض ليكون ميزاناً له على قوله ، والنحو ليصلح به لسانه وليقيم إعرابه ، والنسب وأيام الناس ايستعين بذلك على معرفة المناقب والمثانب وذكرها بمدح أو بذم » أ

وليس من شك في أن هذه الفحولة تعني طرازاً رفيعاً في السبك وطاقة كبيرة في الشاعرية وسيطرة واثقة على المعاني وإن لم يفصح الأصمعي عن ذلك كله . ومن غريب أن هذه الفحولة لا تلتبس بروح الفروسية لدى الأصمعي ، فليست هي وحسب «قوة النفس » على الموت حين يعبس عنها في الشعر ، غير أنها اتجهت هذا الاتجاه في المفهوم عند أبي عبيدة فقد كان إذا سمع شعر قطري بن الفجاءة قال : «هذا الشعر ! لا ما تعليلون به نفوسكم من أشعار المختشين » ، فالفحولة بهذا المعنى ضد «التختش » ، وإن كان هناك شبه وتلك عودة إلى مقياس خلقي ربما لم يقره الأصمعي ، وإن كان هناك شبه ما بين صفتي «التختش » و «اللين » .

وأياً كانت الفروق القائمة بين تصوّر الأصمعي وأبي عبيدة للفحولة فإن صفة «القوة» هي المقياس المشترك لديهما ولدى سائر هوًلاء العلماء

١ العمدة ١ : ١٣٢

٢ أمالي المرتضى ١ : ٦٣٨

الرواة ؛ غير أن اعتماد مقياس واحد للتمييز بين مختلف ألوان الشعر يعد خطراً على النقد وعلى التذوق معاً ، ولا بد من أن يضيق به الدارسون ذرعاً ، حتى هؤلاء الرواة أنفسهم لن يحسنوا الصبر على لون واحد فيما يروونه ، إذ ما أسرع ما يحدث تضييق المقاييس تقلبّاً في الذوق بين الحين والحين ، فكيف إذا كان المعتمد مقياساً واحداً ؛ وقد ذكر ابن قتيبة أن الأصمعي نفسه كان يروي قول الشاعر ا :

يا تملك يا تمسلي صليني وذري عذلي ذريني وسلاحي ثم شدي الكف بالغزل

ويعلل روايته له واختياره « بخفة رويه » ، فكيف يكون حال غير الأصمعي وهو لا يملك مقياساً يلزمه الاعجاب بالفحولة وعدم اللين .

وقد صور الجاحظ هذا التقلب في الأذواق لدى الرواة أنفسهم فقال : «وقد أدركت رواة المسجديين والمربديين : ومن لم يرو أشعار المجانين ولصوص الأعراب ونسيب الاعراب والأرجاز الأعرابية القصار وأشعار اليهود والأشعار المصنفة، فإنهم كانوا لا يعدونه منالرواة. ثم استبردوا ذلك كليه، ووقعوا على قصار الأحاديث والقصائد والفقر والنتف من كلشيء. ولقد شهدتهم وما هم على شيء أحرص منهم على نسيب العباس بن الأحنف، فما هو إلا أن أورد عليهم خلف الأحمر نسيب الأعراب فصار زهدهم في نسيب العباس بقدر رغبتهم في نسيب الأعراب، ثم رأيتهم منذ سنيات في نسيب العباس بقدر رغبتهم في نسيب الأعراب، ثم رأيتهم منذ سنيات أو فتياني متغزل "٢ .

١ الشعر والشعراء : ٢٩

۲ البيان والتبيين ۳ : ۳۲۳

(٣) العناية بالتشبيه: أورد الحاتمي في حلية المحاضرة الصورة مجلس في بلاط هارون الرشيد دار الحوار فيه حول أحسن التشبيهات عند الشعراء، ويبدو أن هذا المجلس جمع فعلاً أكثر الأبيات التي ميزها الاستحسان على مر الزمن، لما فيها من جمال التشبيه، ولو فرضنا أن هذا المجلس من نسج الحيال، لما استطعنا أن ننكر أن ذكر الأصمعي فيه إنما كان مبنياً على شهرته في هذه الناحية أيضاً. وقد ميتز الأصمعي تشبيهات امرىء القيس مثل:

كأن قلوب الطّير رطباً ويابساً لدى وكرها العناب والحشف البالي

كأن عيون الوحش حول خبائنا وأرحلنا الجزع الذي لم يثقب

ولو عن ثنا غيره جاءني وجرح اللسان كجرح اليا-

وآثر الرشيد والفضل ويحيى تشبيهات أخرى ، مثل تشبيه طرفة :

يشق حباب الماء حيزومها بها كما قسم التربّ المفايل باليد

وتشبيه عنترة في الذباب وغير ذلك. ومما يدل على أن هذه المجموعة تمثل المختار من التشبيهات لا بالنسبة للأصمعي وحده بل بالنسبة لمن تقد مه من العلماء، قول الأجمعي نفسه ( أجمع أبو عمرو بن العلاء وخلف الأحمر و [ ]وهو لاء أهل العلم بالشعر أن التشبيهات العقم التي انفرد بها أصحابها ولم يشركهم فيها غيرهم ممن تقد م ولا ممن تأخر أبيات معدودات أحدها قول عنترة

١ الورقة ١١ وما بعدها (النسخة رقم ٩٠٠) .

٢ الورقة : ١٣ من المصدر السابق .

في تشبيه حنك الغراب بالجلمين ... الخ » ثم عد هذه التشبيهات العقم ؛ فللأصمعي الفضل في توسيع نطاق هذا الموضوع الذي حام حوله العلماء قبله .

من ثم يمكننا أن نقول إن النقد في مطلع القرن الثالث كان قاصراً عن الوفاء بحاجة دارسي الأدب . لاتساع الآفاق الجديدة ، وضيق أفق النقد .

فقد ظلّ النقد حيث هو ، بينا كان الشعر يشهد تغيّراً كبيراً على يدي أبي نواس وأبي العتاهية

قصور النقد عن متابعة التغير في الثقافة والشعر

وأي تمام والعباس بن الأحنف وأضرابهم ممن سهتوا المحاثين ، ولم يعد مقياس «القوة» صالحاً لأمثال العباس وأي العتاهية . كما أن الحكم على شعر أبي تمام المسرف في «البديع» أصبح يتطلب مقياساً جديداً . ونشأت طبقة جديدة من الكتاب عربية اللغة غير أنها ليست عربية الذوق ، لأنها تعتمد في ثقافتها على كليلة ودمنة وعهد أردشير وكتاب مزدك وما شاكل ذلك ، وهي تمثل عصب الطبقة المثقفة . وتسللت الثقافة المنطقية الفلسفية إلى نفوس المثقفين في بطء وبدأ صراع بين المبنى الشعري والمبنى المنطقي . وكاد أن يتم الانفصال ثمية بين الشعر والنثر ، وكثر التساؤل عن المقياس الصالح للمبنى النثري ، وكان الجاحظ يمثل هذا الانفصال على خو عملي ، كما كان أمثال أبي تمام ثم ابن الرومي من بعده يحاولون عملياً الحمع بينهما . وزادت حركة الاعتزال من تقديس العقل واستتبع ذلك الخلاح على الوضوح في الفكرة، وكان المتر أرحب صدراً من الشعر لتقبل النسبة إلى الشكل شعراً كان الموضوع أم نثراً ، لصلة المعنى بالاتجاه العقلى .

١ رسالة الحاحظ في الكتاب ، انظر رسائل الحاحظ ٢ : ١٩١ – ١٩٢ :

وزاد الأمر حدة اختلاف طبقة الرواة أنفسهم في تصورهم للمهمة التي يروى الشعر من أجلها ، فكل فريق منهم يريده أن يخدم غاية عددة ، دون الالتفات إلى الغايات الأخرى ، تباين الرواة في وهذا على أنه تحيز في الذوق ، يعد تسخيراً للشعر تصورهم لمهمة الشعر كي يخدم غايات عملية وفوائد نفعية ، لا عن طريق المحتوى غير الشعري :

- (١) فالنحويون من هَوَلاء الرواة لا يروون إلا كلُّ شعر فيه اعراب
- (٢) والذين يجمعون الأشعار لا يهتمون إلا بكل شعر فيه غريب أو معنى صعب يحتاج إلى الاستخراج
  - (٣) ورواة الأخبار لا يقبلون إلا على كل شعر فيه الشاهد والمثل
- (٤) وعامة الرواة لا يقفون إلا على الألفاظ المتخيرة والمعاني المنتخبة وعلى الألفاظ العذبة والمخارج السهلة والديباجة الكريمة وعلى الطبع المتمكن وعلى السبك الجيد وعلى كل كلام له ماء ورونق وعلى المعاني التي إذا صارت في الصدور عمرتها وأصلحتها من الفساد القديم ، وفتحت للسان باب البلاغة ، ودلت الأقلام على مدافن الألفاظ وأشارت إلى حسان المعاني، وهولاء أكثرهم من رواة

وعلى الرغم من أن الطبقة الآخيرة هي التي تصلح للنقد ، فإنها لا تهمّ بالشعر من حيث هو ، بل تتخير منه ما يقوّي قدرة أفرادها على البيان ، وتجعل من الشعر وسيلة إلى إنقان الصياغة النثرية .

١ البيان والتبيين ٣ : ٣٢٣

وقد قضى الجاحظ على هولاء الرواة – وهم أساتذته الذين درس عليهم – بحكم أخرجهم به من نطاق النقد الأدبي ، وترك المكان خالياً ليحتله أي ناقد قدير ، فقال : «ولقد رأيت أبا الجاحظ يعيب عمرو الشيباني يكتب أشعاراً من أفواه جلسائه الرواة في مجال النقد المناط أن المناط ال

ليدخلها في باب التحفظ والتذاكر ، وربما خيل

إلى أن أبناء أولئك الشعراء لا يستطيعون أن يقولوا شعراً جيداً لمكان أعراقهم في أولئك الآباء ؛ ولولا أن أكون عياباً ثم للعلماء خاصة لصورت لك في هذا الكتاب بعض ما سمعت من أبي عبيدة ومن هو أبعد في وهمك من أبي عبيدة » .

ولكن ما كان الجاحظ ولا غيره ليستطيعوا تغيير الذوق الأدبي في زمن يسير ، بل ربما زادت الهجمات التي وجهوها للرواة من تمسلك بعضهم عا نشأوا عليه وألفوه ، فَوُبْجِدَ أُولئك المتشبثون تحكم الذوق بما عرفوا ، الذين تشدّهم روح المحافظة إلى المحافظ في الرواة

الموروث والذوق المألوف،على نحو يوحي بالتعصب

المحض أحياناً ، وفي طليعة هوًلاء ابن الأعرابي الذي نتخذه نموذجاً لهذا الموقف المحافظ ، فقد قرأ عليه أحد تلامذته أرجوزة أبي تمام :

وعاذل عذلته في عذله فظن أني جاهل من جهله

وهو لا يعرف نسبتها ، فأمر تلميذه بأن يكتبها له ، قال التلميذ فقلت له : أحسنة هي ؟ قال : ما سمعت بأحسن منها . قلت : إنها لأبي تمام . فقال : خرق خرق ، وأمثلة هذه العصبية في طبقة المحافظين كثيرة ، وهي ليست قاصرة على رفض شعر أبي تمام بل أنها تتناول كل شعر محدث ، يقول

١ البيان والتبيين ٣ : ٣٢٤

٢ أخبار أبـي تمام : ١٧٥ – ١٧٦ وتهذيب ابن عساكر ٤ : ٢٢

الصولي في ابن الاعرابي «وكذلك فعل في النوادر (يعني كتاب النوادر) جاء فيها بكثير من أشعار المحدثين ولعلله لو علم بذلك ما فعله » أ. وينقل المرزباني عمن روى عن ابن الأعرابي قوله في شعر المحدثين عامة : «إنما أشعار هؤلاء المحدثين – مثل أبي نواس وغيره – مثل الريحان يشم يوماً ويذوي فيرمى به ، وأشعار القدماء مثل المسك والعنبر كلما حركته ازداد طساً » .

الجو مهيأ لظهور الناقد القدم والحداثة ، ويهديه ذوقه إلى الجيد في كل المعما ، فلا يتحيز لاحداهما على الأخرى ، فهل وجد هذا الناقد ؟ ذلك ما نريد أن نتبيّنه عند دراسة المحاولات النقدية في القرن الثالث .

١ أخبار أبي تمام : ١٧٧

٢ المؤشح : ٢٨٢



المحاولات النفدية فيالقرن الثالث

#### المحاولات النقدية في القرن الثالث

قد يذهب الدارس إلى القول: إن النقد الأدبي لم يفز من النقاد بكتاب خاص مستقل في هذا القرن ، ولكن يجب أن نتحفظ في إطلاق هذا الحكم فنقول : ذلك هو صورة ما وصلنا ، إذ يبدو أننا يجب أن نفسح المجال لآثار قد ينفتح عنها باب المستقبل ، وفي طليعة ذلك جهد الناشيء الأكبر في النقد .

والناشيء الأكبر أبو العباس عبد الله بن محمد المشهور بابن شرشير كان شاعراً متكلماً نحوياً عروضياً ، نقض علل النحويين وأدخل على قواعد العروض شبهاً ومثلها بغير أمثلة الحليل ' ، ونظم دور الناشيء قصيدة طويلة في فنون العلم تبلغ أربعة آلاف

بيت ونقض المنطق في كتب كثيرة ٢ ، وقد

عاش فترة من حياته في بغداد ثم هاجر إلى مصر وتوفي فيها (سنة ٢٩٣) ٣. وما كنا نعلم أن له مشاركة في النقد ، لولا أن أبا حيان التوحيدي وصفه في كتاب«البصائر والذخائر»بالتفوق في هذا المضمار فقال : «وما أصبت

الأكبر في النقد

۱ این خلکان ۳ : ۹۱

۲ ابن المرتضى : ۹۲ – ۹۳

٣ راجع في ترجمته أيضاً طبقات ابن المعتز : ١٧ \$ وتاريخ الخطيب ١٠ : ٩٢ وبعض آرائه الكلامية في مقالات الاسلاميين : ١٨٤ – ١٨٥ ، ٥٠٠ – ٥٠١ والفصل ١٩٤ ، وقد نشر الاستاذ ثان إس قطعتين من آثاره ( بيروت ١٩٧١ ) .

أحداً تكلم في نقد الشعر وترصيفه أحسن مما (أتى) به الناشيء المتكلم ، وإن كلامه ليزيد على كلام قدامة وغيره وله مذهب حلو وشعر بديع واحتفال عجيب " . وهذه شهادة قيمة لما نعرفه من ذوق أبي حيان ونفاذ نظرته وسداد رأيه . ويبدو أن الناشيء قد خص النقد الأدبي بالتأليف المفرد ، لقول أبي حيان «وقال الناشيء أبو العباس في نقد الشعر » ٢ ، ولكن النقول التي اقتبسها أبو حيان في القسم المنشور من كتاب البصائر تدل على زعة أدبية خالصة في الكلام على الشعر ، فلعل أبا حيان إنما أعجب فيها بتدفق الأسلوب وبراعة العرض .

فالناشيء يقول في تعريف الشعر ووصفه: «الشعر قيد الكلام وعقال الأدب وسور البلاغة ومحل البراعةومجال الجنان ومسرح البيان وذريعة المتوسل ووسيلة المترسل وذمام الغريب وحرمة تعريفه للشعر الراهب وفرحة

فهذا التعريف يشير إلى طبيعة الشعر (من حيث أنه مقيد بإيقاع ولذا فهو يتطلب براعة خاصة) وإلى ما يحققه من مهمات ، فهو وسيلة الشاعر إلى استفتاح المغلق وعون للكاتب المترسل وسبيل للاعتذار وموطن للتمثل وايراد الشواهد النحوية واللغوية .

المتمثل وحاكم الاعراب وشاهد الصواب » " ،

١ البصائر ٢ : ١١٧.

۲ نفسه : ۲۷۳ ، وأنظر : ۲۱۹

٣ المصدر نفسه .

فإذا تناول الناشيء موضوعات الشعر ، تحدث عنها بهذا الأسلوب البياني فقال: «أول الشعر إنما يكون بكاء على دمن ، أو تأسفاً على زمن ، أو نزوعاً لفراق ، أو تلوعاً لاشتياق ، أو تطلعاً لتلاق ، لفراة إلى سفيه ، أو تغمداً لهفوة ، أو تنصلاً من موضوعات الشعر زلة ، أو تحضيضاً على أخذ بثار ، أو تحريضاً على ما مقاوم ، أو عتاباً على طوية على أمان ، أو عتاباً على طوية

طلب أو تار، أو تعديداً للمكارم، أو تعظيماً لشريف مقاوم، أو عتاباً على طوية قلب، أو متاباً من مقارفة ذنب، أو تعهداً لمعاهد أحباب، أو تحسراً على مشاهد أطراب، أو ضرباً لأمثال سائرة، أو قرعاً لقوارع زاجرة، أو نظماً لحكم بالغة، أو تزهيداً في حقير عاجل، أو ترغيباً في جليل آجل، أو حفظاً لقديم نسب، أو تدويناً لبارع أدب » .

ويبدو أنه بعد أن تناول موضوعات الشعر على هذا النحو العام عاد يقف عند كل موضوع منها على حدة ، فهما نقله عنه أبو حيان متصلاً بموضوع الغزل والنسيب قوله : «ومخاطبات النساء تحلو في الشعر وتعذب في القريض لا سيما لغانية قد أطر الفتاء شاربها ، وزوى الاباء حاجبها ، وأشط الجمال قوامها ، وأفرد الحسن تمامها ، وأنجل الهوى عينيها ، وأمرض الزهو جفنيها ، وأرابت الصبابة ألفاظها ، وفتر الرنو ألحاظها ... الخ » ٢ ، وهي قطعة طويلة ، كأن الناشيء يعدد فيها مقاييس الجمال ، وما يلتفت اليه الشاعر من شئون الحسن إذا هو أخذ في الغزل ، وما قد يصوره من المشاعر أو من الالتفاتات النفسية إذا هو تحدث عن مواقف الغرام وقصص الحبة . وهذا منزع غريب في النقد — إن صحت التسمية — وليس في مقامورنا أن نحكم على كتاب الناشيء وجهده عامة ، لأنا لا تملك إلا أربعة

١ البصائر ٢ : ٢٦٠ - ٢٦١

۲. البصائر ۲ : ۱۱۹ - ۲۲۱

اقتباسات ، منها هذه الثلاثة ، واقتباس رابع أورده ابن رشيق في « العمدة » اولم يقطع أنه لأبي العباس الناشيء ، وقد أورده بالمعني ، للدلالة على تفضيل الشعر قال : العلم عند الفلاسفة على ثلاث طبقات : أعلى وهو علم ما غاب عن الحواس فأدرك بالعقل أو القياس ، وأوسط : وهو علم الآداب النفيسة التي أظهرها العقل من الأشياء الطبيعية كالأعداد والمساحات وصناعة التنجيم وصناعة اللحون ، وأسفل : وهو العلم بالأشياء الجزئية والأشخاص الجسمية. فوجب، إذا كانت العلوم: أفضلها ما لم يشارك فيه الجسوم ، أن يكون أفضل الصناعات ما لم تشارك فيه الآلات ، وإذا كانت اللحون عند الفلاسفة أفضل الصناعات ما لم تشارك فيه الآلات ، وإذا كانت اللحون عند الفلاسفة أعظم أركان العمل الذي هو أحد قسمي الفلسفة وجدنا الشعر أقدم من لحنه أعظم أركان العمل الذي هو أحلم قامكان أعظم من الذي هو أعظم أركان الفلسفة ، والفلسفة عندهم علم وعمل » . ولسنا نقول شيئاً في هذه العبارة سوى أنها سفسطة قائمة على المغالطة . ويسمي ابن رشيق كتاب أبي العباس الناشيء « تفضيل الشعر » ٢ ما المغالم أهو الكتاب الذي سماه أبو حيان « نقد الشعر » أم هو كتاب آخر .

ومهما تكن طبيعة هذه المحاولة ، فإن نسبتها إلى الناشيء الأكبر أمر هام لأنها توكد أن اللواثر الاعتزالية كانت من أك المجالات احماماً بالنقد سواء منه ما تناول الحطابة وما بناول الشعر ، وقد

أثر الاعتزال في النقد مكننا هذا الكشف من أن لا نقصر الحديث \_ إذا

نحن ذكرنا أثر الاعتزال ـ على بشر بن المعتمر

والجاحظ ، بل زاد من أملنا في العثور على جهود اعتزالية أخرى ؛ وقد اندفع المعتزلة نحو استبانة المقاييس البلاغية والنقدية لعاملين كبيرين :

(١) أولهما أن البلاغة عنصر هام في الاقناع ، والاقناع غاية الجدل

١ العمدة ١ : ٨

<sup>148 : 1</sup> stell A

الكلامي . ولهذا كان بعض علماء المعتزلة «معلمي» بلاغة ، كما كان سفسطائيو يونان . وعلى هذا النحو يجب أن نفهم دور بشر بن المعتمر وغاية صحيفته ، بل أن نفهم دور المتكلمين « لأن كبار المتكلمين ورؤساء النظارين كانوا فوق أكثر الخطباء وأبلغ من كثير من البلغاء » ، وقد شهد الجاحظ لثمامة بن أشرس المعتزلي بقوله : « وما علمت أنه كان في زمانه قروي ولا بلدي كان بلغ من حسن الافهام مع قلة عدد الحروف ، ولا من سهولة المخرج مع السلامة من التكليف ما قد بلغه . وكان لفظه في وزن إشارته ، ومعناه في طبقة لفظه ، ولم يكن لفظه إلى سمعك بأسرع من معناه إلى قلبك » ٢ .

وقد قررت صحيفة بشر أشياء ستصبح مشتركة بين نقد الحطابة ونقد الشعر ، منها اعتبار اللحظات التي يُسمح فيها القول والابتعاد عن الكد والاستكراه ، والملاءمة بين اللفظ والمعنى ، فالمعنى الكريم يحتاج لفظاً كريماً ؛ وليس ذلك بأن يكون المعنى من معاني الحاصة وإنما «مدار الشرف على الصواب وإحراز المنفعة »، والبليغ التام من استطاع أن يفهم العامة معاني الحاصة . ثم لا بد من الملاءمة بين المعنى والمستمعين ، فلكل طبقة كلام ولكل حالة مقام ".

وغدا التناسب بين المعاني والمستمعين هو مدار القول في البلاغة الحطابية ، ومنه استمد تعريف البلاغة وأنها مطابقة الكلام لمقتضى الحال . وهذا المبدأ نفسه هو مدار الصحيفة الهندية : « لا يكلّم سيد الأمة بكلام الأمة ولا الملوك بكلام السوقة ... ومدار الأمر على إفهام كل قوم بمقدار طاقتهم والحمل عليهم على أقدار منازلهم » أ وكذلك ألحت الصحيفة الهندية على

۱ البيان ۱ : ۱۳۹

٢ البيان ١ : ١١١

٣ انظر صحيفة بشر في البيان ١ : ١٣٥ - ١٣٩

ع البيان ١ : ١٢ - ٩٣

التناسب بين المعاني والألفاظ . فكانت في روحنها متفقة مع ما أورده بشر ابن المعتمر .

(٢) وثانيهما : إيمان المعتزلة - رغم دراستهم للثقافات الأجنبية وتأثرهم بها - أن الشعر العربي مصدر من مصادر المعرفة الكبرى ووعاء لها ؛ أما أنه مصدر من مصادرها فذلك واضح في مقدار ما يتيح لدارسيه من معارف في الحيوان والأنواء والنبات والأشربة وغير ذلك ، وأما أنه وعاء لها فلأنه يمكن بشر بن المعتمر من أن ينظم قصائد في الحيوان ، ويمنح الناشىء وسيلة صالحة - في نظره - ليتحدث عن أنواع المعارف في أربعة آلاف بيت ، ويتيح لصفوان الأنصاري شاعر المعتزلة أن يتحدث عن الفلزات وخيرات الأرض (الطين) رداً على بشار . وإلى جانب هذه الميزة الثقافية يضطلع الشعر بمميزات تتصل بحاجات النفس الإنسانية ، ولهذا الشرف في منزلته فإنه حقيق بالتمحيص والدرس والنقد .

ويمنح هذا الايمان أصحابه قوة في وقفتهم ضد الشعوبية لأن الشعر في تصور هوالاء المدافعين عن العرب تراث عربي خالص ، ليس هناك ما يشبهه لدى ألامم الأخرى إلا شبها عارضاً ، ومن

تأثر النقد بالوقفة هنا كان إيمان الجاحظ بالصلة بين الشعر والعرق ، ضد الشعوبية ثم بين الشعر والغريزة ، ومن هنا كان الاتجاه نحو

القول بالإعجاز في النظم ، لكي يتميّز القرآن عن كتب الحكمة الفارسية وأشباهها ، وكذلك كان تمسك هؤلاء العلماء بالمصطلح البدويّ في النقد ، ثم تمسكهم بالطريقة التقليدية في بناء القصيدة \_ إلى حدّ ما \_ لأن في كل ذلك دفاعاً عن الموروث العربي ضد الشعوبية .

وقد كانت هذه الموجة الاعتزالية – من جميع أطرافها – أكبر قوة فاعلة في تطور النقد الأدبي أثناء القرن الثالث ، لا بأشخاص أصحابها وحسب بل من خلال المتأثرين بها ، فقد تناول ابن قتيبة

تأثير الاعترال في النقاد من غير المعترلة

مبادىء صحيفة بشر والصحيفة الهندية من حديث حول اللفظ والمعنى ، ومراعاة نفسية السامعين ،

والانقياد إلى اللحظات التي لا يوجد فيها ما يعترض الغريزة أي الحالة النفسية للمنشىء، والتكلف واسماح الطبع، وطبقها جميعاً على الشعر، ولكنه لم يقف منها موقف الناقل بل منحها من التحليل والبسط ما رفعها فوق مستوى النصائح الموجزة. وكذلك أخذ المبرد مفهوماته عن الاستعانة والتشبيه والايماء من المدرسة الاعتزالية ومبادئها البلاغية. وأقبل ابن المعتز على بيان الجاحظ، فاستخرج منه مبحثه في البديع واستعار مصطلحه عن المذهب الكلامي. وهو نوع من البديع نشأ في جو اعتزالي. فإذا أضفت إلى ذلك جهود الجاحظ والناشىء، استبانت لك حقيقة القوة الدافعة الكبرى في نقد القرن الثالث. في تقرير أبعاده وفي تثبيت مصطلحه.

كذلك فإن إلحاح المتأدبين من المعتزلة على اتخاذ الشعر وعاءً للمعرفة ، كانذا أثر في توجيه النقد الأدبي ، ولكن بطريقة سلبية ، إذ صادف ذلك انكساراً في الذوق الأدبي بين الأجيال . وأصبحت الحاجة ماستة إلى نقد يعتمد تبيان الجمال لا المنفعة الثقافية في الشعر . ومن ثم وجدت تلك التلمسات النقدية لتحديد حقيقة الشعر « الجيد » . إذ ليس كل شعر « يعلم » الناس يستحق هذه الصفة ، وليس كل شعر « يتعمق » المعاني يصلح أن يسمى شعراً .

وأيّاً كان الأمر فقد تعدّدت المحاولات النقدية في القرن الثالث و تدلّ الآثار التي وصلتنا كاملة أو على شكل نقول متناثرة – أو ذكرت لنا أسماؤها دون أن تصلنا – على أنها تقع نحت فثات متباينة ، نميّز فيها خمساً :

## (١) الاهتمام بإبراز المعاني المشتركة بين الشعراء:

وهو اهتمام أدّى إلى تتبع السرقات، وسيكون من أكثر النواحي التي شغل بها النقاد على مرّ الزمن ، ووسعوا فيها مجال القول ، وتمحلوا لها الأسباب ، ثم آل بهم الأمر إلى تصنيف السرقات في أنواع وضروب، وكان العكوف عليها يبرز مدى اطلاع الناقد أكثر مما يبرز إيمان ذلك الناقد بأن الأخذ قد تم على اننحو الذي يقرّره ، وسوف نقف عندها وقفات طويلة أو قصيرة ثم نلوس فيها طبيعة الظاهرة العامة . ومن صور الاهتمام بها في القرن الثالث : كتاب سرقات الشعراء وما اتفقوا عليه لابن الدكيت القرن الثالث : كتاب إغارة كثير على الشعراء للزبير بن بكار (- ٢٥٢) وكتاب سرقات البحري من أبي تمام وكتاب سرقات الشعراء لأحمد بن وكتاب سرقات الشعراء الأحمد بن أبي طاهر طيفور (- ٢٨٠) أ. ولو سألنا أنفسنا ما هي الحاجة التي دفعت إلى هذا اللون من الاهتمام في ذلك القرن لوجدنا أن الانشغال بقضية المعنى ، تلك التي أثارها الجو الاعتزالي العقلي . ذو صلة وثيقة بتوجيه النقاد حينئذ إلى رصد المعاني المشتركة بين الشعراء وأخذ اللاحق بينهم من السابق ، يستوي في ذلك القدماء والمحدثون .

# (٢) النقد الضمني:

كادت الشكوى أن تكون عامة من أن شعر المحدثين لا يجد الناقد الذي يبرزه للناس ويقربه إليهم ، وأنه لم ينل حظ الشعر القديم الذي شغل به الرواة والعلماء وذلكوه على مر الزمن ، ولما كان نقل الشعر يقوم على الرواية عن الشيوخ تحامى العلماء الشعر المحدث لأنهم «لم يجدوا في شعر المحدثين مذ عهد بشار أئمة كأثمتهم ولا رواة كرواتهم » ولذلك شعر المحدثين مذ عهد بشار أئمة كأثمتهم ولا رواة كرواتهم » ولذلك

١ الفهرست : ١٤٦

٢ انظر أخبار أبسي تمام : ١٤

٣ ألمصدر نفسه .

تهربوا من عجزهم عن الخوض في ذلك الشعر إلى الطعن عليه ، وحسبك أن تجد عالماً ناقداً مثل ثعلب في هذا القرن يقول لبني نيبخت : «أنا أعاشر الكتاب كثيراً وخاصة أبا العباس ابن ثوابة وأكثر ما يجري في مجالسهم شعر أبي تمام ولست أعلمه فاختاروا لي منه شيئاً »، وكان يُنْشَد البيت من شعره ويقول ما أراد بهذا ؟ فيشرح له ١ . ولذلك رأى بعض المشتغلين بالشعر ممن لا يقفون موقف العداء من الشعر المحدث أن يبرزوه للناس بعمل محتارات منه ، فكانت من ذلك كتب الاحتيار التي ظهرت في ذلك القرن ، وهي كتب لا تقوم على أسس نقدية صريحة ، بل تعتمد على ذوق صاحبها، وذوقه يرتد ّ إلى « مسبقات » ضمنية توجهه في أخذ ما يثبته وترك ما ينفيه ، وليس لدينا من هذه الكتب ما يمكننا من استنباط طبيعتها العامة أو طرق أصحابها، فمن ذلك كتاب «البارع» وهو اختيار شعر المحدثين لأبي عبد الله هارون بن على ، وكتاب اختيار الشعراء الكبير له أيضاً وقد أتم منه شعر بشار وأبي العتاهية وأبي نواس ٢ . ولأحمد بن أبي طاهر طيفور عدد من كتب الاختيار منها : شعر بكر بن النطاح ، ودعبل ، ومسلم ، والعتابي ومنصور النمري ، وأبي العتاهية ، وبشار وغيرهم ٣ وللمبرّد كتاب « الروضة » اختار فيه شعر المحدثين . وسيتسع باب الاختيار أيضاً على سبيل الاحتذاء أو رغبة في تقريب الفائدة، ولكن دواعيه في القرن الثالث متصلة إتصالاً وثبقاً بالحركة النقدية .

۱ المصدر نفسه : ۱۵ – ۱۹

۲ الفهرست : ۱٤٤

٣ الفهرست ١٤٦ -- ١٤٧

وقد خالف أبو تمام (- ٢٣١) في تأليفه كتاب «الحماسة» هذه الروح المتوجهة نحو الشعر المحدث . لأن ما أورده في كتابه من شعر المحدثين قليل . ولا ريب في أن موقفه يشر إعجابنا ودهشتنا

معاً . فهو شاعر ذو طريقة خاصة في الشعر

حماسة أبسي تمام

يهاجمها كثير من النقاد والمتذوقين حينئذ ، فلا

يحاول أن يدافع عن هذه الطريقة بالتعصب لما قاربها أو أشبهها من شعر معاصريه وإنما هو يعمد إلى الشعر القاديم ، فيستخرج منه المقطعات التي يحتاج إثباتها إلى تذوّق أصيل . معرضاً عن القصيدة في الأكثر . وقد دلّت مختاراته علىأنه يستطيع أن يتجاوز طريقته الشعرية وما فيها من طلب للصور ومن إغراب في توليد المعاني واستغلال للذكاء الواعي إلى شعر مشمول بالبساطة وشيء غير قليل من العفوية والصدق العاطفي المباشر ، ثم أن لا يطلب ذلك فيما « ذلَّله » العلماء من شعر المشهورين ، وإنما يعمد \_ في الأغلب ــ إلى أناس مغمورين من شعراء الجاهلية والاسلام . دون مثال يحتذيه سوى الاعتماد على الذوق الذاتي ، فإن المفضل الضبي والأصمعي من قبله إنما عمدا في اختيارهما إلى القصيدة ، معتمدين على ما كانت الرواة قد استخرجته ونوهت به من شعر المقاتين ، فكان أبو تمام بذِّلك رائداً" كثر مقلَّدوه دون أن يبلغوا شأوه . وقد أُتبِح له أن يهتدي إلى ابتكار جزئي حين جمع ضروباً من الفنون الشعرية ــ مثل وصف المعركة ، والفخر بالشجاعة ، وذكر الفرار من الحرب ... الخ \_ تحت فن جديد سمّاه «الحماسة» وبه سمّى الكتاب كله. وقد كان البون بعيداً حقاً بين اختيار أبي تمام وطريقته الشعرية ، ولكن بدلا ً من أن يلمح بعض النقاد أصالة الذوق المنصف لديه المهموه بأنه طوى أكثر ما أحسنت فيه الشعراء ولم يدرجه في الحماسة وأبقاه لديه ليسرق معانيه منه فتخفى سرقاته على النقاد ' .

١ هذه التهمة وجهها له ابن المعتز (الموشح: ٤٧٨) ، وقد حاول ابن الأثير من بعد =

ولقد حاول البحتري ( – ٢٨٤) محاكاة صنيعه ، فورد مورداً مختلفاً ، وأكثر من الأبواب ، ولم يتبين الحاجة إلى جمع الفنون المتشابهة في باب ، وغلبت عليه النزعة الأخلاقية ، بينما كان المحمل حماسة البحتري الضمي عند أبي تمام «جمالياً». ولا تمثل حماسة البحتري البحتري إزاء طريقته في الشعر «تكامل» التشابه أو التناظر ، بينا تكون حماسة أبي تمام وطريقته «تكامل» التوازي بين شعره وأشعار الحماسيين .

إن الوحدة المعتمدة في اختيار كل من أبي تمام والبحتري ، في الغالب ، هي المقطوعة ، أو عدد أبيات منتخبة من قصيدة طويلة ، وفي هذا يختلفان عن معاصرهما ابن أبي طاهر طيفور صاحب كتاب المنظوم والمنثور «المنظوم والمنثور »، فهو أولا ً لم يقصره على الشعر لابن طيفور دون النثر ، ثم إن القاعدة في اختياره ثانياً هي تعضه بعضاً في الإحسان . (ب) المشارك بعضه بعضاً في الإحسان ، وقد شارك صاحب الحماسة في وقوفه عند موضوع «الشجاعة والحرب » كما وافق البحتري في إيراد ما قيل في الأخلاق المذمومة والمحمودة ، وفي تخصيص فصل للنساء ، ويدل القسم المتبقي من هذا الكتاب على أن ابن طيفور احتذى حذو القصائد الطوال لدى الرواة فأورد في كتابه قصائد طويلة انفردت كل واحدة منها بالموضوع الذي تناولته أو بعدد من الموضوعات ، فكتابه يشتمل ، على «كل قصيدة ورسالة وصفة لا يوجد لشيء منها مثل ولا اشترك الناس في صفتها » .

الماسة (راجع الفصل الحاص بالنقد في مصر والشام والعراق أثناء القرن السابع) . الحماسة (راجع الفصل الحاص بالنقد في مصر والشام والعراق أثناء القرن السابع) . الخصص البحتري في حماسته فصلا لمراثي النساء .

وهذا المنهج اضطره إلى أن يقف عند حقيقة القصائد الطوال ، فيكشف لنا عن جوانب جديدة تتعلَّق بها ، ومن هذا نفهم أنه حتى القرن الثالث لم تكن تلك القصائد تسمى معلقات ، إذ لم ما هي القصائد الطوال ؟ ترد هذه اللفظة في كتاب «المنظوم والمنثور» وقد أورد عن الحرمازي ثلاث روايات نسبها الحرمازي إلى غيره في ماهية تلك القصائد ، وفي من جمعها ، وتقول إحدى تلك الروايات إن الذي جمع القصائد السبع هو عبد الملك بن مروان نفسه « ولم يكن في الجاهلية من جمعها قط » وهي قصيدة عمرو بن كلثوم والحارث بن حلزة وسويد بن أبي كاهل (بسطت رابعة الحبل لنا) وأبي ذوَّيب (أمن المنون وريبها تتوجع ) وعبيد بن الأبرص (أإن تبدلت من أهلها وحوشا ) وعنترة (يا دار عبلة بالجواء تكلّمي .. ) ثم أرتج على عبد الملك وهو يختارها فدخل عليه ابنه سليمان وهو يومثذ غلام فأنشده قصيدة أوس بن مغراء (محمد خير من يمشي على قدم ) ، فقال عبد الملك وتعصب لها «مغّروها» أي أدخلوا قصيدة ابن مغراء فيها ؛ ويقول الجرمازي أيضاً : إن للعرب أربع قصائد جمعت كل منها موضوعات كثيرة منها النسيب والصفات والمواعظ والأمثال والفخر ، ثلاث منهن ربعيات وواحدة مضرية ، فالمضرية قصيدة زهير ، والربعيات قصيدة طرفة والحارث بن حلزة وسويد ؛ أما الرواية الثالثة فتقول إن معاوية هو الذي أمر الرواة بأن ينتخبوا قصائد يرويها ابنه فاختاروا له اثنتي عشرة قصيدة : لامرىء القيس وطرفة وزهير ولبيد وعمرو وعبيد (أإن تبدلت من أهلها) وسويد والنابغة وعنترة ، قال ، وأظن قصيدة الأعشى فيها وقصيدة حسان (أسألت رسم الدار أم لم تسأل) ٢. وقد

ا بعد سنوات يحدثنا ابن عبد ربه (العقد ه : ٢٦٩) أن تلك القصائد علقت بين أستار
 الكمبة ولا ندري من أين جاء ابن عبد ربه بهذه الرواية .

٢ لم يعد هنا إلا إحدى عشرة قصيدة .

يستنتج من هذه الروايات التي أوردها ابن طيفور أن عملية انتخاب عدد معين من القصائد يتراوح بين ٧ – ١٢ قصيدة قد قام به غير واحد ، وأن التمحيص قد تناول المختارات فأسقط منها ما أسقط ، وأثبت ما أثبت ، وأن الإجماع تم حول سبع قصائد طوال لا دخل للجاهليين باختيارها وهي : قصيدة امرىء القيس وزهير وطرفة وعمرو وعنرة ولبيد والحارث ابن حلزة ، ثم حاول بعضهم أن يلحق بها قصيدة عبيد (أقفر من أهله ملحوب) وقصيدة الأعشى وقصيدة النابغة .

وقد حاول ابن طيفور أن يبين الأسس النقدية في اختيار تلك القصائد (وخاصة السبع التي نالت الاجماع) ، ومما لا ريب فيه أن طول تلك القصائد كان أبين تلك الأسس ، ولكن ابن طيفور يورد تعليلات أخرى لا ندري هل كانت قائمة في أذهان الذين اختاروا تلك القصائد أو أنها نتاج تصوره الذاتي ، فقد جعل (١) اشتمال القصيدة على معان كثيرة لا مثل لها ، مثل قصيدة امرىء القيس وزهير (٢) وانفرادها بمحاسن لم تجيء في غيرها وإطلاق خاتمة بليغة فيها كقصيدة طرفة . (٣) وانفرادها في الوزن والعروض كقصيدة عبيد – جعل هذه الأمور عناصر في الحكم على الشعر الجيد ، وإذا كانت هذه العناصر حقاً تفرد قصيدة بالاعتبار ، فإنها لا تفردها بالجودة الفنية ، فالانفراد في الوزن والعروض بدعة لا تجعل القصيدة شيئاً متفرداً في خصائصها الأخرى ؛ ومن اللافت للنظر أن يقول ابن طيفور في قصيدة لبيد (إنها عين شعر صاحبها » – وهذا شيء نسبي خالص ؛ وحين يحكم على قصيدة الأعشى بأنها «ليست إلى القصائد الأولى ولا منها في شيء» فإنه لا يعلن لم كان ذلك كذلك .

« المفرد » قصيدة كان أو مقطوعة أو بيتاً هو هدف ابن طيفور في

١ رغم هذا أورد الحرمازي في بعض رواياته عمن قال إن تلك المطولات كان يصلى بهن
 في الجاهلية ، وهي من شطحات الحيال فيما يبدو .

اختياره ، ولهذا أخذ يورد المفردات ، مثل قصيدة جراد العون النميري التي مطلعها :

ذكرت الصبا فانهلت العين تذرف وراجعك الشوق الذي كنت تعرف فإنها « من الشعر المقدم في الغزل الذي لا نعرف له مثلاً في جاهلية ولا إسلام » وقصيدة عبد بني الحسحاس :

عميرة ودع إن تجهزت غاديا كفي الشيب والإسلام للمرء ناهيا

« فهي من النسيب الذي ليس لأحد مثله ولا مثل ما جمع من المعاقبة فيه » ؟ كما أن قصيدة عمر بن أبي ربيعة « أمين آل نُعْم أنت غاد فمبكر » من القصائد التي لا نظير لها في النسيب والمعاني المستظرفة ... وهكذا مضى ابن طيفور ينظر في اختياره إلى ما يعز نظيره أو ينعدم دون أن يكون لديه معيار واضح إلا ذوقه الحاص ، أو ما حام حوله ذوق النقاد القدماء ، كقصيدة لقيط بن يعمر ولامية العرب للشنفري .

إن الاختيار مظهر طبيعي لأنه يعتمد على قاعدة «التفاوت » في القصيدة أو في شعر الشاعر الواحد أو مجموعة من الشعراء ، ولكن حين يبلغ التقدير لشاعر ما درجة تشبه التقديس ، يصبح شعره غير موقف ضد الاختيار في قابل للاختيار ، أي يصبح جميع ما قاله مختاراً ، ولكن مثل هذا الأمر نادر الوقوع ؛ ولعل حادثة

واحدة نموذجية تشير إلى ندرته ، فإن ابن أبي طاهر طيفور كان يحاول صنع اختيار لشعر امرىء القيس ، وبسبب انشغاله في تحقيق تلك الغاية انقطع أياماً عن مجلس أبي الحسن علي بن هارون المنجم ، فلما عاد إليه عاتبه على غيابه فذكر له أنه كان متشاغلاً باختيار شعر امرىء القيس ، فأنكر أبو الحسن ابن المنجم عليه ذلك وقال له: «أما تستحيي من هذا القول؟ وأي

مرذول في شعر امرىء القيس حتى تحتاج إلى اختياره » ' ؟ وهذا الغضب من ابن المنجم قد يكون له ما يسوغه لو أن كل اختيار فإنما يتم بالمفاضلة بين المقبول والمرذول ، غير أن الاختيار يكون بين أشعار متفاوتة في درجات الجودة نفسها أيضاً ، وإذ أدرك ابن المنجم ذلك ، كف عن اعتراضه ٢ .

#### ٣ - إعادة صياغة النظريات القدعة:

قد رأينا كيف أن جهد العلماء والرواة وقف أحياناً عند حدود البيت المفرد ، أو تعدّاه إلى استبانة صفة عامة في طبيعة الشعر كاللين أو الفحولة ، وما من ريب في أن تلك الأحكام كانت قاصرة عن أن تفي بحاجة النقد ، فهي لا تستطيع أن تفستر القصيدة ولا تستطيع أن تمايز بين المستويات المختلفة في ضروب الفنون الشعرية من غزل ومدح وهجاء ... الخ ، وهي إلى ذلك كله تغفل جوانب كثيرة في الشعر يمكن للنقد أن يقف عندها وقفات طويلة . غير أن بعض نقاد القرن الثالث كانوا محلصين للدوروث الذي تلقوه عن أساتذبهم ، وكانوا يرون أن الحل للمشكلات الأدبية هو تطوير النظريات الي لقنوها عن أولئك الأساتذة وإعادة صياغتها بحيث ينفتح صدرها لشمول جميع أنواع الاعتراضات الحادثة أو شمول أكثرها ، متجاوزين بذلك جميع أنواع الاعتراضات الحادثة أو شمول أكثرها ، متجاوزين بذلك تزمت ابن الأعرابي وأضرابه ، لكن دون أن يبارحوا دائرة الشعر القديم ، وفي طليعة هؤلاء النقاد محمد بن سلام الجمحي وأبو العباس ثعلب .

١ الموشح : ٣٤

٢ انظر الفصل الخاص بابن سناء الملك حيث يعرض عن اختيار شعر ابن الرومي ، لسبب
 آخر غير الذي أثاره ابن المنجم .

# محدّبن سَلام لجمعي ( -۲۳۲)

كان ابن سلام من أول من نصّ على استقلال النقد الأدبي فأفرد الناقد بدور خاص، حين جعل للشعر \_ أي لنقده والحكم عليه \_ « صناعة » يتقنها « أهل العلم بها » ، مثلما أن ناقد الدرهم ابن سلام يهتم والدينار يعرف صحيحهما من زائفهما بالمعاينة والنظر ؛

بدور الناقد

ولعلَّه كان يردُّ بهذا على من يتطاولون إلى الحديث

في نقد الشعر من معاصريه وهم لا يملكون ما يسعفهم على ذلك ، ولكنه بدلاً من أن يصرّح بالهجوم عليهم وجّه نقده إلى ابن إسحاق كاتب السيرة « الذي أفسد الشعر وهجنه وحمل كل غثاء منه » ¹ ، وشمل بحملته جميع « الصحفيين » الذين يأخذون علمهم من الدفاتر « ولو كان الشعر مثل ما وضع لابن إسحاق ومثل ما رواه الصحفيون ما كانت اليه حاجة ولا فيه دليل على علم » ٢ . وفي هذا نقل ابن سلام ميدان الخصومة بين الشعر القديم والمحدث وجعلها حول الناقد البصير وغير البصير ، إذ لم تكن المشكلة في نظره مشكلة قدم وحداثة ، وإنما كانت تربية القدرة على الحكم لفرز الأصيل من الدخيل في هذا الميدان ، ومتى تحقق وجود « الناقد » سهل بعدئذ أن نصل إلى الصواب. ولكن ابن سلام يمنح الناقد البصير «سلطاناً مطلقاً » فمتى قال رأيه في أمرٍ وجب على الآخرين أن يأخذوا بحكمه لأنهم لا يحسنون ما

١ الطبقات : ٨

۲ نفسه : ۱۱

ولهذا تصدّى ابن سلام في مقدمته إلى ضروب الانتحال وأسبابه فدوّن في ذلك نظرات لم يطوّرها من جاء بعده من النقاد ومؤرخي الأدب العربي ، فلم نظرات لم يطوّرها من ذلك قوله : «فلما راجعت العرب رواية الناقد وقصة الانتحال الشعر (بعد تشاغل العرب عنه بالجهاد والفتوحات)

استقل بعض العشائر شعر شعرائهم ، وما ذهب من ذكر وقائعهم ، وكان قوم قلت وقائعهم وأشعارهم وأرادور أن يلحقوا بمن له الوقائع والأشعار ، فقالوا على ألسن شعرائهم . ثم كانت الرواة بعد فزادوا في الأشعار التي قيلت ؛ وليس يشكل على أهل العلم زيادة الرواة ولا ما وضعوا ولا ما وضع المولدون ، وإنما عضل بهم أن يقول الرجل من أهل بادية من ولد الشعراء أو الرجل ليس من ولدهم فيشكل ذلك بعض الإشكال » ا واتهم حماداً الراوية بأنه «كان ينحل شعر الرجل غيره وينجله غير شعره ويزيد في الأشعار » .

وقد بنى ابن سلام كتابه ، كما يدل عنوانه على فكرة «الطبقات» ، فذكر من شعراء الجاهلية عشر طبقات في كل طبقة أربعة شعراء ، ثم أتبعهم بذكر ثلاث طبقات أخرى هي : طبقة أصحاب فكرة الطبقات المراثي ، وطبقة شعراء القرى العربية ، وطبقة شعراء القرى العربية ، وطبقة شعراء الإسلام في عشر طبقات أخرى ، منتهياً بذلك إلى أواخر العصر الأموي ، ولم يلق بالا الى من نشأ بعدهم من شعراء حتى عصره .

١ الطبقات ٢٩ - ٠٤

٢ الطبقات : ٢٤

ولا بد لمن يطالع هذه القسمة من أن يتساءل : على أي الأسس أقام ابن سلام هذا التمييز والتدريج ؟ يبدو أن «الفحولة» هي الأساس الأول في ذكر هم في كتابه شعراء فحول ،

الأساس في قسمة الشعراء إلى طبقات

صرّح بذلك لدى ذكره شعراء الجاهلية « فاقتصرنا من الفحول المشهورين على أربعين شاعراً » ولم

يصرّح به عندما ذكر طبقات الاسلاميين ، ولكنه قد يستنتج من طبيعة عمله في الكتاب . وهنا يتجلّى لنا كيف أن ابن سلام وستع من حدود فكرة الأصمعي وأعاد صياغتها ، فقد كان الأصمعي يقسم الشعراء إلى فحول وغير فحول ، فجاء ابن سلام وقال : هم فحول إلا أن الفحولة تتفاوت للأصمعي لا يعد الأعشى وكعب بن زهير في الفحول ، فجاء ابن سلام ووضع الأعشى في الطبقة الأولى من فحول الجاهلية وكعباً في الثانية ، وكان الأصمعي يقول في الأسود بن يعفر إنه يشبه الفحول ، ولكن ابن سلام يقول : « وكان الأسود شاعراً فحلاً ... » أ .

أما الأساس الثاني فهو تقارب كل "أصحاب طبقة في أشعارهم : «فألفنا من تشابه شعره منهم إلى نظرائه » ، وهذه قاعدة هامة ، ولكنا اليوم إذا احتكمنا إلى مقاييسنا النقدية لم نجد بين شعر الأعشى وشعر زهير أو النابغة شبها كبيراً ، وترددنا في أن نضع أبا ذويب الهذلي مع النابغة الجعدي في طبقة واحدة ، كما فعل ابن سلام ، للتباين بين الشاعرين وأشعارهما . وأحياناً يكون هذا التشابه الذي اعتمده ابن سلام تشابهاً في الموضوع كأن يجمع أصحاب المراثي في طبقة واحدة ، وأن يضع ابن قيس الرقيات والأحوص وجميل بثينة ونصيباً معاً لأنهم يشتركون في الغزل ، وأن يجمع بين الرجاز في فئة . ذلك وجه من التشابه محتمل ، كما أن حشد شعراء كل قرية ينظر إلى صلتهم ببيئة واحدة وذلك مقياس لا ضرر منه ، وجمع شعراء جنس

١ الطبقات : ١٢٣

واحد معاً ينظر إلى صلات مشتركة كثيرة ، ولكن سائر التقسيمات مبهمة لا نستهدي فيها إلى أسس واضحة أو متينة . ويبدو التصنيف الرباعي قائمًا على نوع من التحكم في العدد ، بل ان ابن سلام يصرّح بذلك حين يحدثنا أنه وضع أوس بن حجر في الطبقة الثانية مع أنه يستحق أن يكون في الأولى غير أن اقتصاره على أربعة في كل طبقة هو الذي اضطره إلى ذلك! .

وهناك مبدأ اعتماده الأصمعي من قبل فجعله ابن سلام أحد الأسس في التدريج الطبقي ، فقد كان الأصمعي يرى أن الفحولة لا تتحقق بقصيدة أو عادد قليل من القصائد ، ولا بد من اعتبار «الكم » في إلحاق الشاعر بالفحول ، وهذا مبدأ اعتمده ابن سلام حين تحدث عن الطبقة السابعة من فحول الجاهلية فقال : «أربعة رهط محكمون مقلون وفي أشعارهم قلة فذاك الذي أخرهم » ٢ ، وإذا سئل ابن سلام كيف تقدم طرفة وعبيد ابن الأبرص ولم يصح لهما إلا عشر قصائد قال : «وإن لم يكن لهما غيرهن فليس ، وضعهما حيث وضعا من الشهرة والتقدمة » ولكن يفترض ابن سلام هنا أن شهرتهما وتقدمهما يوجبان أن يكون لهما شعر كثير إلا أن أكثره ضاع ، وضياعه لا يحرمهما التقديم .

وبقي من مقاييس الأصمعي مقياس «اللين » ، وقد كان هذا المقياس حاضراً في ذهن ابن سلام غير أنه لم يقرنه بالحير ، بل إنه تحدث عن تعهر الشعراء دون أن نحس أنه يربط هذا التعهر بقوة الشعر أو ضعفه ، ولكنه اتخذ «اللين » أداة للتوقف في أخذ الشعر والاسترابة فيه ، ذلك شأنه عندما تحدث عن شعراء قريش فقال : «وأشعار قريش أشعار فيها لين فتشكل بعض الإشكال » " ، وبدلا من أن يقول في شعر حسان ما قاله الأصمعي

١ انظر الطبقات : ٨١

٢ الطبقات : ١٣٤

٣ الطبقات : ٢٠٤

من أن شعره لان بسبب الحير ، أوحى إلينا أن هذا اللين إنما هو سمة تدل على الانتحال فقال في حسان : «وهو كثير الشعر جيده وقد حمل عليه ما لم يحمل على أحد ... وضعوا عليه أشعاراً كثيرة لا تنقى » ' ، وكأنه يقول : إن اللين ليس من قبل الحير وإنما هو من قبل الوضع .

تلك صورة موجزة لما أداه ابن سلام في تاريخ النظرية النقدية ، ومنها يتضح لنا كيف عاد إلى المبادىء القديمة فمنحها شكلاً جديداً ووسع منها أو غير بعض التغيير في مدلولها ، وحاول أن يخلق نظاماً جديداً لدراسة الشعراء ، كانت بذوره موجودة في الصراع حول الأربعة الكبار من شعراء الجاهلية ، والثلاثة الكبار (جرير والفرزدق والأخطل) من شعراء الإسلام ، ولكن ابن سلام لم يتجاوز التصنيف العام وبعض الأحكام الموجزة على كل شاعر . إن نظرية الطبقات جليلة حقاً ولكنها تظل قوالب إذا هي لم تعتمد الدراسة التحليلية وتبيان الأسس المشركة والسمات الغالبة ، ومن ثم كانت نظرية صعبة ، آثر النقاد ومؤرخو الأدب من بعد تعاشيها فزاراً من تلك الصعوبة .

# ثعلب ( - ٢٩١) وكتاب" قواعدالشِعر"

لم يضرب ابن سلام بعيداً في حياة القرن الثالث سناً أو ثقافة ، بل كان تلميذاً وخلف لكبار طبقة الرواة أمثال الأصمعي وأبي زيد الأنصاري وأبي عبيدة وخلف الأحمر وغيرهم ٢ ، ولو سئل كيف كان يتصور موقع ثملب في الناقد البصير الذي يجب أن يأخذ الناس أحكامه القرن الثالث مأخذ التسليم لأشار إلى خلف الأحمر . ولكن الأمر لم يكن كذلك في حال ثعلب ، فقد توفي سنة ٢٩١ ه ، وعاشر طبقات

١ الطبقات : ١٧٩

٢ راجع أسماء شيوخه في مقدمة الأستاذ محمود محمد شاكر على الطبقات ص : ١٢

سوى طبقة العلماء الذين أخذ عنهم ، واتسعت الثقافات في أيامه ، وكثر الجدل حول الشعر المحدث ، وشهد جانباً من عصبية أستاذه ابن الأعرابي للقديم ، ومع ذلك فإن كتاب «قواعد الشعر » الذي يحمل اسمه لا يعامو أن يكون عودة إلى الأحكام التي سبقت ابن سلام والأصمعي ، وليس فيه أي صدى لذلك الجيشان الذي حفل به القرن الثالث .

وتفسير ذلك أن ثعلباً كان عالماً في النحو واللغة ، وأنه كان يعرف حده فيقف عنده ، ولا يدّعي ما لا يعرف،وقد شهد له تلميذه الصولي كما شهد للمبرّد بأنهما ما «ادعيا التقدم في علم شعر المحدثين...وتمييز نادره ووسطه وما كان دوناً منه ... ومعرفة استراقات الشعراء وأخذ بعضهم من بعض ، والمحسن منهم في ذلك والمسيء » ا . وبينا يثني الصولي عليهما بالعلم والتواضع ينفي عنهما ما يؤهلهما أن يكونا ناقدين ، في مفهوم ذلك العصر .

ولولا القول بأن «قواعد الشعر »قد يكون من تأليف ثعلب لما صحّ أن ندرجه بين النقاد، بل إن نسبة الكتاب إليه محطّ شكّ \_ فيما أرى \_ إذ لم تشر المصادر القديمة إلى كتاب له بهذا الاسم ، وقاء كانت غاية

الشك في نسبة قواعد الشعر إلى ثعلب

جهده في رواية الشعر أن يفسّر ما فيه من غريب ، ولذا وليس له في «مجالسه » تعليق نقدي واحد ، وإذا

تحدث عن الشعراء أورد تعليقات مجملة سريعة مثل قوله: «الفرزدق وجرير أشعر من جميل» أشعر من ذي الرمة، وذو الرمة أشعر من كثير، وكثير أشعر من جميل» وقولة: «زهير أشعر شعراء الجاهلية والحطيئة بعده، وجرير أشعر شعراء الإسلام وبعده المرار الأسدي، وجرير في صدر الإسلام كزهير في صدر المالام كرهير في كرهير كرهير في كرهير كرهير

١ أخبار أبسي تمام : ٩

٢ طبقات الزبيدي : ١٦٢ – ١٦٥

وسواء أصحت نسبة الكتاب إلى ثعلب أم لم تصح فإنه يغلب على الظن أنه لمؤلف من القرن الثالث، ذلك لأن اضطراب الأنواع والتقسيمات وعدم وضوح منهج معين في تبويب الكتاب يدل على أن مؤلفه لم يدرك القرن الرابع ، ولا قرأ لابن طباطبا أو لقدامة بل ولم يعرف «بديع » ابن المعتز ، في أواخر القرن الثالث . غير أن مما يلفت النظر اشتراكه مع قدامة في عد «التشبيه » أحد فنون الشعر ، ففنون الشعر في كتاب «القواعد » هي : المدح والهجاء والمراثي والاعتذار والتشبيب والتشبيه واقتصاص الأخبار ا ، وعند قدامة : المديح والهجاء والمراثي والتشبيه والوصف والنسيب لا . ونحن نعلم أن الصلة بين ثعلب وقدامة صلة وثيقة ، ولو كان الكتاب من تأليف ثعلب فلعلنا لم نكن لنجد هذا التباين الشديد بينهما في المصطلحات .

ويتسم كتاب قواعد الشعر بغرابة المنحى وسذاجته معاً ، وبالتفرد في كثير من المصطلح النقديّ . فلن تجد ناقداً سوى مولف هذا الكتاب يجعل قواعد الشعر هي : الأمر والنهي والحبر والاستخبار . الطابع العام لكتاب وأن فنون الشعر من مدح ورثاء واعتذار . وغيرها قواعد الشعر المعرفية على هذا كله التعرف المتحرفة المتحر

حديثاً عن لطافة المعنى وعن حسن الخروج ومجاورة الأضداد والمطابقة ثم عن جزالة اللفظ واتساق النظم ، كل ذلك في سطور وبانتقال مفاجىء من موضوع إلى آخر .

١ قواعد الشعر : ٢٧

٢ نقد الشعر : ٢٣

وإذا كان ابن سلام قد تناول مقاييس الأصمعي بالصياغة الجديدة فإن مؤلف «قواعد الشعر »قد عاد إلى الحليل بن أحماء. فتحدث عما يخل باتماق النظم من سناد وإقواء واكفاء وإجازة وايطاء ، وذلك

عودة إلى المصطلح البدوي

شيء قد وقف عنده ابن سلام نفسه وسيقف عنده ابن قتيبة وقدامة وغيرهما . ولو اقتصر كتاب

«قواعد الشعر » على هذا لما كانت عودته إلى الخليل ذات شأن ، ولكن عدة الحبر والاستخبار والأمر والنهي قواعد للشعر إنما هو عودة إلى الأصول النحوية التي وضعها الحليل . وأهم من ذلك كله أنه حاول أن يستوحي روح الحليل في صياغة مصطلح مبتكر . فإذا كان الفراهيدي قد نظر إلى الخباء في وضع مصطلح العروض . ووقف الأصمعي عند الفحل من الجمال في تصور الشاعرية فما أحراه هو أن يقف عنا، الفوس ، ولأول مرة نجد مصطلحاً نقدياً غريباً لم يعش إلا في كتاب «قواعد الشعر » : وربما استوحى واضعه قول ابن الأعرابي من قبل في وصف القافية : «استجيدوا القوافي فإنها حوافر الشعر » أي أنها أشرف ما في البيت لان حوافر الفرس هي أوثق ما فيه وبها نهوضه وعليها اعتماده الم

فوسع صاحب قواعد الشعر في هذه اللمحة وأوجد مصطلحاً مستمداً من الفرس يدور حول وصف البيت المفرد ، فالبيت إما معد ل أو أغر أو محجل أو مرجل . أما الأغر والمحجل فهما واضحا العلاقة بالفرس ، وأما المعد ل فلعلها صفة تومىء إلى اعتدال جانبي الجواد، وأما المرجل فلعله يعني البياض في رجل واحدة . وصورة الفرس واضحة في شرحه لكل مصطلح : فالمعدل يبز سائر الأبيات «سابقاً » والأغر يجيء في المكانة بعده «مصلياً » والأبيات المحجلة «ما نتج قافية البيت عن عروضه، وأبان عجزه بغية قائله، وكان

١ المحتسب ٢ : ٢٠٩ - ٢١٠

كتحجيل الخيل والنور بعقب الليل » \ \_ وهي تجيء للنوع الثاني « تالية » .

فالمعدّل: ما اعتدل شطراه وتكافأت حاشيتاه ، وهو أقرب الأشعار من البلاغة وأشبهها بالأمثال السائرة كقول طرفة :

« أرى الدهر كنزاً ناقصاً كل ليلة » « وما تنقص الآيام والدهر ينفد »

والأغرّ : ما نجم من صدر البيت بتمام معناه دون عجزه كقول الخنساء : وان صخراً لتأتم الهداة به كأنه علم " في رأسه نار

وقد مرّ تعريف الأبيات المحجّلة ، ومثالها :

فتملأ بيتنا أقطاً وسمناً وحسبك من غبى شبع وريُّ

والأبيات المرجلة هي التي لا ينتنهي معناها إلا بانتهاء القافية كقول زهير: فان الحق مقطعه ثلاث: عمن أو نفار أو جلاء

فالأول يستقل فيه كل شطر بحكمة أو بقول مكتمل ، والثاني يأتي بالقول المكتمل في الشطر الأول ويجعل الشطر الثاني تفسيراً ، وينعكس الحال في النوع الثالث، أما الرابع فلا استقلال فيه بين الشطرين. ومن هذا يتضح أن جهد المؤلف لا يتعدى ابتكار المصطلح أو توسيع دلالته وأن الحديث عن البيت المفرد على هذا النحو لا يقدم النقد الأدبي خطوة واحدة ، وأنه إمعان في التجزئة ، وتناس تام للقصيدة ، وعودة إلى فكرة «أحسن بيت » بانتحال لبوس جديد . وإذا كانت طبقات ابن سلام قد شدت وثاقاً ضيقاً بانتحال المسلاسل القوية بحم البيت الواحد وشد"ه كتافاً .

١ قواعد الشعر : ٨٠

#### ٤ ــ المفاضلة بين شاعرين :

كانت المفاضلة بين شاعرين وأكثر محوراً يدور حوله كثير من النقد القديم ، ولكن أصولها كانت بسيطة ساذجة ، تلخص الاعجاب العام لدى أحد المتذوقين بشاعر دون آخر ، أما في هذا العصر ، فقد اتسع باب القول في المفاضلة وألفت فيها رسائل : وكانت تلك خطوة في الاتجاه الذي اعتمده الآمدي من بعد في كتاب «الموازنة».

من ذلك رسالة كتبها أبو أحمد يحيى بن علي المنجم ( ٢٤١ – ٣٠٠ ) يفاضل فيها بين العباس بن الأحنف والعتابي ، ويفضل الأول منهما على الثاني ؛ وابن المنجم هذا كان متكلماً معتزلي المذهب ينادم رسالة أبي أحمد المنجم معاصريه من خلفاء بني العباس ؛ وقد بنيت في المفاضلة بين الرسالة على أصول مناظرة قامت بينه وبين رجل العباس والعتابسي يدعى المتفقه الموصلي في مجلس علي بن عيسى الوزير ، فلما انفض المجلس . كتب ابن المنجم رسالة في هذا الموضوع وأنفذها إلى الوزير المذكور . وليست لدينا صورة من هذه الرسالة ، وإنما احتفظ ببعض ما جرى في المناظرة الصولي ، ونقل المرزباني ما أورده في كتاب الموشح . ولا ريب في أن الرسالة أكثر ترتيباً وتعمقاً وتفصيلاً ولكن ما جاء في المناظرة قد يعطي بعض صورة عنها . قال ابن المنجم : «ما أهل نفسه العتابي قط لتقديمها على العباس بن الأحنف في الشعر ، ولو خاطبه بذلك مخاطب لدفعه وأنكره لأنه كان عالماً لا يؤتى من معرفة بالشعر ، ولم أرّ أحداً من العلماء بالشعر قط مثل بين العباس والعتابي فضلاً عن تقديم العتابي عليه لتباينهما في المذهب ، وذلك أن العتابي متكلف والعباس يتدفق طبعاً ، وكلام هذا

١ انظر الفهرست : ١٤٣

٢ انظر الموشح: ٤٤٩ – ٤٥١

سهل عذب وكلام ذاك متعقد كز ، ولشعر هذا ماء ورقة وحلاوة ، وفي شعر ذاك غلظ وجساوة ؛ وشعر هذا في فن واحد — وهو الغزل — فأكثر فيه وأحسن ، وقد افتن العتابي فلم يخرج في شيء عما وصفناه به » .

فابن المنجم يريد في هذا النص أن ينكر جواز المفاضلة بين الرجلين . لأنه لا صلة مشركة تجمع بين العالم والشاعر ؛ ولكن هب أن ما نظمه العتابي يلمرجه مع الشعراء ، فالفرق بينه وبين العباس كالفرق بين الشاعر المتكلف والشاعر المطبوع (وهذه تفرقة سنجدها واضحة عند ابن قتيبة) ، فإذا سئل ابن المنجم عن أمارات الطبع أورد صفات مثل : السهولة والعذوبة والمائية والرقة والحلاوة ؛ وأضداد هذه تكون سمة للتكلف ؛ ولأول مرة نجد ناقاً يميز شاعراً بأنه اقتصر على فن واحد فأحسن فيه ، لأن النقد من قبل كان يتطلب من الشاعر أن يجيد في أكثر الفنون ؛ وبعد هذه المقارنة في الكليات تطرق ابن المنجم إلى الجزئيات ، فاحتار قصيدة عده الناس من أشعر شعر العتابي ، وهي قصيدته :

يا ليلة لي بحوّارين ساهرة حتى تكلم في الصبح العصافيرُ

فانتقده بأنه سرق فيها معنى من بشار ولم يحسن أخذه وإنما «مسخه» «وحق من أخذ معنى وقد سبق إليه أن يصنعه أجود من صنعة السابق إليه أو يزيد فيه عليه حتى يستحقه، فأما إذا قصر عنه فإنه مسيء معيب بالسرقة مذموم ثم في التقصير »، وبأنه غلبه في الهجاء شاعر ثانوي المنزلة ، واستخرج من قصياته ألفاظاً نابية غير موسيقية أو خفيفة على السمع . «وما شيء أملك بالشعر بعد صحة المعنى من حسن اللفظ ». وهنا انتهت هذه المناظرة ، ولكن الآراء التي وردت فيها تجعلنا نعرف إلى أي فئة من النقاد ينتمي ابن المنجم ، فهو يحسن بعض القواعد العامة مثلما يقف عند جزئيات النص ويؤمن بالفرق الواسع بين الطبع والتكلف ، ويقيم للسرقة مبدأً عاماً ، ويقدم المعنى على اللفظ ، ولكنه يتوقع اجتماعهما معاً حتى يكون الشعر ويقدم المعنى على اللفظ ، ولكنه يتوقع اجتماعهما معاً حتى يكون الشعر ويقدم المعنى على اللفظ ، ولكنه يتوقع اجتماعهما معاً حتى يكون الشعر ويقدم المعنى على اللفظ ضروريان في الشعر الحيد . ذلك هو

مجمل موقف ابن المنجم الناقد ولو وصلتنا رسالته لكان لها ــ فيما نقار ــ أثر في توضيح منهجه النقدي من جوانب أخرى .

#### ٥ ـ النظرة التوفيقية:

كانت هذه النظرة ثمرة الصراع الذي نشأ بين القديم والمحدث من الشعر ؟ وهو صراع لم يكن حادًّا كما قد يتبادر إلى الأذهان ، وكان للنقاد التوفيقيين ولغلبة ذوق العصر أثرهما في تخفيف حدته وتقصير مدته ؛ ويجب أن نسارع إلى القول بأنه وجد في المحافظين أناس تنكروا للشعر المحدث وحطّوا من قيمته ، ولكن لم يوجد بين متذوقي الشعر المحدث من طوى كشحاً دون الشعر القديم أو صرّح بالغضّ منه ، ذلك لأنّ المحدثين من الشعراء ومن دارسي الأدب كانوا هم تلامذة القديم ، وهم يرون في نتاج العصر حينئذ امتداداً له ، ومن ثمّ فإن النظرة التوفيقية لم تكلف أصحابها كثيراً من الشجاعة ولا اضطرتهم إلى خوض معارك حامية ، كالتي ستدور في الحلاف حول ألوان من الشعر المحدث نفسه من بعد ؛ وقد التقى حول هذه النظرة أناس ذوو مشارب متباينة ، فيهم اللغويّ المشبع بروح القديم كأبي العباس المبرّد ، والمتكلُّم المتأثر بشتى ألوان الثقافات كالجاحظ ، وذوو الثقافة الإسلامية الخالصة كابن قتيبة والشاعر المحاث كابن المعتز . وسواء صرّح هوُلاً بالتعبير عن موقفهم التوفيقي أو لم يصرحوا فإن ميدان اهتمامهم الشعريّ يجعل عدَّهم معاً في نطاق هذا الاتجاه أمراً لا يحتاج جدلًا". غير أن دور كل منهم في النقد تجاوز هذا الموقف العام إلى آراء ونظرات نقدية هامة ، ولهذا صح أن نفرد لكل منهم حديثاً مستقلاً:

## ابوالعبّاس لمبرّد (۲۱۰ – ۲۸۶)

لو تابعنا الصولي في حديثه عن ثعلب والمبرد معاً وأنهما لم «يدعيا التقدم في علم شعر المحدثين .... وتمييز نادره ووسطه ... ومعرفة استراقات الشعراء » لما جاز أن ندخل المبرد في عداد النقاد ؛ ولكن لم يدرج المبرد في النقاد ؟ المبرد يتمييز عن ثعلب (حتى ان صحت نسبة «قواعد الشعر» له) بشيء كثير، فقد كان أسرع من معاصره اللغوي إلى تبني الشعر المحدث ومنحه شيئاً كثيراً من عطفه ، واعتماده أصلاً من أصوله في تدريسه لطلابه ا ، وافراده بالاختيار ، فهو لم يكتف بإيراد نماذج منه في كتبه العامة كالكامل والفاضل ، وإنما فهو لم يكتف بإيراد نماذج منه في كتبه العامة كالكامل والفاضل ، وإنما أن المبرد كان أستاذاً لكثير من الأجيال في القرن الثالث ، ولذا أصبح رأيه فيما يقبله وما يدفعه عمدة لدى النقاد في أواخر ذلك القرن أو في مطلع الرابع ؛ فالذين كانوا ينكرون طريقة أبي تمام لحأوا إلى الاستشهاد بموقفه الرابع ؛ فالذين كانوا ينكرون طريقة أبي تمام لحأوا إلى الاستشهاد بموقفه فقالوا : «وهذا أبو العباس محمد بن يزيد المبرد كان معرضاً عنه ، ما علمناه وهؤلاء أيضاً يستأنسون بقوله في البحتري : «ما رأيت أشعر من هذا وهؤلاء أيضاً يستأنسون بقوله في البحتري : «ما رأيت أشعر من هذا

الرجل ... لولا أنه ينشدكم كما ينشدني لملأت كتبي من أمالي شعره » ٢ .

١ واجع طبقات ابن المعتز : ١٩٧ لترى كيف أن المبرد يدرس تلميذه ابن المعتز قصيدة
 لأبي نواس ويشرحها له .

٢ الموازنة ١ : ٢١ قلت : انظر ص ٦٥ ، ٧١ من «الفاضل» حيث يورد شعراً لأبي تمام . \_\_

غير أن هذه الصلة بين المبرد والشعر المحدث لا تتجاوز مجال العطف، وأنه ويحس من يقرأ المبرد أنه كان مغلوباً بروح العصر منساقاً بقوتها ، وأنه لم يعتمد ذوقاً متميزاً في الاختيار ، وإنما كان خضوعه لروح العصر يتستر وراء الموضوع ، فما استدعاه الموضوع

من شعر لشاعر قديم أو محدث أورده؛ غير أنه صريح في موقفه التوفيقي إذ يقول: «وليس لقدم العهد يفضل القائل، ولا لحدثان عهد يهتضم المصيب، ولكن يعطى كل ما يستحق » "، وقد حاول المبرد أن يطبق هذا المبدأ، سواء أكان نابعاً من أعماقه أم كان أثراً من أثر تلك

الموجة السائدة ؛ ولا بدّ أن نعذر المبرد إذا هو مال ـ لا شعورياً ـ نحو القديم ، لأنه صلب ثقافة نحوي لغوي من طرازه .

وقد كان المبرد في اختياره لأشعار المحدثين يلبي حاجة العصر أيضاً ، يقول في الكامل : «هذه أشعار اخترناها من أشعار المولدين حكيمة مستحسنة يحتاج إليها للتمثل – لأنها أشكل بالدهر – ويستعار من ألفاظها في المخاطبات والحطب والكتب » " . فهو يهدف إلى غاية عملية ، يهدف إلى أن يخدم طبقة المتعلمين وخاصة من يهيئون أنفسهم لمستوى بلاغي من فئة الكتاب . وتجاوز المبرد مرحلة هذا الاختيار ، ودل على أن الصولي كان مغالياً حين وصفه بأنه لا يعرف «استراقات الشعراء » فأخذ يدل على المعاني المسروقة ، عاولته الكشف عن لا بين الشعر والشعر وحسب ، بل بين الشعر مرقات الشعراء فقول أبي العتاهية :

يا عجباً للناس لو فكروا وحاسبوا أنفسهم أبصروا

١ هذا الذي نقوله هنا عن انقياد المبرد لروح العصر في الإقبال على شعر المحدثين قد لمحه ابن عبد ربه في القديم فقال متحدثاً عن كتاب الروضة : فلم يختر لكل شاعر إلا أبرد ما وجد له ... الخ (العقد ٣ : ٢٦٨).

۲ الكامل ۱ : ۲۹

٣ الكامل ٢ : ١

مأخوذ من قولهم « الفكر مرآة تريك حسنك من قبيحك » . وقول ابن أبي عيينة :

إن الليالي والأيام أنفسها عن غير أنفسها لم تكتم الحبرا أخذه أبو تمام فقال :

عمري لقد نصح الزمان وانه لمن العجائب ناصع لا يشفق

« فزاد بقوله: ناصح لا يشفق على قول ابن أبي عيينة شيئاً طريفاً ، وهكذا يفعل الحاذق بالكلام » ( وحسبنا هذا للدلالة على أن المبرد قد شارك في جوانب من الاتجاهات النقدية في عصره ، وكان الوقوف عند السرقات من أهم الاتجاهات الناشئة حينئذ .

غير أنه يبدو لنا أن المبرد كان قد تمثل قواعد « الحطابة » أكثر من تمثله لمبادىء نقد الشعر ، فمزج بين الفنين في نقده — كما قعل في رد معاني الشعر إلى أصول من خلطه بين الشعر والحطابة النثر عند حديثه عن السرقة . ومع أن المبرد لن

يكون الناقد الوحيد الذي يمزج بين قواعد الصناعتين، فإن وجهته النقدية تدلّ على أنه كان أميل إلى إدراك المفهومات البلاغية، فتراه يتحدث في الشعر عن «الاستعانة»، وأصل الاستعانة أن يعمد المتحدث إلى ألفاظ يتكيء عليها ليتذكر ما بعدها ؛ «كنحو ما تسمعه في كثير من كلام العامة قولهم ألست تسمع ؟ أفهمت ؟ أين أنت ؟ وما أشبه هذا ، وربما تشاغل العيى بفتل إصبعه ومس لحيته » ويطبق المبرد هذا

١ الكامل ٢ : ١٢ ، ١٤

٢ الكامل ١ : ٣٠ – ٣١ وقد أورد الجاحظ لفظ «الاستعانة » في تعريف العتابــي البلاغة (البيان ١ : ١١٣)

على الشعر فيقول إن الاستعانة هي «أن يدخل في الكلام ما لا حاجة بالمستمع إليه ليصبح به نظماً أو وزناً ». كذلك تحدث عن التشبيه حديثاً طويلاً ولعله من أسبق من أولى التشبيه مثل هذه العناية التفصيلية أسب وبيتن أقسامه وجعلها أربعة : المفرط والمصيب والمقارب والبعيد الذي يحتاج إلى تفسير ، واهتم بتشبيهات المحدثين خاصة فأورد منها طرائف ، وميتز أبا نواس باتساع المذهب في هذا الباب .

وقد يلحق بمفهوماته البلاغية حديثه عن الإيماء وتدل أمثلته عليه أنه يعني به الإشارات " ، ولكنة ذو رأي نقابي طريف في العيب الذي يستطيع الحسن من حوله أن يغطي عليه : « وقد يضطر الشاعر المفلق والخطيب المصقع والكاتب البليغ فيقع في كلام أحدهم المعنى المستخلق واللفظ المستكره ، فإن انعطفت عليه جنبتا الكلام غطتا على عواره وسترتا من شينه » أ ، وهذا رأي لم يحسن صاحبه نفسه استغلاله ، لأن الكشف عن العيوب كان إحدى مهمات النقد الكبرى ، وقد أدرك المبرد ما في رأيه هذا من ضعف فرد على نفسه بأنه يسلم أن الكلام القبيح يباو أشد قبحاً اذا وقع بين الكلام الجميل من حوله ، فليست المسألة مسألة خفاء ، وإنما مرد ها إلى اغتفار القبح من أجل الجمال ".

١ الكامل ٣ : ٢٣ - ٧٥ ، ١٢٨ - ١٥١

۲ الكامل ۳ : ۱۳٤

٣ الكامل ١ : ٢٧ ، ٢٨

ع الكامل ١ : ٢٧

ه المصدر نفسه.

وقد ألمح المبرد أثناء اختياره للأشعار إلى موقفه من قضية اللفظ والمعنى ، غير أنه لم يتناول تلك القضية بشيء من التفسير ، فالشعر لديه مستحسن أحياناً لصحة معناه وجزالة لفظه وكثرة ورود نظرته إلى قضية معناه بين الناس أو لقرب مأخذه أو لسهولته اللفظ والمعنى وحسنه أو لغرابة معناه وجودة لفظه أو لحلوصه من

ائتكلف وسلامته من التربيّد . أما الضرورات اللفظية والالتواء في المعاني واستعمال الكلمات الهجينة فذلك هو ما ينكره ويمقته . وواضح من هذا أن المبرد يدور في الفلك النقدي العام في عصره، دون أن يكون ذا بصر نافذ يميزه بين النقاد ، ولكنه ابن العصر ومصطلحه هو مصطلح عصره .

# عمروبن مجرا لجاحظ ( -٥٥٥)

من الغريب أن الجاحظ وهو يعد أصناف الرواة واستغلالهم للشعر في خدمة أهدافهم من نحو وغريب وشاهد ومثل ،لم يحس أنه وقع في مثل ما وقعوا فيه فاستغل الشعر مصدراً لمعارفه العامة،إذ استمد

منه تصوّره للخطابة وبعض معلوماته عن الحيوان ، بل إنه جاء بأشعار وشرحها لأن شرحها يعينه على

استخراج ما فيها من معرفة علمية، وهو إذا روى الشعر بمعزل عن الاستشهاد فإنما يريده للمذاكرة أو للترويح عن النفس كغيره من نقاد عصره؛ ومع ذلك كله يتميز الجاحظ عن جميع الرواة بل يتميز عن جميع من ألمروا بالنقد في القرن الثالث ، ومرد هذا إلى طبيعته الذاتية وملكاته وسعة ثقافته . ويأسف الدارس لأن الجاحظ لم يفرد للنقد كتاباً خاصاً أو رسائل ، وأنه أورد ما أورده من نظرات عرضاً في تضاعيف كتبه كالحيوان والبيان والتبيين ؛

الشعر مصدر للمعرفة

۱ انظر ما سبق ص: ۵۷ .

ويمثل كتابه في «نظم القرآن» حلقة ما تزال مفقودة إذ نتوقع أن يكون للجاحظ فيه وبه نظرات نافذة في مجال النقد ، حسبما تعودنا أن نجد في كتبه التي وصلتنا . لقد كان الجاحظ بما أوتي من علم وذكاء وشخصية متفردة من خير من يحسنون تأسيس النقد على أصول نظرية وتطبيقية ، ولكنه شغل عنه بشئون أخرى كثيرة ، واقتصر في الميدان النقدي على وقفات قصيرة معدودة تناولها الدارسون المعاصرون بالنظر والتحليل ، وحاولوا أن يصوروا من خلالها مدى ما أسهم به في ذلك الميدان ، فالعودة إليها \_ في هذا المقام \_ تشبه أن تكون تأكيداً لدور الجاحظ في النقد ، مع محاولة لربط آرائه بالتيارات المعاصرة وإبرازها على نحو متكامل قدر المستطاع .

لقد تقدّم القول بأنّ الجاحظ كان توفيقي النظرة لا يعتقد بتفضيل قديم على محدث ، وهذا الرأي له نجده صريحاً في قوله : «وقد رأيت أناساً (منهم) يبهرجون أشعار المولدين ويستسقطون من رواها ؟

ولم أر ذلك قط إلا في راوية للشعر غير بصير

موقفه من الصراع بين القديم والحديث

بجوهر ما يروي ، ولو كان له بصر العرف موضع

الجيد ممن كان ، وفي أي زمن كان » . وعندما تحدث عن أبي نواس قال : «وإن تأملت شعره فضلته إلا أن تعترض عليك فيه العصبية أو ترى أن أهل البدو أبداً أشعر وأن المولدين لا يقاربونهم في شيء ، فإن اعترض هذا الباب عليك فإنك لا تبصر الحق من الباطل ما دمت مغلوباً » ؟ بل إن الجاحظ كان أشجع التوفيقيين عامة حين ذهب يفضل قصيدة لأبي نواس على قصيدة لمهلهل في الشاعرية .

فإذا تقدّمنا بعد هذا إلى دراسة آراء الحاحظ النقدية ، وجدنا أكثر

۲ الحیوان ۳ : ۱۳۰

۲ الحيوان ۲ : ۲۷

۲ الحیوان ۲ : ۱۲۹

والبيئة والعرق

ما لديه أصول نظريات لم يمنحها ما تستحقه من شرح وتفسير وتمثيل ، وظلت مغلقة على الذين جاءوا بعده ، فلم يتقدموا بها شوطاً ، أو تناولوا بعضها وانتزعوه من ملابساته الواقعية فأخطأوا تأويله والانتفاع به .

فأول ذلك أن الشعر في الجماعات إنما يعتمد على ثلاثة عناصر : الغريزة (أي الطبع العام المواتي للشعر ) والبلد (أي البيئة ) والعرق (أي الصلة الدموية) يقول: «وإنما ذلك (أي قول الشعر) بظريته في الغريزة عن قدر ما قسم الله لهم من الحظوظ والغرائز

والبلاد والأعراق »١. ومبدأ الأخذ بهذه النظرية

يكاد يمثّل ردّاً على ابن سلاّم ؛ فقد ذهب صاحب الطبقات إلى أن الشعر إنما كان يكثر بالحروب فقال «وبالطائف شعر وليس بالكثير وإنما كان يكثر الشعر بالحروب التي تكون بين الأحياء ... والذي قلـّل شعر قريش · أنه لم يكن بينهم نائرة ولم يحاربوا ، وذلك الذي قلـّل شعر عمان » ٢، فوجد الحاحظ أن هذا الرأي لا يطرد فقال « وبنو حنيفة مع كثرة عددهم وشدة بأسهم وكثرة وقائعهم وحسد العرب لهم على دارهم وتخومهم وسط أعدائهم ... ومع ذلك لم نر قبيلة قط أقل شعراً منهم " " ، إذن ليس لكثرة الحرب والوقائع دخل في كثرة الشعر ، ولا لخصب المكان علاقة بكثرته ، فعبد القيس من أخصب الناس مواطن وشعرها قليل، وثقيف من أخصب الناس كذلك داراً وشعرهم قليل حقاً ، ولكن ذلك الشعر يدلّ على طبع فيه عجيب ، كما أن قلَّة الحصب ورداءة الغذاء ليست سبباً فيه ، واعتبر قبيلة الحارث بن كعب في زمانين مختلفين هما الجاهلية والاسلام تجد أنهم كانوا قليلي الحظ من الشعر في الجاهلية ثم أصبح لهم في الإسلام

١ الحيوان ٤ : ٣٨١ واقترح أن تقرأ « الحظوظ في الغرائز ... الخ »

۲ طبقات ابن سلام : ۲۱۷

٣ الحيوان ۽ : ٣٨٠

شعراء مفلقون. إذن ما التفسير ؟ هل نقول إن الجاحظ نفسه قد غلبته الحيرة على الاهتداء إلى تعليل أو أنه لا بد من اجتماع العناصر الثلاثة التي وضعها وهي الغريزة والبلد والعرق ؟ إننا إذا قلنا بالرأي الثاني سنظل نتساءل : ما الحصائص التي تميز البلد ؟ وما هي العناصر التي تميز العرق ؟ هذا إلى ما في اصطلاح «الغريزة» من غموض ، وإلى أن تمثيله بقبيلة الحارث بن كعب يهدم تصوره لأن تكون الغريزة خاصية مستمرة في «العرق» الواحد.

غير أن الجاحظ تناول نظرية العرق بشيء من التطوير والتفسير ، ولم يتقيد بالبيئة كثيراً ، حين ذهب إلى أن العرق العربي (سواء أكان المرء عربياً في الجاضرة أو أعرابياً في البادية) أشعر من العرق المولد الذي يعيش في مدينة أو قرية – هذا حكم على عامة الفريقين ، وهو أيضاً يسمح بالاستثناء ألم يجمل الفرق بين الأعرابي والمولد ، بأن المولد قد يجيء بأبيات تلحق بشعر أهل البدو إذا استعد «بنشاطه وجمع باله» ولكنه إذا استرسل في القول «انحلت قوته واضطرب كلامه» ألى ولم يفسر الجاحظ لم يكون ذلك كذلك وإنما هو يرى ظاهرة تستحق التسجيل ، وكأنه يفترض أن قوة «الغريزة» هي التي تتفاوت بين العرقين ، فقوة «الغريزة» لدى البدوي أو العربي عامة تمد" مقدار قوتها وغزارتها ، فأما «غريزة» المولد فإنها قصيرة الرشاء ، تنفد طاقتها بسرعة .

١ والقضية التي لا احتشم منها ولا أهاب الخصومة فيها أن عامة العرب والأعراب والبدو والحضر من سائر العرب أشعر من (عامة) شعراء الأمصار والقرى من المولدة والنابتة ، وليس ذلك بواجب لهم في كل ما قالوه (الحيوان ٣ : ١٣٠)

۲ المصدر نفسه : ۱۳۲

وبدأ الجاحظ نظرية أخرى كان من الممكن أن تفتح أمامه آفاقاً واسعة حين قال « فإنما الشعر صناعة وضرب من الصبغ وجنس من التصوير » فلو تخطى الجاحظ حدود التعريف لوجد نفسه العلاقة بين الشعر والرسم – بل في مجال المقارنة بين فنين : الشعر والرسم – بل والرسم ال تعريفه لا يخرج عن قول هوراس : «الشعر والرسم».

وإذن فربما هداه ذكاوًه إلى استبانة الفروق وضروب التشابه ، ولكان لنا في هذا الباب حديث عن المحاكاة وتمايزها بين الفنون ... الخ ، ولكن كل ما أراده الجاحظ من هذا القول تأكيد نظريته في الشكل ، وأن المعول في الشعر إنما يقع على «إقامة الوزن وتخير اللفظ وسهولة المخرج وكثرة الماء وفي صحة الطبع وجودة السبك » أ ، وبهذا التحيز للشكل قلل الجاحظ من قيمة المحتوى وقال قولته التي طال تردادها : «والمعاني مطروحة في الطريق يعرفها العجمي والعربي والبدوي والقروي » ألا

لماذا اتجه الحاحظ هذا الاتجاه مع أنه لم يكن من الشكليين في التطبيق؟ لهذا أسباب كثيرة منها أن الجاحظ لم يتابع أستاذه النظام في قوله بالصرفة تفسيراً للاعجاز ، وإنما وجد أن الاعجاز لا يفسر إلا عن نظرية المعاني المطروحة طريق النظم ، ومن آمن بأن النظم حقيق برفع البيان إلى مستوى الاعجاز لم يعد قادراً على أن يتبنى نظرية تقديم المعنى على اللفظ ، ومنها أن عصر الحاحظ كان يشهد بوادر حملة عنيفة يقوم بها النقاد لتبيان السرقة في المعاني بين الشعراء ، ولا

إ في المتن : من النسج ؛ والصبغ أكثر انسجاماً ، وهو ثابت في إحدى النسخ ، ولعل تغييره إنما تم لصعوبة المقارنة بين الشعر والصبغ ، وكان ذلك من عمل النساخ من بعد فيما أقدر .

۲ الحیوان ۳ : ۱۳۱ – ۱۳۲

٣ المصدر نفسه .

نستبعد أن يكون الجاحظ قد حاول الرد على هذا التيار مرتين : مرة بأن لا يشغل نفسه بموضوع السرقات كما فعل معاصروه أ ، ومرة بأن يقرّر أن الأفضلية للشكل لأن المعاني قدر مشترك بين الناس جميعاً . وسبب ثالث قائم في طبيعة الحاحظ نفسه ، فقد كان رجلاً خصب القريحة لا يعييه الموضوع ولا يثقل عليه المحتوى أياً كان لونه ، ولذا فإنه كان يحسّ أن المعنى موجود في كلّ مكان، وما على الأديب إلا أن يتناوله ويصوغه صياغة متفردة . ولم يكن الجاحظ يتصوّر أن نظريته التي لم تكن تمثل خطراً عليه ستصبح في أيدي رجال البيان خطراً على المقاييس البلاغية والنقدية لأنها ستجعل العناية بالشكل شغلهم الشاغل . وحسبنا أن نقرأ العسكري الذي ورث هذه النظرية الجاحظية يقول : «ومن الدليل على أن مدار البلاغة على تحسين اللفظ أن الحطب الرائعة والأشعار الرائقة ما عملت لافهام المعاني فقط ، لأن الرديء من الألفاظ يقوم مقام الجيد منها في الافهام ، وإنما يدلُّ حسن الكلام واحكام صنعته ورونق ألفاظه وجودة مطالعه وحسن مقاطعه وبديع مباديه وغريب مبانيه على فضل قائله وفهم منشئه . وأكثر هذه الأوصاف ترجع إلى الألفاظ دون المعاني . وتوخي صواب المعنى أحسن من توخي هذه الأمور في الألفاظ ، ولهذا تأنق الكاتب في الرسالة والحطيب في الحطبة والشاعر في القصيدة ، ببالغون في تجويدها ويغلون في ترتيبها ليدلوا على براعتهم وحذقهم بصناعتهم، ولو كان الأمر في المعاني لطرحوا أكثر ذلك فربحوا كداً كثيراً وأسقطوا عن أنفسهم تعباً طويلاً » ٢ .

۱ أقر الحاحظ أن كل تشبيه ومعى مصيب أو غريب عجيب أو بديع محترع فإن من جاء من الشعراء بعد صاحبه يستعينون به أو ببعضه «ولا يكون أحدهم أحق بذلك المعى من صاحبه » ولكنه لم يكثر من البحث عن المعاني المسروقة.

٧ الصناعتين : ٥٨ – ٥٩ ؛ وسيرد عند الحديث عن عبد القاهر مزيد بيان حول نظرية الحاحظ في المعنى ، وسبب اعتماده لها .

ثم وقف الجاحظ من نظريته في الشكل موقفين آخرين أحدهما يويدها والثاني ينقضها ، فأما الأول فهو إصراره على أن الشعر لا يترجم «ومتى حوّل تقطع نظمه وبطل وزنه وذهب حسنه وسقط

تناقض الجاحظ في موقفه من الشكل

موضع التعجب » أ ، واستعصاؤه على الترجمة إنما هو سر من أسرار الشكل . وأما الثاني فهو

قوله إن هناك معاني لا يمكن أن تسرق كوصف عنترة للذباب «فإنه وصفه فأجاد صفته فتحامى معناه جميع الشعراء فلم يعرض له أحد منهم ، ولقد عرض له بعض المحدثين ممن كان يحسن القول فبلغ من استكراهه لذلك المعنى ومن اضطرابه فيه أنه صار دليلاً على سوء طبعه في الشعر . قال عنترة :

جادت عليها كل عين ثرة فتركن كل حديقة كالدرهم فترى الذباب بها يغني وحده هزجاً كفعل الشارب المترنم غرداً يحك ذراعه بذراعه فعل المكب على الزناد الأجذم "»

فقوله إنه لا يسرق دليل على أن « السرّ في المعنى » قبل اللفظ ، ولكن الجاحظ لم يتنبه لهذا التناقض .

ويكمتل الجاحظ منهج ابن سلام في التمييز بين الصحيح والمنحول في الشعر ، فيستخدم شهادة الرواة ، ويتخذ تفاوت الشعر – كما اتخذه ابن موقفه من الصحيح سلام – وسيلة يثبت بها الانتحال ، فيروي بيتاً والمتحول .

فانقض كالدري يتبعه نقع يثور تخاله طنبا ويقول في التعليق عليه : «وهذا الشعر ليس يرويه لأوس إلا من لا يفصل

الحيوان ١ : ٧٥ ويرى الحاحظ أن الشعر العربي يمتاز بشيء معجز فيه هو الوزن ،
 فإذا ترجم ضاع .

۲ الحیوان ۳ : ۳۱۱ – ۳۱۲

بين شعر أوس بن حجر وشريح بن أوس «١. ويضيف إلى ذلك دليلاً داخلياً ، فإذا روى قول الافوه الأودي :

كشهاب القذف يرميكم به فارس في كفه للحرب نار

قال : « وبعد فمن أين علم الأفوه أن الشهب التي يراها إنما هي قذف ورجم وهو جاهلي ، ولم يدع داً أحد قط إلا المسلمون » ٢ .

وتدل التعليقات التي يقيدها الجاحظ حول بعض ما يرويه من الأشعار على أنه كان حاد الحدة تجيء مرات مشفوعة بالسخرية ، تلك الميزة التي قل أن نجدها لدى حدته في الحكم معاصريه من النقاد ، وأظن أن الجاحظ لو استرسل

مع طبعه الساخر لكان ناقداً انطباعياً ، ولكنه آثر

في أغلب الأحوال أن يكفّ من لذعاته ، فمن نقداته الساخرة قوله : « وأنا أزعم أن صاحب هذين البيتين لا يقول شعراً أبداً ولولا أن أدخل في ( الحكم ) بعض الفتك لزعمت أن ابنه لا يقول شعراً أبداً » " .

۱ الحیوان ۲ : ۲۷۹

۲ المصدر نفسه : ۲۸۰ - ۲۸۱

٣ الحيوان ٣ : ١٣١ والبيتان هما :

لا تحسبن الموت موت البلى كلاهما موت ولكن ذا

فإنما الموت سؤال الرجال أفظع منذاك لذل السؤال وتدفعه حماسته أحياناً إلى إرسال أحكام كبيرة لا نستطيع اليوم أن نستوثق من صحتها ، كقوله في شعر الفرزدق : « وإن أحببت أن تروي من قصار القصائد شعراً لم يسمع بمثله ، فالتمس ذلك أحكام عامة في قصار قصائد الفرزدق ، فإنك لم تر شاعراً أحكام عامة قط يجمع التجويد في القصار والطوال غيره » أ ؛

وليست كذلك تخطئة الكميت في مدحه للرسول فإن سمو الرمز الكبير فوق مستوى الممدوحين العاديين الذين قد يقال فيهم مثل:

لج بتفضيلك اللسان ولـو أكثر فيك الضجاج واللجب أنت المصفى المحض المهذب في النسبة إن نص قومك النسب

يجعل مثل هذا المدح مقصراً في نظرنا اليوم اذا توجه به الشاعر إلى الرسول الكريم ، كما كان مقصراً في نظر الجاحظ .

ولا نختم هذه الفقرة عن الجاحظ الناقد قبل أن نقف عند نصّ غامض في كتاب الحيوان جاء فيه عن الشعر أنه «إن هو حُوّل تهافت ، ونفعه مقصور وليس على أهله ، وهو يُعدّ من الأدب المقصور وليس هل تأثر الجاحظ بالمبسوط ، ومن المنافع الاصطلاحية وليست بالثقافة اليونانية (منفعته) " بحقيقة بيّنة » أ . ومن أجل أن

نفك أغلاق هذا النص علينا أن نفهم في أي معرض ورد ؛ فالجاحظ يتحدث على لسان أصحاب الكتب المترجمة عن اليونانية وكيف يقع فيها الحطأ والفساد ، ثم يظل الناس يقبلون عليها ، ويثير سوالاً على لسان فريق آخر يحاورهم قائلاً : « فكيف تكون هذه الكتب أنفع لأهلها من الشعر

١ لعل الثناء على قصار قصائد الفرزدق ينظر إلى قول الفرزدق نفسه وقد قيل له ما صيرك إلى القصار بعد الطوال ؟ قال : لأني رأيتها في الصدور أولج وفي المحافل أبلج (البصائر ٢ : ٢٠١)

٢ الحيوان ٥ ، ١٦٩ – ١٧١ . ٣ زدت هذه الكلمة وليست في الأصل .

٤ ألحيوان ١ : ٨٠

المقفى؟ » فيرد الفريق الأول بأنه رغم النقص تظل تلك الكتب عظيمة الفائدة لأنها تحوي الطبوالفلكوالحسابوالهندسة والفلاحة وضروب الصناعات..الخ، فالمقارنة تدور بين كتب هذه العلوم وبين الشعر ، وليس هذا الرأي في الشعر رأياً خاصاً بالجاحظ ، وإنما هو رأي جاء في معرض الجدل . وقد ذهب الدكتور سلوم إلى أن «الأدب المقصور » يعني هنا الأدب الذي يبغى منه المتعة والحمال . وقرن النص برأي أرسططاليس في المأساة التي تمنح القارىء اللذة الحاصة بها (لذة مقصورة عليها) ا . وأعود فأقرر أن هذا الرأي ليس مما يعتنقه الجاحظ ، أما ربطه بأرسططاليس فإنه يدل على التفات جيد ، ولكنه يتصل بنظريته الكبرى في أنواع العلوم لا بكتاب الشعر . وبيان ذلك أن العلوم عند أرسططاليس أنواع ثلاثة : علوم نظرية كالرياضيات والطبيعيات والالهيات. وعلوم عملية كالأخلاق والسياسة، وعلوم إنتاجية كالحطابة والشعر والصناعات . فالنوعان الأولان والصناعات من النوع الثالث ذات منافع واضحة، وللخطابة نفع (بيَّنه أرسططاليس) عن طريق الاقناع ، وبقي الشعر الذي صرف أرسططاليس جهداً كبيراً في أن يبين له منفعة عن طريق المتعة (أو التطهير ... الخ). فالنصّ الذي بين أيدينا يقوم على المفاضلة بين ما هو محقق النفع (نفعه حقيقة بينة) وبين ما هو (اصطلاحي) المنفعة ــ ولو وضعنا موضع اصطلاحي لفظة « تقديري » لصحّ المعنى ووضح؛ ثم إن نفعه – في رأي أولئك القوم – مقصور على أهله (أي هم ينكرون أن تنتقل المنفعة من المنشىء إلى المتلقي) ولذلك فإنه أدب مقصور ( في منفعته وفي تعبيره عن حقائق الحياة بطريق الصور)وليس هو مبسوطاً (كما تبسط العلوم وتتحمل البرهان والتجربة). وما دام الشعر لا يتحمل التجربة والبرهان فإنه إذا حوّل (عن سياقه الإيقاعي أو الصوريّ إلى سياقعملي) تهافت.ذلك هو ما أراه في تفسير هذه العبارة.فأما قوله بعد ذلك « وكل شيء في العالم من الصناعات والأرفاق والآلات فهي

١ النقد المنهجي عند الجاحظ : ٣٥ – ٣٥

موجودات في هذه الكتب دون الأشعار » فليس معناه ما توهمه الدكتور سلوم ' وإنما هو تقرير بأن هذه الكتب المذكورة هي التي تحوي العلوم النافعة بينا لا يحوي الشعر شيئاً من تلك العلوم . ولا يخفى أن هذا الموقف يقابله قول المتعصبين للثقافة العربية (والشعر أحد أركانها): إن الشعر نحوى « الحكم المضارعة لحكم الفلاسفة والعلوم في الخيل والنجوم وأنوائها ... الخ » ٢ فالنصُّ الذي أورده الحاحظ لا يمكن أن يمثل موقفه لأنه حاول في كتاب الحيوان أن يتخذ الشعر مصدراً كبيراً من مصادره في ذلك العلم ، وذلك رد ضمي على أصحاب ذلك الرأي . أما رده المباشر على جماعتهم فقوله في الكتاب نفسه « وأكثر من كتبهم نفعاً وأشرف منها خطراً وأحسن موقعاً كتب الله تعالى ... الخ ، ٣ .

### آبومجمّدعبداللّه بن مسلم بن قتيبة ( ٢١٣ - ٢٧٦ )

تدلُّ مؤلفات ابن قتيبة على تعدُّد مناحي اهتمامه . فبعضها يمثل العناية بغريب اللغة وبعضها يتناول النحو ، كما أن صنفاً ثالثاً منها مستلهم من عصبيته لأصحاب الحديث ومن عدائه للمعتزلة ،

منهج ابن قتيبة في ويمثّل الشعر ميداناً رابعاً من تلك الميادين التي مؤلفاته المختلفة توفيقي

استأثرت بجهده . وعلى الرغم من تعدّد ضروب

هذا النشاط ، فإننا نستطيع أن نستبين من وراء هذا الجهد حوافز وغايات معينة . فابن قتيبة يكمّل دور الجاحظ في الدفاع عن العرب والردّ على الشعوبية ، ويتخذ هذا الردّ صورة مباشرة في مثل «كتاب العرب وعلومها »

١ قرنه بقول أرسطو : « يجب أن نتذكر أيضاً بأنه ليس هناك نفس الدقة في الشعر كما هي الحال في السياسة أو أي فن آخر » . ( ص ٣٥)

٢ أنظر الشعر والشعراء : ١١

٣ الحيوان ١ : ٨٦

وصورة غير مباشرة في مؤلفات يراد بها إبراز ما لدى العرب من مآثر ، ولهذا ينحو ابن قتيبة منحي الجاحظ في اتخاذ الشعر العربي مصدراً للمعرفة ، فيكتب كتاباً في «الأنواء» وآخر في «الأشربة» وثالثاً في «الحيل» ليثبت لأنصار الكتب المترجمة أن في الشعر العربي ما يضاهي حكم الفلاسفة وعلوم العلماء . ولما كان أكثر الشعوبيين أثراً وأبعدهم صوتاً من طبقة الكتاب فقد حاول ابن قتيبة أن يولف لهم كتباً ، يقرّب إليهم بها المعرفة ويسهِّل عليهم تناولها ، ويجنبهم بها صعوبة الكتب المتخصصة؛ولا بأس أن يضع لهم في هذه الكتب شيئاً من حكمة الفرس فذلك أدعى إلى تألفهم ، وأقوى أثراً في صرفهم عن الكتب الفارسية الحالصة ، فكان من ذلك تلك الموجزات من أمثال «أدب الكاتب » و «عيون الأخبار » و «المعارف » و «الشعر والشعراء »؛ولذلك نسمعه يقول في كتاب (عيون الأخبار ) : « وإني كنت تكلفت لمغفل التأدب من الكتاب كتاباً في المعرفة وفي تقويم اللسان واليد حين تبينت شمول النقص ودروس العلم وشغل السلطان عن إقامة سوق الأدب حتى عفا ودرس » ' ، وفي تبيان هذه الناحية يرى الأستاذ جب ان الكتاب «اضطروا في النهاية إلى الاعتراف بأن العلوم الإنسانية العربية قد انتصرت وأن وظائفهم من ثم تتطلب منهم على الأقل معرفة عابرة بالتراث العربي » وينوه بفضل ابن قتيبة في هذا الصدد لأنه استطاع أن يمزج بالمقتطفات والمختارات العربية شيئاً من 10 ثر الفرس وحكمتهم ا

ولهذا الموقف كان لا بد لابن قتيبة من أن يتأثر بالجاحظ فيروي كتبه ، وينقل منها ، ويتبى بعض آرائه مثل رأيه في أن النادرة يجب أن تورد بلفظ أصحابها ولو كانت ملحونة ، ورأيه في استباحة ذكر العورات في الكتب

١ عيون الأخبار ١ : الصفحة : (ز – ح) .

٢ حضارة الاسلام : ١٤ ( الترجمة العربية ) .

دون تحرّج ' ، وغير ذلك من آراء ، هذا على الرغم من أنه يحمل بشدّة على الجاحظ لأنه ينتصر للشيء ولضدّه ، ويصفه بأنه من «أكذب الأمة وأوضعهم لحديث وأنصرهم لباطل "' ، ولكن هجومه هذا مقصور على الناحية المذهبية دون سواها .

فإذا استثنينا هذه الناحية وجدنا أن التوفيق والتسوية صفتان تمثلان جهد ابن قتيبة في مختلف الميادين ، ومنها النقد الأدبي ، ذلك الميدان الذي لم يتضح في مقدمة كتاب «الشعر

نظرته التوفيقية في النقد والشعراء » ، فهي « بيان » بموقفه النقديّ عامة ،

ودستور مستقل بموادّه وأحكامه ، وبينها وبين

طبيعة الكتاب نفسه تباين واضح ، فبينا تهدف هي إلى تصوير موقف المؤلف من الشعر يجيء الكتاب «دليلاً » موجزاً ليستعمله المتأدبون من طبقة الكتاب كي يتعرفوا إلى أهم الشعراء القدماء والمحدثين ويستظهروا الجيد من أشعارهم، وبين الغايتين فرق واسع لا يبيح لنا أن نتهم ابن قتيبة بأنه وضع مبادىء عجز عن تطبيقها . كذلك فإن غاية الكتاب وهي غاية تستدعي التبسيط قد صرفت ابن قتيبة عن أن يصنع صنيع ابن سلام في تصور الشعراء على طبقات، زد على ذلك أن ابن قتيبة سيترجم لشعراء كثيرين لم يصنفهم ابن سلام في طبقاته ، وابتكار تصنيف جديد لهم يتطلب دراسة شاملة لآثارهم ، وهو أمر لا يد عيه ابن قتيبة ولا يزعم أنه في طوقه . ولكن ابن قتيبة جرى وهو أمر لا يد عيه ابن قتيبة ولا يزعم أنه في طوقه . ولكن ابن قتيبة جرى بالناحية الزمنية ، مما قد يوميء إلى أنه لم يكن يحفل أيضاً بدراسة الشعراء حسب العصور الأدبية .

وكانت فكرة التسوية أبعد تسلطاً على مفهومات ابن قتيبة مما هي لدى

١ انظر مقدمة عيون الأخبار .

٢ تأويل مختلف الأحاديث : ٧١ - ٧٧

الحاحظ ، فالناقدان يشتركان في المذهب التوفيقي الذي يريد أن يجعل الجودة مقياساً للشعر دون اعتبار للقدم والحداثة ، وفي هذا الصدد يقول ابن قتيبة ١ :

"ولا نظرت إلى المتقدم منهم بعين الجلالة لتقدمه، وإلى المتأخر منهم بعين الاحتقار لتأخره، بل نظرت بعين العدل على الفريقين وأعطيت كلاً حظه، ووفرت عليه حقه. فإني رأيت من علمائنا من يستجيد الشعر السخيف لتقدم قائله ويضعه في متخيره ويرذل الشعر الرصين ولا عيب له عنده إلا أنه قيل في زمانه أو أنه رأى قائله. ولم يقصر الله العلم والشعر والبلاغة على زمن دون زمن ولا خص به قوماً دون قوم، بل جعل ذلك مشتركاً مقسوماً بين عباده في كل دهر ، وجعل كل قديم حديثاً في عصره وكل شرف خارجية في أوله. فقد كان جرير والفرزدق والأخطل وأمنالهم يعدون محدثين وكان أبو عمرو بن العلاء يقول : لقد كثر هذا المحدث وحسن ، حتى لقد هممت بروايته ، محل هو العدائي والحتاني والحسن بن هانيء وأشباههم . فكل من بعدهم أتى بحسن من قول أو فعل ذكرناه له وأثنينا به عليه ، ولم يضعه عندنا أخر قائله أو فاعله أو حداثة سنه ، كما أن الرديء إذا ورد علينا للمتقدم أو الشريف لم يرفعه عندنا شرف صاحبه ولا تقدمه » . اه .

أقول: يتفق الناقدان – ابن قتيبة والجاحظ – في هذا الموقف، وابن قتيبة أبين في التعبير عنه وأكثر إسهاباً ، ثم يفترقان في مواقف أخرى، لأن الاعتدال عند ابن قتيبة قد بسط ظلّه على نظرته عامة . ومن أبين الفروق بينهما اختلافهما في النظر إلى مشكلة اللفظ والمعنى ، فبينا انحاز الجاحظ إلى جانب اللفظ ، ذهب ابن قتيبة مذهب التسوية .

١ الشِعر والشعراء : ١٠ – ١١

ولهذه القضية ركنان (اللفظ – المعنى) وممييزان (الجودة – الرداءة) ولا بأس أن يتجه ابن قتيبة في هذا نحو المنطق – وإن كان يكرهه علماً – فيجد أن الشعر أربعة أضرب ، لا تسمح العلاقة المنطقية

مشكلة اللفظ والمعنى \_ في نظره \_ بأكثر منها : (أ) لفظ جيد ومعنى

جيد (ب) لفظ جيد ومعنى رديء (ج) لفظ رديء ومعنى رديء . وقد استعملنا هنا الفظ رديء ومعنى رديء . وقد استعملنا هنا الفظ رديء ومعنى رديء . وقد استعملنا هنا

لفظني «الجودة والرداءة» وإن كان ابن قتيبة لم يستعملهما وإنما استعمل الفظني «الجودة والرداءة» وإن كان ابن قتيبة لم يستعملهما وإنما استعمل أحياناً: «ضرب منه جاد معناه وقصرت ألفاظه»، ولم يستعمل لفظتين حاسمتين في دلالتهما ؛ وإنما فعل ذلك ليكون أبعد عن الحدة التي قد تستشف من قولنا «جيد ورديء» وآثرنا إلزامه بلفظتين لكي لا تضطرب عليه القسمة المنطقية . فالمسألة إذن مسألة صلة بن المعنى واللفظ، وعلاقة الجودة في كليهما معاً هي المفضلة، وهذا يعني أن المعاني نفسها تتفاوت، وأنها ليست كما زعم الجاحظ «مطروحة في الطريق»، ويستشف من أمثلة ابن قتيبة أن المعنى عنده قد يعني الصورة الشعرية مثلما يعني الحكمة، ولكن هذه الأمثلة ان قضية «اللفظ والمعنى» لم تتناول العمل الأدني كله بحيث تتطور إلى ما نسميه «الشكل والمضمون»، ولا هي استطاعت أن تقترب مما قد يسمى «الصلة الداخلية» بين هذين، ولعلم كانت ذات أثر بعيد في صرف النقد عن تبيّن وحدة الأثر الفني في مبناه الكليّ، غير أنها رغم ذلك، أسلم من الانحياز السافر إلى جانب اللفظ.

إلى جانب معادلة اللفظ والمعنى وقف ابن قتيبة عند قسمة ثنائية في النظرية الشعرية ، فقد كثر الحديث في عصره عن الطبع والتكلّف ، دون تحديد لهذين المصطلحين ، فتناولهما ابن قتيبة

بالتفسير والتمثيل . وقد خفي على الدارسين المحدثين

أن قلة «المصطلح النقدي » لدى ابن قتيبة جعلته

يستعمل هاتين اللفظتين بمدلولات مختلفة . فالتكلُّف حين يكون وصفأً للشاعر مختلف عن «التكلف» حين يكون وصفاً للشعر . تقول شاعر « متكلَّف » – بكسر اللام – وتعني ما نعنيه حين نقول إنه «صانع »ولهذا يقول ابن قتيبة : « فالمتكلف ( من الشعراء ) هو الذي قوّم شعره بالثقاف ونقّحه بطول التفتيش وأعاد فيه النظر بعد النظر كزهير والحطيئة ... »١ . ولا نظن أن ابن قتيبة يسترذل شعر زهير والحطيئة أو يراهما دون من يسميهم « الشعراء المطبوعين » . وتقول « شاعر مطبوع » وتعني في ذلك ما نعنيه اليوم بعفوية القول وتدفقه \_ يقول ابن قتيبة « والمطبوع من الشعراء من سمح بالشعر واقتدر على القوافي، وأراك في صدر بيته عجزه وفي فاتحته قافيته، وتبينت على شعره رونق الطبع ووشي الغريزة وإذا امتحن لم يتلعثم ولم يتزحّر »٢؛ وهذا يعني أن الطبع يشمل القول على البداهة مثلما يشمل « الصنعة الحفية » التي لا تظهر على وجه الأثر الفني . فإذا قلت « شعر متكلَّف » – بفتح اللام المشددة – عنيت ظهور « التفكر وشدة العناء ورشح الجبين وكثرة الضرورات وحذف ما بالمعاني إليه حاجة وزيادة ما بالمعاني غنى عنه » " ، وهذا يقابل ما نسميه « رداءة الصنعة » وليس كذلك شعر المنقحين أمثال زهير والحطيئة ، على أن بعض المتكلَّف من الشعر قاء يكون جيداً محكماً \_ في رأي ابن قتيبة \_ ولكن لا أظنه يعني : ما تكثر

ثنائية الطبع والتكلف

۱ الشعر والشعراء : ۲۲

۲ نفسه : ۲۴

۳ نفسه : ۳۲

فيه الضرورات وما فيه حذف للضروري وإثبات لما يمكن الاستغناء عنه ، وكيف يكون في هذا الجيد المحكم ، وهو محل بأبسط مقتضيات البلاغة ؟ ويذكر ابن قتيبة سمة أخرى للتكلف في الشعر – سوى رداءة الصنعة وتلك السمة «أن ترى البيت فيه مقروناً بغير جاره ومضموماً إلى غير لفقه » وهذا مقياس هام لأنه أول الطريق إلى الوحدة الكلية في القصيدة عامة ، وفقدان «القران » بين الأبيات ليس من صفات شعر المنقحين ، ومن ثم يتضح لنا تماماً أن لفظة المتكلّف إذا اقترنت بالشاعر عنت شيئاً متميزاً عن معناها حين يوصف بها نوع من الشعر ، ولذلك قال ابن قتيبة في وصف أبيات للخليل «وهذا الشعر بين التكلف رديء الصنعة » .

وتقابل لفظة «الطبع» عند ابن قتيبة ما سماه الجاحظ «الغريزة» ، وهذه الثانية ترد عند ابن قتيبة أيضاً إذ يقول في تعليله عسر قول الشعر: إنه قد ينشأ ، «من عارض يعترض على الغريزة» أي يوئر في «الطبع» فالطبع كلمة تتعدد دلالتها فهي قد تعني قوة الشاعرية أو الطاقة الشعرية وذلك في مثل قوله: «والشعراء أيضاً في الطبع مختلفون ، منهم من يسهل عليه المديح ويعسر عليه الهجاء ومنهم من يتيسر له المرائي ويتعذر عليه الغزل» أ، وقد تعني أيضاً «المزاج» حين يتحدث عن تعسر القول على الشاعر في وقت دون وقت وفي مكان دون مكان ، ثم هي تختلف اختلافاً دقيقاً عنها عندما تصبح بصيغة المفعول «مطبوع» – إلا أن نتخذ لفظة «مطبوع» لتعني من كان مزاجه يئسمح للنظم في كل حين ، وهذا شيء ينكره ابن قتيبة نفسه .

١ الشعر والشعراء : ٣٧

ولما وقع ابن قتيبة في نطاق الحديث عن «الطبع » بمعنى «المزاج » ، كان لا بد له من أن يلتفت إلى الحالات النفسية وعلاقتها بالشعر ، وقد تناولها من ثلاثة جوانب :

الحالات النفسية

وعلاقتها بالشعر

وعادفها بالسعر (أ) من جانب الحوافز النفسية الدافعة لقول الشعر، كالطمع والشوق والطرب والغضب، وما يثير بعض هذه الحوافز كالشراب، والمناظر الطبيعية الجميلة.

(ب) من جانب العلاقة بين الشاعر والزمن ، لأن بعض الأوقات ذو تأثير خاص في المزاج الشعري ، كأول الليل قبل تفشي الكرى وصدر النهار قبل الغداء .

ولهذين الجانبين أثر في التفاوت بين شعر الشاعر الواحد ، فبعض الحالات النفسية والجسدية كالغم وسوء الغذاء تمنع من قول الشعر ، واختيار وقت من غير الأوقات المشار إليها لا يصلح كذلك ، ولكن الشاعر قد يضطر إلى التغاضي عن الحالة الصالحة والوقت الصالح فيكون ما ينظمه حينئد مختلفاً متفاوتاً . وهنا يعود بنا التذكر إلى أن الأصمعي عندما علل التفاوت في شعر حسان نسب ذلك إلى الموضوع ، ولما عرض له ابن سلام نسب ذلك إلى الختلاف القائلين (أي الانتحال) ، أما ابن قتيبة فإنه ذهب إلى التعليل النفسي في ذلك ، ولعله كان في هذا أدق فهماً للطبيعة الإنسانية من صاحبيه ، فالشاعر الذي يقول بحافز الرجاء والوفاء ، يعتمد التفاوت في شعره على تفاوت في ألمنة والله كان يتشيع وينحرف عن بني أمية بالرأي والهوى، وشعره في بني أمية أجود منه في الطالبيين ، ولا أرى علة ذلك إلا قوة أسباب الطمع في بني أمية أجود منه في الطالبيين ، ولا أرى علة ذلك إلا قوة أسباب الطمع وإيثار النفس لعاجل الدنيا على آجل الآخرة » أ .

١ الشعر والشعراء : ٢٤ ·

(ج) مراعاة الحالة النفسية في السامعين (أي في الجمهور) ، ومن هذه الناحية علّل ابن قتيبة بناء القصيدة العربية: من استهلالها بالبكاء على الأطلال ثم الانتقال إلى وصف الرحلة والنسيب : «ليميل نحوه القلوب ويصرف إليه الوجوه وليستدعي اصغاء الأسماع لأن التشبيب قريب من النفوسلائط بالقلوب لما جعل الله في تركيب العباد من محبة الغزل وإلف النساء ، فليس يكاد أحد يخلو من أن يكون متعلقاً منه بسبب وضارباً فيه بسهم حلال أو مرام ؛ فإذا استوثق من الاصغاء إليه والاستماع له عقب بإيجاب الحقوق .. » فابن قتيبة يؤمن أن بناء القصيدة على هذه المقد مات إنما كانت تستدعيه الرغبة في لفت الانتباه ، وإشراك السامعين في عاطفة الشاعر ، وهي عاطفة الرغبة في لفت الانتباه ، وإشراك السامعين في عاطفة الشاعر ، وهي عاطفة تسهل المشاركة فيها لأنها قريبة إلى القلوب جميعاً ؛ كما يرى أن مبنى القصيدة لا بد أن يظل متناسبالأجزاء معتدل الأقسام فلا يطيل في قسم منها فيمل السامعين، ولا يقطع وبالنفوس ظمأ إلى مزيد ؛ ومع أن ابن قتيبة يقر بأن أجزاء القصيدة قد تتكون من مقدمة طللية ومن نسيب ثم من وصف الرحلة الممدوح ثم المدح ، فإنه في وقفته عند مبدأ التناسب يرينا أنه يحس إحساساً دقيقاً بالطول المعين الذي لا بد القصيدة أن تحافظ عليه .

وقد فهم بعض الدارسين أن ابن قتيبة يصر على أن يظل هذا الشكل نظاماً صارماً لكل شاعر جاهلياً كان أو إسلامياً أو محدثاً ، وأنه حرم على المتأخرين التحليل من ربقة هذا النظام ، وهذا الوهم منشؤه

هل ابن قتيبة اتباعي يعارض قول ابن قتيبة «فالشاعر المجيد من سلك هذه الخروج عن طريقة القدماء الأساليب وعدل بين هذه الأقسام » – وما أرى

ابن قتيبة هنا يوكد شيئاً سوى التناسب ، أما قوله بعد ذلك «وليس لمتأخر الشعراء أن يخرج عن مذهب المتقدمين في هذه الأقسام فيقف على منزل عامر أو يبكي عند مشيد البنيان لأن المتقدمين وقفوا على المنزل الداثر

۱ الشعر والشعراء : ۲۰

والرسم العافي، أو يرحل على حمار أو بغل ويصفهما لأن المتقدمين وحلوا على الناقة والبعير، أو يرد على المياه العذاب الجواري لأن المتقدمين وردوا الأواجن والطوامي، أو يقطع إلى الممدوح منابت النرجس والآس والورد لأن المتقدمين جروا على منابت الشيح والحنوة والعرارة» فليس ثمة أوضح منه في الدلالة على تحريم التقليد الشكلي المضحك ، وإحلال مواد الحضارة محل مواد البداوة في الشعر . ومن ذا الذي ينكر أن استعمال الحصان أو الحمار بدل الجمل وذكر الاجاص والتفاح بدل الشيح والعرار لا يكون تقليدا مستهجنا مضحكا ؟ للشاعر أن يجدد بما يناسب عصره وصف الطلل – وإن لم يوجدا في عصره – لأنهما قد أصبحا لديه رمزا لا حقيقة ، والرمز ذو محل مقبول ، فأما المحاكاة القاصرة فإنها سيئة الوقع تستثير الاهتزاء ، وكأن ابن قتيبة يوميء من طرف خفي إلى أن أبا نواس لم يصنع شيئاً فنياً في دعوته ، وإن كان ألبق من غيره من المأخوذين بمواد الموضوع لا في الطريقة الفنية .

مما تقد م نرى أن اهتمام ابن قتيبة متجه في أكثره نحو الشاعر (دون إغفال للشعر اهتمام ابن قتيبة بالشاعر والجمهور) فهو إما متكلف أو مطبوع ، ولحالته النفسية يفوق اهتمامه بالشعر أثر بين في الشعر ، وللغرائز عند الشعراء أثر في تباينهم في الفنون الشعرية المختلفة . ومن التفت إلى الشاعر واهم به هذا الاهتمام بين الأركان الثلاثة (الشاعر – الشعر – الجمهور) كان لا بدله من أن يعرج على ما يحتاجه الشاعر من ثقافة ، ولهذا نجد ابن قتيبة يخص الثقافة السماعية بالاهتمام ، فالشعر بعد علم الدين أحوج «العلوم» إلى ذلك

١ الشعر والشعراء : ٢٢

« لما فيه من الألفاظ الغريبة واللغات المختلفة والكلام الوحشي وأسماء الشجر والنبات والمواضع والمياه » \ فأما الثقافة التي تستمد من الدفاتر والصحف فإنها توقع أهلها في التصحيف والتحريف .

وقد يسأل الدارس الحديث : إذا كان ابن قتيبة مهتماً بالشاعر كل هذا الاهتمام ، فأين حديثه عن الحيال ؟ وهذا سؤال لا يعرض للقدماء ، لأن الحديث عن «الطبع » عندهم يتضمن الجواب عليه . فالطبع يتضمن و فيما يتضمنه - تلك القوة التخيلية التي تستثار بالحوافز أو بالطواف في «الرباع المخلية والرياض المعشبة » أو بالوقوف عند الماء الجاري والمكان الخضر الحالي ، وقوة الحيال هي قوة «الغريزة » نفسها ، وهي قوة متفاوتة بمقدار اختلاف المؤثرات فيها ، وهي بحاجة إلى دربة عن طريق الثقافة .

ويورد ابن قتيبة ملاحظ جزئية، فيعود للاستثناء على قاعدة (جودة اللفظ وصحة المعنى) فيقول إن بعض الشعر يروى لحصائص أخرى كالإصابة في المتصوير أو جمال النغمة أو طرافة المعنى المستغرب أو لأسباب خارجية أخرى كأن يكون صاحبه مقلاً أو عظيماً في الموقع الاجتماعي ، وهذه أشياء لا تحدد الشعر وإنما تحدد أسباب الرواية أو الاستحسان لبعض ضروبه . ثم يتحدث ابن قتيبة عن عيوب الأقواء والاكفاء وغير ذلك من عيوب القوافي ، وعن عيوب الاعراب ، وعن بعض الضرورات التي يرتكبها الشعراء ، ولكنه ينصح الشاعر بأن لا يعتمد وزناً مضطرباً ويخم مقدمته بقوله «أسير الشعر والكلام المطمع . . الذي يطمع في مثله من سمعه وهو مكان النجم من يد المتناول » ٢

١ الشعر والشعراء : ٢٦

٢ الشعر والشعراء : ٢٦ – ٤٧

وعلى الرغم من فقر المصطلح النقدي لدى ابن قتيبة فقد تمرّس في مقدمته بأكبر المشكلات النقدية التي سيكثر حولها الحديث من بعده ، فتحدث عن الشعر من خلال قضية اللفظ والمعنى ، والتكلف خلاصة في ميزات وجودة الصنعة ، وعن ضرورة التناسب بين الموضوعات ابن قتيبة في النقد في القصيدة الواحدة وتلاحقها في ساق ، واعتمادها

على وحدة معنوية تقيم التلاحم و «القران» بين أبياتها ، وعن أسباب خارجة عن الشعر أجياناً تمنحه في نفوس الناس منزلة وقيمة، وعن العيوب الشكلية التي تعتري العلاقات الاعرابية والنغمات الموسيقية والقوافي . وألمح إلى أهمية التأثير في نفسيات الجماهير بالتناسب والمشاركة العاطفية ، وتحدث عن الشاعر متكلفاً ومطبوعاً، وعن المؤثرات والحوافز التي تفعل فعلها في نفسه، وعن علاقة الشاعرية بالأزمنة والأمكنة وعن ثقافة الشاعر ، وتفاوت الشعراء في «الطاقة الشعرية » ؛ وبذلك كان من أوائل النقاد الذين لم يتهيبوا الوقوف عند القضايا النقدية الكبرى ، كما كان من أبرزهم التفاتاً إلى العوامل النفسية والمبنى الفي الكلي " ؛ وبينا ذهب الجاحظ إلى وضع نظريات لم ينضجها البحث والدرس ، وضع ابن قتيبة استنتاجات تدل على خاطر ذوقي نقدي أصيل ، كانت كفاء " بنقل النقد إلى مرحلة جديدة .

## أبوالعبّاس عَبدالدّبن المعتز ( -٢٩٦)

لعل ابن المعتز خير مثل للناقد الذي كان يؤمن بقول القائل «أشعر الناس من أنت في شعره حتى تفرغ منه » أ ، وهو قول كان يعجب ابن قتيبة ، لأنه يريح الناقد من المفاضلة أو البحث عن تداول ناقد انطباعي المعنى ، ويعبس عن لحظات التحوّل والتردد في أذواق الناس ، ونشوء الميل الآني إلى الشيء ، وتجربة صدمة الإعجاب الأول لدى الكشف المفاجىء . «أشعر الناس من

١ الشعر والشعراء : ٢٦

أنت في شعره حتى تفرغ منه » – قاعدة قد ينفر منها النقد الموضوعي الحالص ، ولكن نقاد العرب لم يوردوا قولة توجز معنى النقد التأثري مثلها . وحسبك أن تقرأ هذه الأقوال لابن المعتز كي تدرك ما أعنيه :

ىشار : ومما ستحسن من شعره وإن كان كله حسناً ١

أبو الهندي : ومما يستحسن له وإن كان شعره كله حسنًا جِيدًا ٢ .

ربيعة الرقي : ومما يستملح له ، وإن كان شعره كله مليحاً عذباً مطبوعاً حداً هنئاً " .

مسلم بن الوليد : ومما يستحسن له ، على أن شعره كله ديباج حسن لا يدفعه عن ذلك أحد <sup>4</sup> .

الحارثي : ومن جيتُه شعره وإن كان كل شعره جيداً \* .

أبو تمام : ومما يستملح من شعره وشعره كله حسن ٦ .

العتابي : وأشعار العتابي كلها عيون ، ليس فيها بيت ساقط  $^{\vee}$  .

وهذه أمثلة تجد لها نظائر كثيرة في كتابه ، إذا هو تحدّث عن الشعر كله بحكم واحد ، ومثلها أحكام على القصيدة الواحدة ، «فهذه سارت مسير الشمس والربح » ^ وتلك « أشهر من الشمس » ^ وثالثة «صارت

١ طبقات ابن المعتز : ٢٨

۲ نفسه : ۱٤٠

۳ نفسه : ۱۹۳

٤ نفسه : ٢٢٥

ه نفسه : ۲۷۹

۲ نفسه : ۲۸٤

٧ نفسه : ۲۹٤

۸ نفسه : ۱۷۸

۹ نفسه : ۲۹۸

مثلاً سائراً في الناس » \ ، ورابعة «أشهر من الفرس الأبلق » . .

ثم أحكام أخرى على البيت الواحد ؛ «هذا البيت أقرّت الشعراء قاطبة أنه لا يكون وراءه حسن ولا جودة معنى » وذلك « سجدة للشعراء » <sup>٤</sup> وغير ذلك مما تجده مبثوثاً في كتابه «طبقات الشعراء» . وربما أدهشنا هذا اللون الجارف من الأحكام النقدية ، ولكن سرعان ما تزول دهشتنا إذا تذكرنا أن ابن المعتز كان في منزلته الاجتماعية يمثل دور «الرعاية » والعطف على الحركة الأدبية . وليس من خلق «الراعي » ذي اليد العليا أن يتجاوز حدود المجاملة الاجتماعية اللائقة ، كذلك فإن ابن المعتز كان ذا مذهب شعري ذي سمات ذاتية خاصة قد تحول بينه وبين تذوق الأشعار التي تباين مذهبه ، فلجوءه إلى هذه التأثريّـة يسبغ عليه صفة «سعة الصدر » في النقد ، ويحميه من الاتهام بالتحيّز لطريقته ؛ وفي ظلّ هذه التأثرية وحدها يستطيع أن يترجم لشعراء من هجائي أسرته ومدّاحي العلوية من أمثال السيد الحميري ودعبل. ولا ريب في أن الظهور بهذا المظهر التأثرني يحقق له صفة الناقد العادل أكثر مما تحققه الموضوعية ، وذلك شيء غريب حقاً . شخص واحد لم يستطع ابن المعتز أن يوسع له مكاناً في كتابه ، وذلك هو ابن الرومي لأن هذا الشاعر كان قد هجا المعتز أباه ، غير إن إغفاله له كان تحاشياً من التورط في الحروج عن خطة التقريظ الانطباعي ، وهو أسلم من إدراجه في الكتاب .

١ طبقات ابن المعتز : ٢٢٥

۲ نفسه : ۱۸۲

۳ نفسه : ۲۲۵

٤ نفسه : ۲۸۰

إلا أن ابن المعتز لم يكن دائماً ذلك الناقد التأثري الذي تتملكه صيحات الإعجاب أمام الأثر الأدبي ، وإنما نعتقد أن كتاب «طبقات الشعراء» يمثل مرحلة متأخرة في حياته ، ودليلنا على ذلك رسالته في أبي تمام والتطور في رأيه النقدي موقفه النقدي من أبي تمام، إذ يبدو أن هذا الموقف مر بمرحلتين : مرحلة تمثلها رسالة مستقلة كتبها في نقد أبي تمام ومرحلة يمثلها كتاب الطبقات .

وقد احتفظ لنا التوحيدي بمقدمة تلك الرسالة ، وهي مقدمة تدل على موقف ابن المعتز ومنهجه في نقده ، يقول فيها «سهل الله عليكم سبيل الطلب ، ووقاكم مكاره الزلل فيما رأيت من تقديم بعضكم الطائي على غيره من الشعراء أمراً ظاهراً ، وهو أوكد أسباب تأخير بعضكم إياه عن منزلته في الشعر لما يدعو إليه اللجاج ؛ فأما قولي فيه فإنه بلغ غايات الاساءة والاحسان ، فكأن شعره قوله :

إن كان وجهك لي تترى محاسنه فإن فعلك بي تـــــــــــرى مساويه

وقد جمعنا محاسن شعره ومساوئه في رسالتنا هذه، فرجونا بذلك ابتداع (؟) المسهب في امتداحه، ورد الراغب عنه إلى إنصافه، واختصرنا الكلام إيثاراً "لقصد ما نزعنا إليه وتوقياً لإطالة ما يكتفى بالايجاز فيه ... الخ ».

فخلاصة رأي الناقد في أبي تمام في هذه الرسالة «أنه بلغ غايات الاساءة والاحسان »أما في الطبقات فقد أصاب رأيه بعض التغير حيث قال : «وأكثر ماله جيد والرديء الذي له إنما هو شيء يستغلق لفظه فقط ، فأما أن يكون

١ اقتبس المرزباني كثيراً منها في الموشح : ٧٠٠ وما بعدها

٢ انظر البصائر ٢ : ٢٩٨

٣ في المطبوع : إشارة

في شعره شيء يخلو من المعاني اللطيفة والمحاسن والبدع الكثيرة فلا » أ . غير أن نقده في الرسالة تطرق إلى أشياء أخرى من عيوب أبي تمام مثل رداءة المعنى وإخفاق المطابقة وسرقة المعنى دون أن يحسن أخذه والاستعمال الغريب والاغراق في المدح ، وتعليقاته في أثناء ذلك قاسية حادة مثل قوله : «وهذا من الكلام الذي يستعاذ بالصمت من أمثاله » . وقال عندما أورد لأبي تمام استعارة «شيب الفؤاد » : «فياسبحان الله ما أقبح مشيب الفؤاد ، وما كان أجرأه على الاسماع في هذا وأمثاله » .

أما في الناحية اللفظية فقد عابه باستعمال الألفاظ الغريبة مثل «الدفقي » و «القاصعاء» و «النافقاء» ثم قال : «إنها من الغريب المصدود عنه وليس يحسن من المحدثين استعمالها لأنها لا تجاور بأمثالها ولا تتبع أشكالها ، فكأنها تشكو الغربة في كلامهم » " .

وبيتن موقفه من قضية السرقة، وهو يشبه آراء نقاد آخرين من معاصريه فقال: «ولا يعذر الشاعر في سرقته حتى يزيد في إضاءة المعنى أو يأتي بأجزل من الكلام الأول، أو يسنح له بذلك معنى يفضح به ما تقدمه ولا يفتضح به وينظر إلى ما قصده نظر مستغن عنه لا فقير إليه» ، ثم بيتن أن العيوب التي عدها وأورد شواهدها من شعره لم تكن إلا نماذج وأنه أسقط ذكر عيوب أخرى ولم يثبتها في رسالته . ومع أن تعليقات ابن المعتز في رسالته هذه ما تزال تأثرية فإنها تبيتن أن وقوفه إلى جانب المحاسن والمساوىء يهدف إلى شيء من الموضوعية ، غير أن القطعة التي بقيت من

١ طِبقات ابن المعتز : ٢٨٦

٢ الموشح : ٤٨٣

۴ نفسه : ۲۷۱

٤ نفسه : ٤٧٦

ه نفسه : ۲۷۸

الرسالة لا تتضمن سوى ذكر المساوى، ، التي ترتفع إلى حد الاتهام المتحامل أحياناً ، كأن يقال إن أبا تمام أخفى الشعر الذي يشبه شعره حين صنع مختاراته لتخفى سرقاته ، وذلك ما أشرنا إليه فيما سبق عند الحديث عن حماسة أبي تمام .

ويصحّ لنا أن نقول إن أبا تمام كان يمثل «مشكلة فنيّة » لدى ابن المعتز ، وأن هذه المشكلة بدأت مبكرة في تصوّره لها ، وكانت سبباً من الأسباب

أبو تمام ومذهبه سبب في تأليف كتاب البديع

التي وجهته إلى تأليف كتاب البديع ، ليدل على أن هذا الفن موجود عند العرب وفي القرآن والحديث وكلام الصحابة ، وأن المحدثين لم يكونوا

مبتكرين له وأن «حبيب بن أوس من بعدهم شغف به حتى غلب عليه وتفرغ فيه وأكثر منه فأحسن في بعض ذلك وأساء في بعض وتلك عقبى الافراط وثمرة الاسراف »١.

وقد كان ابن المعتز على وعي بأن هذا الفن لم يعرفه العلماء باللغة والشعر القديم ولا يمرون ما هو وما هي الأنواع التي تقع تحته ، وأنه مبتدع في استقصائه لصوره وأنواعه غير مسبوق إلى ذلك ؛ وقد ألف كتابه سنة ٢٧٤ وكان أول من نسخه منه هارون بن يحيى بن أبي المنصور المنجم ٢ . وفنون البديع عنده خمسة وهي : الاستعارة والتجنيس والمطابقة ورد أعجاز الكلام على ما تقدمها والمذهب الكلامي ؛ وقد كان الجاحظ ذكر البديع وأورد أمثلة منه في البيان والتبيين ، وهو صاحب مصطلح «المذهب الكلامي » بإقرار ابن المعتز نفسه ، وبعض المصطلحات الأخرى إنما هي الكلامي » بإقرار ابن المعتز نفسه ، وبعض المصطلحات الأخرى إنما هي المناس قبل ابن المعتز . فالاستعارة مثلاً مصطلح قديم . كذلك

١ البديع : ١

۲ نفسه : ۸۰

يفهم من خبر مرويّ عن أبي الحسن علي بن الحسن الأخفش أن الخليل والأصمعي كانا يعرفان «الطباق» أويروي أحدهم عن الأصمعي حديثاً في المطابقة، وأنه كان يمثّل عليها بقول زهير:

ليث بعثر يصطاد الرجال إذا ما كذب الليث عن أقرانه صدقا وقول الفرزدق :

لعن الإله بني كليب إنهم لا يغدرون ولا يفون لجار ٢ ( يريد التطابق بين كذب وصدق ؛ وبين لا يغدرون ولا يفون ) .

ولكن فضله إنما يتمثل في حشد الشواهد لها من النثر والشعر في القديم والحديث .

ومع أن الكتاب قد سمي باسم «البديع»، وهو موضوعه الرئيسي، فإن ابن المعتز أضاف إليه «بعض محاسن الكلام والشعر» لتكثر فائدة كتابه، فتحدث في الالتفات والاعتراض والرجوع وحسن الحروج وتأكيد المدح بما يشبه الذم وتجاهل العارف والهزل الذي يراد به الجد والتضمين والتعريض والكناية والإفراط في الصنعة وحسن التشبيه ، فكأنه كان يضع كتاباً في البلاغة ، مصراً على أن لفظة «البديع» لا تتناول إلا الحمسة الأولى . والكتاب يمثل مع «البيان والتبيين» النواة لعلم البلاغة العربية، ولا يمس النقد الأدبي الا بطريقة عارضة ، من حيث أن النقاد من بعد شغلوا أنفسهم ببعض هذا المصطلح البلاغي في تقويمهم للشعر . غير أن الروح التي أملت الكتاب كانت المصطلح البلاغي في تقويمهم للشعر . غير أن الروح التي أملت الكتاب كانت عمل جانباً من الحركة النقدية في القرن الثالث ، على نحو طريف معكوس ، فبدلا من إنصاف الشعر المحدث ، ذهب ابن المعتز ينصف القديم ، وعن فبدلا من إنصاف الشعر المحدث ، ذهب ابن المعتز ينصف القديم ، وعن

١ حلية المحاضرة ، الورقة : ٩ ( مخطوطة القرويين رقم : 590 ) .

٢ المصدر السابق ، الورقة : ١٠ .

هذه الطريق أكتد أن البديع لم يكن بدعاً مستحدثاً ، وإنما كان الفضل فيه للقدماء ، فالبديع إذن ج ء من الموروث الكبير ، وهو بهذا ذو أصول راسخة،وليس العيب فيه وانما العيب في الإفراط في استخدامه ، والافراط مذموم في كل الأمور .

وقد عرف ابن المعتز بين أبناء عصره باللهج بالبديع والإحساس الدقيق في استكشاف نماذجه وبحثه عنها في الأدب العربي القديم ، حتى كانوا يسلمون له السبق في هذا الميدان ؛ قال فيه لهج ابن المعتز بالبديع الصولي انه «كان يتحقق بعلم البديع تحققاً ينصر في مجالسه الحاصة

دعواه فيه لسان مذاكرته " . ويروي الحاتمي عن الصولي أن ابن المعتز سأل بعض المجتمعين في مجلسه من فرسان الشعر : ما أحسن استعارة للعرب اشتمل عليها بيت من الشعر ؟ فقال الأسدي ، قول لبيد :

وغداة ريح قد وزعت وقرة إذ أصبحت بيد الشمال زمامها فجعل للشمال يداً وزماماً؛قال أبو العباس ( اي ابن المعتز):هذا حسن وغيره أحسن منه ، وقد أخذه من قول ثعلبة بن صعير المازني :

فتذكرت ثقلاً رثيداً بعدما ألقت ذكاء يمينها في كافر

قال : وقول ذي الرمّة أعجب إليّ منه وإن تأخر زمانه :

١ حلية المحاضرة : الورقة ٧ (رقم ٩٠ ه )

ولقد حميت الحيّ تحمل شكتي فرط وشاحي إذ غدوت لجامها فقال أبو العباس : هذا حسن ، ولكن يعدل عنه إلى قول لبيد (الأول) ؟ وقال آخر : قول الهذليّ :

ولو أنني استودعته الشمس لارتقت إليه المنايـــا عينهــا ورسولها

قال أبو العباس : هذا بديع ، وأبدع منه في استعارة لطيفة الاستبداع قول الحصين بن الحمام المري لأنه جمع الاستعارة والمقابلة في قوله :

نطاردهم نستودع البيض هامهم ويستودعون السمهري المقوما

فقال بعضنا : بل قول ذي الرمة :

أقامت به حتى ذوى العود في الثرى ولفّ الثريّا في ملاءته الفجر

فقال أبو العباس: هذا لعمري بهاية الحيرة ، وذو الرمة أبدع الناس استعارة ، إلا أن الصواب «حتى ذوى العود والثرى – بواو النسق – لأن العود لا يذوي ما دام في الثرى» ..... وهكذا استمر حضور ذلك المجلس يوردون استعارة بعد أخرى وابن المعتز في كل تعليقاته ينبىء عن ذوق فني دقيق في الحكم على أنواعها ، وهو أمر يشير إلى الوجهة الفنية التي حفزت ابن المعتز إلى تأليف كتاب في البديع .

١ حلية المحاضرة ، الورقة ٧ – ٨ ( رقم ٩٠ ه )

## الاتجاهات إنقدية في القرن الرّابع

## الاتجاهات النقدية في القرن الرابع

لولا ثلاثة أشخاص كانوا قوى دافعة في توجيه النظرية الشعرية في نقد القرن الرابع ، لقد رنا أن يكون حظ ذلك النقد في الاتساع أقل مما أتيح له ، ولكن أولئك الأشخاص الثلاثة جعلوا للنقد محوراً أبر تمام – المتنبي – ومجالاً ، سواء أكان ذلك في الحدود النظرية أو أرسطو، وأثرهم في التطبيقية ، واضطروا النقاد إلى أن يتعمقوا سبر نقد القرن الرابع غور العلاقة بين النظر والتطبيق فيحققوا للنقد شخصية متميزة بعض التميز . أما تلك القوى التي نشير إليها فهي أبو تمام وأرسطو والمتنبي . ولذلك يمكن أن يدرس معظم النقد في القرن الرابع في علاقته ئلاثة فصول هي : الصراع النقدي حول أبي تمام ، والنقد في علاقته بالثقافة اليونانية ، ومعركة النقد التي دارت حول المتنبي .

وقد استعمل النقد في هذه المجالات جميع الوسائل التي ورثها من العصر السابق ، ومما قبله من عصور ، ولم يطرح منها إلا ما كانت تفرضه مناسبة دون أخرى . ومن الطبيعي أن نجد أبا تمام يشغل النصف الأول من القرن الرابع وأن يقابله المتنبي في النصف الثاني ، وأن يظل التمرس بالثقافة اليونانية مستمراً طوال القرن ، بل أن يتعداه إلى ما بعده .

غير أن هذه الصور النقدية الثلاث — وهي أوسع مجالات النقد في القرن الرابع — يجب ألا تحجب عن أنظارنا الجهود النقدية الأخرى : فهناك محاولة ابن طباطبا في «عيار الشعر» — وهي من أشد محاولات أخرى، وكتب المحاولات النقدية أصالة ، وأكبرها عمقاً ، نقدية لم تصلنا ولكنها تكاد تعتمد اعتماداً كلياً على صفاء الذوق

الفني ؛ كذلك فإن المبادىء النقدية استخدمت في دراسة الاعجاز القرآني على يد جماعة من غير النقاد فيهم الحطابي والرماني والباقلاني ، وذلك مجال آخر حقيق بالمدرس والنظر . وكل صورة من هذه الصور النقدية وغيرها تضيق أو تتسع بحسب ما وصلنا من مصادر ؛ ولذا فإن البحث في نقد القرن الرابع قد يحظى بمزيد من الحصب حين تستكشف كتب ألفت في الشعر ، ولا نعرف عنها شيئاً سوى الأسماء : من ذلك كتاب «المدخل إلى علم الشعر » لمحمد بن الحسن بن يعقوب العطار ( – ٣٥٥ ) وكتاب الشعر » لمحمد بن الحسن بن يعقوب العطار ( – ٣٥٥ ) وكتاب الشعر » لمحمد بن الحسين بن محمد الفارسي ابن أخت أبي علي الفارسي الشعر » لمحمد بن الحسين بن محمد الفارسي ابن أخت أبي علي الفارسي ( – ٢٩٥ )

أما ما أورده ابن فارس في كتاب الصاحبي عن الشعر فإنه كرّر فيه تعريف قدامة بن جعفر للشعر بأنه «كلام موزون مقفى دال على معنى » ثم زاد على ذلك قوله «ويكون أكثر من بيت» حتى ينفي النقد في كتاب الصاحبي من الشعر ما جاء موزوناً اتفاقاً ؛ ثم ذكر الأسباب التي حتلت النبي منزهاً عن الشعر وفي جملتها أن الشعر يقوم على الكذب ، تلك النظرية التي دافع عنها قدامة بقوة . وتحدث

١ ياقوت ١٧ : ١٩٤ ، ويبدر أن هذا الكتاب يتناول الموضوعات ، فقد جاء على حدود وهي : حد الاعراب ، حد المديح ، حد البخل ، حد الحلم والرأي ، حد الغزل ، حد المال ، حد الاغتراب ، حد المطايا ، حد الحطوب ، حد النبات ، حد الحيوان ، حد الهجاء ، حد اللغز وهو آخر الكتاب .

عن ركوب الشعراء للضرورات والجوازات ، ومن ملاحظاته التي تستحق التنويه قوله في تفاوت الشعراء «وقد يكون شاعر أشعر وشعر أحلى وأظرف فأما أن تتفاوت الأشعار القديمة حتى يتباعد ما بينها في الجودة فلا » أ . وهو يرى أن الاختيار الذي ير اوله الناس إنما هو شهوات ، كل يستحسن شيئاً حسب شهوته ٢ ؛ والتعبير عن اختلاف الأذواق بالشهوات أمر طريف حقاً، قد يومىء إلى أن ابن فارس – وهو اللغوي الذي يهمه الشعر للاستشهاد للم يكن يرى أن هناك أشياء تجمع عليها الأذواق المتباينة .

وقد ذهبت بعض الجهود النقدية في اتجاه عملي ، يمثل النقد فيه ناحية ضمنية أو شبه ضمنية وخاصة في كتب الاختيار ؛ ومن أهم المختارات العامة حماسة الحالديين التي تسمى «الأشباه والنظائر » .

ويمثل هذا الكتاب عودة إلى إبراز روائع الشعر

الجاهلي وشعر المخضرمين حين وجد المؤلفان أن إقبال الناس على المحدثين قد طغى على كل ما عداه ،

وقد رسما لهما منهجاً هو العدول عن شعر المشاهير لكثرتها في أيدي الناس ، على أنهما لم يخليا كتابهما من بعض الشعر المحدث ، وكان من أهم الشئون النقدية التي وقفا عندها التنبيه إلى المعاني المخترعة والمتبعة ، وذكر النظائر والأشباه وتبيان المعنى المسروق " ؛ وتعليقات الخالديين تتفاوت بين شرح للمعنى أو التنويه بحسن التشبيه أو حسن التقسيم أو جودة المعنى وأشباه ذلك ؛ وهما لا ينتقصان الشعر المحدث ، بل يريان أن أشعار المحدثين وتدقيقهم في المعاني أضعاف ما للمتقدمين إلا أن المتقدمين لهم الاختراع وللمحدثين

النقد في اختيار الحالديين

المسمى الأشباه والنظائر

١ الصاحبي ٢٧٥ .

٢ المصدر نفسه .

٣ : ٣ الأشباه والنظائر ٣ : ٣

الاتباع » ا ويوردان قطعة لمسلم بن الوليد يصف فيها مشي امرأة ثم يعلقان على ذلك بقولهما «لولا أنا شرطنا ألا نقدم في هذا الكتاب إلا أشعار المتقدمين ثم نأتي بعد ذلك بالنظائر للمحدثين والمتقدمين لكان سبيلنا أن نجعل هذه الأبيات الامام في هذا المعنى لجودة ألفاظها وصحة معانيها وأنها واسطة القلادة في هذا المعنى » لا ومع أن « الأشباه والنظائر» تشبه « المفضليات» من حيث اعتمادها شعر غير المشاهير ، فإنها تختلف عنها وعن حماسة أبي تمام وعن كثير من الأسس النقدية تمام وعن كثير من الأسس النقدية فيها من خلال المفاضلة والمقارنة وإرسال الأحكام والتعليقات ، هذا إلى فيها من خلال المفاضلة والمقارنة وإرسال الأحكام والتعليقات ، هذا إلى أنها حافلة بتوضيح الجو العام في كثير من القصائد وذلك بإيراد المناسبة التي استدعتها ؛ ونظرية السرقات فيها تمثل ما شاع حول هذه النظرية في نقد القرن الرابع وهي أن من أخذ المعنى وزاد فيه وحسن في لفظه كان أحق به من السابق إليه" .

وهناك اختيارات اعتمدت قاعدة صورية لا موضوعية أو جمعت بين الاثنتين جاعلة الأولى هي الأساس المقدم ، وأعني بذلك كتب التشبيهات وفي طليعتها كتاب ابن أبي عون في هذا الموضوع .

النقد في تشبيهات ابن أبسي عون

ومن الطريف أن ابن أبي عون يرى الشعر فائماً على ثلاثة أنحاء : المثل السائر والاستعارة الغريبة

والتشبيه الواقع النادر؛ وأن ما خرج عن هذه الأقسام الثلاثة فكلام وسط أو دون لا طائل فيه ولا فائدة معه ، وأن أجل هذه الأنحاء وأصعبها على صانعها التشبيه وذلك أنه لا يقع إلا لمن طال تأمله ولطف حسد وميز بين

١ الاشباء والنظائر ١ : ١٧١

٣ انظر ج ٢ : ٢٨٢

۲ – ۱ ص ۱ – ۲

الأشياء بلطيف فكره \ ، وقد وعد ابن أبي عون أن يتبع كتابه في النشبيهات بكتاب في الاستعارة وكتاب في الأمثال ، وهذه قسمة للشعر عجيبة ، كما أن قول ابن أبي عون إن التشبيه أصعب من الاستعارة أو من المثل السائر ، ربما لم يقرّه الذين يمارسون صنعة الشعر . وقد كثرت العناية بالتشبيه في القرن الرابع وأفردت فيه مؤلفات ، منها كتاب لحمزة بن الحسن ، بالتشبيه في القرن الرابع وأفردت فيه مؤلفات ، منها كتاب لحمزة بن الحسن ، وكتاب «روائع التوجيهات في بدائع التشبيهات » لنصر بن يعقوب ، الذي ألتّ أيضاً كتاب « ثمار الأنس في تشبيهات الفرس » أ ، وأن التوفر على التشبيهات في المشرق والمغرب ، يدل على أن الاهتمام بالصورة الأدبية ، هو الذي أخذ يسيطر على الذوق العام ، إلى أن تتضاءل القصيدة في نظر النقاد بحيث تصبح عدداً من الصور المختارة لروعتها .

وقد شغل النقد في القرن الرابع كثيراً بالكشف عن السرقات ؛ وسوف يتضح هذا في النقد الذي دار حول أبي تمام والبحتري والمتنبي ؛ غير أن هناك شعراء آخرين ألفت كتب في الحديث السرقات في نقد عن سرقاتهم ، ومما وصلنا في هذا الموضوع القرن الرابع (سرقات أبي نواس » لمهلمل بن يموت بن المزرع (– ٣٣٤) ؛ وتذكر المصادر كتاباً عاماً في السرقات لجعفر بن محمد ابن حمدان الموصلي ( – ٣٢٣) ، يقول ابن النديم ؛ ولم يتمه ، ولو أتمـّه لاستغنى الناس عن كل كتاب في معناه ٣ . ولعل التأليف في السرقات يربو على المؤلفات في أي موضوع آخر .

وسنتحدَّث في الصفحات التالية عن أهم الظواهر النقدية في القرن الرابع ،

۱ التشبيهات : ۲

٢ اليتيمة ٤ : ٣٨٩ – ٣٩٠

٣ الفهرست

مع ملاحظة الناحية الزمنية في كل مبحث على حدة ، بقدر المستطاع ، على أن نذكر أن النقد المتأثر بالثقافة اليونانية كان من أقل التيارات ظهوراً في مجال التطبيق لأمور تتبين أثناء العرض المسهب لذلك الاتجاه ، في موضعه من هذه الدراسة .

## اعَمَادُ الذَّوقِ الفني في إنشَاء نِظرِيّة شِعرِيّة (عيَادالشعر لان طَباطبا-٣٢٢)

عاش الشاعر أبو الحسن محمد بن أحمد بن طباطبا المأصبهان وتوفي فيها وله كتب ألفها في الأشعار والآداب أشهرها «عيار الشعر» وهو من الكتب التي لفتت إليها التوحيدي فأكثر من النقل عنه في البصائر وفي «المنتزع» ، كما تأثر به آخرون من بعد ، وفي الرد عليه ألف الآمدي : «نقض عيار الشعر» الم وقد نعده في تاريخ النقد الأدبي حلقة متممة لما جاء به ابن قتيبة ، إذ يبدو أنه اطلع على مقدمة «الشعر والشعراء» وأفاد من الأحكام والنظرات التي وردت فيها " .

وكانت لديه أثارة من ثقافة فلسفية أو اعتزالية أفادته في تعميق نظر ته عامة وإن لم تلهمه أحكاماً بعينها ، كما أنها لم تمنح كتابه اتساقاً في التبويب والتأليف ،

ولذلكجاء مقالة استطرادية في النقد معتمدة على صفاء الذوق الفني دون سواه .

١ انظر ترجمته في ياقوت ١٧ : ١٤٣ والوافي ٢ : ٧٩ ومعجم الشعراء للمرزباني : ٢٧٤
 والفهرست : ١٣٦

٧ أشار محققا الكتاب إلى تأثره بابن قتيبة (انظر المقدمة : ط).

يعرّف ابن طباطبا الشعر بأنه «كلام منظوم» وأن الفرق بينه وبين النثر إنما يكمن في النظم ، وأن نظمه معلوم محدود ، ويجب أن نقر بأن هذا التعريف على قصوره لم يتعرض لذكر التقفية التي تعريف الشعر سيتعرض لها قدامة بقوة ، ولكنه يشارك تعريف عند ابن طباطبا قدامة في النص على أن الشاعر مستغن عن العروض ،

لمذا كان صحيح الطبع والذوق .

ثم يتناول – كما تناول ابن قتيبة قبله – ثقافة الشاعر فينص على ضرورة التوسع في علم اللغة والبراعة في فهم الاعراب والرواية لفنون الآداب والمعرفة بأيام الناس وأنسابهم ومناقبهم ومثالبهم والوقوف على مذاهب العرب في تأسيس الشعر والتصرف في معانيه ، في كل فن قالته العرب فيه ... اللخ » ا

اتباع «السنة» أو الموروث هو معتمد ابن طباطبا في النقد ، وهو عــلى تضييقه في هذه الاتباعية ينفذ إلى أغوار عميقة توضح أنه لا يرى الشعر شيئاً منفصلاً عن البيئة والمثل الأخلاقية وإن لم يستطع أن

اتباع السنة العربية في الشعر

منفصلاً عن البيئة والمثل الاخلافية وإن لم يستطع ال يطبق على معاصريه قانون « تغير البيئات والأزمنة » .

فللعرب طريقة في التشبيه مستمدة من بيئتهم لأن «صحوبهم البوادي وسقوفهم السماء ، فليست تعدو أوصافهم ما رأوه منها وفيها ، وفي كل واحدة منها في فصول الزمان على اختلافهامن شتاء وربيع وصيف وخريف ؛ من ماء وهواء ونار وجبل ونبات وحيوان وجماد وناطق وصامت ومتحرك وساكن ، وكل متولد من وقت نشوئه وفي حال نموه إلى حال انتهائه »٢ . وقبل أن يسرع الشاعر إلى رد بعض تشبيها مهم ، عليه أن يتفحصها مفتشاً عن معناها «فإنهم أدق طبعاً من أن

١ عيار الشعر : ٤

۲ نفسه : ۱۰

يلفظوا بكلام لا معنى تحته » فإذا استبان ذلك لطف موقعه لديه أ . وللعرب مثل عليا هي متكأهم في المدح والهجاء « منها في الحك : الجمال والبسطة ، ومنها في الحلق: السخاء والشجاعة والحلم والحزم والعزم والوفاء والعفاف والبر والعقل والأمانة ..... » أ فهذه مما يمدح به كما أن أضدادها تصبح موضوعاً للهجاء ، على أن هناك حالات توكد هذه المثل ، فالجود في حال العسر أهم من مجرد الجود ، والبخل من الواجد القانع أشنع ، وهكذا تتخذ هذه المثل نفسها مراتب متفاوتة تتشعب منها فنون من القول وصنوف من التشبيهات ، وما من شك في أننا هنا نقترب اقتراباً شديداً من نظرية قدامة في هذا الصدد . كما سنبين ذلك في موضعه ، ولكن يبدو أن كلاً من الناقدين كان يعمل على حدة دون أن يتأثر أحدهما برأي الآخر أو

للعرب إذن طريقة خاصة في التشبيه من وحي بيئتهم ولهم مقاييس يعتمدونها في المدح والذم ؛ ولهم أيضاً سنن من معتقدات لا تفهم معانيها إلا بالتحصيل، وهي أشبه بالمنجم الأسطوري الذي لا بد للشاعر أن يغترف منه عند الحاجة ، كسقيهم العاشق للماء على خرزة تسمى السلوان ، وكضربهم الثور إذا امتنعت البقر عن الماء ، وكحذف الصبي منهم سنه إذا سقطت في عين الشمس ، وغير ذلك " ، وكل ذلك يمثل «السنة » الكبرى التي يجدر بالشاعر أن يثقفها ليجيء شعره كأشعارهم .

١ عيار الشعر : ١١

<sup>17 :</sup> ami Y

٣ انظر عيار الشعر ٣٢ – ٤٠

غير أن هذا الالتزام بالسة – لدى ابن طباطبا – لا يعدو مرحلة الاستعداد والتثقيف والدرس والتحصيل ، لأنه لا يلبث عند الحوض في طريقة بناء الشعر أن يقضي قضاء مبرماً على ما سمّاه النقاد الشعر نتاج بشعر الطبع عند العرب ، وأن يعتمد صنعة جديدة الوعى المطلق

المضمون والطريقة في النظم ، وتعد ٌ نظرته هذه

ابتعاداً صارخاً عن مفهوم « الغريزة » إذ يصبح الشعر لديه « جيشان فكر » — قائماً على الوعي التام المطلق ، خاضعاً للتفقد في اللفظة بعد اللفظة والشطر بعد الشطر والبيت اثر البيت ، فهو لا يعترف بطاقة تنظّم السياق أو انفعال يبعث تدافع القول . وإنما القصيدة لديه كالرسالة تقوم على معنى في الفكر ، فإذا أراد الشاعر نظماً وضع المعنى في فكره نثراً ثم أخذ في صياغته بألفاظ مطابقة ، وقد تأتيه أبيات غير متناسقة فيأخذ في تنسيقها حيى تطرد وتنتظم . فإذا وجد موضعاً يحتاج بيتاً لاستكمال السياق نظمه وأدرجه في موضعه . فإذا انتهت القصيدة عاد عليها يحاكم ألفاظها فاستغنى عن كل لفظة مستكرهة ووضع بدلها لفظة سهلة نقية ، «وإن اتفقت له قافية قد شغلها في معنى من المعاني واتفق له معنى آخر مضاد للسعنى الأول وكانت تلك القافية أوقع في المعنى الثاني منها في المعنى الأول ، نقلها إلى المعنى المختار الذي هو أحسن ، وأبطل ذلك البيت أو نقض بعضه وطلب لمعناه قافية تشاكله » . ويقول أيضاً في موضع آخر من كتابه : « وينبغي للشاعر أن يتأمّل شعره وتنسيق أبياته ويقف على حسن تجاورها أو قبحه ، فيلائم بينها لتنتظم معانيها له ويتصل كلامه فيها ولا يجعل بين ما قد ابتدأ وصفه أو بين تمامه فصلاً من حشو ليس من جنس ما هو فيه ... كما أنه يحترز من ذلك في كل بيت ، فلا يباعد كلمة عن أختها ولا يحجز بينها وبين تمامها بحشو يشينها ، ويتفقد كل مصراع ، هل يشاكل ما قبله ... » ٢

١ عيار الشعر : ٥

٢ عيار الشعر : ١٢٤

لقد كان من الممكن لدى بعض النقاد السابقين أن تتخذ بعض قواعد البلاغة الحطابية مقاييس للشعر ، أما ابن سباطبا فمحا الفروق بين القصيدة والرسالة النثرية في البناء والتدرج واتصال «الأفكار» : تضاؤل المسافة بين «إن للشعر فصولاً كفصول الرسائل فيحتاج الشاعر القصيدة والرسالة

إلى أن يصل كلامه على تصرفه في فنونه صلة لطيفة

فيتخلص من الغزل إلى المديح ، ومن المديح إلى الشكوى ، ومن الشكوى الله الاستماحة . . . بلا انفصال للمعنى الثاني عما قبله » . . ومقطع القول الفصل أن : «الشعر رسائل معقودة والرسائل شعر مجلول » ، ولكن يظل هناك فرق بين القصيدة والرسالة : فقد يجوز في الرسالة أن يبنى فيها كل فصل قائماً بنفسه ، أما القصيدة فلا يجوز فيها ذلك بل يجب أن تكون كلها «ككلمة واحدة ،في اشتباه أولها بآخرها نسجاً وحسناً وفصاحة وجزالة ألفاظ ودقة معان وصواب تأليف » " . غير أن هذا ليس فرقاً بين كل قصيدة وكل رسالة وإنما هو فرق بين القصيدة ونوع معين من الرسائل لا تعتمد فيه وحدة البناء . ومن ثم يضع ابن طباطبا معياراً للشعر المحكم المتقن وذلك أنه إذا نقض بناؤه وجعل نثراً لم تبطل فيه جودة المعنى ولم تفقد جزالة اللفظ .

۱ عيار الشعر : ٦

۲ نفسه : ۷۸

۳ نفسه : ۱۲۹

غ نفسه : v

ومن هذا يتضح أن القصيدة قد تتعدد موضوعاتها ، وأن الوحدة فيها قد تكون وحدة بناء وحسب ، فتلك هي الغاية الكبرى من هذا التدقيق في التوالي والتدرج وإقامة العلاقات بين الأجزاء . الوحدة في القصيدة والصورة الصناعية لا تفارق خيال ابن طباطبا في وحدة بناء عمل الشعر ، فالشاعر تارة كالنساج الحاذق ا ،

وتارة كالنقاش الرقيق الذي «يضع الأصباغ في أحسن تقاسيم نقشه، ويشبع كل صبغ منها حتى يتضاعف حسنه في العيان » وتارة هو كناظم الجوهر يؤلف بين النفيس الرائق ولا يشين عقوده برص الجواهر المتفاوتة نظماً وتنسيقاً ٢ . ومن ثم تصور ابن طباطبا الوحدة في العمل الفني كالسبيكة المفرغة من جميع أصناف المعادن ٣ ، حتى تخرج القصيدة كأنها مفرغة إفراغاً ... لا تناقض في معانيها ولا وهي في مبانيها ولا تكلف في نسجها أصنعة خالصة لا تنبعث فيها حركة من نمو ولا تمازجها حياة عضوية ، تلك هي صورة «الوحدة » عند هذا الناقد الذي لا يعرف إلا التأني العقبي الواعي في التقدير والرصف .

هل كان هذا وليد طريقة ذاتية في الشعر ؟ هل كان فهماً خاصاً لما أثر عن «عبيد الشعر » أمثال زهير والخطيئة من تفضيل الحولي المحكك ؟ أكبر الظن أنه كان تعبيراً عن أزمة الشاعر المحدث ، الذي كان في رأي ابن طباطبا في محنة : «والمحنة هو السر في اختيار على شعراء زماننا في أشعارهم أشد منها على من هذه الطريق كان قبلهم لأنهم قد سبقوا إلى كل معنى بديع وففظ فصيح وحيلة لطيفة وخلابة ساحرة ، فإن أتوا بما يقصر عن معاني

١ عيار الشعر : ه

۲ نفسه : ٥ - ٦

۳ نفسه : ۱۰

٤ نفسه : ١٢٦ - ١٢٧

أولئك ولا يربي عليها لم يتلق بالقبول وكان كالمطروح المملول » ، فإذا شاء هذا الشاعر المحدث أن يأتي بما يحظى بالقبول كان لا بد له من التدقيق في الصنعة أضعاف ما كان يمارسه منها الشاعر القديم .

ومن آمن بأن مجال المعاني قد ضاق على الشاعر المحدث فلا بد له من قانون المؤخذ والسرقة ، وقانون ابن طباطبا شبيه بما ذكرنا عن غيره من النقاد في المؤخذ والسرقة ، وقانون ابن طباطبا شبيه بما ذكرنا عن غيره من النقاد في

قلة المعاني لدى الشاعر المحدث وطريقته فى تحصيلها

قد سبق إليها فأبرزها في أحسن من الكسوة الي عليها لم يعب بل وجب له فضل لطفه وإحسانه فيه » ٢ . كيف يمكن للشاعر أن يأخذ المعنى من

غيره بحيث يخفى أخذه على النقاد ؟ إن من يعلم الشاعر كيف يصنع قصيدته بيتاً بيتاً بل كلمة كلمة لا بد له من أن يعلمه طريقة من السرقة لا يناله فيها الحد : على الشاعر أن يستعمل «المعاني المأخوذة في غير الجنس الذي تناولها منه ، فإذا وجد معنى لطيفاً في تشبيب أو غزل استعمله في المديح ، وإن وجده في المديح استعمله في الهجاء ، وإن وجده في وصف ناقة أو فرس استعمله في وصف الإنسان ، وإن وجده في وصف الإنسان استعمله في وصف بهيمة ، فإن عكس المعاني على اختلاف وجوهها غير متعذر على من أحسن عكسها واستعمالها في الأبواب التي لا يحتاج إليها ، وإن وجد المعنى اللطيف في المنثور من الكلام أو في الحطب والرسائل فتناوله وجعله شعراً كان أخفى وأحسن » " . وتعود صورة الجوهري الصائغ إلى ذهن ابن طباطبا فيشبه هذا الأخذ بعمل الصائغ الذي يذيب الحجر الكريم ويعيد صياغته بأحسن مما كان عليه «فإذا أبرز الصائغ ما صاغه في غير الهيئة

١ عيار الشعر : ٩

۲ نفسه : ۲۷

۳ نفسه : ۷۷ – ۷۸

بين اللفظ والمعنى

التي عهد عليها وأظهر الصباغ ما صبغه على غير الذي عهد قبل ، التبس الأمر في المصوغ وفي المصبوغ ... »' .

وقد يقف النقد المعاصر موقف المخالفة الصريحة والمباينة التامة لرأي ابن طباطبا هذا ، ولكنه لا بد أن يكبر فيه – من هذه الناحية – شيئين: أولهما هذا ، ولكنه لا بد أن يكبر الذي لا يختل أبداً لصورة القصيدة صورة العلاقة

في نفسه ، وثانيهما هذا الالحاح الشديد على نوع

من الوحدة لا نجده كثيراً عند غيره من النقاد .

وحين قلنا إنها وحدة لا تنبعث فيها حركة من نمو كنا نشير إلى هذا المجاز « المعدني » أو ﴿ الصباغي » الذي قد استولى على خياله ، حتى أضعف لديه صورة مجاز آخر قائم على الحياة النابضة . وذلك هو تصوّره للعلاقة بين المعنى واللفظ في القصيدة على نحو العلاقة بين الروح والجسد ، وهو ينسب هذا الرأي لبعض الحكماء : «والكلام الذي لا معنى له كالجسد الذي لا روح فيه كما قال بعض الحكماء : الكلام جسد وروح ، فجسده النطق وروحه معناه "٢ وذلك تصوّر يجعل الصلة بين اللفظ والمعني عند ابن طباطبا أوضح مما رسمه ابن قتيبة ، على أنه ربما لم يقتصر في العلاقة بينهما على الوجوه الأربعة التي عدَّها القتبي ، لأنه لا يريد أن يلتزم بقسمة منطقية ، فهناك أشعار مستوفاة المعاني سلسة الألفاظ ، وأشعار غشّة الألفاظ باردة المعنى، وأشعار حسنة الألفاظ واهية تحصيلاً ومعنى ، وأشعار صحيحة المعنى رثّة الصياغة ، وأشعار بارعة المعنى قد أبرزت في أحسن معرض وأبهى كسوة وأرق لفظ ، وأشعار مستكرهة الألفاظ قلقة القوافي رديئة النسج ( دون إشارة إلى ما تتضمنه من المعاني ) ، مما يشير إلى أن ابن طباطبا يصدر في حديثه عن مستويات مختلفة ، وعن تذوق خالص لا علاقة له بالتقسيم المنطقي .

١ عيار الشعر : ٧٨

۲ نفسه : ۱۱ ، ۱۲۱

ولما كان نظم الشعر في رأي ابن طباطبا عملاً عقلياً خالصاً ، كان تأثير الشعر عقلياً كذلك ، لأنه مقصود بمخاطبة الفهم ، ووسيلته إلى هذه المخاطبة الشعر عقلياً كذلك ، لأنه مقصود بمخاطبة الفهم ،

هي «الجمال» أو الحسن ، والسر في كل جمال تأثير الشعر – كنظمه – الاعتدال كما أن علة القبح هي الاضطراب ، عمل عقلي خالص عن ولذلك لا يتحقق جمال الشعر إلا بالاعتدال – أي طريق جمال «الاعتدال »

الانسجام ــ القائم بين صحة الوزن وصحة المعنى وعذوبة اللفظ ، فإذا تم له ذلك كان قبول الفهم له كاملاً ، فإذا نقص من اعتداله شيء أنكر الفهم منه بقدر ذلك النقصان ، والفهم هو القوة التي تجد في الشعر « لذة » ، مثلما أن كل حاسة تلتذ ّ بما يليها وتتقبل ما يتصل بها : « فالعين تألف المرأى الحسن وتقذى بالمرأى القبيح الكريه ، والأنف يقبل المشمّ الطيب ويتأذَّى بالمنتن الحبيث ، والفم يلتذ بالمذاق الحلو ويمج البشع المر" ... النح » أ ؛ هاهنا موقف لا بد من أن يستوقفنا في تاريخ النقد العربي ، وهو الالحاح على فكرة المتعة المترتبة على الجمال في الشعر ، وتعريف العلّة الجمالية بأنها «الاعتدال» دون أي عامل آخر ، حتى لقد نعد ابن طباطبا واحداً من النقاد الجماليين في هذا الموقف ، ولكن سرعان ما تصبح هذه المتعة نفسها وسيلة أخلاقية لأن الحالة اللذية التي يقع فيها المتلقي تتجاوز فائدتها حدّ الاستمتاع بالجمال، إذ تصبح في نفاذها إلى «الفهم » كقوة السحر ، ويكون أثر الشعر الجميل عندئذ أن يسل السخائم ويحلُّل العقد ويسخي الشحيح ويشجع الجبان ٢، ومع أن الناقد يربط بين الغايتين اللذية والأخلاقية فإنه أكثر جنوحاً إلى تأكيد المتعة الجمالية الحالصة ، لأنها هي التي تتحقق في « الفهم » أولاً " .

١ عيار الشعر : ١٤ وانظر أيضاً الصفحة التالية .

٢ عيار الشعر : ١٦

 $<sup>\</sup>pi$  قد يقال إن «الفهم » مصطلح يتحمل التوجيه محسب رأي الأقدمين لأنه قوة من قوى « النفس » و لكن ابن طباطبا و اضح في هذا الموقف ، إذ يشبه حال الفهم أمام الشعر  $\pi$ 

وما دام الفهم هو منبع الشعر ومصبته ، فلا غرابة أن يجعل ابن طباطبا عنصر «الصدق » أهم عناصر الشعر وأكبر مزاياه ؛ لأن هذا الصدق صنو للاعتدال الجمالي في حرم الفهم : «والفهم يأنس الصدق – بسبب الاتجاه من الكلام بالعدل الصواب الحق .... ويستوحش العقلي – أساس الشعر من الكلام الجائر الحطأ الباطل » ، فالحمال العقلي – أساس الشعر من الكلام الجائر الحطأ الباطل » ، فالحمال فهذا الصدق يعيى السلامة التامة من «الحطأ » في اللفظ و «الجور » في التركيب و «البطلان » في المعنى ، أي هو أن يتمتع الشعر بالاعتدال بين هذه العناصر جميعاً ، فإذا هو بسبب هذا الصدق شيء جميل ، لأن «ميزان الصواب » قبل ما فيه من لفظ ومعنى وتركيب .

ذلك هو الصدق في محمله العام ، ولكنه لا بد من أن يتحقق أيضاً في الفنان نفسه وفي بعض عناصر العمل الفني ، ولهذا كانت لفظة الصدق متفاوتة الدلالة عند ابن طباطبا :

ضروب الصدق ومواطنه •

في الشعر وأزمة الشاعر (١) فهناك الصدق عن ذات النفس بكشف المعاني المحدث بالنسبة الصدق المختلجة فيها والتصريح بما يكتم منها والاعتراف

بالحق في جميعها ٢،وهذا يشبه ما نسميه «الصدق الفيي » أو «إخلاص » الفنان في التعبير عن تجربته الذاتية .

(٢) وهناك صدق التجربة الانسانية عامة وهذا يتمثل في قبول الفهم للحكمة « لصدق القول فيها وما أتت به التجارب منها » "

<sup>=</sup> بحال من يستمع إلى الغناء ، فالمستمع الذي يفهم المعنى واللفظ مع اللحن أكثر طرباً من الذي يقتصر على طيب اللحن وحده (عيار الشعر : ١٥) .

١ عيار الشعر : ١٤

٢ عيار الشعر ١٥ – ١٦

۲ نفسه : ۱۲۰

- (٣) وهناك الصدق التاريخي ، وذلك يتمثل عند « اقتصاص خبر أو حكاية كلام .» ، وهنا يجيز ابن طباطبا للشاعر إذا اضطر أن يزيد أو ينقص على شرط أن تكون « الزيادة والنقصان يسيرين غير مخدجين لما يستعان بهما وتكون الألفاظ المزيدة غير خارجة من جنس ما يقتضيه ، بل تكون مؤيّدة له وزائدة في رونقه وحسنه » .
- (٤) ونوع رابع من الصدق قد ندعوه «الصدق الأخلاقي » وهو ما لا مدخل فيه للكذب بنسبة الكرم إلى البخيل أو نسبة الجبن إلى الشجاع ، وإنما هو نقل للحقيقة الأخلاقية على حالها ، وهذا يتبين في المدح والهجاء كما يتبين في غيرهما من الفنون ، وهو موقف يذكرنا بثناء عمر (رض) على زهير وأنه كان يمدح الرجل بما فيه ، ولكن من المدهش أن نجد سذاجة ابن طباطبا أو مثاليته ترى في كلّ الشعر قبل عصر المحدثين ما رآه عمر في زهير : «ومع هذا فإن من كان قبلنا في الجاهلية الجهلاء وفي صدر الإسلام من الشعراء كانوا يوسسون أشعارهم في المعاني التي ركبوها على القصد للصدق فيها مديحاً وهجاء وافتخاراً ووصفاً وترغيباً وترهيباً إلا ما قد احتمل الكذب فيه في حكم الشعر من الاغراق في الوصف والافراط في التشبيه وكان مجرى ما يوردونه مجرى القصص الحق والمخاطبات بالصدق ... » أما المحدثون فلم يعودوا يستطيعون هذا النوع من الصدق ، ولِذلك أصبح تقدير شعرهم إنما ينصرف إلى معانيهم المبتكرة وألفاظهم المنتظمة ونوادرهم المضحكة ، والأناقة العامة التي تمازج أشعارهم « دون حقائق ما يشتمل عليه المديح والهجاء وسائر الفنون التي يصرفون القول فيها » " . ومثل

١ عيار الشعر : ٢٤

۲ عيار الشعر : ٩

٣ المصدر نفسه.

هذا التصوّر يفسّر لنا لم كانت «السنة » العربية في الشعر تملك لبّ ابن طباطبا ، ذلك لأنه لم يكن يرى المثل الأعلى الفني في تلك السنة وحسب ، بل لأنها كانت في تصوره مثالاً أخلاقياً كذلك .

(ه) أما النوع الحامس من الصدق فهو الصدق التصويري أو ما يسميه ابن طباطبا «صدق التشبيه» وهو ينص عليه في غير موطن من كتابه ؛ على الشاعر أن «يتعمد الصدق والوفق في تشبيهاته » ا ، وأحسن التشبيهات ما إذا عكس لم ينتقض بل يكون كل شبه بصاحبه مثل صاحبه ويكون صاحبه مثله مشتبها به صورة ومعنى ، وللتشابه أنحاء : منها الصورة والهيئة والمعنى والحركة واللون والصوت ، فكلما زاد عدد هذه الانحاء في التشبيه « قوي التشبيه وتأكد الصدق فيه » تومن التشبيهات التي اجتمعت فيها الصورة واللون والحركة والميئة والميئة والميئة والمينة والحركة واللون والحركة والميئة والميئة

ما بال عينك منها الدمع ينسكب كأنه من كلى مفرية سرب وفراء غرفية أثأى خوارزها مشلشل ضيعته بينها الكتب

فما كان من التشبيه صادقاً قلت في وصفه «كأنه» أو قلت «ككذا» وما قارب الصدق قلت فيه: تراه أو تخاله أو يكاد ، فإذا خرج الشاعر عن الصدق انتقل إلى الغلو والافراط ، وذلك عيب . ومتى تضمن الشعر صفات صادقة وتشبيهات موافقة وأمثالاً مطابقة تصاب حقائقها ارتاحت إليه النفس وقبله الفهم . فإذا توفرت للشعر

۱ عيار الشعر : ٦

۲ نفسه : ۷

۳ نفسه : ۱۷

٤ نفسه : ٢٢

ه نفسه : ۱۲۰ – ۱۲۱

أنواع الصدق ، وتوفر للشاعر صدق التجربة جاء شعراً جميلا معتدلاً مؤثراً ، هكذا يجب أن «ينسق الكلام صدقاً لا كذب فيه وحقيقة لا مجاز معها فلسفياً » أ .

ولا يتضح لنا كم كان التزام ابن طباطبا بالحفيقة شديد الجناية على النقد إلا إذا نحن قرأنا بعض الشواهد التطبيقية لديه . فهو يعيب قول المثقب العبدي على لسان ناقته :

جور مذهب ابن طباطبا

على قوة الخيال والتشخيص في الشعر

تقول وقد درأت لهــا وضيني

أهذا دينه أبــــداً وديني أكل الدهر حل وارتحــال أما يبقي علي ولا يقيني

لأن الحكاية عن ناقته من المجاز المباعد للحقيقة . ثم يعد من الايماء المشكل قول الشاعر :

أومت بكفيها من الهودج لولاك هذا العام لم أحجج أنت إلى مكة أخرجتني حباً ولولا أنت لم أخرج فهذا إفراط لأن « الإيماء » لا يتحمل كل هذه المعاني التي قالتها ٢ .

ولكن ذلك هو ابن طباطبا في نقده ، يرى اتباع السنة حيث أمكن ذلك أمراً لازماً ، وينفي الفرق بين القصيدة والرسالة إلا في النظم ويتصور الوحدة في القصيدة وحدة مبنى قائم على تسلسل تلخيص عام لموقفه النقدي المعاني والموضوعات ، بحيث تكون «العملية» الشعرية عملاً عقلياً واعياً تمام الوعي ، ويعتبر التأثير الآتي من قبل الجمال – وهو الاعتدال – تأثيراً في الفهم على شكل

١ عيار الشعر : ١٢٨

۲ نفسه : ۱۲۰

لذة كاللذة التي تجدها الحواس المختلفة في مدركاتها ، وإذا كان الاعتدال ميزة للجمال في الكيان الكلي ، فإن الصدق – على اختلاف مفهوماته – هو الذي يهيء الفهم لقبول المحتوى والتجربة ؛ ذلك موقف نقدي فيه شذوذ حتى على بعض مفهومات النقد المعاصرة حينئذ ، إلا أنه موقف متكامل ، وفي تكامله سر انفراده ، بين سائر المحاولات النقدية .

## الصِّراعُ النَّقدي حول أبي تميِّام

كانت الظاهرة التي يمثلها أبو تمام في الشعر قد شغلت النقاد والمتذوقين في القرن الثالث، ثم ورثها نقاد القرن الرابع وأمعنوا فيها ، وقد مرّ بنا كيف ألسّف فيه ابن المعتز ( — ٢٩٦) رسالة مستقلة ، ويتضح مما جاء فيها انقسام الناس إزاءه — في دور القرن السابق مبكر — في فريقين، حتى جعل ابن المعتز أسباب التحامل عليه لحاجاً في الخصومة التي اضطلع بها من ينفرون من طريقته ، لإفراط الذين يقد مونه ويتعصبون له أ. ومن قبله كشف أحمد بن أبي طاهر ( — ٢٨٠) بعض المعاني التي سرقها أبو تمام من غيره أكاهرا في باب التأليف ، أما الخصومة الشفوية حوله فقد كانت واسعة النطاق ، ولم تسكن فاثرتها في القرن الرابع ، بل لعلمها ازدادت في النصف الأول منه حدة ، كما أن حركة التأليف في الانتصار له أو في تبيان عيوبه قد اتسعت ، وكان الجانب الأكبر من جهد نقاد القرن الثالث في مجالسهم وفي ما كتبوه عنه يميل إلى إبراز عيوبه ، وقد تحددت تلك العيوب في سرقته لبعض المعاني عنه يميل إلى إبراز عيوبه ، وقد تحددت تلك العيوب في سرقته لبعض المعاني عنه يميل إلى إبراز عيوبه ، وقد تحددت تلك العيوب في سرقته لبعض المعاني عنه يميل إلى إبراز عيوبه ، وقد تحددت تلك العيوب في سرقته لبعض المعاني عنه يميل إلى إبراز عيوبه ، وقد تحددت تلك العيوب في سرقته لبعض المعاني عنه يميل إلى إبراز عيوبه ، وقد تحددت تلك العيوب في سرقته لبعض المعاني عنه يميل إلى إبراز عيوبه ، وقد تحددت تلك العيوب في سرقته لبعض المعاني

١ ألموشح : ٧٠٤

۲ راجع الموازنة ۱ : ۱۱۰ – ۱۲۹

وفي تعسفه للاستعارة وبعض وجوه البديع الأخرى وفي الابتداءات البشعة وفي استعماله لأالهاظ مُحشية غريبة وفي استغلاق بعض معانيه ، وهذه هي أهم المظاهر التي تناولها بالتفصيل أيضاً نقاد القرن الرابع .

فكتب أحمد بن عبيد الله بن عمار القطربلي ( - ٣١٩) رسالة يبين فيها أخطاءه في الألفاظ والمعاني . وابن عمار هو صديق ابن الرومي، وكان هذا الشاعر يلقبه «العزير» لكثرة تسخطه على رسالة ابن عمار القطربل ما تجيء به الأقدار ، إذ كان محارفاً في الرزق ،

رسالة ابن عمار القطربلي في أخطاء أبسى تمام

قوله :

ويقول ابن النديم انه توكّل للقاسم بن عبيد الله. ولولده وصحب أبا عبد الله محمد بن الجراح ؛

وله عدة مؤلفات منها ثما يتصل بالنقد كتاب في تفضيل ابن الرومي وكتاب في مثالب أبي نواس ، وانفرد الآمدي بذكر مؤلفه في أبي تمام ، ووصفه بالتحامل على أبي تمام وأنه طعن فيما لا يطعن عليه، واحتج بما لا تقوم به حجة ؛ ويؤخذ من بعض الأمثلة التي أوردها الآمدي أن ابن عمار كان يورد البيت من شعر أبي تمام دون أن يدل على وجه العيب فيه ، فقد أورد

رقيق حواشي الحلم لو أن حلمه بكفيك ما ماريت في أنه برد ثم اكتفى بأن على على البيت بقوله : هذا الذي أضحك الناس منذ سمعوه إلى هذا الوقت ؟ وإذا كان الآمدي قد وصف ابن عمار بالاسراف

١ انظر ترجمته في الفهرست : ١٤٨ وتاريخ بغداد ٤ : ٢٥٢ ومعجم الأدباء ٣ : ٢٣٢ والوافي ج ٧ الورقة : ٨٣ وقد اختلف في وفاته فذكر الخطيب وياقوت أنه توفي سنة ٣١٠ ، وأثبتنا ما أورده صاحب الفهرست .

۲ الموازنة ۱ : ۱۳۰

٣ الموازنة ١ : ١٣٨

فحسبنا هذا ، لأن الآمدي نفسه لم يكن ممن يقدمون أبا تمام أو يتعصبون له . وموقف ابن عمَّار هذا مردَّه إلى الاحتكام للهوى . فقد كان على صداقته لابن الرومي يعيب شعره ويحمل عليه بشدة . فلما مات ابن الرومي ألف كتابًا في تفضيله وبيان محاسن شعره ، ومثل هذا الناقد لا يصاب في رأيه من قبل المقدرة على الحكم المصيب وإنما يصاب من قبل العناد والذهاب مع حبّ المخالفة ، وإلا فإن الآراء النقدية التي وصلتنا لابن عمار – في غير أبي تمام ــ تدل على قوة في النفس ونفاذ في البصر ووضع للحسنة إلى جانب السيئة كقوله في بشار : « بشار أستاذ المحدثين الذي عنه أخذوا و من بحره اغترفوا وأثره اقتفوا، يأتي من الخطأ والاحالة بما يفوت الاحصاء مع براعته في الشعر والخطب ... » ! وقوله في أبي العتاهية : «كان أبو العتاهية •ن سوقة الناس وعامتهم ، وكان طبعه وتريحته أكثر من أضعاف ما اكتسبه من أدبه واقتناه من علمه . إذ كان في شبيبته يألف أمل التوضع حتى عوتب في ذلك ، وقيل إنه كان يحتمل زاملة المخنثين ، فقيل له : مثلك يضع نفسه هذا الموضع ؛ فقال : أريد أن أتعلم كيادهم وأتحفظ كلامهم ، وذلك بيَّن في شعره سيما في النسيب .... » <sup>٢</sup> ، فإن من يضع حسنات بشار إلى جانب سيئاته ومن يلمح أثر الطبقة الاجتماعية في شعر أحد الناس ، لا يعد ناقداً سطحياً ، يذهب مع التأثر الأول والانطباع السريع .

وكان موقف أي بكر محمد بن يحيى الصولي ( - ٣٣٥) رداً على أمثال ابن عمار ممن حاولوا أن يغمطوا أبا تمام حسناته ، فكتب أخبار أي تمام ، وصدره برسالة إلى مزاحم بن فاتك بين انتصار الصولي لأبي تمام الأسباب التي دعته إلى ذلك ، وهو يشكو في رسالته تسور المثقفين من أبناء عصره على ما لا يحسنون ، بأدنى طلب وأقل حظ من ثقافة ، ويعتذر عن العلماء الذين يُستشهد أحياناً

١ الموشح : ٣٩٠

٢ الموشح : ٢٠٤

بصدوفهم عن الشعر المحدث بقوله إن هذا الشعر لم يذلّله النقد والرواية ، أما الصنف الآخر الذي يعيب أبا تمام فإنهم يفعلون ذلك طلباً للشهرة، اتباعاً لقول من قال : «خالف تذكر » ، وقدم أمثلة مما يعيبونه عليه ، ومن ذلك قوله في قصيدة فتح عمورية :

تسعون ألفاً كآساد الشرى نضجت أعمارهم قبل نضج التين والعنب وهو مما عابه أيضاً ابن المعتز من قبل فقال : « وقد سبق الناس إلى عيب هذا البيت قبلي وهو من خسيس الكلام » ، فدافع عن هذا البيت بأنه إن كان ذكر التين والعنب مما لا يرد في الشعر فقد ورد في شعر ابن قيس الرقيات وغيره ، وأن لهذا البيت صلة بما قاله الروم : « ان هولاء ( يعني جيش المعتصم ) إن أقاموا إلى زمان التين والعنب لا يفلت منهم أحد » " ، ثم عقب على ذلك بقوله : « ونو وهم أبو تمام في بعض شعره أو قيم في امرىء عقب على ذلك مستحقاً أن يبطل إحسانه ، كما أنه قد عاب العلماء على امرىء القيس ومن دونه من الشعراء القدماء والمحدثين أشياء كثيرة أخطأوا الوصف فيها ... فما سقطت بذلك مراتبهم ، فكيف خص أبو تمام وحده بذلك فيها ... فما سقطت بذلك مراتبهم ، فكيف خص أبو تمام وحده بذلك لولا شدة التعصب وغلبة الجهل ؟ » .

ومجمل رأي الصولي أن النقد لا يكون بإبراز بعض العيوب والتشهير بالشاعر من أجلها وإغفال ما له من حسنات كثيرة إزاءها ؛ فكيف إذا كانت تلك العيوب مجتلبة ، ونسبة التقصير إلى الشاعر مفتعلة ؛

الصولي يستنكر أبراز أبو تمام - في رأي الصولي - مؤسس مذهب العيوب وإغفال الحسنات سلكه كل محسن بعده فعائبه يكشف عن جهله وحقارة منزلته : «وقد كان الشعراء قبل أبي تمام يبدعون في البيت

١ أخبار أبسي تمام : ٢٨

٢ الموشح : ٧٧٢ ، هذا وابن المعتز بمن يروي عنهم الصولي شيئًا من أخبار أبسي تمام .

٣ أخبار أبسي تمام : ٣٠ – ٣١

٤ المصدر نفسه : ٣٢

والبيتين من القصيدة فيعتد بذلك لهم من أجل الاحسان، وأبو تمام أخذ نفسه وسام طبعه أن يبدع في أكثر شعره، فلعمري لقد فعل وأحسن، ولو قصر في قليل – وما قصر – لغرق ذلك في بحور إحسانه، ومن الكامل في شيء حتى لا يجوز عليه خطأ فيه، إلا ما يتوهمه من لا عقل له ؟...» .

وقد نبّه الصولي إلى ناحية لم يشر إليها أحد قبله – فيما أقدّر – وهي ناحية كان بعض الناقدين يتخذ منها منفذاً للطعن في أبي تمام . وتلك هي المعتقد الديني ، فقد اتهم أبو تمام بأنه كان يخل بفروضه،

موقف الصولي من العلاقة بين الشعر والدين

ونسب إليه بعضهم قوله وقد دخل عليه وبين يديه شعر أبي نواس ومسلم حين سأله الداخل عنهما :

هما اللات والعزى وأنا أعبدهما من دون الله مذ ثلاثون سنة . وقد دافع الصولي عن هذه الناحية من زاوية صحة الحبر ومن زاوية النقد الأدبي فقال مصوراً موقفه النقدي : « وقد ادعى قوم عليه الكفر بل حققوه ، وجعلوا ذلك سبباً للطعن على شعره وتقبيح حسنه ، وما ظننت أن كفراً ينقص من شعر ولا أن إيماناً يزيد فيه » ثم حاول أن ينفي عنه التهمة جملة بقوله : « فكيف يصح الكفر عند هولاء على رجل ، شعره كله يشهد بضد ما الهموه به ... » ٢ ؛ وهذه قضية خطيرة في النقد ، ومن استقلال النظرة النقدية في تاريخ النقد العربي أن نجد هذا الفصل التام فيها عند الصولي ثم عند الحرجاني – كما سنرى من بعد .

والحق أن كتاب الصولي – رغم موقفه الدفاعي – يعد في كتب السيرة أكثر مما يعد في كتب النقد ، ولذلك أعرضنا عما فيه من شهادات

١ أخبار أبي تمام : ٣٨

۲ أخبار أبسي تمام : ۱۷۲ ، ۱۷۳

العلماء التي أوردها المؤلف ليؤيد بها رأيه في الشاعر المفضل لا يه ، واكتفينا بما فيه من عناصر نقدية ؛ غير أن كل من تعرض لأبي تمام كان في الغالب مضطراً للوقوف عند البحتري لأن الذين كانوا يغضون من شأن الأول كانوا في الأكثر – يكبرون من الثاني . ولذلك لم يكتف الصولي بشهادة البحتري لأبي تمام بل وقف عنا بعض المعاني التي أخذها البحتري إما أخذاً جزئياً وإما نقلاً للمعاني والألفاظ ، واعتذر عن عدم الإكثار من ذكر الأمثلة بأن بعض أهل الأدب ألف في أخذ البحتري من أبي تمام كتاباً ، وأنه من ثم يكره إعادة ما ألف أ

ترى هل يشير الصولي بذلك إلى أبي الضياء بشر بن يحيى النصيبي ؟ لقاء ترجم ابن الناءيم للنصيبي هذا ترجمة موجزة ٢ . نقلها ياقوت في معجم الأدباء" . وقد جاء فيها أنه كان شاعراً قليل

الشعر . وذكر له مما يتصل بالنقد كتابه في سرقات البحتري من أبي تمام . وكتاباً آخر سمّاه «كتاب

السرقات الكبير » إلا أنه لم يتمّه . ولكنا لا نعرف متى توفي أبو الضياء وإنما يغلب على الظن أنه يعدّ من نقاد القرن الرابع ، فإذا كانت إشارة الصولي تتوجه إليه فمعنى ذلك أن كتابه كان ــ ولا بد ــ معروفاً قبل عام ٣٣٥ .

وقد وطأ أبو الضياء لبحث السرقات بقوله: «ينبغي لمن ينظر في هذا الكتاب أن لا يعجل بأن يقول: هذا مأخوذ من هذا حتى يتأمل المعنى دون اللفظ ويعمل الفكر فيما خفى ، وإنما المسروق في الشعر ما نقل معناه دون

بشر بن یحیی النصیبی

وجهوده في الكشف

عن سرقات البحتري

١ أخبار أبسي تمام : ٧٩

۲ الفهرست : ۱٤۹

٣ معجم الأدباء ٧ : ٥٧

لفظه ، وأبعا. آخذه في أخذه » ، وقد عدّ الآمدي مما أورده أبو الضياء أربعة وستين بيتاً وأقرّ أن البحتري قد أخذ معناها من أبي تمام ، من مثل : وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسود

أخذه البحتري فقال:

ولن تستبين الدهر موضع نعمة إذا أنت لم تا الل عليها بحاسد ٢ ثم قسم الآمدي بعد ذلك ما أورده أبو الضياء في ثلاثة أنواع :

(١) معان جارية في عادات الناس معروفة لديهم يهتدي إليها البحتري مثلما يهتدي أبو تمام ، ولا يقال فيها إن شاعراً سرقها من الآخر . فالناس يقولون : «العير إذا رأى السبع أقبل إليه من شدة خوفه منه » ومن هنا استطاع أبو تمام أن يقول : «قد يقدم العير من ذعر على الأسد » وتمكّن البحتري من أن يستغل هذا المعنى المتعارف فقال :

فجاء مجبيء العبر قادته حيرة إلى أهرت الشدقين تدمى أظافره

(٢) معان قال أبو الضياء إنها مسروقة إلا أنه أخطأ لأنه ليس بين كل معنيين منها أي تناسب ، وذلك مثل قول أبي تمام :

واقسم اللحظ بيننا إن في اللحظ لعنوان ما يجن الضمير

وقول البحتري:

سلام وإن كان السلام تحية فوجهك دون الردّ يكفي المسلّما

١ الموازنة ١ : ٣٢٥

۲ انظر الموازنة ۱ : ۳۰۴ – ۳۲۴

وْلْيُسْ بِينِ المُعنيينِ أَدْنِي صُلَّةً .

(٣) معان زعم أبو الضياء أنها مسروقة ، ولكن الاتفاق فيها في الألفاظ وهذا غير محظور على الشاعر ، كقول أبي تمام :

لا يدهمنك من دهمائهم عدد فإن أكثرهم أو كلهم بقر

وقول البحتري :

على خت القوافي من معادمها وما على إذا لم تفهم البقرا ومجموع هذه الأبيات في الأنواع الثلاثة واحد وأربعون بيتاً ، فيكون مقدار ما عرفناه من كتاب أبي الضياء يشمل مائة بيت وخمسة أبيات . وقد أخبرنا الآمدي أنه بتكثير الشواهد قد «بلغ غرضه في توفير الورق وتعظيم حجم الكتاب »٢ ؛ وهو تهكم من الآمدي ، ولكن يبدو أن أبا الضياء قد اعتمد الاستقصاء ، ولذلك وقع في بعض المآخذ التي تعقبه فيها الآمدي بحق ؛ فكتابه في النقد لا يتناول إلا موضوعاً واحداً هو الحديث في السرقات الشعرية .

فإذا بلغنا أبا القاسم الحسن بن بشر الآمدي ( – ٣٧٣)، نكون قد وصلنا إلى أول ناقد متخصص ، جعل النقد أهم ميدان لجهوده ، وفيه كتب أكثر مؤلفاته ، فمن ذلك : كتاب معاني شعر الآمدي ومؤلفاته في النقد البحتري ، كتاب الردّ على ابن عمار فيما خطأ فيه أبا تمام (ولعله دخل في كتاب الموازنة) ، كتاب في أن الشاعرين لا تتفق خواطرهما ، كتاب في إصلاح ما في عيار

۱ الموازنة ۱ : ۳۲۲ – ۳۵۰

۲ الموازنة ۱ : ۳۲۳

٣ أنظر ترجمته في الفهرست : ١٥٥ ومعجم الأدباء ٨ : ٧٥

الشعر لابن طباطبا ، كتاب في تبيين غلط قدامة في نقد الشعر ، كتاب في تفصيل شعر امرىء القيس على الجاهليين ، كتاب في ( نثر ) ما بين الحاص والمشترك في المعاني : « تكلم فيه على الفرق بين الألفاظ والمعاني التي تشترك فيها العرب ولا ينسب مستعملها إلى السرقة ، وان كان قد سبق إليها ، وبين الحاص الذي ابتدعه الشعراء وتفردوا به ومن اتبعهم ... » ا ؛ فالآمدي سيطر على التراث النقدي حتى عصره ، وتصدى بالتعقب لأهم أثرين نقديين ظهرا في أوائل القرن الرابع وهما عيار الشعر ، ونقد الشعر ؛ ولم يعتمد طريقة المناقشة لأخطاء من سبقوه وحسب ، بل كان ناقداً بناء أ ، وكان منهجه واضحاً في أكبر أثر نقدي وصل إلينا من آثاره وذلك هو «كتاب الموازنة بين الطائيين » . إن الصورة الكاملة للآمدي الناقد لا يمكن أن يتحقق اكتمالها دون اطلاعنا على مجموع آثاره النقدية ، ولكن لا سبيل لنا في هذا الصدد ، إلا الاعتماد على «الموازنة » ما دامت المؤلفات الأخرى ما تزال محجوبة عنا .

وقد كان الآمدي صورة ذلك الإحساس الذي عبر عنه ابن سلام بإيجاز حين ميّز دور الناقد ، وعبّر عنه الجاحظ بالثورة على النوع الموجود من النقد والنقاد في عصره الأول ؛ فكأن الآمدي كان

الآمدي يحس أنه الناقد يحس أنه الناقد الذي اجتمعت له الآلات الضرورية الحق الذي يحس انه الناقد شخصيته الحق الذي صوره ابن سلام المنقد، وأنه قد آن الأوان لتصبح لهذا الناقد شخصيته المميزة ، وحكمه الذي يؤخذ بالتسليم ؛ إن النقد

«علم » يعرف به الشعر ، وليست تكفي فيه الوسائل الثقافية مهما تنوّعت ، لأن حفظ الأشعار أو دراسة المنطق أو معرفة الجدل أو الاطلاع على اللغة أو الفقه ليست هي الطريق التي تكفل لصاحبها إحراز «علم الشعر » ؛ يقول الآمدي : « وبعد فلم لا تصدق نفسك أيها المدعي وتعرفنا من أين طرأ

١ معجم الأدباء ٨ : ٨٩

لك الشعر ؟ أمن أجل أن عندك خزانة كتب تشتمل على عدة من دواوين الشعراء وأنك ربما قلبت ذلك وتصفحته أو حفظت القصيدة والخمسين منه ؟ فإن كان ذلك هو الذي قوّى ظنَّك ، ومكَّن ثقتك بمعرفتك فلم َ لا تدعي المعرفة بثياب بدنك ورحل بيتك ونفقتك ، فإنك دائماً تستعمل ذلك وتستمتع به ، ولا تخلو من ملابسته كما تخلو في كثير من الأوقات من ملابسة الشعر ودراسته وإنشاده ..... ثم إني أقول بعد ذلك : لعلك ــ أكرمك الله – اغتررت بأن شارفت شيئاً من تقسيمات المنطق أو جملاً من الكلام والجدل ، أو علمت أبواباً من الحلال والحرام ، أو حفظت صدراً من اللغة ، أو اطلعت على بعض مقاييس العربية ، وإنك لما أخذت بطر ف نوع من هذه الأنواع بمعاناة ومزاولة ومتصل عناية فتوجهت فيه وسهرت ، ظننت أن كلّ ما لم تلابسه من العلوم ولم تزاوله يجري ذلك المجرى .... » ا ولذلك يشكو الآمدي – كما شكا الصولي – من كثرة المدعين للمعرفة بعلم الشعر ؛ وأن الناس في العادة يرجعون في شئون الحيل والنقد والسلاح وما أشبه إلى العالمين بهذه الأمور ، إلا في الشعر فإنهم يبادرون إلى القول فيه وهم لا يحسنون ، مع أن التمييز بين بيت وبيت ــ وكلاهما جميل الموقع ــ يحتاج إلى عالم بالصناعة ، مثلما يحتاج من يميز بين فرسين فيهما علامات العتق والنجابة أو بين جاريتين متقاربتين في الوصف سليمتين من كل عيب. وإذا كان الناس يسلمون الحكم في كل صناعة لأهلها فمن الواجب ألا ينازعوا الناقد في حكم أصدره . ذلك لأنه مهيأ لذلك بالطبيعة أولاً وبكثرة النظر في الشعر والارتياض له وطول الملابسة فيه . ولكن كيف يعرف المرء أنه قد أصبح ناقداً يحق له إصدار أحكام نقدية ؟ هنا يحدد الآمدي هذا اللون من الامتحان : « وبعد فإني أدلك على ما ينتهي بك إلى البصيرة والعلم بأمر نفسك في معرفتك بهذه الصناعة أو الجهل بها ، وهو أن تنظر ما أجمع عليه الأئمة في علم الشعر من تفضيل بعض الشعراء على بعض ، فإن عرفت علَّة

۱ الموازنة ۱ : ۲۹۰ – ۳۹۰

ذلك فقد علمت ، وإن لم تعرفها فقد جهلت ، وذلك بأن تتأمل شعر أوس ابن حجر والنابغة الجعدي فتنظر من أين فضلوا أوساً ، وتنظر في شعري بشر بن أبي خازم وتميم بن أبي بن مقبل فتنظر من أين فضلوا بشراً .... فإن علمت من ذلك ما علموه ولاح لك الطريق التي بها قد موا من قد موا وأخروا من أخروه ، فئق حينئذ بنفسك واحكم يسمع حكمك ... فإن قلت : إنه قد انتهى بك التأمل إلى علم ما علموه لم يقبل ذلك منك حتى تذكر العلل والأسباب ... »

الموازنة المعلقة هي الطريقة التي يثبت بها المرء أنه قد أصبح ناقداً ، فليكن الآمدي ذلك الناقد ، وليقم الموازنة المعللة ، لا بين اثنين حكم في أمرهما قدامي العلماء ، بل بين اثنين من المحدثين ، هما طريق الناقد الحق أبو تمام والبحتري ، فالموازنة للعللة ثمرة هذا التحدي ، ليثبت الآمدي أن ناقداً من طرازه يقف في مستوى العلماء القدامي ، إن لم يكن بقدرته على التعليل

طرازه يقف في مستوى العلماء القدامى ، إن لم يكن بقدرته على التعليل والتحليل أوضح مقاما .

فكتاب « الموازنة » وثبة في تاريخ النقد العربي ، بما اجتمع له من خصائص لا بما حققه من نتائج . ذلك لأنه ارتفع عن سذاجة النقد القائم على المفاضلة بوحى من « الطبيعة » وحدها دون تعليل واضح ،

فكان موازنة مدروسة مؤيدة بالتفصيلات التي تلم بالمعاني والألفاظ والموضوعات الشعرية بفروعها

المختلفة ، وكان تعبيراً عن المعاناة التي لا تعرف الكلل في استقصاء موضوع الدراسة من جميع أطرافه ، ولهذا جاء بحثاً في النقد واضح المنهج ، ليس فيه إلا اليسير من الاستطرادات الجزئية ، وقد

منزلة كتاب

ومنهج المؤلف فيه

الموازنة في تاريخ النقد ،

١ الموازنة ١ : ٣٩١ - ٣٩٦

بين المؤلف منهجه بقوله: «وأنا أبتديء بذكر مساوىء هذين الشاعرين لأختم محاسنهما ، واذكر طرفاً من سرقات أبي تمام وإحالاته وغلطه وساقط شعره ، ومساوىء البحتري في أخذ ما أخذه من أبي تمام وغير ذلك من غلطه في بعض معانيه ، ثم أوازن من شعريهما بين قصيدة وقصيدة إذا اتفقتا في الوزن والقافية وإعراب القافية ثم بين معنى ومعنى فإن محاسنهما تظهر في تضاعیف ذلك وتنكشف ، ثم أذكر ما انفرد به كُل واحد منهما فجوده من معنى سلكه ولم يسلكه صاحبه ، وأفرد باباً لما وقع في شعريهما من التشبيه وباباً للأمثال أختم بهما الرسالة ، ثم أتبع ذلك بالآختيار المجرّد من شعريهما وأجعله مؤلفأ علي حروف المعجم ليقرب تناوله ويسهل حفظه وتقع الاحاطة به إن شاء الله تعالى » ١ . ونحن إذا استثنينا التلاحم المنهجي الذي قام عليه « نقد الشعر » لقدامة لا نجد بعده ما يقاربه في انتحال صفة « الرسالة » العلمية مثل كتاب الموازنة . أضف إلى ذلك أن كتاب الآمدي قد استغلُّ جميع وسائل النقد التي عرفت حتى عصره : من تبيان للمعاني المسروقة ومن سلوك سبيل القراءة الدقيقة والفحص الشديد ، ومن الاحتكام إلى الذوق الفرديّ حيناً وإلى الثقافة حيناً آخر ، مما سنقف عنده في سياق هذا البحث. واحتفل الآمدي كما يحتفل كاتب الدراسة العلمية، بكل ما كتب في الموضوع نفسه، وناقش مؤلفات من تقدَّموه مناقشة الواثق برأيه وذكائهو إنصافه.

ولكن لِمَ الموازنة?لو كانت لتفضيل أحد الشاعرين \_ تصريحاً \_ على الآخر، لكانت محدودة الهدف واضحة الغرض ، ولكن الآمدي يصرّح بأنه لن يطلق القول في أيهما أشعر «لتباين الناس في العلم واختلاف مذاهبهم في الشعر ، ولا أرى لم الموازنة ؟

لأحد أن يفعل ذلك فيستهدف لذم ّ أحد الفريقين ،

لأن الناس لم يتفقوا على أي الأربعة أشعر في امرىء القيس والنابغة وزهير

١ الموازنة ١ : ١٥

والأعشى ولا في جرير والفرزدق والأخطل ولا في بشار ومروان والسيد ولا في أبي نواس وأبي العتاهية ومسلم والعباس بن الأحنف لإختلاف آراء الناس في الشعر وتباين مذاهبهم فيه » ١ . وإذا لم يكن التفضيل ممكناً فهل التسوية بينهما ممكنة ؟ الآمدي لا يرى ذلك ، مخالفاً لكثير من الناس عدُّوا الطائيين طبقة وذهبوا إلى المساواة بينهما ، فهما في رأيه مختلفان : « لأن البحتري أعرابي الشعر مطبوع وعلى مذهب الأوائل وما فارق عمود الشعر المعروف ، وكان يتجنب التعقيد ومستكره الألفاظ ووحشي الكلام ، فهو بأن يقاس بأشجع السلمي ومنصور النمري وأبي يعقوب الخريمي المكفوف وأمثالهم من المطبوعين أولى ، ولأن أبا تمام شديد التكلف صاحب صنعة ويستكره الألفاظ والمعاني وشعره لا يشبه شعر الأوائل ولا على طريقتهم لما فيه من الاستعارات البعيدة والمعاني المولدة ، فهو بأن يكون في حيز مسلم ابن الوليد ومن حذا حذوه أحق وأشبه ، وعلى أني لا أجد من أقرنه به لأنه ينحط عن درجة مسلم، لسلامة شعر مسلم وحسن سبكه وصحة معانيه، ويرتفع عن سائر من ذهب هذا المذهب وسلك هذا الأسلوب لكثرة محاسنه وبدائعه واختراعاته » ٢ . وأحب أن تقف عند قوله «وما فارق عمود الشعر المعروف » فإن هذا التعبير يواجهنا هنا لأوّل مرة ، وأَنَ تَتَأْمَـّل قُولُه في أَبي تمام « وعلى أني لا أجد من أقرنه به » وتتساءل : إذا كان أبو تمام لا يقترن بأحد من أبناء مذهبه وطبقته فهل من الممكن اجراء الموازنة بينه وُبين البحتري ؟ أو لنضع السوَّال وضعاً أشمل : هل تمكن الموازنة بين شاعرين متباعدين في الطريقة ؟ أليست هذه الموازنة كوضع حديد في كفة ميزان ووضع نحاس في كفة أخرى ، ولا يكون الحكم بعد ذلك إلا حول أيهما يرجح بالآخر. من حيث الكم لا من حيث النوع ؟ وعلى هذا يظل السوال الأول « لم الموازنة ؟ » واردأ دون جواب .

۱ الموازنة ۱ ــ ۲ – ۷

۲ الموازنة ۱ : ٦

أكبر الظن أن الموازنة كانت في حينها تلبية «علمية المظهر» والمنهج لحاجة ذلك الصراع الدائر بين المتطرفين من الفريقين ؛ وكان هذا التطرف يرى الحسنات عند واحد ويقرن إليها السيئات عند

الموازنة ذات مظهر آخر ، ثم يعمى كل منهما عن سيئات صاحبه . علمي موهم باستغلال الأحصاء فمن حق الموازنة أن تكون قائمة على الحساب :

هذه حسنة يقابلها خسنة وهذه خمس سيئات

يقابلها أربع ، فإن شئت بعد ذلك أن تقوم بعملية جمع وطرح ، استطعت أن تصل إلى نوع من الحكم قائم على الدقة الاحصائية ، وهو على أية حال أسلم من الحكم المرسل ، الذي يأخذ الأمور بالجملة دون التفصيل . ومن السذاجة أن تقول إن هذا أشعر من ذاك ، وإن شئت قلت غير حافل بتهمة السذاجة ، ولكنك عندئذ تعلن عن انتمائك إلى فريق من النقاد والمتذوقين بأكثر مما تدين الشاعر الذي لا تحب شعره .

وتلك غاية أخرى تكفل الموازنة تحقيقها وهي أن تكون نقطة الالتقاء بين المنصفين من كلا الفريقين : وبها ينكشف الغطاء عن مذهبين متوازيين عاشا

جنباً إلى جنب في تاريخ الشعر العربي وتاريخ الذوق العربي . وإنا لنعجب من الآمدي كيف يزعم أن هناك ما يسمى «عمود الشعر القديم» وهو أدق

الموازنة نظرياً نقطة التقاء المنصفين وعملياً توقع الآمدي في التناقض

الناس إحساساً بتعايش هذين المذهبين: الأول مذهب المرىء القيس مذهب الشعراء المبتكرين للمعاني ويصح أن نسميه مذهب امرىء القيس والثاني مذهب التأليف الجميل، فهل نقول إن امرأ القيس كان خارجاً على «عمود الشعر القديم» ؟ استمع إلى الآمدي يصور المنصفين من أصحاب البحتري ومن يقدم مطبوع البحتري: «ووجدت أهل النصفة من أصحاب البحتري ومن يقدم مطبوع الشعر دون متكلفه لا يدفعون أبا تمام عن لطيف المعاني ودقيقها والابداع والاغراب فيها .... وإذا كان هذا هكذا فقد سلموا له الشيء الذي هو

ضالة الشعراء وطلبتهم وهو لطيف المعاني ، وبهذه الحلة دون ما سواها فضل امرو القيس ، لأن الذي في شعره من دقيق المعاني وبديع الوصف ولطيف التشبيه وبديع الحكمة فوق ما في أشعار سائر الشعراء من الجاهلية والاسلام ، حتى انه لا تكاد تخلو له قصيدة واحدة من أن تشتمل من ذلك على نوع أو أنواع ، ولولا لطيف المعاني واجتهاد امرىء القيس فيها وإقباله عليها لما تقدم على غيره، ولكان كسائر الشعراء من أهل زمانه، اذ ليست له فصاحة توصف بالزيادة على فصاحتهم ولا لألفاظه من الجزالة والقوة ما ليس الألفاظهم » ١ . ثم استمع إليه يصور موقف المنصفين من أصحاب أبي تمام : «ووجدت أكثر أصحاب أبي تمام لا يدفعون البحتري عن حلو اللفظ وجودة الرصف وحسن الديباجة وكثرة الماء وأنه أقرب مأخذاً وأسلم طريقاً من أبي تمام ويحكمون مع هذا بأن أبا تمام أشعر منه ... وهذا مذهب مَن ْ جُل ما يراعيه من أمر الشعر دقيق المعاني » ٢. أيحق للآمدي بعد ذلك أن يقول \_ كأنه يردد رأي الحاحظ \_ « ودقيق المعاني موجود في كل أمة وفي كل لغة، وليس الشعر عند أهل العلم به إلا حسن التأتي وقرب المأخذ واختيار الكلام ووضع الألفاظ فيمواضعها وأن يورد المعنى باللفظ المعتاد فيه المستعمل في مثله وأن تكون الاستعارات والتمثيلات لائقة بما استعيرت له وغير منافرة لمعناه » "وهل « أهل العلم بالشعر »هوُلاء فضلوا امرأ القيس إلا بسبب معانيه؟ فلم يعود الآمدي فيقصر « أهل العلم بالشعر » على من يفضلون قرب المأخذ واختيار الألفاظ وقرب الاستعارات ... الخ ؟ إنك ترى التناقض واضحاً هنا في تصوّر الآمدي لتياريّ النقد ، بسبب من ميله الذاتي إلى الفريق الثاني . وأكبر الظن أنه انقاد لهذا الميل الذاتي نفسه، وأنه استوحى هذا الميل حين هجّن طريقة أبي تمام وفسّرها على غير وجهها بقوله: « وإذا كانت طريقة الشاعر غير هذه الطريقة وكانت عبارته مقصرة

١ الموازنة ١ : ٣٩٧ – ٣٩٨

۲ الموازنة ۱ : ۰۰؛ ۳ الموازنة ۱ : ۰۰؛

عنها ولسانه غير مدرك لها حتى يعتمد دقيق المعاني من فلسفة يونان أو حكمة الهند أو أدب الفرس ويكون أكثر ما يورده منها بألفاظ متعسفة ونسج مضطرب ، وإن اتفق في تضاعيف ذلك شيء من صحيح الوصف وسليم النظر – قلنا له : قد جئت بحكمة وفلسفة ومعان لطيفة حسنة فإن شئت دعوناك حكيماً أو سميناك فيلسوفاً، ولكن لا نسميك شاعراً ولا ندعوك بليغاً ، لأن طريقتك ليست على طريقة العرب ولا على مذاهبهم ، فإن سميناك بذلك لم نلحقك بدرجة البلغاء ولا المحسنين الفصحاء ... » ا بفهذا التصوير لا ينطبق على شعر أبي تمام ، والمتعسف منه في اللفظ والمعنى لا يشمل إلا أبياتاً معدودة بشهادة الآمدي نفسه . ولو صح أن أبا تمام كان فيلسوفاً أو حكيماً لما جازت الموازنة بينه وبين البحتري ، ولكانت محاولة فيلسوفاً أو حكيماً لما جازت الموازنة بينه وبين البحتري ، ولكانت محاولة الآمدي من أساسها منقوضة لأنها مبنية على الموازنة بين شاعر وفيلسوف .

وليس من شك في أن الآمدي كان يوثر طريقة البحتري ويميل إليها ، ومن أجل ذلك جعلها «عمود الشعر » ونسبها إلى الأوائل وصرح بأنه من عمود الشعر نظرية وضعت هذا الفريق دون مواربة : «والمطبوعون وأهل عدمة البحتري وأنصاره البلاغة لا يكون الفضل عندهم من جهة استقصاء فأبعدت الموازنة عن المعاني والاغراق في الوصف ، وإنما يكون الفضل الانصاف عندهم في الالمام بالمعاني وأخذ العفو منها كما كانت

الأوائل تفعل مع جودة السبك وقرب المأتى ، والقول في هذا قولهم وإليه أذهب » ٢ . وهذا يستتبع أن نسأل : هلى يستطيع الموازنة المنصفة من كان لديه مثل هذا الميل ابتداء "؟ لقد اتهم الآمدي في القديم بأنه تحامل على أبي تمام ، قال أبو الفرج منصور بن بشر النصراني الكاتب : «كان الآمدي النحوي صاحب كتاب الموازنة يدّعي (هذه) المبالغات على أبي تمام النحوي صاحب كتاب الموازنة يدّعي (هذه) المبالغات على أبي تمام

١ الموازنة ١ : ١٠١ – ٢٠٠٤

۲ الموازنة ۱ : ۹۹۶

ويجعلها استطراداً لعيبه إذا ضاق عليه المجال في ذمَّه» ، وقال ياقوت في تقييم الموازنة : «وهو كتاب حسن وإن كان قد عيب عليه في مواضع منه، ونسب إلى الميل مع البحتري فيما أورده والتعصب على أبي تمام فيما ذكره، والناس بعد فيه على فريقين : فرقة قالت برأيه حسب رأيهم في البحتري وغلبة حبهم لشعره، وطائفة أسرفت في التقبيح لتعصبه ، فإنه جدٌّ واجتهد في طمس محاسن أبي تمام وتزيين مرذول البحتري. ولعمري ان الأمر كذلك ، وحسبك أنه بلغ في كتابه إلى قول أبي تمام « أصم بك الناعي وإن كان أسمعا » وشرع في إقامة البراهين على تزييف هذا الجوهر الثمين فتارة يقول : هو مسروق، وتارة يقول هو مرذول ، ولا يحتاج المتعصب إلى أكثر من ذلك ؛ إلى غير ذلك من تعصباته ، ولو أنصف وقال في كل واحد بقدر فضائله لكان في محاسن البحتري كفاية عن التعصب بالوضع من أبي تمام » ٢ . وتعقب الشريف المرتضى بعض تعسفه في التخريج فمن ذلك : «ورأيت الآمدي يطعن على قوله ــ عمرت مجلسي من العواد ــ ويقول : لا حقيقة لذلك ولا معنى لأنا ما رأينا ولا سمعنا أحداً جاءه عواد يعودونه من المشيب ولا أن أحداً أمرضه الشيب ولا عزاه المعزون عن الشباب. وهذا من الآمدي قلة نقد للشعر وضعف بصيرة بدقيق معانيه التي يغوصعليها حذاق الشعراء ولم يرد أبو تمام بقوله – عمرت مجلسي من العواد – العيادة الحقيقية التي يغشى فيها العواد مجالس المرضى وذوي الأوجاع ، وإنما هذه استعارة وتشبيه وإشارة إلى الغرض خفية ، فكأنه أراد أن شخص المشيب لما زارني كثر المتوجعون لي والمتأسفون على شبابي والمتوحشون من مفارقته ، فكأنهم في مجلس عواد لي ، لأن من شأن العائد للمريض أن يتوجع ويتفجع »" .

١ معجم الأدباء ٨ : ١٨

٢ معجم الأدباء ٨ : ٧٨ - ٨٨

٣ امالي المرتضى ١ : ٦١٣ وانظر تعقبه له ووصفه بالتهافت في الحطأ ١ : ٦٢٦ وعن ظلمه للبحتري ٢ : ٩١

وليس يخلو الذين اتهموه بالتعصب على أبي تمام من أن يكونوا بعض الفريق الذي يحب أبا تمام ويستقل ما يقال في مدحه ويستثقل كل شيء يعاب به . أو أن يكون الآمدي قا. ظلم أبا تمام فعلاً . فأما تعقب المرتضى له فليس هو اتهاماً له بالتعصب ، وإنما هو اتهام بالجهل وعدم الإدراك للنقد الصحيح . ونحن نقول ان من كان يميل إلى طريقة البحتري ثم يتكلَّفَ الموازنة بينها وبين طريقة أبي تمام فإنه قادر على أن يظلم أبا تمام ويتعصب عليه . ولا ريب في أن الآمدي حاول أن يكون منصفاً ، وظهر بمظهر المنصف في مواطن عديدة ، ولكن ميله كثيراً ما كان يوجهه رغماً عنه ، كما كان يحدّ د مجال الروَّية عنده بالنسبة لأبي تمام، ويوسع من حدودها بالنسبة للبحتري . فقد عرض لسرقات أبي تمام من جميع الشعراء على نحو تفصيلي . فلما وصل إلى البحتري ، اكتفى بذكر ما سرقه البحتري من أبي تمام وحسب، زاعماً أنه إنما يفعل ذلك « لأن أصحاب البحتري ما ادعوا ما ادعاه أصحاب أبي تمام لأبي تمام » ' . ثم يقول بعد ذلك : « فأما مساوىء البحتري \_ من غير السرقات ــ فقد حرصت واجتهدت أن أظفر له بسيء يكون بإزاء ما أخرجته من مساويء أبي تمام في سائر الأنواع التي ذكرتها ، فلم أجد في شعره – لشدة تحرزه وجودة طبعه وتهذيب ألفاظه – من ذلك إلا أبياتاً يسيرة ... »٢؛ وقد يكون الآمدي مخلصاً فيما قال ــ بحسب مدى الروئية ــ ولكن وجود الميل الكمين يجعلنا نظنٍ أن هناك قوة توجهه لكي لا يرى ما يمكن أن يعده آخرون من عيوب البحتري . وليس في الانصاف أن يقال : ما دام أصحاب أبي تمام يدعون له ابتكار المعاني فلا بدّ من إبراز ما أخذه من معاني غيره ، ذلك أن الآمدي يعترف بأن أبا تمام شاعر يحسن الغوص على المعاني ، ومع ذلك فإنه لم يفرد في كتابه فصلاً لبيان بدائعه ، واكتفى بالمقارنة في الموضوعات بينه وبين البحتري . كذلك فإن التعليقات الجارحة

١ الموازنة ١ : ٢٩٢

٢ المصدر نفسه .

التي يصدرها أحياناً في التعقيب على شعر أبي تمام تشير إلى أن ميله كان يستبد به ويخرجه إلى تسجيل تأثراته الانفعالية في نزق وضيق . كقوله : « وقوله ( ان من عتى والديه لملعون ــ البيت ) من أحمق المعاني وأسخفها وأقبحها ، وقد زاد في الحمق بهذا المعنى على معنى البيت الذي قبله . وطم عليه وعلى كل جهالاته في معانيه ... وما المستحق والله للعن غيره إذ رضى لنفسه بمثل هذا السخف » ١ . ومثل هذا الانفعال يرد في مواطن أخرى من كتابه كقوله في التعليق على أحد الأبيات : « فيا معشر الشعراء والبلغاء ويا أهل اللغة العزبية . خبرونا كيف يجاري البين وصلها وكيف تماشي هي مطلها ، ألا تسمعون ألا تضحكون»؟ ٢ . المهم أن اطمئنان القارىء في عدالة الآمدي لا يستبعد أن يهتز ويضطرب . وأن تثور في نفسه أسئلة موشحة بالتشكك : أترى الآمدي لا يتعسف هنا في التأويل ؟ أتراه لم يبالغ هناك في الاعتماد على ذوقه الحاص ؟ ألست تراه يدافع عن موقف واضح الضعف عند البحتري ؟ ألا تعتقد أنه لا يمكن \_ بقوة ميله \_ أن يضع على لسان أصحاب أبي تمام حججاً أقوى مما يضعه على لسان صاحب البحتري في تلك المقدمة التي نسجها على مثال المناظرات الكلامية بين الفريقين بحيث يذكرنا بما صنعه الجاحظ من إجراء المناظرة بين صاحب الكلب وصاحب الديك ٣؟ أليس هو الذي يدين أبا تمام بأشد تهم يوجهها إليه أعداوه محيلاً أحياناً على غيره. ناسباً الرأي

١ الموازنة ١ : ١٧ه

<sup>.</sup> ٢ الموازنة ١ : ٢٦٤ والبيت المشار إليه هو :

جارى إليه البين و صل خريدة ماشت إليه المطل مشي الأكبد

وانظر ٢ : ٩٤ حيث علق على استعارة لأبي تمام بقوله : «وما أظن أحداً انتهى في اللكنة وضيق الحيلة في الاستعارة إلى أن جعل لصروف النوى قداً وأفئدة مصروعة غير أبى تمام».

انظر الموازنة ١ : ٨ - ٣٥ ، وفيها يورد بعض آراء الصولي في أبي تمام ، فكأنه يتخذه نموذجاً لأصحاب هذا الشاعر ، كما أنه أحياناً يجملنا نحس بأنه يتحدث بالنيابة عن أصحاب البحتري .

لسواه مع أنه قد يكون هو صاحب ذلك الرأي في مثل قوله: «وأنا أذكر في هذا الجزء الرذل من ألفاظه والساقط من معانيه والقبيح من استعاراته والمستكره المتعقد من نسجه ونظمه على ما رأيت المتذاكرين بأشعار المتأخرين يتذاكرونه وينعونه عليه ويعيبونه به ... فإن الشاعر قد يعاب أشد العيب إذا قصاء بالصنعة سائر شعره وبالإبداع جميع فنونه ، فإن مجاهدة الطبع ومغالبة القريحة مخرجة سهل التأليف إلى سوء التكلف وشدة التعمل . كما عيب صالح بن عبد القدوس وغيره ممن سلك هذه السبيل حتى سقط شعره، لأن لكل شيء حداً إذا تجاوزه المتجاوز سمي مفرطاً ، وما وقع الافراط في شيء إلا شانه وأحال إلى الفساد صحته وإلى القبح حسنه وبهاءه ، فكيف إذا تتبع الشاعر ما لا طائل تحته من لفظة مستغثة لمتقدم أو معنى وحشي ، فجعله إماماً واستكثر من أشباهه ووشح بنظائره . إن هذا لعين الحطأ وغاية في سوء الاختيار » . وأصحاب البحتري لا يقولون في أبي تمام أسوأ من هذا التعليق .

ويأوي الآمدي في نقده إلى ركن شديد ، يجعله أساساً لنظرته النقدية وهو الرجوع في كل أمر يختلف فيه المتذوقون والنقاد إلى ما تعارفته العرب وأقرته وأثر عنها ، فكما أن على الشاعر أن يلتزم

عمود الذوق (أو سنة العرب) مرتكز آخر إلى جانب عمود الشعر

عمود الشعر ، فإن على الناقد أن يلتزم «عمود الذوق» وإلا فلا معنى للدربة والتمرس وطول النظر في آثار السابقين . فمن هذه الدربة يتكون

ذوق الناقد ، ومنها يستدل على ما جرت به العادة ، فيتمكن من الحكم على إحسان الشاعر أو إساءته بالنظر إلى ما جرت عليه العرب في طريقتها ؛ ولا يقف هذا الأمر عند حدود اللفظ وما يجوز في الاستعمال وما لا يجوز بل يتجاوزه إلى دقائق المعاني والصور والأخيلة ، فإذا قال أبو تمام :

١ الموازنة ١ : ٢٤٣ – ٢٤٤

## أجدر بجمرة لوعة اطفاؤها بالدمع أن تزداد طول وقود

قيل له: «هذا خلاف ما عليه العرب وضد ما يعرف من معانيها لأن المعلوم من شأن الدمع أن يطفئ الغليل ويبرد حرارة الحزن ويزيل شدة الوجد ويعقب الراحة، وهو في أشعارهم كثير موجود ينحى به هذا النحو من المعنى » الانسانية التي تؤمن بتغير الأذواق وتبدلها ، فذلك تحكيم لقواعدنا فيما كان يظنه النقاد القدماء منهجاً صائباً في عصرهم. ولكنا نقول إن هذا القانون متعسف لأنه يفتر ضاللجوء إلى قاعدة لا يمكن تحديدها .فمن هو الذي يستطيع أن يزعم لنفسه وللناس أنه قد أحاط بما يسمتى «طريقة العرب » في أثراً قديماً مشبهاً لطريقة أبي تمام إلى الاعتذار عنه وعد من النادر أو الشاذ " اليس هذا النادر صادراً عن عربي ، تقبله ذوقه وأقرة خياله — وهو خيال عربي — ولم نسمع أنه طواه استهجاناً أو قابله الناس حينئذ بالاستغراب .

وإذا كان الآمدي – خدمة لقانونه هذا – قد تناول القواعد القديمة من اعتماد على أصول اللياقة وعلى قانون منتهى الجودة وعلى ما أشبه هذين من أصول نقدية قديمة وجعلها مقياساً كبيراً يكثر قانون «عمود الذوق» اللجوء إليه عندما يجد الناس مخالفين له في ذوقه ، يقتل الاستعارة فإنه قد تجاوز حدود تلك القواعد التي كانت تقف عند المواصفات الشكلية إلى صميم العملية الشعرية . وبيان ذلك أن الشعر لا يتأثر كثيراً إذا أخطأ الشاعر فجعل ذيل فرسه طويلاً،

١ الموازنة ١ : ١٩٩ ثم يقول الآمدي (١ : ٢٠٠ ) فلو كان اقتصر على هذا المعنى الذي حرت العادة به في وصف الدمع لكان المذهب الصحيح المستقيم ولكنه استعمل الاغراب فخرج إلى ما لا يعرف في كلام العرب ولا مذاهب سائر الأمم .

أو استعمل السوط في حثه على الجري. أو خيل إليه أن الفستى من البقول، أو ظن أن صاحب الفيل لا بد أن يكون قوياً كالفيل ، ومن السهل أن تحاكم المبالغة لديه إلى مقياسك الفيى إذا قال :

فلولا الريح أسمع من بحجر صليل البيض تقرع بالذكور

أو قال :

وأخفت أهل الشرك حتى إنه لتخافك النطف التي لم تخلق

كل هذه أخطاء جزئية ، ولكن الشعر يصاب في الصميم إذا قلنا للشاعر : إنك لا تستطيع أن تقول : «وضربت الشتاء في أخدعيه » لأن العرب لا تستعمل مثل هذه الاستعارة . فإذا قيل لنا ، ولكن أحد شعراء عبد القيس يقول :

وأبدى لنا ظهراً أجبّ مسلّعا عليه ولوناً ذا عثانين أجدعا وصعّر خديه وأنفاً مجدّعا ولما رأيت الدهر وعراً سبيله ومعرفة حصاء غير مفاضــة وجبهة قرد كالشراك ضئيلة

فإنه لا يغني عنا كثيراً أن نقول له: « هذا الأعرابي إنما تملح بهذه الاستعارات في هجائه للدهر وجاء بها هازلاً ... »١ .

بعبارة أخرى : إن أخطر ما في هذا الاحتكام إلى طريقة العرب هو ما يصيب الاستعارة ، لأن تعقب الاستعارة يعني التدخل في التشخيص والقدرة الحيالية لدى الشاعر . ولذلك تجد الآمدي قد عد بعض حملة الآمدي على استعارات أبي تمام ثم قال معلقاً عليها : « فجعل استعارات أبي تمام ثم قال معلقاً عليها : « فجعل استعارات أبي تمام و غثاثة هذه الألفاظ – للدهر أخدعاً كما ترى – مع غثاثة هذه الألفاظ – للدهر أخدعاً ويداً تقطع من الزند، وكأنه يصرع ، وجعله يشرق بالكرام ويفكر ويبتسم وأن

١ الموازنة ١ : ٢٥٨ - ٢٥٩

الأيام بنون له ، والزمان أبلق ، وجعل للمدح يداً ولقصائده مزامر إلا أنها لا تنفخ ولا تزمر ، وجعل المعروف مسلماً تارة ومرتداً أخرى والحادث وغداً ... وظن أن الغيث كان دهراً حائكاً وجعل للأيام ظهراً يركب ، والليالي كأنها عوارك والزمان كأنه صبّ عليه ماء ، والفرس كأنه ابن الصباح الأبلق ، وهذه استعارات في غاية القباحة والهجانة والعثاثة والبعد من الصواب » .

ثم أراد أن يفهمنا بأن هذه الاستعارات خارجة عما نهجه العرب : «وإنما استعارت العرب المعنى لما ليس هو له إذا كان يقاربه أو يناسبه أو يشبهه في بعض أحواله أو كان سبباً من أسبابه » ، ودافع عن صورة الليل في قول امرىء القيس :

فقلت له لما تمطى بصلبه وأردف أعجازاً وناء بكلكل

وعن قول زهير :

## وعرّي أفراس الصبا ورواحله

وقد يتحدث الآمدي لفريق من أبناء عصره بهذا فيدركون أن استعارة امرىء القيس صحيحة النسبة للخيال العربي (وإن كان قد عاب امرأ القيس بهذا البيت من لم يعرف موضوعات المعاني والاستعارات في رأي الآمدي) وأن استعارة زهير كذلك مقبولة سائغة ، ولكن من الصعب علينا اليوم أن نميز ذلك تمييزه ، بعد أن اختلطت علينا استعاراتنا بالاستعارات المستمدة من الحيال الأجنبي حتى ألفنا هذا الحليط العجيب ، وربما لم يكن من الجفاء أن أصرح بأني لم أقف مرة عند قول زهير «وعري أفراس الصبا » إلا وجدت فيه من الغرابة ما يعمي علي وجه تصوره ، وأن لا أجد فرقاً بين تصوير فيه من الغرابة ما يعمي علي وجه تصوره ، وأن لا أجد فرقاً بين تصوير

١ الموازنة ١ : ٢٤٩ – ٢٥٠

الشتاء «مشخصاً » ذا أخدعين وبين قول ذي الرمة «تيممن بافوخ الدجى فصدعنه » . ولست بسبيل الدفاع عن استعارات أبي تمام ولكني أقول إن تعقب الآمدي لهذه الاستعارات ، قد أصاب الطريقة الشعرية نفسها ؛ وإذا كان النقد ذا أثر في تربية الذوق ، فإن نقد الآمدي وأشباهه قد حال دون تكثير الطبقة التي تتذوق الجدة في الاستعارة، وتقبل على ما يكمن في طبيعة الخيال الخلاق من إبراز الحياة في صور جديدة . وإني لأحس أن وراء بعض أحكام الآمدي أثراً دينياً، فأكثر استعارات أبي تمام التي يجدها الآمدي غثة إنما تتعلق بالدهر والزمان وربما ارتبط هذا \_ ارتباطاً شعورياً أو لاشعورياً \_ الاستعارات على يروى في الأثر « لا تسبوا الدهر ... » .

وهذا الذي ذهب إليه الآمدي من الاحتكام إلى طريقة العرب ، يذكرنا أيضاً بالمنهج الذي اختاره ابن طباطبا في «عيار الشعر»، حين حدد طريقة العرب في التشبيه ، إلا أن الآمدي أربى عليه وكمّل

الصلة بين ابن طباطبا و الآمدي في الاتباعية

عمله ، حين اهتم بالاستعارة ، وبذلك التقت جهود ناقدين كبيرين على ضرورة مقاربة الحقيقة

أو ما سمّاه ابن طباطبا الصدق في التشبيه ، ولهذا نفسه اتفق الناقدان على رفض قول من قال: «أعذب الشعر أكذبه» فقال الآمدي معلقاً على أبيات للبحتري: «وقد كان قوم من الرواة يقولون أجود الشعر أكذبه، ولا والله ما أجوده إلا أصدقه إذا كان له من يخلصه هذا التخليص ويورده هذا الايراد على حقيقة الباب» .

۱ الموازنة ۲ : ۸ه

ومن غريب أمر الآمدي الذي يبني أكثر نقده على الاحتكام إلى طريقة العرب أن يستأنس أحياناً بثقافة فلسفية في الحديث عن صناعة الشعر ، وهو

إنما يتعمّد ذلك ليسند مذهبه في إيثار حسن التأليف ، قال : « وأنا أجمع لك معاني هذا الباب في كلمات سمعتها من شيوخ أهل العلم بالشعر : زعموا أن صناعة الشعر وغيرها من سائر الصناعات لا تجود

خضوع الآمدي الذي يحتكم إلى طريقة العرب لمؤثر ات أجنبية دون أن يفهمها

وتستحكم إلا بأربعة أشياء وهي : جودة الآلة وإصابة الغرض المقصود وصحة التأليف ، والانتهاء إلى تمام الصنعة من غير نقص فيها ولا زيادة عليها ، وهذه الخلال الأربع ليست في الصناعات وحدها بل هي موجودة في جميع الحيوان والنبات "أ، ثم يذكر أن كل محدث مصنوع يحتاج إلى أربع علل : علة هيولانية وعلَّة صورية وعلة فاعلة وعلة تمامية ، فإذا طبقنا هذا على الشعر : كانت العلة الهيولانية هي الآلة أو المادة (أي الألفاظ) ثم تكون إصابة الغرض هي العلة الصورية ، ثم تكون صحة التأليف مقابلة للعلة الفاعلة ، فإذا انتهى الصانع إلى تمام صنعته من غير نقص منها ولا زيادة عليها فتلك علَّة تمامية ، وعلى هذا « فصحَّة التأليف في الشعر وفي كل صناعة هي أقوى دعائمه (بعد صحة المعنى ) ، فكلّ من كان أصحّ تأليفاً كان أقوم بتلك الصناعة ممن اضطرب تأليفه » ٢ ، وغير خاف أننا لا نستطيع مناقشة الآمدي في هذا التشبيه الذي استمده من الفلسفة ، لأنه لم يفهمه . فالعلتان الأولى والثانية (الهيولانية والصورية) تقابلان في الشعر ما أطلق عليه نقاد العرب اسمى (اللفظ والمعنى ) أما العلة الفاعلة فهي « قوة الحلق » التي تجعل من الاتصال بين الهيولي والصورة تفرداً يميز بين قوام وقوام ، وأما العلة التمامية ، فهي إن صدقنا الآمدي في استعمال المصطلح تساوي العلة الغائية .

١ الموازنة ١ : ٤٠٢

۲ الموازنة ۱ : ۲۰۵

فكيف توصل الآمدي إلى القول بأن صحة التأليف هي أقوى الدعائم بعد صحة المعنى ؟ وسم يكون التأليف إذا لم يكن المعنى (الصورة) أحد ركنيه الكبيرين ؟ وقد أدرك الآمدي أن العلة الفاعلة هي « تأليف الباري جل جلاله لتلك الصورة » ثم نسي أن هذا التأليف هو الحلق — أو الصنع — حين تحدث عن الشاعر ، ولو كان أدرك أبعاد هذا التمثيل لما تمسك بقوله إن ما خرج عن طريقة العرب فإنه غير مقبول ، ذلك لأن «الحلق » أو «الصنع » يحتاج حرية لم يدركها الآمدي ، وما نلومه لأنه لم يدركها . والحق أن الآمدي لو تعمق الثقافة الفلسفية لتنازل عن أشياء كثيرة من قواعده ، ولكنه كان فيما قد يدل عليه كتابه سطحياً في هذه الناحية .

ولا نستبعد أن يكون الآمدي قد درس علم الكلام ، غير أنه لم يتأثر به في النقد إلا تأثراً شكل حوار كلامي

الذوق الخاص والأحكام التأثرية ، ومعاداة العمق في المعنى

جدلي بين ضاحب أبي تمام وصاحب البحتري ، وكما نرى في سائر كتابه من قوة عارضته في الجدل ، وقدرته على المماحكة . وقد كان ذا قدرة على التأويل والتخريج ، اتضحت في معالجته لقراءة

الشعر واستنباط الوجوه المحتملة فيه ، ولكنه إذا تعدى هذه القراءة الدقيقة نبا ذوقه عن ضروب العمق ، وخاصة إذا كان عمقاً معنوياً ، وسمتى ما يجيء به أبو تمام أحياناً «فلسفة » هرباً من تسميته بالشعر ، وهو مخلص في هذا لذوقه ، يكاد لا يحيد عنه ، ولذلك يمكن أن نقول إن نقده يحمل سمات «أهل الظاهر » ، فهو لا يستطيع أن يتقبل ذوقياً إلا المعنى القريب الذي يسلم للقارىء نفسه في صياغة جميلة إسلاماً مباشراً، دون إعمال خيال أو إجهاد فكر ، ولا يجد لذة في التعمية والانبهام وما يمكن أن يجيء في شكل أحجية .

الشعر لديه عالم مستقل من النغمة العذبة واللفظة المألوفة والمعني المألوف، لا دخل له بالأفكار المتفردة والصياغة المتعملة والإشارات البعيدة ، وهو في هذا شبيه بابن طباطبا ، إلا أنه لا يهتم اهتمام ابن طباطبا بكيفية الصياغة ، ولا يعرف كثيراً عن العلاقة الصناعية بين القصيدة والرسالة ، وإنما يتذوق الصياغة الجميلة إذ رآها دون أن يبحث كثيراً عما يمنحها صفة الجمال. ولذلك تجده في أحكامه يسرع إلى القول بأن هذا «ما لا غاية وراءه في الحسن والصحة والبراعة » أو «حسبك بهذا حسناً وحلاوة » إلى عشرات من هذه الوقفات الذوقية الحالصة التي لا تعتمد شيئاً مما قرره في نظريته من تعليل . وتتملكه صيحات الاعجاب ، كأن يقول بعد رواية أبيات للبحتري : «هذا والله هو الشعر لا تعليلات أبي تمام بطباقه وتجنيسه وفرط تقعره وكثرة إحالاته » ، أو يقول : «وهذا والله الكلام العربي والمذهب الذي يبعد على غيره أن يأتي بمثله ، ٢، أو يقول : «وهذا إحسان البحتري الذي لا يفي ببراعة معناه شيء ٣٠، أو يقول: « وهذا هو الذي يأخذ بمجامع القلب ويستولي على النفس »، ، وقد ينال أبو تمام إعجابه فيقول : «وهذا ما لا مدفع لجودته وحسنه ، وكأنه صفوة خاطر أني تمام »°، أو يقول : « وقال أبو تمام في النائل النزر القليل ما هو فوق كل حسن وحلاوة » ٦ .

١ الموازنة ٢ : ١١٨

۲ نفسه : ۱۷۷

۳ نفسه : ۲۳۲

٤ نفسه : ١٩٩

ه نفسه : ۱۱۸

۲ نفسه : ۱۳۲

وليس السبب في هذا صعوبة التعليل واعتماد الآمدي على حكم «الطبيعة» الذي يبيح للناقاء أن يبدي رأيه فيما لا يمكن تعليله ، ولا هو وليد ضحالة بسبب ضعف الثقافة الفلسفية ، وإنما هو نتيجة نشأة الآمدي التأثرية النشأة التأثرية ، فيما أقدر ، فقد بدأ الآمدي منذ وأثرها في نقده النشأة التأثرية ، كاول اختيار الجيد من شعر الطائبين ، وكان ذوقه قد حدد وجهته في أخذ ما يأخذه وطرح ما لا يستسيغه ، وفي هذه المرحلة يكون الاعجاب شيئاً لا يعلل ، ويظل هذا الاعجاب هو المحرك الكبير دون أن يهتدي الناقد إلى إدراك الأسس الجمالية في الشيء الجميل . وقد عاشت هذه التأثرية مع الآمدي ، حين شاء أن يكون ناقداً الجميل . وقد عاشت تلاحقه بآثارها القديمة ، ولذلك كان كثيراً ما يضيق موضوعياً ، وظلت تلاحقه بآثارها القديمة ، ولذلك كان كثيراً ما يضيق ذرعاً بالموضوعية المتزمتة ويثور ذوقه عليها ، ويستسلم إلى تعليقات تأثرية فيها الكثير من الاسراف في الحمل على الشاهد وفيها التجبي وفيها إلى ذلك طرافة ساخرة ، وإليك أمثلة منها :

١ – قال أبو تمام: «مهاة النقا لولا الشوى والمآبض»، فقال الآمدي:
 يقول: أنت مهاة النقا لولا قوائمها فإنها ليست كقوائمك وكذلك المآبض.
 وفي البقر أشياء أخر ليست في الناس منها القرون والأذناب وسائر خلقها...الخ\(^1\)

٢ — وقال أبو تمام في الغزل: «ملطومة بالورد» يريد حمرة خدها: فلم لم يقل مصفوعة بالقار ويريد سواد شعرها، ومخبوطة بالشحم يريد امتلاء جسمها، ومضروبة بالقطن يريد بياضها؛ إن هذا الأحمق ما يكون من اللفظ وأسخفه وأوسخه .

٢ الموازنة ٢٠٠٢

٧ الموازنة ٢: ٩٤

٣ - وقال أبو تمام :

يقول أناس في حبيناء عاينوا أأظهرت كنزاً أم صبحت بغارة فقلت لهم لا ذا ولا ذاك ديدني

عمارة رحلي من طريف وتالد ذوي غرة حاميهم غير شاهد ولكنني أقبلت من عند خالد

وهذا من معاني العوام أن يقولوا لمن رأوا حاله قد حسنت : على من أغرت أو أي كنز وجدت ؟ وما ظننت مثل هذا ينظم في شعر . وقوله : «أقبلت من عند خالد » كلام كالفارغ ، وإنما كان ينبغي لمن ابتلاه الله بهذا المعنى أن يقول في جوابهم : نعم كنز خالد . وأغار على ندى خالد ، ولكنه لعمري بين المعنى في البيت الثاني وعرفهم عمارة رحله بأن قال :

جذبت نداه غدوة السبت جذبة فخر صريعاً بين أيدي القصائد

٤ \_ وقال أبو تمام :

شكوت إلى الزمان نحول جسمي فأرشدني إلى عبد الحميد

لو كان عبد الحميد طبيباً كان يكون معنى البيت مستقيماً لأن الرجل المعتر الطالب الجدوى لا يشكو بحول جسمه إلى ممدوحه الذي يلتمس الفضل منه ، وإنما يشكو إليه اختلال الحال وقصور اليد ، فأما أن يشكو إليه نحول الجسم فإن ذلك غاية الحناعة والنذالة والانحطاط في المسألة ، إنه يخبره بشدة جوعه وأن ذلك هو أذاب لحمه ، وهذا لا يقوله شاعر على هذا الوجه .

۱ الموازنة ۲ : ۲۵

۲ الموازنة ۲ : ۳۲۷

## وقال أبو تمام :

فلاذت بحقويه الحلافة والتقت على خدرها أرماحه ومناصله أتته معداً قد أتاها كأنها ولا شك كانت قبل ذاك تراسله

فالبيت الأول جيد بالغ ، والبيت الثاني في غاية السخف والرداءة لأنه جعل الحلافة قد أتنه وجعله قد أتاها ، وكان ينبغي أن يقتصر على إتيانه إياها أو إتيانها إياه وهو أجود ، فأما أن يجمع بين الحالين فما وجهه ؟ وكان ينبغي أن يعلمنا لما توجه كل واحد إلى صاحبه : أين التقيا ؟ أفي منتصف الطريق ؟ وقصد هذا الرجل الاغراب في الألفاظ والمعاني ، ومن هاهنا فسد أكثر شعره المعره المعرد المع

وشبيه بهذه التأثرية في الذوق ، نوع من العناد في الرأي ، فإذا استثنيت أشخاصاً يحترم الآمدي آراءهم كابن الجراح وابن المعتز وبعض العلماء الآخرين ، تجد الآمدي لا يطيق رأياً سابقاً ، بل يثيره هذا الرأي إلى المخالفة والمعارضة . ومن حسن حظ أبي تمام أن يكون قد عاب معنى من معانيه ناقد سابق، ليجيء الآمدي فيدافع عما عابه غيره ، إلا أن هذا ليس كثيراً في الكتاب .

بعد ذلك كله يمكن أن نقول إن كتاب الموازنة يعتمد على ثلاثة أركان نقامية كبرى وهي :

الأركان النقدية ١ – الكشف عن السرقات : فقد عدّ لأبي تمام في كتاب الموازنة ١٢٠ بيتاً أخذ معانيها عن الشعراء ، ثم ناقش ابن أبي طاهر في ما عدّه من سرقات أبي تمام فصحتح له ٣١ بيتاً أيّده في أنها مسروقة ، وردّ مما عدّه ابن أبي طاهر خمسة عشر بيتاً فكأن كلّ ما

١ الموازنة ٢ : ٣٣٢

أخذه أبو تمام من غيره ١٥١ معني ، على حسب هذا الاحصاء . ثم عامّ للبحتري ثمانية وعشرين بيتاً أخذها من غير أبي تمام وأربعة وستين موضعاً أخذ معانيها من أبي تمام ، وناقش أبا الضياء فيما خرّجه من سرقات البحتري وردّ عليه ودافع عن البحتري . هذا مع تصريح الآمدي بأنه لم يستقص سرقات البحتري كما استقصى سرقات أبي تمام ، ولو فعل لكانت المعاني التي أخذها البحتري أكثر ، إذ كان ما أخذه من شاعر واحد قد بلغ أربعة وستين معنى . وللآمدي موقف خاص من قضية السرقة ، فهو عَلَى تتبعه لها، يحسّ أنها ليست من العيوب الكبيرة بقوله «وكان ينبغي ألاّ أذكر السرقات فيما أخرجه من مساوىء هذين الشاعرين لأنبي قدمت القول في أن من أدركته من أهل العلم بالشعر لم يكونوا يرون سرقات المعاني من كبير مساوىء الشعراء ، وخاصة المتأخرين إذ كان هذا باباً ما تعرّى منه متقدم ولا متأخّر » ¹ . ترى من هم هوُلاء العلماء الذين يعتمد الآمدي حكمهم في هذا المجال ، ونحن قد رأينا أن الكشف عن السرقة قد أصبح في القرن الثالث غاية كبيرة من غايات النقد وأنه ظلَّ كذلك فيما تلا من عصور . أتراه يعتذر بهذا عن صاحبه البحتري ، لأنه لا يريد أن يعنى نفسه باستقصاء سرقاته ؟ مهما يكن من أمر فإن لدى الآمدي مقياساً للسرقة وهو أن ما جرى على الألسن وشاع من المعاني أو أصبح كالمثل السائر بين الناس فإنه لا يعد سرقة إذا اشترك فيه الشاعران ، كذلك فإن ما كان اتفاقاً بين ألفاظ معينة لا يعد سرقاً " . وبهذا دافع عن البحتري في أكثر ما اتهم به من سرقة ، وهذا مقياس جيد ولكن الصعوبة فيه إنما تكون في تحديد مدى الشيوع والسيرورة والحريان على الألسنة ، ومن شاء مال بهذا المقياس في حال الدفاع أو الهجوم ، ولكنه رغم ذلك ، مقياسٌ لا بأس به ، ولو

١ الموازنة ١ : ٢٩١

٢ انظر الموازنة ١٢٠ - ١٢٣ ، ٣٢٩ ، ٣٣١

٣ الموازنة ١ : ٣٢٦ ، ٣٤٣

أخذ به النقاد بعد الآمدي لوفروا على أنفسهم كثيراً من الجهد الذي بذلوه في تتبع السرقات .

٢ - القراءة الدقيقة : والغاية منها الكشف عن الحطأ في استعمال الألفاظ، وفي المعاني، فمن ذلك تخطئته لأبي تمام في قوله :

حلت محل البكر من معطى وقد زُفّت من المعطي زفاف الأيم

إذ قال ان استعمال أبي تمام للأيم بمعنى الثيب خطأ (في مقابل البكر) ، قال «وقد غلط في الأيم بعض كبار الفقهاء فجعلها مكان الثيب ، وذلك لحديث روي عن النبي على الله وهو خطأ قد وقع البحتري في مثله . ومن ذلك استعمال أبي تمام للفظة «العنس » بمعنى «العانس » ولم ترد في اللغة إذ العنس من أسماء الناقة . ومن أخطائه قوله :

الود" للقربى ولكن عرفه للأبعد الأوطان دون الأقرب

فقد أخرج الأقارب من « العرف » مع أنهم من أولى الناس به .

وقد سار الآمدي في هذا التدقيق إلى أبعد الحدود ، وكان يعلم أن القراءة الدقيقة لا بد لها من الوقوف على الرواية الأصلية ، ولذلك اعتمد الرجوع إلى الأصول من ديوان أبي تمام ؛ فعنّدما قرأ بيت أبي تمام :

دار أجل الهوى إن لم ألم بهـــا في الركب إلا وحيبي من منائحها

الفقيه المشار إليه هو الشافعي ، والحديث «الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها » وما دامت الأيم غير البكر فالثيب داخلة في معناها (الموازنة ١ : ١٦١ والتعليق رقم : ٨)

۲ الموازنة ۱ : ۵۵۰ – ۲۵۳

فأنكر استعمال «إلا » ورأى أن وجه الكلام أن يقول الشاعر : « دار أجل الهوى عن أن ألم بها وليس عيني من منائحها » ، ومن أجل أن يتأكد أن الرواية صحيحة عاد إلى أصل معتمد ، قال : « وقد كنت أظن أن أبا تمام على هذا نظم الشعر ، وأن غلطاً وقع في نقل البيت ، حتى رجعت إلى النسخة العتيقة التي لم تقع في يد الصولي وأضرابه فوجدت البيت في غير نسخة مثبتاً على هذا الحطأ » أ ، ومثل هذا التحري من أهم واجبات الناقد الذي يتعقب الشعر بالقراءة ، ولكنه في ثنايا ذلك يفصح عن قلة ثقته بالصولي وأضرابه ) ممن صنعوا ديوان أبي تمام ، وينسب إليهم بعض ما وقع في رواياته من خطأ . وقد اعتمد الآمدي من ديوان أبي تمام على عدة نسخ منها نسخة أبي سعيد السكري وأبي العلاء محمد بن العلاء ٢ .

على أن الآمدي لا يخلو في تدقيقه من التحكم ، فلفظة «الأيم » الي مرت مثلاً قد تقبل دون ذلك الجدل الطويل الذي وضعه الآمدي . والمأخذ الكبير على الذاهبين مذهب الدقة هذا أنهم يتقيدون بوجهة نظر واحدة ولا يصححون ما عداها ، فإذا روى أحد علماء اللغة تفسيراً للفظة لا يوافق المشهور لم يقبلوه ، وليس كذلك موقف الشاعر ، ثم إن الألفاظ تنزلق أحياناً انزلاقاً يسيراً عما وضعت له ، بمرور الزمن ، وهذا مبدأ لا يحترمه أمثال الآمدي القائلون بالتدقيق ، كذلك فإن للكلام وجوهاً من التأويل يحتمل معها تخريجه على غير ما رآه الآمدي ؛ فكيف إذا صدقنا ابن المستوفي بأن الآمدي كان يغير رواية الشعر عمداً ليحدث ثغرة في شعر أبي تمام ؟ ان هذه تهمة تعصف بالدقة التي يدعيها حين يزعم أنه يرجع إلى أمهات النسخ . وثمة أمر تنبه له أبو العلاء المعري ، وخلاصة رأيه أننا يجب ألا نسرع

١ الموازنة ١ : ٢٠٥

٢ الموازنة ٢ : ٧٥٧ ، وانظر ص : ٤٦ أيضاً .

٣ مقدمة ديوان أبي تمام ١ : ٢٦

إلى تخطئة شاعر مثل أبي تمام كان كثير الاطلاع على الشعر، وكل ما نظنه خطأ عنده فلا بد أن يكون سمعه في شعر قديم لتبحره في الرواية على أن هذا المنحى في النقد قد فتح باب الاجتهاد في تفسير أشعار أبي تمام وجعل كل شارح من بعد يحاول توجيه المعنى وفي بعض أبياته من الغموض ما يسمح بتطوير هذا اللون من النقد . كما يسمح بتعقب الآمدي والرد عليه في مواطن أساء تأويلها غفلة أو تعسفاً . وذلك شيء سيكون جانباً من مادة الحديث في نقد القرن التالي .

" — الموازنة: وهي أهم الأركان وأكبرها ومن أجلها في المقام الأول ألّف الكتاب. وقد وضّح الآمدي منهجه في هذه الناحية بقوله: «وأنا أذكر بإذن الله الآن في هذا الجزء أنواع المعاني التي يتفق فيها الطائيان وأوازن بين معنى ومعنى: وأقول أيهما أشعر في ذلك المعنى بعينه، فلا تطلبني أن أتعدى هذا إلى أن أفصح لك بأيهما أشعر عندي على الاطلاق فإني غير فاعل ذلك ..... فإني أوقع الكلام ... على سائر أغراضهما ومعانيهما في الأشعار التي أرتبها في الأبواب، وأنص على الجيد وأفضله، وعلى الردىء وأرذله، وأذكر من علل الجميع ما ينتهي إليه التخليص وتحيط به العبارة، ويبقى ما لا يمكن إخراجه إلى البيان ولا إظهاره إلى الاحتجاج وهو علة ويبقى ما لا يعرف إلا بالدربة ودائم التجربة وطول الملابسة، وبهذا يفضل أهل الحذاقة بكل علم وصناعة من سواهم ممن نقصت قريحته وقلت دربته » الحذاقة بكل علم وصناعة من سواهم ممن نقصت قريحته وقلت دربته » الخذاقة بكل علم وصناعة من سواهم ممن نقصت قريحته وقلت دربته » الخذاقة بكل علم وصناعة من سواهم على هذا النحو :

١ ــ أخد معنيين في موضعين متشابهين.

٢ – تبيان الجيد والردىء مع إيراد العلة .

١ المصدر السابق : ٢٩

۲ الموازنة ۱ : ۳۸۸ – ۳۸۹

۳ ـ تبيان الجيد والردىء دون إيراد علة لأن بعض الجودة والرداءة لا يعلل .

٤ — إصدار الحكم بأن هذا أشعر من ذاك في هذا المعنى . دون إطلاق الحكم النهائي العام وهو «أيهما أشعر على الإطلاق » . وكان الآمدي يؤثر لو استطاع أن يوازن بين البيتين أو القطعتين إذا اتفقتا في الوزن والقافية وحركة الروي . ولكن ليس كل شعرين اتفقا هذا الاتفاق يدوران حول معنى واحد . فالاتفاق في المعنى هو المنطقة الصحيحة للموازنة .

وحين تقدم إلى الموازنة التطبيقية قسم الشعر في موضوعات : كالوقوف على الديار . والغزل والمواعظ والآداب والمدح والوصف والفخر والعتاب والرثاء ، واليأس والنجدة ... الخ ؛ وتحت كل باب كبير من هذه تندرج أقسام كثيرة ، فتحت باب الرثاء مثلاً يجيء : عموم الفجيعة وجلال الرزع. البكاء على الفقيد ، زوال الصبر على المفجوع . ذم الدهر والأيام لاخترامها الفقيد ، تولي العيش وذهابه وتغير الأشياء لفقده . تخطي المنايا إلى الأشرف فالأشرف والأفضل فالأفضل ... الخ . وتحت باب البأس والنجدة تقع فصول كثيرة مثل : وصف الحيش وكثافته . الرأي والتدبير في الحرب . وصف الحرب ، وصف رجال الحرب ، تشبيه الأبطال بالسباع . وصف الدروع ، وضف القوانس والبيض . وصف الرايات ، وصف الحيل في الحرب .... الخ ؛ ولكل موضوع ابتداءات ، لذا فإن الآمدي يعمد إلى الموازنة أولاً بين تلك الابتداءات . فلو أخذنا الابتداء بذكر الوقوف على الديار لوجدناه قد أورد فيه لأبي تمام خمسة وللبحتري سبعة ثم ختم ذلك بحكم قال فيه ، «فهذا ما ابتدءا به من ذكر الوقوف . وأجعلهما فيه متكافئين من أجل براعة بيتي البحتري الأولين ، وأنهما أجود من سائر أبيات أبي تمام، ولأن للبحتري في الباب التقصير الذي ذكرته وليس لأبي

تمام مثله »١ ، وفي البكاء على الديار كان حكمه أن البحتري أشعر٢ ، ثم تكون الموازنة في غير أبيات الابتداء ، وهكذا في كل الكتاب باباً بعد باب . ومن الملاحظ أن الأحكام التي لا تعتمد على تعليل كثيرة جداً في هذه الموازنة ؛ كما أن الآمدي أحياناً لا يصدر حكماً نهائياً ، ويخرج أحياناً عن الحديث في شعر الطائبين ـ في موضوع ما ـ إلى الاستشهاد بما جاء في الموضوع لشعراء آخرين ؛ وتتخلل أحكامه توجيهات للمعاني ، ونقدات لاذعة لأبي تمام كالتي تعرضنا لها من قبل . وموطن الضعف في هذه الموازنة أنها تقوم على تجزئة القصائد ، وهي بالعملية الاحصائية أشبه ، كما أنها تتحدُّد بما لمحه الآمدي من معان وردت في الشعر ، وقد تجيء هناك معان لا شركة فيها ، وقد يشترك اثنان في موضوع واحد ، ثم يكون تناولهما له على وجهين شديدي التباعد ، فهي عمل ً لا ينتهي إلى غاية واضحة ، كما أنه ــ حسبما ألمحنا من قبل ــ مفتعل " باجراء موازنة بين شاعرين متباعدين في تصوّرهما لطبيعة الشعر ، ولذلك تبدو أحياناً من قبيل العناء الباطل ، فلو فرضنا ـــ وهذا الفرض مستمد من إحصاءات الآمدي - أن للبحتري ابتداءات في ذم الزمان وليس لأبي تمام ابتداء في هذا الموضوع أبدأ فما حصيلة ذلك ؟ ماذا يمكن أن نقول وراء هذا التقرير ؟ وإذا عرفنا أن الموضوعات التي تكافأ فيها الشاعران خمسون ، وأن الموضوعات التي رجح فيها ميزان البحتري مائة ، فهل معنى ذلك أن البحتري أشعر من أبي تمام ؟ ان قضية الموازنة قد اقتضت من الآمدي جهداً في غير طائل ، وردَّته إلى سذاجة المفاضلة مرة أخرى على الرغم من تذرعه بالعلل ، ومن احتفاله بالتبويب والتقسيم . إنها إخضاع شيء لا يخضع للإحصاء ، ظاهرها منطقي ، وأصولها غير معتمدة على منطق ، ومن الحير أنَّا لم تظلُّ كذلك في تاريخ النقد العربي .

١ الموازنة ١ : ١٦٤

۲ المصدر نفسه : ۲۸۶

وقد كان الآمدي يصلح أن يكون ختاماً لهذا النقد الذي استثارته الحصومة حول أبي تمام والبحتري ، في القرن الرابع ، ولكنا نلتقي بناقد آخر يعد فيما يبدو من أنصار أبي تمام . ذلك هو الحاتمي موقف الحاتمي الذي سنقف عنده وقفة طويلة حين نتحدث عن من أبي تمام

المعركة الدائرة حول المتنبي ؛ وقد كانت فكرة

«الصراع » حول أحد الشعراء خير ما يوجه الطاقة النقدية لدى الحاتمي ، ومع أن كتابه «حلية المحاضرة » يمثل إرساء للقواعد النقدية القديمة مع استكثار من الأمثلة ، فإنه تعرض فيه لأبي تمام ، ذهاباً مع ميله إلى مقارعة الآخرين حول ما يحملونه من آراء .

قال الحاتمي : «وجمعي ورجلاً من مشايخ البصرة ، ومن يومي إلى مجلسه بالشعر في مجلس بعض الرؤساء ، وكان خبر ذلك الشيخ سبق إلي في عصبيته للبحتري ، وتفضيله إياه على أبي تمام ، ووجدت صاحب المجلس يؤثر استماع كلامنا في هذا المعنى ، فأنشدت قولاً أنحيت فيه على البحتري إنحاء أسرفت فيه واقتدحت زناد الشيخ به ، فتكلم وتكلمت ، وخضنا في أفانين من التفضيل والمماثلة ، فعلوته في جميعها علواً شهده من حضر المجلس ، وكانوا جلة ... وأعيان أهل الأدب بالبصرة ، فاضطر إلى أن قال : ما يحسن أبو تمام يبتدىء ولا يخرج ولا يخم ، فلو لم يكن للبحتري من الفضل عليه إلا حسن ابتدائه ولطف خروجه وبراعة انتهائه لوجب أن يقع التسليم له ، فكيف بأوابده التي تزداد على التكرار حلاوة وجدة ، ثم أقبل علي وقال: أين يذهب عنك حسن ابتدائه ... » وأورد هذا الشيخ للبحتري مئلاً على حسن ابتدائه وخروجه وانتهائه ؛ «قال أبو علي : وكنت ساكتاً الى أن استم كلامه ، فكأن جماعة أعجبهم ذلك عصبية على أبي تمام ، فإني كنت كالشجا معترضاً في لهواتهم ، وأسر كل واحد منهم إلى صاحبه

٢ حلية المحاضرة : الورقة : ٢٢ من المخطوطة رقم : ٢٣٤٤

سراً يومىء إليه باستيلاء الرجل علي . فلما استم كلامه وبرقت له بارقة طمع .. ... ابتدأت فقلت: لست ممن يقعقع له بالحصى ولا تقرع له العصا ، لا إله إلا الله ، استنت الفصال حتى القرعى ؛ يا سبحان الله ! هل هذه المعاني إلا عون مفترعة قد تقدم أبو تمام إلى سبك نضارها ، وافتضاض أبكارها ، وجرى البحتري على وتيرته في انتزاع أقفالها واتباعها .... » ثم رد الحاتمي معاني البحتري إلى أبي تمام ... «قال أبو على : فقلت له هذه حال صاحبك ، فيما عادته من محاسنه التي هتكت بها ستر عواره ، ونشرت مطاوي أسراره . حتى استوضحت الجماعة أن إحسانه فيها عارية مرتجعة ووديعة منتزعة . فاسمع ما قال أبو تمام في نحو أبياتك التي أوجبت الفضل في أساليبها لصاحبك . حين قال مبتدئاً :

لا أنت أنت ولا الديار ديار خف الهوى وتولت الأوطار ...

وهل يستطيع أحد أن يبتدىء بمثل ابتدائه :

ثم أورد أمثلة أخرى من ابتداءاته الجيدة ومن حسن تخلصه وغير ذلك من محاسنه .

وإذا تجاوزنا عن غرور الحاتمي ، وعن ميله الدائم إلى كسب الفلج في كلّ مناظرة ، وعن طريقته التمثيلية في تصوير الحوار ، وجدنا أن هذا الذي أورده يشبه لمحة صغيرة من جهد الآمدي ، في الموازنة بين الابتداءات وحسن التخلص والحروج ، ولا نستبعد أن يكون خصم الحاتمي في هذه المناظرة بالبصرة هو الآمدي نفسه . إن الحاتمي لم يأت بجديد في هذا الموقف ،

١ المصدر السابق : ٢٢ – ٢٣

ولكن هذا الفصل من كتابه يوكد طبيعة المعركة التي أثارت كل ذلك النقدا.

ا أورد الحفاجي في ريحانة الألباء صورة مقامة تدور حول أبي تمام وتذمره من مرقة الآخرين لشعره ونسبها لمن يدعى الحالدي ، ومن المستبعد أن تكون لأحد الحالديين صاحبي الأشباء والنظائر الذي تقدم الكلام عنه (كما ظن محقق الكتاب ) وان حط فيها الكاتب على من سماه الواعظ الموصلي ، الذي يمكن أن يلتبس في هذا المقام بالسري الرفاء ، عدو الحالديين . إذ نحن نعلم أن المقامات في القرن الرابع (الذي عاش فيه الحالديان) لم تصدر إلا عن بديع الزمان ، ولم تكن فنا يحتذى حينئذ . كذلك فان فيها شواهد داخلية متعددة تنفي نسبتها الى أحد الحالديين منها ذكر شعراء عاشوا بعد عصرهما مثل الشريف الرضي ومهيار .

## النّقدُوالايْكِراليُوناني

كانت حركة الترجمة في القرنين الثاني والثالث ، قد قرّبت بين الثقافات المختلفة من هندية وفارسية ويونانية وعربية ، وفتحت عيون المثقفين على مصادر علمية وفكرية جديدة ، ولكنا إذا استثنينا

مقدمة في حركة الترجمة وكتاب الشعر

الحاحظ في القرن الثالث ، وجدنا أن هذه الثقافات المختلفة لم تترك آثاراً عميقة في البلاغة والنقد ،

حتى الجاحظ نفسه لم يمس الشعر من الزاوية الفلسفية إلا مساً رفيقاً ؛ وكان من أسباب ذلك ، الفصل الحاسم الذي أقامه النقاد والشعراء بين الشعر والمنطق ، والموقف الدفاعي الذي اتخذوه من الشعر حين جعلوه موازياً أحياناً للعلوم المترجمة وبديلاً لها في أحيان أخرى . هذا على أن في المترجمات أموراً تتصل بالحطابة والشعر اتصالاً وثيقاً ، كالصحيفة الهندية التي أشرنا إليها من قبل ، وككتاب الحطابة وكتاب الشعر لأرسططاليس ، فالأول كما حد ثنا ابن النديم ا يصاب بنقل قديم ، إذ نقله إبراهيم بن عبد الله ، وقيل إن إسحاق بن حنين نقله ، ورآه ابن النديم نفسه بخط أحمد بن الطيب السرخسي بنقل قديم ، وكل هذا يشير إلى أن كتاب الحطابة كان موجوداً مترجماً في القرن الثالث ؛ وأما الثاني فيبدو أنه ترجم أيضاً في دور مبكر ،

۱ الفهرست : ۲۵۰

إذ اختصره الكندي (المتوفى حوالي ٢٥٢) ، وليس بثابت أن الكندي كان يعرف اليونانية ، وإذا نفينا عنه معرفتها قدرنا أنه اطلع على ترجمة قديمة ؛ هذا ويذكر ابن النديم أيضاً للكندي «رسالة في صناعة الشعر » ٢ . فإذا كانت هي شيئاً آخر غير مختصر للبويطيقيا ، فمن المرجح أن تحمل آثار ثقافته اليونانية .

وعادت جهود المترجمين تتناول كتاب الشعر من جديد في القرن الرابع ، لذ يبدو أن الترجمة الأولى كانت غير موفقة ، فترجمه أبو بشر متى بن يونس القنائي ( – ٣٢٨) من السرياني إلى ترجمة أبي بشر متى بن العربي ، ثم أفاد منه الفاراي ، ثم عاد تلميذه يونس لكتاب الشمر يحيى بن عدي ( – ٣٦٤ ) فنقله نقلاً جديداً

إلى العربية".

وقد وصلتنا ترجمة أبي بشر ، ولدى المطالعة الأولى يستطيع القارىء أن يحكم بأنها ترجمة رديثة ، تدل على أن بين المترجم والنص حجاباً من عدم الفهم ، لأن النماذج الشعرية عند العرب لا تسعف نقيم لترجمة تى عليه ، ولأن المصطلح من ثم قاصر عن أداء الأصل بدقة . ومع ذلك فإن في هذه الترجمة نفسها مستويات متفاوتة : فبعضها مغلق لا يفهم أبداً ، لقصور التعبير عن أداء الفكرة قصوراً تاماً ، سواء أكان هذا من اضطراب الترجمة أم من تصحيف النساخ ؛ وبعضها ذو دلالة واضحة في المعنى ولكنه عسير على التطبيق ، ففكرة المحاكاة واضحة في قول المترجم « وكما أن الناس قد يشبهون بألوان

١ الفهرست : ٢٥٠

۲ الفهرست : ۲۵۷

٣ الفهرست : ٢٥٠

<sup>؛</sup> انظر فن الشعر ص: ٨٥ – ١٤٥، ونشره الدكتور شكري عياد أيضاً (القاهرة: ١٩٦٧)

وأشكال كثيرة أو يحاكون ، وذلك من حيث أن بعضهم يشبه بالصناعات ويحاكيها ، وبعضهم بالعادات ، وقوم آخر منهم بالأصوات كذلك الصناعات التي وصفنا (يعني الشعر والديثرامب ... الخ ) جميعها تأتي بالتشبيه والحكاية باللحن والقول والنظم » أ . غير أن هذا الوضوح لا يعني أن تطبيق فكرة المحاكاة على الشعر العربي كان أمراً في حيتز التصور أو الامكان . وقل مثل ذلك في التعبير عن فكرة التطهير (كاثارسيس) « وتعدل الانفعالات والتأثيرات بالرحمة والحوف ، وتنقي وتنظف الذين ينفعلون » أ ، ولكن أصولها التي يتأتى عنها التطهير غامضة مغلقة لا يفهمها المترجم للكتاب أو قارئه أو المزاول للنقد ، ولهذا فإنها تظل فكرة غير ذات جذور . ومن هذه الفكر الواضحة أيضاً الفرق بين الشاعر والمؤرخ : « ولذلك صارت صناعة الشعر هي أكثر فلسفية وأكثر في باب ما هي حريصة " من اسطوريا (الأمور) ، من قبل أن صناعة الشعر هي كلية أكثر ، فأما ايسطوريا فإنما تقول وتخبر بالجزئيات » أ .

وبعض مستويات هذه الترجمة واضح في الدلالة ميستر للتطبيق إلا أنه معتمد على خطأ في التصوّر والفهم ، وذلك كترجمة التراجيديا بالمدح والكوميديا بالهجاء ، فإن التطبيق المترتب على هذا الفهم سهل ، ولكن الأسس خاطئة ، ويمكننا أن نقول إن الحطأ في هذين المصطلحين لم يجر فحسب إلى تطبيقات خاطئة من بعد ، بل جعل سائر الكتاب غير واضح للقارىء العربي ، لأن أكثر كتاب الشعر يدور على مفهومي المأساة والملهاة (وتمثل الملحمة جزءاً صغيراً منه) ، وحسبك أن تقرأ قول أرسطو في العقد

١ فن الشعر : ٨٦

۲ نفسه : ۹٦

٣ يريد في منحاها من الدقة .

ع المصدر السابق : ١٠٣ -

والحلّ في المأساة على النحو الآتي : «وكل مديح فشيء منها حل وشيء منها حل وشيء منها رباط .... فالرباطات التي من الابتداء إلى هذا الجزء ... ومنها يكون العبور إما إلى النجاح والفلاح وإما لا نجاح ولا فلاح ؛ وأما الانحلال (الحلّ) فهو ما كان من أول العبور إلى آخره » احتى تعجب كيف يمكن لأي ناقد أن يتناول هذا المبدأ فيطبقه على شعر المديح .

ولكن هذه الترجمة على سوئها ، أو شيئاً شبيهاً بها ، كان ذا أثر في النقد الأدبي ، سيأتي بيانه في موضعه ؛ وقبل ذلك يجب أن نتنبه إلى أننا حين نتحدث هنا عن الأثر اليوناني فلسنا نقصره على كتاب الشعر (أو كتاب الحطابة) ، وإنما نعنى به أثر الثقافة اليونانية جملة .

## قدامتين جعفر ونقدالثعر

لا ريب في أن الثقافة اليونانية كانت من أبرز المؤثرات في قدامة بن جعفر ، فقد كان ممن يشار إليه في علم المنطق وعد من الفلاسفة الفضلاء ، وله تفسير بعض المقالة الأولى من السماع الطبيعي علاقة قدامة بالثقافة (سمع الكيان) لأرسطو " وله كتاب في صناعة اليونانية الجدل ، ويدل كتابه في الحراج على ثقافة الجدل على أنه تناهى فيه حسابية دقيقة مثلما يدل " بشهادة أني حيان التوحيدي على أنه تناهى فيه

١ فن الشعر: ١٢٢ وهذه العبارة تقابل قوله: «كل مأساة تتكون من جزءين: العقد والحل، ويتكون العقد من أحداث تقع قبل المنظر الأول ومن بعض الأحداث التي تتخلل الرواية، وما يبقى فهو الحل، وأنا أسمي عقداً كل ما كان من مدخل القصة إلى حيث يبدأ تغير الحظ في حياة البطل، وأسمي حلاكل ما كان بين بداية هذا التغير والحاتمة» (كتاب الشعر: ٧١).

۲ الفهرست : ۱۳۰ ویاقوت ۱۲ : ۱۲

۳ الفهرست : ۲۵۰

٤ ألفهرست : ١٣٠ وياقوت ١٣ : ١٣

بوصف النّر في المنزلة الثالثة من الكتاب ، روى أبو حيان عن علي بن عيسى الوزير أنه قال : «عرض علي قدامة كتابه سنة عشرين وثلاثمائة ، واختبرته فوجدته قد بالغ وأحسن وتفرد في وصف فنون البلاغة في المنزلة الثالثة بما لم يشركه فيه أحد من طريق اللفظ والمعنى ، مما يدل على المختار المجتبى والمعيب المجتنب ، ولقد شاكه فيه الحليل بن أحمد في وضع المبلاغة العروض ، ولكني وجدته هجين اللفظ ركيك البلاغة في وصف البلاغة حتى كأن ما يصفه ليس ما يعرفه، وكأن ما يدل به غير ما يدل عليه »٢

وهذه الثقافة نفسها هي التي جعلته يشارك في النقد الأدبي ، إذ لا نكاد نشك في أن المنزلة الثالثة من كتاب الحراج إنما كانت صدى لكتاب أرسطو في الحطابة ، وأن استكماله لمراحل المنطق الارسططاليسي (وكتاب الشعر مرحلة أخيرة فيه) هو الذي جعله يقوم بتأليف كتابه «نقد الشعر»، وأنه بحكم هذه الثقافة نفسها كان منحازاً إلى تقدير «المعنى»، ولذا ألف كتابه «الرد على ابن المعتز فيما عاب به أبا تمام» " ؛ ولكن يجب ألا ننسى أن صلته بثعلب وأمثاله من علماء القرن الثالث ، هي التي وضعت في يديه المادة الأدبية الصالحة لسند آرائه النظرية.

ويبدو أن قدامة لم يعرف شيئاً عن كتاب « نقد الشعر » للناشيء ، ولم يطلع على كتاب « عيار الشعر » لابن طباطبا ، لأنه يصرّح بأنه لم يجد « أحداً وضع في نقد الشعر وتخليص جيده من رديئه كتاباً » أعم اطلاع قدامة على ثم يقول : « فأما علم جيد الشعر من رديئه فإن نقد القرن الثالث الناس يخبطون في ذلك منذ تفقهوا في العلم ، فقليلاً ما يصيبون ؛ ولما وجدت الأمر على ذلك وتبينت أن الكلام في هذا

١ الامتاع ٢ : ١٤٥

۲ المصدر نفسه .

۳ یاقوت ۱۷ : ۱۳

إ نقد الشعر : الصفحة الأولى .

الأمر أخص بالشعر من سائر الأسباب الأخر ، وأن الناس قد قصروا في وضع كتاب فيه ، رأيت أن أتكلم في ذلك بما يبلغه الوسع » أ ؛ فالنقد لدى قدامة «علم » ومجاله تخليص الجيد من الرديء في الشعر ، أما سائر ما يتعلق بالشعر من علم العروض والوزن والقوافي والغريب واللغة والمعاني ، فليس مما يدخل في باب النقد إلا على نحو عارض ، وقد أكثر الناس في التأليف في تلك العلوم وقصروا في علم النقد .

ومنذ البداية يبدو قدامة متأثراً بالمنطق الارسططاليسي ، متجاوزاً المفهوم اليوناني للشعر ، في آن معاً . فهو في حدّه للشعر ، وفي حرصه على أن يكون ذلك الحدّ مكوناً من جنس وفصل يدل على أنه

يترستم ثقافته المنطقية ، «الشعر قول موزون مقفى يدل على معنى » فكلمة قول : بمنزلة الجنس ،

وموزون فصل له عما ليس بموزون ، ومقفى فصل عما هو موزون ولا قوافي له ، ودال على معنى فصل له عما يكون موزوناً مقفى ولا يدل على معنى . غير أن وضعه «المقفى » صفة فاصلة للشعر تدل على أنه يوثر أن يستقل بحديثه عن الشعر العربي ، وأنه لا يحتاط كما احتاط الفارابي من بعد بقوله «إن للعرب من العناية بنهايات الأبيات التي في الشعر أكثر مما لكثير من الأمم التي عرفنا أشعارهم » ٢ ، ولا يحتاط شأن ابن سينا حين قال : «الشعر هم كلام مخيل مؤلف من أقوال موزونة متساوية وعند العرب مقفاة » ٣ . وقد كان هذا التعريف مورطاً لقدامة على الصعيد المنطقي ، لأن القافية لا تعدو أن تكون لفظة فهي جزء من «القول » أو ركن «اللفظ »

حد الشعر عند قدامة

١ نقد الشعر ص : ٢

۲ مجلة شعر عدد ۱۲ (۱۹۰۹) : ۹۱

٣ فن الشعر : ١٦١

على المنطق ، ولذا فإن قدامة وقع في حيرة من أمرها ، حين أراد أن يستكشف ائتلافها مع هذه العناصر ، لأنها ليست وحدة قائمة بذاتها ، ثم وجد \_ على سبيل التسامح ــ أنها يمكن أن تقع مؤتلفة مع المعنى . ومن ثمّ يتجه الحديث في الشعر إلى عناصره البسيطة (اللفظ - المعنى - الوزن - القافية) - ثم يتجه إلى المركبات ( اللفظ والمعنى ــ اللفظ والوزن ــ المعنى والوزن ــ المعنى والقافية ) فهذه ثماني وحدات : قسمة منطقية (أسعف فيها شيء من التساهل في أمر القافية ) إلا أنها يجب أن تعتمد أساساً ثنائياً ، لأن كلاً من العناصر البسطة والمركبة قد يكون جيداً وقد يكون رديئاً ، ولهذا كانت هذه الوحدات في حالتي الايجاب والسلب ست عشرة .

ويظل الحديث عن عناصر: اللفظ، والوزن، والقافية، وعن ائتلاف اللفظ والوزن وائتلاف المعنى والقافية (وهو مفتعل) أمراً سهلاً ليس فيه تعقيد في حالى الوجوب والسلب أو الجودة والرداءة .

صورة موجزة لكتاب نقد الشعر

١ – فاللفظ يجب أن يكونسمحاً سهل مخارج الحروف

من مواضعها ، عليه رونق الفصاحة مع الخلو من البشاعة ' وعيوبه أن يكون ملحوناً وجارياً على غير سبيل الاعراب واللغة وحشياً قائماً على المعاظلة .

٢ – والوزن يكون سهل العروض ، فيه ترصيع ، وعيوبه الخروج عن العروض والتخليع .

٣ – والقافية تكون عذبة الحرف سلسة المخرج فيها تصريع ،وعيوبها هي العيوب القديمة من إقواء وتخميع وايطاء وسناد .

\$ – وائتلاف اللفظ والوزن أن تكون الأسماء والأفعال في الشعر

١ نقد الشعر : ١٠

تامة مستقيمة كما بنيت، لم يضطر الأمر في الوزن إلى نقضها عن البنية بالزيادة عليها والنقصان منها، وهذا يرجع إلى صناعتي المنطق والنحو، وعيب ائتلاف اللفظ والوزن: الحشو والتثليم والتذنيب والتغيير والتفصيل.

 وائتلاف القافية مع المعنى أن تكون متعلقة بما تقدمها تعلق ملاءمة ونظم ، بالتوشيح أو الايغال ، وعيبها في هذا الصدد أن تكون مستدعاة متكلفة يتعمد فيها السجع دون فائدة للمعنى .

ولكن الصعوبة تجيء من المعنى ؛ وهذا هو الباب الذي يشغل الجزء الأكبر من كتاب قدامة ، إذ ما دام المنطق هو الأساس المعتمد فلا بد من حصر المعاني (على قدر الإمكان) ثم حصر الصفات الموجبة والسالبة التي قد تلحقها . ولهذا يحد قدامة المعاني بستة أنواع – كل منها ذو حدين : جيد ورديء ، ولها سبع صفات : كل صفة موجبة ونقيضتها ، وأنواع المعاني تقع في الأغراض الآتية : المديح – الهجاء – المراثي – التشبيه الوصف – النسيب ، ولكل غرض حسنات في المعاني وعيوب ، ويكفي أن يقال إن العيوب نقض للحسنات . وتتوفر في المعاني الجيدة الصفات الآتية : صحة التقسيم – صحة التقسيم – التتميم – المبالغة – التكافؤ – الالتفات ، وأضدادها المعيبة هي : فساد التقسيم – فساد التقسيم – المالغة العرف – ايقاع الممتنع – فساد المقابلات – فساد التفسير – الاستحالة والتناقض – ايقاع الممتنع – فساد المقابلات – فساد التفسير – الاستحالة والتناقض – ايقاع الممتنع – فالفة العرف – نسبة الشيء الى ما ليس له .

هذه حال المعاني في وضعها البسيط ، فإذا تركبت مع اللفظ كان ائتلافها يقتضي أن تتوفر المساواة والإشارة والارداف والتمثيل والمطابقة والمجانسة ويقابل هذه الحسنات عيبان : الاخلال (النقص الذي يفسد المعنى ) والزيادة التي تفسد المعنى ، فإذا ائتلفت المعاني مع الوزن توفر : التمام والاستيفاء والصحة ، وإذا اختل ذلك الائتلاف نتج عن ذلك القلب والبتر .

تلك هي الصورة الحارجية لكتاب «نقد الشعر » أردنا وضعها على هذا النحو لندل على أن الكتاب قد رسم حسب خطة دقيقة ، لا تختل ، لأن فكرة المؤلف واضحة تمام الوضوح في ذهنه . مصطلح قدامة فهو مقتصد في الكلام ، لا يخرج عن حدود

موضوعه . ثم إن هذه الصورة تدلّنا على أنّ قدامة

قد حشد مصطلحاً كبيراً أصبح مادة ،هامة في نقد الشعر وفي البلاغة على السواء ، ودارسو المصطلح البلاغي يجدر بهم أن يعالجوا هذا الذي جاء به قدامة ، فبردوه إلى أصوله: عربية كانت أو منطقية أو بلاغية يونانية . ويتبعوا دورانه في الكتب البلاغية من بعد ، واعتراض المعترضين عليه ، واستبدال غيره به أو إقراره أو تحويره ، ذلك ما لا أحاوله بإسهاب في هذا المقام لأنه هامشي في الجهد النقدي . غير أن هذا المصطلح نفسه يدل على انشغال قدامة بالتحديد والتقعيد . كان الرجل يحس بما انتشر في مجال النقد من فوضي ذوقية ، وكان حريصاً على أن يعلم النقد ، مثلما كان حريصاً على أن يكون علمه قائماً على منطق لا يختل ، ولذلك حوّل النقد — مخلصاً في محاولته — إلى منطقية ذهنية وقواعد مدرسية ووضع له مصطلحاً . وليس في محاولته — إلى منطقية ذهنية وقواعد مدرسية ووضع له مصطلحاً . وليس بستغرب أن يرى فيه معاصروه «أفرس الناس ببيت شعر » وأن يسألوه تحديد المصطلح البلاغي النقدي إذا أشكل عليهم منه شيء ، فقد سأله عيسى ابن عبد العزيز الطاهري مرة عن الإشارة فقال : «هي اشتمال اللفظ القليل على المعاني الكثيرة باللمحة الدالة » فلما سأله مثلاً عليها قال : مثل قول زهير :

فإني لو لقيتك واتجهنا لكان لكل منكرة كفاء اوهذا وارد أيضاً في «نقد الشعر » أ ، وكذلك نجد أبا الفرج الاصفهاني

١ حلية المحاضرة ، الورقة : ٩ (مخطوطة رقم : ٩٠ ه )

٢ نقد الشعر : ٥٥ – ٨٦ .

يسأله عن المقابلة فيورد عليه تعريفها والمثل عليها كما هو في كتابه دون إخلال ' ، مما يدل على أن الكتاب أصبح جزءاً من محفوظه حاضراً لديه . وقد أثار هذا المصطلح بعض الاعتراضات ، وتعرض للتغييرات ، ولنأخذ مثلاً على ذلك «المطابق» فإن قدامة مثل عليه بقول الشاعر :

ونبئتهم يستنصرون بكاهل وللوأم فيهم كاهل وسنام

فكاهل اسم القبيلة ، وكاهل عضو ، فاعترض الأخفش علي بن الحسن وقال : إن هذا يسمى التجنيس لا المطابقة ، وزعم أن قدامة خالف في هذا الحليل والأصمعي ٢ ؛ وكذلك جرى الآمدي وغيره على تعقب قدامة في هذا المصطلح وهو أمر يطول تتبعه .

ثم إن هذه الصورة الخارجية السريعة التي رسمناها لكتابه تنبىء عما كلفته المعاني في حالتها البسيطة والمركبة من جهد ، وتدل على أن عنايته بها (وذلك أمر طبيعي) فاقت كل شيء آخر ، وفي سبيل رسم الجدود لها ، كان لا بد أن ينطلق من تصور نظري محدد ، تصور قائم على وحدة تشبه ساق الشجرة ، ثم يكون كل ما بعده تفرعات تالية .

رأى قدامة أن أغراض الشعر إما أن يكون موضوعها الانسان (الممدوح – المهجو – المرثي – المتغزل فيه – الموصوف ) وإما يكون موضوعها الشيء (الموصوف ) ، وقد يجيء موضوع سادس يجمع رد أغراض الشعر بين هذين بالرابطة الصورية (التشبيه )، وفكر قدامة ألى مبدأ الوحدة أننا إذا استثنينا الوصف ، وهو موضوع مشترك بين الناس والأشياء فإن الأربعة الأولى ليست إلا منحاً للصفات أو سلباً لها،

١ حلية المحاضرة ، الورقة : ٧ (رقم ١٣٣٤).

٢ حلية المحاضرة ، الورقة : ٩ ،وانظر نقد الشعر : ٩٢ – ٩٣

٣ هو موضوع واحد كما ترى، إذ يقول قدامة : ٢٨ « غرض الشعراء في الأكثر إنما هو=

فالمدح يتطلب صفات إيجابية تسلب في الهجاء ، وتحوّل إلى المضيّ في حال الرثاء ، وتحوّر عن قاعدتها الأصلية في الحديث عن النساء . فما هي هذه الصفات الايجابية ؟

هنا لجأ إلى ثقافته الفلسفية ، فوجد أن أفلاطون يجعل الفضائل الكبرى أربعاً : العقل والشجاعة والعدل والعفة ، وبما أن مدح الرجال معناه ذكر فضائلهم ، فمن أتى في مدحه بهذه الأربع كان مصيباً ومن

تحديد الصفات الإيجابية حسب نظرية الفضيلة الافلاطونية

مدح بغيرها كان مخطئاً \؛ وهذه الفضائل أمهات ذات فروع ، ولا بأس أن يمدح الشاعر بكل ما

يتفرع عن كل فضيلة منها: ففضيلة العقل تتفرع إلى ثقابة المعرفة والحياء والبيان والسياسة والكفاية والصدع بالحجة والعلم والحلم عن سفاهة الجهلة وغير ذلك مما يجري هذا المجرى، ومن أقسام العفة: القناعة وقلة الشره وطهارة الازار وغير ذلك مما يجري مجراه، ومن أقسام الشجاعة: الحماية والدفاع والأخذ بالثأر والنكاية في العدو والمهابة وقتل الأقران والسير في المهامه الموحشة وما أشبه ذلك، ومن أقسام العدل السماحة والانظلام والتبرع بالنائل وإجابة السائل وقرى الأضياف وما جانس ذلك، وليست هذه الفضائل دائماً بسيطة بل يتركب منها فضائل أخرى تبلغ ستاً، فمن العقل مع الشجاعة يتولد الصبر على الملمات ونوازل الحطوب والوفاء بالايعاد ..... بوليس الهجاء إلا سلب هذه الفضائل عن المهجو، كما أن الرثاء (والصواب التأبين) ليس إلا تحويل الفعل إلى عن المهجو، ومن هذا يتبين أن الشعر الإنساني في نظر قدامة يقوم (إذا

مدحهم للرجال » وهذا يعني المدح والرثاء وبعض الوصف ، فأما الهجاء فإنه سلب للصفات (وهو مدح معكوس).

١ نقد الشعر : ٢٩

۲ نفسه : ۳۰

۲ نفسه : ۲۱

نحن استثنينا الغزل) على قاعدة أخلاقية ركينة . فلما كان الهجاء إنكاراً لإنسانية المهجو صح حينئذ أن نعيره بفقدان هذه القاعدة . لكي نحقره إلى نفسه فيتعظ بحاله غيره .

وفي هذا الصدد يثور أمامنا سؤالان كبيران : أولهما كيف اهتدى قدامة إلى هذا التفسير ؟ والثاني كيف نوفق بين هذه القاعدة الأخلاقية وبين إقرار قدامة بالغلو لدى الشاعر والفحش والتناقض ؟ تبع العلاقة بين قدامة ففي الاجابة عن هذين السؤالين يتضح جانب وكتاب الشعر لأرسطو كبير من جهد قدامة الناقد .

والسؤال الأول من هذين وهو : كيف اهتدى قدامة إلى هذا التفسير . يردّنا إلى كتاب الشعر لأرسطو . لقد ذكر الأستاذ بونيبكر في مقدمته على كتاب قدامة ا أنه لم يجد صلة بين هذا الكتاب وبين بويطيقا أرسططاليس . ولكن التدقيق في ترجمة متى – التي اطلع قدامة على ترجمة شبيهة بها فيما يبدو – قد يشير إلى رأي مخالف .

لقد قدمنا القول بأن الترجمة العربية لكتاب الشعر قد سمت التراجيديا والكوميديا باسم المديح والهجاء ، ويبدو أن هذه التسمية الحاطئة قد رسخت في ذهن قدامة أن العرب واليونان يشتركون في هذين الفنين ، وأن اليونان قد سهتلوا له الطريق حين وضعوا لهما قواعد نقدية ، وبحسب ما تستطيع أن توديه الترجمة العربية يدور المديح على أعمال الأفاضل والهجاء على أعمال الأراذل : « فقد يجب أن يكون هولاء إما أفاضل ، وإما أراذل ، وذلك أن عاداتهم وأخلاقهم بأجمعهم إنما الحلاف بينها بالرذيلة والفضيلة ... وبهذا الفصل بعينه الحلاف الذي للمديح عن الهجاء » ، وما دام المديح

١ انظر المقدمة الانجليزية : ١١

٢ فن الشعر : ٨٨ ، ٨٩

يدور حول الفضائل . وما دامت الفضائل الكبرى أربعاً ، فلماذا لا يوفق قدامة بين النظريتين . لا سيما وأنه يقرأ في الترجمة المشوهة : «وأنواع المدائح أربعة أنواع ا ؛ ثم يقرأ في موضع آخر : «وقد يجب ضرورة أن تكون جميع أجزاء صناعة المديح ستة أجزاء بحسب أي شيء كانت هذه الصناعات » ، وتختلط هذه الأمور في ذهنه فيحاول أن يحلها ، ويسعفه عقله المنطقي على الاهتداء إلى حل ، هي أربع بالنسبة للفضائل الكبرى ، وهي ست بما تركب عنها ، ثم لا يستطيع أن يفهم من التقسيمات الأصلية شيئاً لأنها تتصل في حقيقتها بالمأساة لا بالمديح ، ولكنه يحس أنه خرج من المأزق منتصراً . وقد كان الأمر كذلك لأن بوادي الأمور الحاطئة قد تكوّنت لديه في صورة نظرية جديدة . وهو غير متردد في أن ما خرج به من استنتاج موافق لرأي المعلم الأول ، لأن المعلم الأول يقول أيضاً : «والتشبيه موافق لرأي المعلم الأول ، لأن المعلم الأول يقول أيضاً : «والتشبيه والمحاكاة هي مدائح الأشياء التي هي في غاية الفضيلة »٢ .

و «غاية الفضيلة » تمثل جانباً من الجواب على السؤال الثاني . فقد قال أرسططاليس أن الفضيلة وسط بين طرفين . فهل يجوز للشاعر أن يصف كيف يتم التلام بين قوماً بالافراط في هذه الفضائل ؟ وجواب قدامة القاعدة الأخلاقية على ذلك بالإيجاب لأن هذا من باب الغلق في الشعر والغلو في الشعر الشيء " ؛ لقد اختلف الناس في النظر إلى الشعر وانقسموا في مذهبين : الشيء " ؛ لقد اختلف الناس في النظر إلى الشعر وانقسموا في مذهبين : ناس يرون الغلو في المعنى ، وناس يرون الاقتصار على الحد الأوسط ، بل إن بعضهم يستجيد الغلو في شعر وينكره في آخر ، ويقول قدامة معلقاً بل إن بعضهم يستجيد الغلو في شعر وينكره في آخر ، ويقول قدامة معلقاً على ذلك : «إن الغلو عندي أجود المذهبين وهو ما ذهب إليه أهل الفهم بالشعر والشعراء قديماً . وقد بلغني عن بعضهم أنه قال : أحسن الشعر بالشعر والشعراء قديماً . وقد بلغني عن بعضهم أنه قال : أحسن الشعر

١ فن الشعر : ١٣٢

۲ نفسه : ۱۱۷

٣ نقد الشعر : ٣١

أكذبه ، وكذا يرى فلاسفة اليونانيين في الشعر على مذهب لغتهم » أ . وفي هذا يقف قدامة مناقضاً لمبدأ الصدق الذي دافع عنه ابن طباطبا والآمدي ، معتمداً في رأيه على نقاد قدماء من العرب وعلى فلاسفة يونان ، وإن كنا لا ندري يقيناً إلى أي الفلاسفة يشير .

ويستمر قدامة في تأييده للغلو حي ولو أفرط فيه الشاعر وجاء بما يخرج عن الموجود ٢ ، ولكن من الطبيعي أن نسأل : أليس لهذا الغلو حد يقف عنده ، أو بعبارة أخرى هل يبلغ الغلو مرحلة لا يكون فيها مقبولا ٤ ؟ لقد تنبّه قدامة لهذه المسألة عند حديثه عن عيب من عيوب المعاني سمّاه «إيقاع الممتنع فيها في حال ما يجوز وقوعه » . وتحديد الممتنع أنه «لا يكون ، ويجوز أن يتصوّر في الوهم » وهو في هذا يختلف عن المتناقض ، لأن المتناقض لا يكون أبداً . ومن أمثلة هذا الممتنع الذي وضع فيما يجوز وقوعه قول أبي نواس :

يا أمين الله عش أبداً دم على الأيام والزمن

«فليس يخلو هذا الشاعر من أن يكون تفاءل لهذا الممدوح بقوله : عش أبداً أو دعا له وكلا الأمرين مما لا يجوز . مستقبح » " ؛ أقول تنبه قدامة إلى أن حكمه هذا قد يوهم التعارض مع ما سمح به من قبل من إفراط في الغلو ، فقال : «ونحن نقول إن هذا وما أشبهه ليس غلوا ولا إفراطاً بل خروجاً عن حد الغلو الذي يجوز أن يقع ، إلى حد الممتنع الذي لا يجوز أن يقع ، إلى حد الممتنع الذي لا يجوز أن يقع ، لأن الغلو إنما هو تجاوز في نعت ما ، الشيء أن يكون عليه وليس خارجاً عن طباعه إلى ما لا يجوز أن يقع له ، لأن الذي كنا قلنا إنه جائز مثل قول النمر بن تولب :

ا نقد الشعر : ٢٦

YA: imai Y

٣ نقد الشعر : ١٣٢

تظل تحفر عنه إن ضربت بله بعد الذراعين والساقين والهادي

فليس خارجاً عن طباع السيف أن يقطع الذراعين والساقين والهادي وأن يؤثر بعد ذلك ويغوص في الأرض، ولكنه مما لا يكاد أن يكون .... وليس في طباع الانسان أن يعيش أبداً ؛ وأيضاً فإنا كنا قد قدمنا أن مخارج الغلو إنما هو على « يكاد » وليس في قول أبي نواس : عش أبداً موضع يحسن فيه ، لأنه لا يحسن على مذهب الدعاء أن يقال : يا أمين الله تكاد تعيش أبداً ا .

وهذه قضية تتطلب توضيحاً ، فقد أقر قدامة أن الغلو يخرج «عن باب الموجود ويدخل في باب المعدوم » وأجاز ذلك على سبيل المثل وبلوغ النهاية ٢ ، إلا أنه وإن كان معدوماً ، فإن وقوعه أمر ممكن ، أما الممتنع فإن وقوعه أمر غمكن ، أما الممتنع فإن وقوعه أمر غير ممكن ، ولامتحان الفرق بين هذين نضع كلمة «يكاد» فحيث صلحت فذلك غلو جائز الوقوع ، وحيث لم تصلح فذلك «ممتنع » لا يكون أبداً (وإن جاز أن يتصور في الوهم) . وهذا يجعل الغلو واسع المدى بحيث لو سمعنا قول الشاعر :

ولو قلم ألقيت في شق رأسه خفيت وما غيرت من خط كاتب

لقلنا على مذهب قدامة «أكاد أخفى ... » وإذن يكون هذا من الغلو الذي لا يمنعه قدامة ، وأمثال ذلك كثيرة ، وواضح أن الوقوف عند حد « الممتنع » الذي لا يكون أبداً غير دقيق في التمييز بين أنواع الغلوّ .

وقد كان قدامة في هذا الموقف يستوحي أيضاً فكرة وردت عند أرسططاليس وهي : «أما فيما يتصل بالصدق الشعري فإن المستحيل المحتمل

١ نفسه : ١٣٢ - ١٣٣

۲ نفسه : ۲۷

مفضل على شيء غير محتمل إلا أنه ممكن » أ .... ؛ وإذا أخذنا بقانون «الاحتمال » الارسططاليسي وجدنا أن بعض أنواع الغلق غير محتملة لكنها ممكنة وهي ما يؤثر أرسطو أن يبعده من حيز الشعر ،وأن بعض ما سمّاه قدامة «الممتنع » يقع تحت «المستحيل المحتمل » وأن أرسطو يفضله على النوع السابق ؛ هل نقول هنا إن قدامة لم يستطع أن يفهم ما عناه الفيلسوف ؟ إن المثل الذي أورده قدامة لأبي نواس «يا أمين الله عش أبداً » يدخل في غير المعقول (لا في الممتنع ) وهو شيء أنكره أرسططاليس في الشعر لأنه يحطم منطق الأشياء وقانون السبية ، فالمثل صحيح ، ولكن القاعدة العامة التي وضعها قدامة لا تتقيد برأي أرسطو .

ذلك هو الموقف فيما يتصل بالغلو، فلنأخذ في الحديث عن إقرار قدامة بجواز الفحش والرفث في الشعر، فنقول:

إذا كان الشعر يعتمد على أساس أخلاقي كهذا الذي وصفه قدامة فكيف يجيز للشاعر أن يتحدّث في شئون متصلة بالرفث والضعة وما أشبه من المعاني

الذميمة ؟ وجواب قدامة على هذا أن المعاني كلها معروضة للشاعر يتكلم منها فيما أحب دون أن يحظر عليه معنى من المعاني ، إذ كانت المعاني للشعر بمنزلة المادة الموضوعة، والشعر فيها كالصورة، وعليه إذا شرع في معنى أن يتوخى البلوغ إلى النهاية المطلوبة من التجويد ٢ . إذ الأساس الأخلاقي إنما يتناول تصوير الجوانب الموجبة ، وليس هناك من يستطيع أن يحظر عليه تصوير الجوانب السالبة ، وإلا لم يكن الهجاء فناً من فنون الشعر على هذا الاعتبار .

هل يجوز الفحش والرفث

في الشعر مع قيامه على

أساس أفلاطوني

١ اعتمدنا ترجمة بتشر : ٩٩ وفي ترجمتنا «ان المستحيل المقنع أقرب إلى غاية الشعر
 من الممكن غير المقنع « (ص : ١٠٥) .

٢ ثقد الشعر : ٤

وما دامت هذه الحرية مكفولة للشاعر ، فليس ينتظر منه أن يظلّ على مستوى نفسي واحد ، ولهذا يردّ قدامة على من عاب امرأ القيس لأنه صوّر نفسي نفسي واحد ، ولهذا يردّ قدامة على من عاب امرأ القيس لأنه صوّر نفسي الشاعر على والريّ » مرة أخرى \_ في موقف أشرنا إليه فيما مستوى نفسي واحد ؟

مستوى نفسي و احد ؟ و هل يقبل منه التضاد

سبق – وكان ردّه ذا وجهين ، الأول : أن امرأ القيس لم يناقض نفسه ، فإنه أكد في الأولى أنه لو

شاء لقنع ولكنه لا يريد ، وفي ألثانية أنه قانع ، وليس في هذا تناقض وإنما في الموقف الأول زيادة على الثاني ، والشعران يحتويان على اكتفاء الانسان باليسير ، والرد ّ الثاني : أنه لو كان امرؤ القيس متناقضاً لم يكن في نظر قدامة مخطئاً ، إذ أن الشاعر لا يوصف بأن يكون صادقاً ، إنما يراد منه إذا أخذ في معنى من المعاني – أياً كان ذلك المعنى – أن يجيده في وقته الحاضر وحسب ا

التناقض في موقفين ليس عيباً على الشاعر ، ولكنه عيب كبير حين يكون في المعنى الواحد ، وهنا يلجأ قدامة أيضاً إلى أرسططاليس ، إلا أنه يعتمد كتاباً آخر هو المقولات لليفسر معنى التقابل ومنشأ التناقض . يقول أرسطو ويتابعه قدامة: إن الأشياء تتقابل على أربع جهات .

١ – جهة الاضافة : كالأب والابن ، والعبد والمولى

٢ – جهة التضاد : كالحيّر والشرير والحار والبارد

١ انظر نقد الشعر : ٥ – ٦

للقولات (ترجمة إسحاق بن حنين : ٩٤) على هامش تلخيص كتاب المقولات لابن
 رشد (تحقيق بويجيه) ، وقد أشار الأستاذ بونيبكر إلى هذا الأخذ عن أرسطو في مقدمته

٣ انظر نقد الشعر: ١٢٤ -- ١٢٥

## ٣ \_ جهة العدم والقنية كالعمى والبصر

٤ \_ جهة النفي والاثبات : مثل زيد جالس ، زيد غير جالس .

فمن أمثلة التناقض من جهة التضاد قول أبي نواس يصف الحمر : كأن بقايا ما عفا من حبابها تفاريق شيب في سواد عذار تردت به ثم انفرى عن أديمها تفري ليل عن بياض نهار

فالحباب في البيت الأول أبيض ، يشبه الشيب ، وهو في الثاني أسود ينجاب عن سطح الكأس انجياب الليل .

ومن التناقض من جهة الاضافة قول عبد الرحمن القس : فإني إذا ما الموت حـل بنفسها يزال بنفسي قبل ذاك فأقبر

فقد شرط أن يحل الموت بها حتى يموت هو ، ثم قال «قبل» – وقد مه على « بعد» ولا يكون ذلك في المعقول. هذان نموذجان للتناقض الذي ينكره قدامة ، وهو متصل باللامعقولية ؛ موافق لما أنكره أرسطو من أمر غير المعقول في الشعر .

بهذا يكون قدامة قاد أجاب على السؤال الثاني في عناصره الثلاثة (الغلو الفحش – التناقض)، ومع أن أمثلته معظمها إنما هي مما عالجه نقاد العرب من قبل (كقصة امرىء القيس في موقفين، ومبالغات أشار إليها النقاد مثل مبالغة مهلهل والنمر بن تولب، وقصة حسان مع النابغة حول الجفنات الغر اللواتي يلمعن بالضحى، واعتراض عبد الملك على كثير لوصفه إياه بلبس الدرع في الحرب) فإن تفسيره لهذه الأمثلة متصلاً بالأصول النظرية التي وضعها، يدل على إحسانه الجمع بين الأصول اليونانية والنماذج العربية، وقدرته الفائقة على التطبيق، وحضور الشواهد الضرورية في

ذهنه . غير أنك تجده حين يتحدث عن شئون الغلو والفضيلة وأخلاقية المنبع الشعري، ولا أخلاقية بعض النماذج الشعرية، إنما همة أن يوفق بين ما حشده من روافد مختلفة تأدت إليه من ثقافته اليونانية ، وسواء أكان فهمه للآراء دقيقاً أو خاطئاً، وسواء أكانت أجوبته على المشكلات موفقة أو غير موفقة ، فإن هذا الموقف يصور ما كان يشغل باله من شئون المزاوجة بين الشعر والفكر ، وابتداع «علم» نقدي . وليس من الضروري أن نتبع دينه إلى يونان في جزئيات الأمور أ ، وإنما يكفي أن نقول إن «نقد الشعر» كتب في ضوء ثقافة منطقية فلسفية ، وكأنه محاولة من قدامة ليضع ما يمكن أن نسميه «منطق الشعر» . وليس هذا واضحاً وحسب في بناء الكتاب وتقسيماته ، وحدوده ، واقتباس بعض الآراء اليونانية فيه ، بل الكتاب وتقسيماته ، وحدوده ، واقتباس بعض الآراء اليونانية فيه ، بل هو واضح على أشد" في الحديث عن خصائص المعاني وعيوبها كذلك .

فإن «منطق الشعر » يقتضي صحة التقسيم وصحة المقابلات وصحة التفسير والتكافو ، وهو أيضاً ينكر فساذ التقسيم وفساد التقابل وفساد التفسير والتناقض ؛ غير أن الفضائل المذكورة تمثل طبيعة منطق الشعر الفكر الانساني السليم ، كما أن العيوب تمثل ما ينكره هذا الفكر ، فتلك فضائل لا يستقل بها الشعر ، وهذه عيوب تنطبق على كل شئون القول ؛ ولبيان هذا الموقف بمزيد من الوضوح أقول : إننا حقاً قد نستبين العيب من جهة فساد التقسيم أو فساد التقابل أو التناقض في الشعر ، وننفر منه من أجل واحد أو غير واحد من هذه العيوب ، فالمقياس السالب هنا ، أدق في تفسير عدم التأثير واحد من هذه العيوب ، فالمقياس السالب هنا ، أدق في تفسير عدم التأثير الذي نرجوه في الشعر ، ولكن المقاييس الإيجابية لا تصنع شعراً ،

١ قد أشار الأستاذ بونيبكر إلى بعض الأمثلة ، وصرح بأنه يأخذ جملة من كتاب أخلاق النفس لجالينوس (ص : ٥٤)

فقد يتم للبيت من الشعر صحة التقسيم ، أو صحة المقابلات أو صحة التفسير ، ثم لا تميزه إحدى هذه الحصائص عن مستوى الكلام العاديّ الذي نتطلب فيه أيضاً مثل هذه الفضائل دون تسمح فيها . ولهذا يمكن أن نقول ان الصفات الايجابية التي وضعها قدامة للمعاني لا تميز الشعر بشيء ، وبقي هذا الشعر بحاجة إلى استنباط خصائص أخرى ، وإلى بناء «منطق شعري » غير المنطق العام الذي بناه قدامة . وليس من المعاياة أن نفترض بأن شعراً قد يخلو من كلُّ هذه الحصائص الايجابية يظل مع ذلك في نظرنا شعراً جميلاً مؤثراً ، أما العيوب المنطقية فإنها إن وجدت فيما نسميه شعراً جميلاً مؤثراً شانت صفحته ، وجعلتنا ننفر منه كما ننفر مما خرج على حدّ المعقولية ؛ وليس معنى ذلك أن « صحة التقسيم » مثلاً لا تكون سبباً من أسباب جمال الشعر ، وإنما الذي أقوله هنا : ان صحة التقسيم حقيقة مفترضة ضرورة ، لا ينكشف أثرها ، إلا إذا كانت غاية في ذاتها ، كأن تكون العامل المشترك في المبنى الكليّ أو ما أشبه ذلك . لنقل إذن إن الشعر يجب أن يخلو من العيوب التي يحد بعضها بكذا وكيت ، فأما أن نحصر الحصائص الايجابية فيه فذلك شيء ليس في طوق أحد على النحو الجزئي الذي أراده قدامة ، ولعلُّ هذا هو أكبر عيب في محاولته ، وخلاصة هذا العيب أنه أراد أن يحكم الخصائص المنطقية في مجال لا منطقي ، فلم يفرد الشعر عن غيره بشيء ، وبهذا ورط البلاغيين العرب من بعده حين تصوروا أن صحة المقابلة والايغال والتتميم وما أشبه قد تكون سمات لتمييز القول البليغ من غيره .

ولست أظن أن قدامة كان غافلاً تماماً عن قصور هذه المحاولة ، فإن إحساسه أحياناً بأن الشعر لا ينضبط بالقاعدة الصارمة موجود في كتابه . احساس قدامة بأن ها أنت تراه بعد أن يضع قاعدته الكبرى في المدح «منطق الشعر» لا يمكن وهي جمع الفضائل الأربع أو ما يتركب منها، قد أن يكون كلياً عاد يقول «وقد أوماً أبو السمط مروان بن أبي حفصة في مدحه شراحيل بن معن بن زائدة إيماء موجزاً ظريفاً أتى على كثير

من المدح باختصار وإشارة بديعة حيث قال :

رأيت ابن معن أنطق الناس جوده فكلّف قول الشعر من كان مفحما وأرخص بالعدل السلاح بأرضنا فما يبلغ السيف المهند درهما » ا

فالتفاته إلى هذا الايجاز أو الايماء في أغراض الشعر إشارة إلى أنه يدرك أن هناك أموراً ربما لم تندرج بسهولة تحت القاعدة العامة . وأزيد بأن ما خرج عن القاعدة العامة أكثر بكثير مما انضوى تحتها ، وأحسبنا لو قدمنا لقدامة ضروباً من أمثلة الشعر تتجاوز النماذج التي جاء بها كمية وأنواعاً (كالفرار في الحرب ، والهجاء القائم على السخرية، والرثاء الوجداني الخالص دون تعداد للمناقب ، والتحسر على الشباب و ... إلى عشرات من أمثالها ) لوستع من حدود النظرية والمصطلح ، أو لاضطر أن يقيم الاستثناءات مقام القاعدة .

ولست أقول إن نقد قدامة ـ لذلك ـ كله عقلي محض، فإن النقد العقلي (أو الذهني) قد يستكشف العلاقات الجمالية كما هو عند ابن طباطبا ،

الفرق بين منطق قدامة وعقلانية ابن طباطبا

وإنما نقد قدامة لا يستطيع أن يتناول إلا «الواقع » الشعريّ دون غيره من المستويات ، ومثل هذا النقد

يستطيع أن يتمرس بالحقائق التي يقبلها العقل في

الشعر ويؤثر التقرير والوضوح والحسم الفاصل والصحة المتميزة . والفرق بين قدامة وابن طباطبا أن الأول يريد أن يضع للشعر مخططاً منطقياً بقطع النظر عن السعة والشمول وحكم الذوق ، والثاني يحاول أن يحد من طغيان الذوق بشيء من القواعد والأسس . ولكن بينهما من الشركة ما يتضح في

١ نقد الشعر : ٣٧ – ٣٨

موقف كل منهما من التشبيه . فقد اشترط ابن طباطبا أن يقوم التشبيه على «الصدق » – لأنه المبدأ الكبير في نظرته النقدية . وما كنا ننتظر من قدامة وهو المؤمن بمبدأ الكذب في الشعر وبالغلق فيه أن يحدد التشبيه بقوله : «فأحسن التشبيه هو ما وقع بين الشيئين اشتراكهما في الصفات أكثر من انفرادهما فيها حتى يدنى بهما إلى حال الاتحاد » ويورد على ذلك أمثلة موافقة لهذه القاعدة كتشبيه صوت جرع اللبن بصوت المطر الواقع على خباء الأدم ، وتشبيه شخب العنز عند الحلب بصوت الكير إذا نفخ ؛ وسر ذلك أن قدامة إنما يتسامح في الغلق إذا كان في المعاني لا في الصور ، وحين يأخذ التشبيه في الافراط ، فقد يتحوّل إلى استعارة ، وهي – على أنها سر يأخذ التشبيه في الافراط ، فقد يتحوّل إلى استعارة ، وهي – على أنها سر الشعر – يضيق بها قدامة ذرعاً ، ولا يستطيع أن يتقبلها إلا إذا حملها محمل التشبيه ، فقول امرىء القيس :

فقلت له لما تمطى بصلبه وأردف أعجازاً وناء بكلكل

معناه أن هذا الليل في تطاوله «كالذي يتمطى بصلبه لا أن له صلباً » وهذا في حقيقته إنكار لطبيعة الاستعارة ، وقيمة ما فيها من تشخيص ، ولذلك يتخلص منها قدامة تخلص المستثقل البرم بأمرها حين يقول : «فما جرى هذا المجرى مما له مجاز كان أخف وأسهل مما فحش ولم يعرف له مجاز ، وكان منافراً للعادة بعيداً عما يستعمل الناس مثله »٢.

١ نقد الشعر : ٥٥

٢ نقد الشعر : ١٠٥

وهذا التهوين الضمني من شأن الاستعارة يشير إلى شيئين: أولهما أن المنهج العقلي لا يستلطف مثل هذا التصوّر الجامح الذي لا يخضع لتحديدات منطقية ، فالاستعارة تحطم كثيراً مما بناه قدامة

لماذا يهون قدامة من شأن الاستعارة كما استبعد الآمدي الاستعارات البعيدة ؟

بصبر وتودة ، والثاني أن قدامة لو لم يخضع لمنطقه الصارم لقد رنا أيضاً أن يقف مثل هذا الموقف

نفسه في بيئة كانت ثائرة على ما يسميه قدامة «ما فحش ولم يعزف له مجاز » من أمثال استعارات أبي تمام التي انصب عليه من أجلها أشد هجوم . ولهذا رأينا قدامة هنا يحتكم للعادة ، أي الذوق العام ، في قبول الاستعارة . وليس احتكامه إلى العادة قاصراً على هذا الجانب من الشعر ، بل إنه يتناول شئوناً أخرى في المعاني ، حتى ليعد مخالفة العرف عيباً فيقول : «ومن عيوب المعاني مخالفة العرف والاتيان بما ليس في العادة والطبع مثل قول المرار :

وخال على خديك يبدو كأنه سنا البدر في دعجاء باد دجونها

فالمتعارف المعلوم أن الحيلان سود أو ما قاربها في اللون، والحدود الحسان إنما هي البيض وبذلك تنعت ، فأتى هذا الشاعر بقلب المعنى » .

ثم إن الاهتمام بالاستعارة يعني من بعض جوانبه الاهتمام بقوة الحلق عند الشاعر ، ولن تجد ناقداً مثل قدامة ، قصر حديثه كلّه على الشعر نفسه دون أن يلتفت للشاعر أو للمتلقي . فليس يدخل في انعدام الاهتمام بالحالة نقد قدامة أي حديث عن الحالات النفسية بالمعنى النفسية في نقد قدامة الدقيق ولا عن الطبع وما أشبه من هذه الأمور التي

تعرض لها ابن قتيبة ، وليس يهم كثيراً بالسامعين وحالتهم النفسية عند تلقي الشعر .

١ نفيه : ١٣٣ - ١٣٤

وهذا التركيز الشديد جعله يصدر حكماً على السرقات الشعرية دون أن يسميها ، وبذلك أهمل موضوعاً كبيراً استأثر باهتمام غيره من النقاد ، فبذلوا فيه جهوداً مضنية قليلة الثمرات . وكان

لم لم يهتم بالسرقات رغم احتفاله بالمعنى

الذي أثاره إلى هذا الموضوع حديثه عن الاستغراب والطرافة ، وهو أن يكون المعنى ثما لم يسبق إليه .

غير أن وصف المعنى بأنه غريب وطريف لا علاقة له بكونه جيداً أو غير جيد ، فقد يكون الجيد غير طريف أو غريب ، وقد يكون الغريب الطريف غير جيد . والسبق إلى المعنى ليس صفة للمعنى نفسه بل هو صفة للشاعر إذ أنه هو السابق في الاهتداء إليه . أما المعنى فإنه إن كان قبيحاً في ذاته لم يحسنه هذا السبق ، والعكس كذلك: « وأحسب أنه اختلط على كثير من الناس وصف الشعر بوصف الشاعر فلم يكادوا يفرقون بينهما ، وإذا تأملوا هذا الأمر نعمًا علموا أن الشاعر موصوف بالسبق إلى المعاني واستخراج ما لم يتقدمه أحد " إلى استخراجه لا الشعر » \ . أرأيت إلى هذا الفصل الدقيق بين الشعر والشاعر ؟ كأن قدامة يقول : أنا في حديثي عن الشعر لا أهتم إلا بصفاته الذاتية وحدها ، فأما ما كان متعلقاً بالشاعر نفسه فلا شأن لي به . ولكن أين الحديث عن السرقات في هذا الذي عرضنا له ؟ هو حديث يشبه الايماء إذ أنَّ قدامة يعتقد أن الشعراء لو تعاوروا مثلاً تشبيه الدروع بحباب الماء الذي تسوقه الرياح ، ظل التشبيه في ذاته جميلاً ، ولم تخلق جدته بسبب تداول الشعراء له ؛ ومن ثم فليس لنا أن نبحث من هو أول من سبق إلى هذا التشبيه أو ذاك المعنى ، وليس لنا أن نقف عند من أخذه من الشعراء على التوالي (وذلك هو نطاق السرقة) بل علينا أن ننظر إلى حسن الأداء وحده دون أي شيء آخر . وكأن قدامة يوميء من طرف خفي إلى أن المعاني شركة للجميع ، مطروحة في الطريق ، فإن لم تكن كذلك واهتدى شاعر إلى معنى غريب طريف ، فحقه أن يوصف هو بالسبق ، أما معناه

١ نقد الشعر : ٨٣

فإن غرابته أو طرافته لا تميزه بشيء في ميزان النقد . وقد امتلأت الدنيا بالغريب الطريف البارد في آن معاً «مثل أشعار قوم من المحدثين سبقوا إلى البرد فيها » . ومن حق قدامة علينا أن نقدر له هذا الموقف من تداول المعاني ، ولكننا نخشى أن يكون قد فاته التنبيه إلى ما في التكرار من أثر في النفس عكسي ، مثلما فاته أن الطرافة والغرابة تعبير عن تأثر القارىء . فقول القارىء إن هذا المعنى طريف يمثل هزة خاصة وجدها في نفسه نحو الحادة النسبية ، وهذا شيء طبيعي يكسب المعنى صفة جمالية ، إذ ليست كل صفة في المعنى يجب أن تكون قائمة فيه . فأنت ترى أن قدامة لا يعير الحالة النفسية أدنى اهتمام ، فالتكرار الذي يبلغ حد الابتذال لا يقلل من جودة التشبيه ما دام جيداً في ذاته ، والطرافة لا تزيد شيئاً إلى المعنى لأنها ليست من خصائصه . وإذا تقد منا خطوة أخرى لمحنا أن قدامة الذي لا يعرف التأثر الانفعالي في حكمه قد خرج على خطته فاتهم المحدثين بسبقهم يعرف التأثر الانفعالي في حكمه قد خرج على خطته فاتهم المحدثين بسبقهم الى أشعار باردة ، وهذا يوميء إلى ذوق متمكن في القديم ، أو إن شئت الدقة فقل إن قدامة كان ضيق النفس بكل ما خرج على أصول الكلاسيكية اليونانية والعربية في آن معاً .

ولهذا لا يستطيع في بروده المنطقي واقتصاده الذهبي أن ينقل الينا تأثره بموضوع قائم على الانفعال القوي مثل النسيب ، (أو الرثاء الوجداني) فأما إذا كأن الحديث في المدح والهجاء فذلك أمر لم تحفظ قدامة في حال سهل ميسور ، لأن المقاييس تستطيع أن تتسع النسيب وما أشبهه ؟ هنالك لما لا تتسع له في أمر النسيب ، استمع إلى

لون من تذوقه لشعر غزلي :

« وأما قول الشاعر :

يود بأن يمسي سقيماً لعلمها إذا سمعت عنه بشكوى تراسله

١ نقد الشعر : ٨٣

فهو من أحسن القول في الغزل ، وذلك أن هذا الشاعر قد أبان في البيت الأول عن أعظم وجد وجده محب، حيث جعل السقم أيسر مما يجد من الشوق، فإنه اختاره ليكون سبيلاً إلى أن يشفى بالمراسلة ، فهو أيسر ما يتعلَّق به الوامق وأدنى فوائد العاشق . وأبان في البيت الثاني عن إعظام منه شديد لهذه المرأة حيث لم َيرُضُ نفسه لها عن سجيته الأولى حتى احتاج إلى أن يتكلف سجايا مكتسبةيتزين بها عندها، وهذه غاية المحبة »' . وما أظن أن القارىء الحديث لو طلب إليه أن يختار من محاسن الغزل ، يختار هذين البيتين ، فإن هذا الكلام التقريري الخالص بعيد عن تصوير أي انفعال يتطلبه الموضوع ، إلا أن قدامة يرى أن الشعر قد أدّى معنى «غاية المحبة » وهذا يكفي ، ثم لا يسأل الشاعر بعد ذلك ، لا عن صدق التجربة ، ولا عن قوة الانفعال ، ولا عن النقل النصويري ... لا يسأل عن شيء من ذلك : « إذ كان الشعر إنما هو قول فإذا أجاد فيه القائل لم يطالب بالاعتقاد لأنه قد يجوز أن يكون المحبون معتقدين لأضعاف ما في نفس هذا الشاعر من الوجد، فحيث لم يذكروه وإنما اعتقدوه فقط لم يدخلوا في باب من يوصف بالشعر » <sup>٢</sup> وليس الأمر هنا تفاوتاً بين حال من يعبر عن وجد ، وحال من يبقى الوجد كامناً في نفسه لا يحسن التعبير عنه ، كما يقول قدامة ، وإنما الفرق بين قدرتين على التعبير عن حالة واحدة من الوجد ، وهذا ما ينفر قدامة من الوقوف عنده ، أنست تراه يجمع في نطاق واحد بين قول الشاعر المتقدم وبين قول أبي الصخر الهذلي :

أما والذي أبكي وأضحك والذي أمات وأحيا والذي أمره الأمر لقد كنت آتيها وفي النفس هجرها بتاتاً لأخرى الدهر ما طلع الفجر

١ نقد الشعر ٦٨ - ٢٩

۲ نفسه : ۲۹

فما هو إلا أن أراها فجساءة فأبهت لا عرف لديّ ولا نكر

... الخ الأبيات . ثم لا يستطيع \_ أو لعله لا يرى \_ أن يدل على الفرق الواضح بين الشعرين في طبيعة الانفعال ، وما يتصل به من عناصر شعرية ، وأن المسألة ليست مطالبة الشاعر بالاعتقاد ــ أي بصدق الحادث من الزاوية التاريخية ــ وإنما بمقدار ما هنالك من الصدق في نقل التجربة ، وإن كانت متخيَّلة ، وإلا فما معنى قول قدامة في النسيب : « ومما أختم به القول أن المحسن من الشعراء فيه هو الذي يصف من أحوال ما يجده ما يعلم به كل ذي وجد حاضر أو داثر أنه يجد أو قد وجد مثله » <sup>٩ ؟</sup> ــ مرة واحدة يقف قدامة عند المشاركة الشعورية ، ثم يتهرب من التفضيل ، ليلجأ إلى محض الأداء المستوي لمعنى من المعاني . إن النسيب من حيث وجوده قد يمثل مشكلة بالنسبة لقدامة ، لأنه ليس كالمدح أو الهجاء أو الرثاء وليد قاعدة أخلاقية ، ولكنه يحاول أن يتجاهل هذا الوضع ويجعل له صلة بالأخلاق فيقول في تعريفه : « إن النسيب ذكر الشاعر خلق النساء وأخلاقهن وتصرف أحوال الهوى به معهن » ۲ ؛ ولكن وصف الخلقة ليس ذا صلة بالأخلاق ، ووصف المواجد الذاتية (أحوال الهوى وتصرفها) ليس أيضاً من باب الأخلاق ، كذلك فإن ذكر الشاعر «أخلاق » النساء لا يتصل بالفضائل الأربع ولا بما تركب عنها، ومن هنا صحّ أن نعد النسيب مشكلة فلسفية بالنسبة لقدامة \_ مشكلة محيّرة يريدها أن تخضع للكْيان الأخلاقي العام ويتحيل لها من كل وجه ، فيرى أن الذي يميل النساء إلى الرجل «الشمائل الحلوة » من ضمن السمات الأخرى (كالمعاطف الظريفة والحركات اللطيفة والكلام المستعذب ...) رتحس أن قدامة مغلوب على أمره ، فحيثما أراد مسحة أخلاقية للغزل وجد الصفات الأخرى أغلب وأقوى ، ولعلَّه لم يخف عليك الأساس الأخلاقي

١ نقد الشعر : ٦٧

۲ نفسه : ۲۰

في إعجابه بالبيتين المتقدمين اللذين عدّهما من أحسن الغزل ، وذلك قول الشاعر :

ويهتز للمعروف في طلب العلا لتحمل يوماً عند ليلي شمائله

فإن في البيت ما يرضي إحساس قدامة العميق بالربط بين الحب « والمعروف » وأن « ليلى » امرأة تحب « الشمائل الحلوة » التي تدفع صاحبها إلى طلب العلا – إلى مستوى أخلاقي رفيع . ثم إن مما يزيد حال النسيب إشكالاً عند قدامة أن أستاذه أرسططاليس لا يذكر شيئاً عنه عند الحديث عن الشعر وإنما يكتفي بذكر المدح والهجاء (أو هكذا فهم قدامة) فأما الرثاء فمن السهل قياسه على المدح وان لم يتحدث أرسططاليس عنه .

من كل ذلك يتبين لنا أن قدامة لا يملك مقياساً في النقد إلا الجودة (ويقابلها الرداءة) وفي الطرف الأعلى منتهى الجودة (وفي الأدنى منتهى الرداءة) وبين المرحلتين مواقف هي وسائط بين المدح مقياس الجودة وصفات مذمومة مقياس الجودة

فما كان فيه من النعوت أكثر كان إلى الجودة

أميل ، وما كان فيه من العيوب أكثر كان إلى الرداءة أقرب ، وما تكافأت فيه النعوت والعيوب كان وسطاً بين المدح والذم » ، فالحكم يتحقق بأن تعود إلى ما حدده قدامة من نعوت للبسائط والمركبات ، وخاصة نعوت المعاني وعيوبها ، في حالتي الافراد والتركيب ، وتعد ما في القصيدة من فضائل ، وما فيها من عيوب، وتقرر إلى أي الطرفين تميل ، ليكون حكمك نقدياً ، ولتكون أنت ممن يعلم النقد، أي تخليص الجيد من الرديء .

١ نقد الشعر : ٩

ذلك هو قدامة في النقد ، يقف موقف العالم ، يصنف كل شيء بمنتهى الدقة والوضوح ، ويسيء الظن بالقارىء ، فيضع له الأنموذج ليقيس عليه ، والوضوح ، ويسيء الظن بالقارىء ، فيضع له الأنموذج ليقيس عليه ، وغاص ولا ريب في أنه بنى أسساً نقدية متكاملة ، وغاص نظرة إجمالية بذكائه الفذ على أمور دقيقة في المعاني ، وآمن

بأن النقد يقوم على نظرية محددة ؛ وقدامة في كل

ذلك نسيج وحده . وإن خالفناه في أكثر ما يريده من الشعر والنقد ؛ لقد أراد أن يكون « معلم » النقد في تاريخ الأدب العربي . كما كان أرسططاليس في تاريخ « المنطق » وفي « كتاب الشعر » ، ولكن حيث كان كتاب الشعر عاملاً حافزاً . كان كتاب قدامة كالمعلم المتزمت ، أو سرير بروكرست ، من كان طويلاً فلا بد أن يقص جزء منه كي يستطيع أن ينام فيه . وإذا كان كتابه قد لقي من المهاجمين أكثر مما لقي من المؤيدين ـ كما سنوضح في هذا السياق التاريخي ـ فإنه يمثل اجتهاداً ذاتياً مدهشاً ، وقد كان موضع الرضى لدى أولئك الذين آمنوا بقيمة الفكر والثقافة الفلسفية .

## أبونصرالفارابي ( -٣٣٩)

١ عيون الأنباء ٢ : ١٣٩

٢ تاريخ الحكماء : ٢٧٩ وانظر ابن أبي أصيبعة : ١٣٨

وصلتا له في الشعر وهما : « رسالة في قوانين صناعة الشعراء » أثم « كتاب الشعر » وهو رسالة صغيرة ٢ ، ويضاف إلى هذين الأثرين ما جاء عن الشعر في كتاب «إحصاء العلوم».

ويبدو أن « رسالة في قوانين صناعة الشعراء » تلخيص لحزئيات من كتاب الشعر مع الافادة من شرح لثامسطيوس على ذلك الكتاب، إذ أن الفارابي يقول بعد أن يعد أصناف الشعر اليوناني : «فهذه هي أصناف أشعار اليونانيين ومعانيها على ما تناهى إلينا من رسالة في صناعة

قوانين الشعر

العارفين بأشعارهم وعلى ما وجدناه في الأقاويل

المنسوبة إلى الحكيم أرسطو في صناعة الشعر وإلى ثامسطيوس وغيرهما من القدماء والمفسّرين لكتبهم ٣٠ . والرسالة – كما لاحظ الدكتور بدوي – « لم تتناول كتاب أرسطو في الشعر إلا لماماً ولم تمسَّه إلا مسَّاً خفيفاً جداً » . وفي فاتحتها اعتذار عن استيفاء الموضوع لأن « الحكيم » نفسه لم يكمل القول في صناعة الشعر «ولو رمنا إتمام الصناعة التي لم يرم الحكيم إتمامها – مع فضله وبراعته ــ لكان ذلك مما لا يليق بنا ، فالأولى بنا أن نوميء إلى مَا يحضرنا في هذا الوقت من القوانين والأمثلة والأقاويل التي ينتفع بها في هذه الصناعة » ° ؛ وحين يخبرنا الفارابي أن الحكيم لم يكمل القول في صناعة الشعر أتراه يعني النقص الذي لا يزال إلى اليوم شاهداً على ضياع قسم من الكتاب أم ترى الفارابي كان يتوقع من الحكيم اشباع القول في

١ نشرها الأستاذ آربري أول مرة في RSO مجلد ١٧ (ص ٢٦٧ – ٢٧٢) وأعاد نشرها الدكتور عبد الرحمن بدوي في كتاب « فن الشعر » ص ١٤٩ – ١٥٨ .

٢ وجدت في المخطوط رقم : ٨١٢ في المكتبة الحميدية باستانبول ، ونشرها الدكتور محسن مهدي بمجلة شعر (عدد ۱۲ / ۱۹۰۹) ص ۹۱ – ۹۰

٣ فن الشعر : ١٥٥ .

٤ مقدمة فن الشعر : ٥٣ .

ه فن الشعر : ١٥٠ .

جوانب أخرى من الشمر ، كالشعر الغنائي وفنونه المختلفة ؛ أيّاً كان الأمر ، ومهما تكن الصلة بين رسالة الفارايي وكتاب أرسطو خفيفة فإن الفاراني - في مجموع ما وصلنا من حديث له عن الشعر – كان على معرفة بكتاب أرسطو . ولكنه لم يفد منه الافادة المستوفاة لأسباب عديدة: منها انغلاق بعض أجزاء الكتاب دونه ، ومنها أنه غير منصرف ــ على الحقيقة ــ للشعر والنقد ، أو كما اعتذر في آخر القوانين بقوله : « إلا أن الاستقصاء في مثل هذه الصناعة يذهب بالانسان في نوع واحد من الصناعة وفي وجهة واحدة . ويشغله عن الأنواع والجهات الأخرى » ' ، وأنت إذا قرأت قوله في وصف الكتاب الثامن « أي كتاب الشعر » من الكتب المنطقية: «والثامن فيه القوانين التي تسير بها الأشعار وأصناف الأقاويل الشعرية المعمولة والتي تعمل في فن فن من الأمور. ويحصي أيضاً جميع الأمور التي تلتُّم بها صناعة الشعر، وكم أصنافها وأصناف الأشعار والأقاويل الشعرية، وكيف صنعة كل منها . ومن أي الأشياء يعمل وبأي الأشياء يلتُم ويصير أجود وأفخم وأبهى وألذ . وبأي أحوال ينبغي أن يكون حتى يصير أبلغ وأنفذ » ٢ . ذكرت ما جاء في العبارة الأولى من كتاب الشعر" ، وإن انتحى الفارابي منحى البسط والاسهاب . كذلك فإن حديث الفاراني عن المحاكاة في مواضع مختلفة يشير إلى أنه استطاع استيعاب هذه النظرية على وجه مقبول. وهو لا يسمى المأساة والملهاة كما سمّاها متّى مدحاً وهجاءً بل يحتفظ باسميهما اليونانيين «طراغوذيا وقوموذيا » وإن كان في تعريفه لهما بعيداً عن إدراك

۱ نفسه : ۱۵۸

۲ احصاء العلوم : ۷۲

٣ جاء فيها : « لما كان موضوعنا هو الشعر فإني لا أنوي أن أتحدث في الفن الشعري عامة فحسب ، ولكني سأبحث في فنونه المختلفة وأتلمس التأثير الصحيح لكل منها وأتعرف البناء أو النهج الذي يعد أساسياً في القصيدة الجيدة وعدد الأجزاء التي يتكون منها كل فن وطبيعة كل جزء فيها وما أشبه ذلك مما يجري هذا المجرى ويتسق مع وجهة البحث (كتاب الشعر : ١٨) .

مهمة كل منهما وطبيعتها .

أنواع العلوم التى

بين سائر الأقاويل

تتناول الشعر

ولا بدُّ لدراسة ما جاء به الفارايي حول الشعر من ترتيبه على نحو ما ، على أن نذكر أن جانباً من رسالته الصغيرة (التي نشرها الدكتور مهدي) يرد في كتاب إحصاء العلوم ويكاد يكون الشبه بينهما حرفياً .

تنقسم العلوم التي تتناول الشعر في أقسام فبعضها لإحصاء الأوزان والأسباب والأوتاد (أي المقاطع والارجل باليونانية) وبعضها يتناول نهايات الأبيات ، وبعضها للفحص عما يصلح أن يستعمل في الشعر

من ألفاظ ، ولكن هناك علماً اسمه «علم الأقاويل الشعرية » وهو الذي يحدد طبيعة الأقاويل وغايتها

على النحو الذي أورده أرسططاليس في كتاب الشعر ' . وهذه البداية تذكرنا بما قاله قدامة في مقدمة كتابه « نقد الشعر ».

وليست الأقاويل الشعرية إلا ضرباً واحداً من ضروب الأقاويل : فهناك الأقاويل البرهانية والجدلية والحطابية والسوفسطائية والشعرية . وتتفاوت هذه

في حظوظها من الجزم والقياس ، فبعضها جازم موضع الأقاويل الشعرية مطلقاً كالأقاويل البرهانية، وبعضها غير جازم، ومن ثم تتفاوت في حظوظها من الصدق والكذب:

فالأقاويل البرهانية صادقة بالكل لا محالة ، والجدلية صادقة بالبعض على الأكثر ، أما الأقاويل الشعرية فإنها كاذبة بالكلّ لا محالة ٢ ، لأنها قائمة على التخييل ، ومن هنا نفهم من أين سند قدامة القول العربي « أعذب الشعر أكذبه » بسند من الفلسفة اليونانية ؛ على أن لفظة «الكذب » موهمة هنا ، فهي ليست غَضّاً من قيمة الشعر ، وإنما هي لتمييز الأقاويل الشعرية عما

١ انظر أحصاء العلوم : ٥١ – ٥٢ ، ٧٢

٢ فن الشعر : ١٥٠ ، ١٥١

يعتمد إطلاقاً على البرهان ويكون صدقاً كله ؛ ومع ذلك فإن الأقاويل الشعرية ترجع إلى نوع من أنواع السولوجسموس (القياس) أو ما يتبعه من استقراء ومثال وفراسة أ . ولهذا كان للتخييل في الشعر قيمة العلم في البرهان، والظن في الجدل، والاقناع في الحطابة ، لأنه ذو قيمة — سنتبين طبيعتها — في الفعل الانساني أ ، لهذا يكون من الحطأ الفادح أن نجعل كلمة «كذب » تهويناً من شأن الشعر .

وهذا التخييل هو الذي يسمتى المحاكاة «والأقاويل الشعرية هي التي شأنها أن تولف من أشياء محاكية للأمر الذي فيه القول ؛ فإن محاكاة الأمور قد تكون بقول ، فالذي يفعل عنصر المحاكاة ضربان : أحدهما أن يحاكي الانسان بيده شيئاً ما أو التخييل في مثل أن يعمل تمثالاً يحاكي به إنساناً بعينه أو

شيئاً غير ذلك – أو يفعل فعلاً يحاكي به إنساناً ما أو غير ذلك . والمحاكاة بقول هو : أن يؤلف القول الذي يضعه أو يخاطب به من أمور تحاكي الشيء الذي فيه القول ، وهو أن يجعل القول دالاً على أمور تحاكي ذلك الشيء ، ويلتمس بالقول المؤلف مما يحاكي الشيء تخييل ذلك الشيء : أما تخييله في نفسه وإما تخييله في شيء آخر ، فيكون القول المحاكي ضربين : ضرب يخيل الشيء نفسه ، وضرب يخيل وجود الشيء في شيء آخر » .

۱ نفسه : ۱۵۱

۲ مجلة شعر : ۹۳ – ۹۶

٣ مجلة شعر : ٩٣

إذن فالشعر (القول الشعري) يقوم على المحاكاة ، وهو في ذلك يشبه الرسم (صناعة التزويق) وليس من اختلاف بينهما إلا في مادة الصناعة ، ولكنهما متفقان في صورتها وأفعالها وأغراضها ، «وذلك بين الشعر والرسم أن موضع هذه الصناعة الأقاويل ، وموضع تلك في المحاكاة الصناعة الأصباغ ... إلا أن فعليهما جميعاً التشبيه (التمثيل) وغرضيهما إيقاع المحاكيات في أوهام الناس وحواسهم » ا .

وما دام الشعر يعتمد على المحاكاة فإن المحاكاة والأشياء التي تتم بها تعد أهم عنصر في الشعر ، ولو طلبنا تعريف الشعر عند القدماء لكان كما يلي : « أن يكون قولاً مؤلفاً مما يحاكي الأمر وأن يكون

أهِمية المحاكاة في الشعر مقسوماً بأجزاء ينطق بها في أُزمنة متساوية » ، ففيه اذن عنصران كبران : المحاكاة ومادتها ،

والوزن، والثاني أصغر العنصرين ، وكل ما قد يضاف من عناصر إلى الشعر بعد ذلك فإنه تحسين فيه يجعله أفضل، ولكن تلك العناصر الإضافية لا تُعد من صميم ما يتطلبه الشعر ٢ .

غير أن الشعر إذا خلا من الوزن بطل أن يكون شعراً والأصح أن يسمى عند ذلك «قولاً شعرياً » " ؛ على أنه قد شاع بين الناس تقديم الوزن ، حتى لم يعد بعض الشعراء يبالون أن يكون الشعر مؤلفاً مما قيمة الوزن في الشعر في الشيء أن ، وكأن الفارابي هنا يومىء إلى فقدان فكرة «المحاكاة» عند شعراء العرب وجماهير المثقفين منهم، ويزيد بأن العرب اهتموا بنهايات الأبيات أكثر من اهتمام الأمم

١ فن الشعر : ١٥٧ – ١٥٨

۲ مجلة شعر : ۹۲

۳ نفسه .

٤ نفسه .

الأخرى التي عرفت أشعارها ، وهم يرون أن الشعر يصير أكمل وأفضل بألفاظ محددة تقع في النهايات . ولكن هذا الشرط غير موجود عنا. «القدماء » .

وعلى أساس الوزن ينقسم الشعر في أنواع ، مثلما ينقسم على أساس المعاني ، وقد اختار العرب القسمة الموضوعية حين ميّزوا الأهاجي والمدائح والمفاخرات والخرايات والوصفيات ٢ .

أقسام الشعر على أساس الوزن والموضوع

ولم يجعلوا لكل موضوع وزناً خاصاً به ، وكذلك فعلت أكثر الأمم ما عدا اليونانيين فإنهم جعلوا

لكل نوع من أنواع الشعر نوعاً من الوزن ، فأوزان المدائح عندهم غير أوزان الأهاجي وهذه غير أوزان المضحكات . ولهذا كان لكل من الطراغوذيا والقوموذيا والديثر الهبي وسائر الأنواع الشعرية موضوع خاص ووزن خاص : «أما طراغوديا فهو نوع من الشعر له وزن معلوم يلتذ به كل من سمعه من الناس أو تلاه ، يذكر فيه الحير والأمور المحمودة المحروص عليها ويمدح بها مدبرو المدن ، وكان الموسيقاريون يغنون بها بين يدي الملوك ، فإذا مات الملك زادوا في أجزائها نغمات أخرى وناحوا بها على أولئك الملوك . . وأما ديثر مبي فهو نوع من الشعر له وزن ضعف وزن طراغوذيا يذكر فيه الحير والأخلاق الكلية المحمودة والفضائل الانسانية ولا يقصد به مدح ملك معلوم ولا إنسان معلوم ، لكن تذكر فيه الخيرات الكلية . وأما قوموذيا فهو نوع من الشعر له وزن معلوم ولا إنسان معلوم ، لكن تذكر فيه الشرور وأهاجي الناس وأخلاقهم المغير المرضية ، وربما زادوا في أجزائه نغمات وذكروا فيها الأخلاق المذمومة وسيرهم الغير المرضية ، وربما زادوا في أجزائه نغمات وذكروا فيها الأخلاق المذمومة التي يشترك فيها الناس والبهائم والصور المشتركة

١ نفسه : ٩١

٢ لاحظ أن هذه القسمة تتجاوز الأنواع التي عدها قدامة .

٣ عد منها الفارابي ثلاثة عشر نوعاً وقال إن الحكيم عددها في أقاويله عن صناعة الشعر
 ( ص ١٥٢ من فن الشعر ) .

وقد نشأت عند بعض الأمم علاقة وثيقة بين اللحن والوزن ، إذ يجعلون النغم التي يلحنون بها الشعر أجزاء للشعر ، فإذا نطقوا الشعر دون لحن بطل الحلاف بين الشعر العربي وزنه ، وليس كذلك العرب ، فإنهم يجعلون وغيره في العلاقة «القول بحروفه وحدها» ، فإذا لحن الشعرالعربي بين الشعر واللحن وإيقاع القول لا.

أما المحاكاة – وهي أهم العنصرين – فإن من شأنها أن تخيل الأمر على حال أفضل أو أحسن «وذلك إما جمالاً أو قبحاً أو جلالة أو هواناً أو غير ذلك مما يشاكل هذه » " . وبما أن أفعال الإنسان غاية المحاكاة كثيراً ما تتبع تخيلاته (مثلما أنها كثيراً ما تتبع ظنه

وعلمه) صارت الأقاويل الشعرية تستعمل : « في

مخاطبة إنسان يستنهض لفعل شيء باستفزازه اليه واستدراجه نحوه ، وذلك إما بأن يكون الانسان المستدرج لا روية له ترشده ، فينهض نحو الفعل الذي يلتمس منه بالتخييل ، فيقوم له التخييل مقام الروية ، وإما أن يكون إنساناً له روية في الذي يلتمس منه ، ولا يؤمن إذا روّى فيه أن يمتنع ، فيعاجل بالأقاويل الشعرية لتسبى بالتخييل رويته حتى يبادر إلى ذلك الفعل ... الخ » أفغاية المحاكاة أو التخييل هي الاثارة والحفز والاستفزاز إلى الفعل «سواء صدق ما يخيل إليه من ذلك أم لا ، كان الأمر في الحقيقة على ما خيل أو لم يكن » ...

١ فن الشعر ١٥١ ، ١٥٢ - ١٥٣

۲ مجلة شعر : ۹۱ – ۹۲

٣ إحصاء العلوم : ٦٧

٤ احصاء العلوم : ٦٨ -- ٦٩

ه مجلة شعر : ٩٤

السبب في قدرة المحاكاة على التأثير

والسبب في قوة المحاكاة أن ما يعرض لنا لدى التخييل شبيه بما يعرض لنا عند النظر إلى الشيء نفسه، فلو كان هناك شيء نعافه ولكنه ليس تحت

بصرنا ، ثم حكي ذلك الشيء بطريق التخييل « فإننا من ساعتنا يخيل إلينا أنه مما يعاف فتنفر أنفسنا منه فنتجنبه، وإن تيقنا أنه ليس في الحقيقة کما خیل لنا » ا

وقد تنتقل المحاكاة خطوة أخرى فتصبح محاكاة المحاكاة كالذي يضع تمثالاً لزيد ، ثم يضع مرآة يرى فيها التمثال ، فصورة التمثال في المرآة محاكاة لمحاكاة وهذا بعد عن حقيقة زيد برتبتين ؛

محاكاة المحاكاة

وكذلك الشعر فإنه قد يحاكي الأشياء التي تحاكي

الأمر نفسه ، وقد تكثر المتوسطات ، «وكثير من الناس يجعلون محاكاة الشيء بالأمر الأبعد أتمّ وأفضل من محاكاته بالأمر الأقرب ، ويجعلون الصانع للأقاويل التي بهذه الحال أحق بالمحاكاة وأدخل في الصناعة وأجرى على مذهبها » <sup>٢</sup> . وليس واضحاً كيف تكون محاكاة المحاكاة » في الشعر ، إذ لا نظن أن الفاراني يعني هنا محاكاة نماذج شعرية معتمدة ، ولعله إنما يعني الرمز والايماء والكناية .

هذه المحاكاة قوام الشعر \_ كما تقدم القول \_ ولكنها ليست عنصراً في الخطابة (وهذا فرق أساسي بين الفنين من القول) إلا في أمر يسير منها إذ يختلف الضربان أيضاً في الغاية «فالأقاويل تلبس الشعر بالخطابة الخطبية هي التي شأنها أن يلتمس بها اقناع الانسان والخطابة بالشعر في أي رأي كان ، وأن يميل ذهنه إلى أن يسكن إلى ما يقال له ويصدق به تصديقاً ما ٣٠ والأقاويل الخطابية صادقة بالمساواة

١ إحصاء العلوم : ٦٧ ومجلة شعر : ٩٤

٢ مجلة شعر : ٥٥

٣ إحصاء العلوم : ٦٦

(يعني أن حظها من الصدق مساو لحظها من الكذب) بينا الأقاويل الشعرية تخييل والتخييل كذب كلّه. ولكن كثيراً من الحطباء يغلطون إذ يكونون ذوي قدرة على الأقاويل الشعرية فيستعملون من المحاكاة في الحطابة أزيد مما تستلزمه ، فيقول الناس : هذه خطبة بليغة وحقيقة الأمر أنها قول شعري . وكذلك فإن كثيراً من الشعراء ذوي القدرة الاقناعية يضعون في شعرهم الأقاويل المقنعة ويجعلونها موزونة ويسمونها شعراً، وحقيقة الحال أن ذلك قول خطبي عدل به عن منهاج الحطابة ، وكثير من الحطباء يجمعون بين الضربين كما يفعل كثير من الشعراء «وعلى هذا يوجد أكثر الشعر » ألى وهذا من أدق ما نقرؤه في نقد الشعر ، ولكنه – فيما يبدو – لم يترك أثراً ما التقريب – ولم يتنبه كثير من الشعراء إلى الأساس الذي ينبني عليه الفرق بين الحطابة والشعر .

ويتفاوت الشعراء في قدرتهم على المحاكاة ، وهم بذلك ينقسمون في ثلاث طبقات :

ا طبقة تسعفهم حيلتهم وطبيعتهم المهيأة للمحاكاة والتمثيل ، إما لنوع واحد من أنواع الشعر واما لأكثر أنواعه .

طبقات الشعراء بالنسبة للقدرة على المحاكاة

٢ - طبقة يعرفون الصناعة حتى المعرفة حتى
 لا يند عنهم شيء من خواصها وقوانينها فإذا أخذوا في أي نوع من أنواع
 الشعر جوّدوا المحاكاة .

٣ – طبقة تقلّد هاتين الطبقتين ، وتحتذي حذوهما
 في المحاكاة دون طبع شعري ودون دربة صناعية ، وهم أكثر الفئات خطأ وزللاً .

۱ مجلة شعر ۹۲ – ۹۳

ولكل شاعر من هذه الفئات الثلاث وجهة يتميّز فيها بحيث يصدر فيها عن طبع ، فمن جبل على المدح صدر منه ذلك عن طبع ولكن ربما اضطر في بعض الأحوال إلى قول الهجاء ، فيكون قوله له عن قهر ، والأحمد أن يكون صدور الشعر عن طبع أ .

وقد تعترض الشاعر عوائق عن قول الشعر : يرجع بعضها إلى «الكيفيات النفسية » وترددها بين القوة والفتور ، كما أن بعض العوائق تكون في الشيء المحكي أي الأمر نفسه ، لأن علاقة المحاكاة قد العوائق النفسية تحول تكون خافية . وكثيراً ما يجيء المتخلف في الصناعة دون قول الشعر بشيء فائق يعسر على العالم بالصناعة الاتيان بمثله وذلك أمر يحدث اتفاقاً ٢.

وتتفاوت جودة التشبيه ، فقد تكون بين أمرين قريبين ، وربما أوجد الحاذق المشابهة بين شيئين متباينين ، فإذا كان الشبه قريباً بين أو ب وقريباً أيضاً الاخطار ببال السامع بين ب و ج فإن الحاذق يستطيع أن يعظر ببال وفائدته في الشعر السامع ذو فائدة عظيمة في صناعة الشعر (لأنه من قبيل تهيئة النفس) «مثلمايفعله بعض الشعراء في زماننا من أنهم إذا أرادوا أن يضعوا كلمة في قافية البيت ذكروا لازماً من لوازمها أو وصفاً من أوصافها في أول البيت فيكون لذلك رونق عجيب ٣٠.

تلك هي الآراء التي جاء بها الفارابي مقتبساً أو مفسراً أو مجتهداً ، وهو لم يحاول – فيما نعرف – أن يبذل جهوداً تطبيقية في

١ فن الشعر : ١٥٥ – ١٥٦

۲ فن الشعر : ۱۵۲ – ۱۵۷

۳ نفسه : ۱۵۷

في دراسة الشعر ، واكتفى بهذا الموقف النظري. وقد جاء بنظرات تصلح أسساً للفهم العميق ، كالتفرقة الارسططاليسية بين الشعر والخطابة ، والمفاضلة بين المحاكاة والوزن في الشعر .

أما تعريفه لطراغوذيا وقوموذيا ففيه شيء يسير من حديث أرسططاليس وأكثره يدل على اختلاط المفهومات في ذهن الفاراني . فقوله في الطراغوذيا إنه نوع من الشعر له وزن معلوم . كلام صحيح ؛ تعريف الطراغوذيا وقوله : «يلتذ به كل من سمعه من الناس أو

تلاه » فإنه ينظر إلى قول أرسطو في المأساة «إذ

ليس لنا أن نتطلب في المأساة كل نوع من اللذة ولكن لنا أن نتطلب فيها كل لذة واقعة في نطاق الفن التراجيدي » أو أما إشارته إلى اللذة عن طريق التلاوة فقد ذكره أرسطو في قوله : «وبأن المأساة قادرة على أن تبلغ غايتها دون حركة أو تمثيل .... فنحن نستطيع أن نحكم على الرواية ونتبين خصائصها بالقراءة » أ وقوله : «يذكر فيه الحير والأمور المحمودة » فإنه ترجمة لفكرة أرسططاليس عن أن الشخصية يجب أن تكون خيرة آ . وأما قوله «يمدح بها مدبرو المدن » فهو ينظر إلى نشأة المأساة على شكل مدائح وترانيم إلهية . وأما غناء الموسيقاريين بها بين يدي الملوك فلعله يشير إلى هذه النشأة أو لعله إشارة إلى الجوق . ومن هذا يتضح لنا أن الفارابي لم يخطىء الفهم ولكن قصر به التصور عن الطبيعة الدقيقة للمأساة .

و القوموذيا

١ كتاب الشعر : ٥٦

۲ نفسه : ۱۰۹

۳ نفسه : ۲۱

وفي حديثه عن المحاكاة وأهميتها طرف غير قليل من آراء أرسطو ، ولكن بعضه خاطىء أو محرف . فقوله «ويعرض لنا عند استماعنا الأقاويل الشعرية عن التخييل الذي يقع عنها في أنفسنا شبيه مواطن الأخذ من أرسطو بما يعرض عند نظرنا إلى الشيء الذي يشبه ما نعاف فإنه من ساعتنا يخيل علينا في ذلك الشيء أنه مما يعاف ، فتنفر أنفسنا منه فنتجنبه » اهو تحريف لقول أرسطو : «والناس يجدون لذة في المحاكاة ، وتؤيد التجربة صدق هذه المسألة . فقد تقع أعيننا على أشياء يؤلمنا أن نراها كجثث الموتى وأشكال أحط الحيوانات وأشد ها إثارة للتقزز ، ومع ذلك فنحن نسر حين نراها محكية حكاية صادقة في الفن وتزداد متعتنا بها حين تتوفر الاصابة في المحاكاة »٢.

وأما تباين الشعراء في قدرتهم على المحاكاة، فإنه مأخوذ من قول أرسطو: «وعلى ذلك انقسم هذا الشعر قسمين مختلفين لتباين شخصيات أصحابه الشعراء ، فمن كانت نفوسهم وقورة شامخة اختاروا للمحاكاة أعمال الشخصيات السامية ومغامراتها ، بينا صور الشعراء الفكهون شخصيات الأراذل والمحتقرين ، ونظم هولاء في البدء شعراً هجائياً ساخراً ، كما نظم الأولون المدائح والترانيم الإلهية » ولكن ليس في كتاب الشعر أي قسمة للشعراء كالتي جاء بها الفارابي ، وليس فيه حديث عن الموانع التي تعوق عمل الشعر ، مما تصدى ابن قتيبة لشيء منه في مقدمته على «الشعر والشعراء » وكلمة «طبع » مضطربة الدلالة عند الفارابي ، ولكن التفرقة بين من جبل على المدح ومن جبل على الهجاء تشير إلى اختلاف «شخصيات الشعراء» في العبارة السابقة آنفاً .

١ إحصاء العلوم : ٢٧

٢ كتاب الشعر : ٢٦

٣ كتاب الشعر ٢٧ – ٢٨

ومن الغريب أن الفارايي (وهو يعيش في عصر النهضة الشعرية) لم يلابس الشعر الغربي كثيراً ، ولا أله فيه كما أله في صنعة الكتابة ؛ إلا أن تكون رسالته في الشعر والقوافي ، ذات صلة بالشعر

اكتفاء الفارابـي بالنظر دون التطبيق

العربي ؛ وكم كنا أسعد حظاً لو أن شخصاً عميقاً حاد الذكاء مثل الفارابي لم يمنعه إجلاله لأرسطو

من إتمام القول في الصناعة الشعرية . إذ كانت المقارنة بين أدبين – أو على الأقل بين التقاليد العامة والمقاييس المعتمدة في كل منهما – كفيلة بأن توفر له من المجال ما لم يتوفر لأرسططاليس نفسه ، إذ كان الحكيم يستمد أحكامه من تصوّر مقصور على الأدب اليوناني دون غيره . وقد رأينا كيف كانت هذه المقارنة جليلة الفائدة لدى الفارايي في الأمور العامة ؛ فهي التي جعلته يتنبه إلى ما غفل عنه قدامة من أمر القافية، وأنها شيء يجد اهتماماً خاصاً من العرب دون أكثر الأمم الأخرى ، وهي التي حمته من أن يتورّط تورط الجاحظ الذي كان يظن أن «الوزن» هو السرّ المعجز في الشعر العربي ؛ الجاحظ الذي كان يظن أن «الوزن» هو السرّ المعجز في الشعر العربي بين الشعر والحطابة أحياناً ، ويرى الفرق بين الشعر العربي والأشعار غير العربية ، في عدم اعتماد الشعر العربي على التلحين ، وعدم دخول اللحن في الايقاع الشعري – نظرات أصيلة مفيدة إذا أضفتها إلى ما اقتبسه من المعلم الأول ، كانت حقيقة بتوسيع آفاق النقد ، لو كانت لدى الفارايي شجاعة قدامة في وضع منهج نقدي متكامل .

# أبوحيّان التوحيدي وأصحابهن مفكري القرن الرابع

كان أبو حيان يجمع إلى ذوقه الدقيق في إدراك الجمال في النثر والشعر اطلاعاً على ما كتب في النقد الأدبي ، فقد قرأ نقد الشعر للناشيء وعيار الشعر لابن طباطبا ونقد الشعر والكلام الحاص بالنثر في كتاب

ذوق أبــي حيان وثقافته وصلتهما بالنقد الأدبــي

الحراج لقدامة . وعرف الكتب التي تتصل بعض مادتها بالنقد الأدبي ككتب الجاحظ والمبرد وابن

قتيبة وابن المعتز ، وكان مهياً بحكم ذلك الذوق النافذ والاطلاع الواسع ليكون في طليعة النقاد ، ولكنه ، لأمر ما . كان يتنيب النقد أو كما يسميه علم «الكلام على الكلام على الكلام الكلام على الكلام الكلام على الكلام الله يدور على نفسه ، ويلتبس بعضه ببعض ، ولهذا شق النحو وما أشبه النحو من المنطق ، وكذلك النثر والشعر » ! ؛ وهو بحكم إمعانه في النثر كان يحب الشعر عجبة المتذوق له ، ولذلك فإنه اعتذر عن نقد الشعراء للعاصرين حين سأله الوزير ابن سعدان أن يصف له ما تميز به كل واحد منهم فقال : « لست من الشعر والشعراء في شيء ، وأكره أن أخطو على منهم فقال : « لست من الشعر والشعراء في شيء ، وأكره أن أخطو على يكن يهدف إلا إلى تقديم العذر وحده ، فلما معرفته بالشعر والشعراء فقد تجاوزت يهدف إلا إلى تقديم العذر وحده ، فلما معرفته بالشعر والشعراء فقد تجاوزت يترمع أن يكتب رسالة مستقلة في هذا الموضوع " ، ولكنا لا ندري هل يؤمى بوعده أو لم يف .

١ الامتاع ٢ : ١٣١

٢ الامتاع ١ : ١٣٤

٣ المقابسات : ٢٤٦

وإذا استثنينا هذه الرسالة وجدنا جهد التوحيدي في النقد ، رغم أنه جهد عارض . قد تناول ثلاثة مظاهر::

مجالا ت جهود ابــي حيان في النقد

- (أ) إرسال الأحكام الموجزة حول الشعراء والكتاب المعاصرين
   (ب) تقرير أصول البلاغة نظرياً وتطبيقها عملياً
- (ج) استثارة المعاصرين إلى الإجابة عمّا يتعلّق بالمشكلات النقدية .

## (أ) إرسال الأحكام الموجزة حول الشعراء والكتاب المعاصرين :

تناولت أحكام التوحيدي عدداً من أدباء عصره . فمن الشعراء : السلامي والحاتمي وابن جلبات والحالع ومسكويه وابن نباتة وابن حجاج . وإنما خص هولاء لأن المقام كان يستدعي الحديث عن شعراء بغداد دون غيرهم ، وكانت ملاحظاته مجملة ، تنبي عما كونه من رأي في كل واحد منهم بعد أن عرف شعره . ومن ذلك قوله : «أما السلامي فهو حلو الكلام متسق النظام كأنما يبسم عن ثغر الغمام . خفي السرقة لطيف الأخذ واسع المذهب لطيف المغارس . جميل الملابس . لكلامه ليطة بالقلب وعبث بالروح وبرد على الكبد ؛ وأما الحاتمي فغليظ اللفظ كثير العقد . يحب أن يكون بدوياً قحاً وهو لم يتم حضرياً ، غزير المحفوظ . جامع بين النظم والنثر ، على تشابه بينهما في الجفوة وقلة السلاسة ، والبعد عن المسلوك . بادي العورة فيما يقول : لكأنما يبرز ما يخفي ويكدر ما يصفي ، له سكرة في القول إذا فيقاق منها خمر وإذا خمر سدر ، يتطاول شاخصاً فيتضاءل متقاعساً ، إذا صدق فهو مهين ، وإذا كذب فهو مشين » ا ؛ وقد يبدو هذا الكلام مرسلا ً لأنه غير مؤيد بالشواهد ، مثلما يتحمل الحلط بين تقدير أبي حيان

١ الامتاع ١ : ١٣٤ - ١٣٥

للشاعر وتقديره للشعر في آن مُعاً ، وإذا كانت المعاصرة بَتْحُمّل الوجه الثاني ، فإن التدقيق في هذه العبارات قد ينفي القول بأن كلام أبي حيّان تعميمي . لأن كل حكم يرسله يدل على تعمّق في الدراسة ، مُع انتحاء الناحية التصويرية أحياناً في هذه الأحكام ، وحسبك أن تقرأ قوله مثلاً «وأما ابن جلبات فمجنون الشعر » حتى تحس أن جملة مثل هذه تستوعب كثيراً مما لو أخذ بالتحليل لأفردت له دراسة كاملة . ولكن هل كانت هذه الأحكام تنطبق على هولاء الشعراء تماماً ؛ ذلك أمر يعز اليوم القطع به ، وحسبنا أن أبا حيان فذ في هذه «الطريقة التصويرية » في النقد ، تلك الطريقة التي استخدمها . أيضاً في الحليث عن الناثرين فقال في الصابي مثلاً : «لا يثب ولا يرسب ، ولا يكل ولا يكهم ، ولا يلتفت وهو متوجه ، ولا يتوجه وهو ملتفت » . وقد حاول من كتبوا «المقامات النقدية » من بعد — كما سنوضح ذلك في موضعه — أن يحتذوا هذه الطريقة ، فلم من بعد — كما سنوضح ذلك في موضعه — أن يحتذوا هذه الطريقة ، فلم من بعد — كما سنوضح ذلك في موضعه — أن يحتذوا هذه الطريقة ، فلم من بعد — كما سنوضح ذلك في موضعه — أن يحتذوا هذه الطريقة ، فلم من بعد — كما من ولا جمال تصوره وتصويره .

#### (ب) تقرير أصول البلاغة وتطبيقها عملياً:

أورد أبو حيان قول إبراهيم الامام «يكفي من حظ البلاغة أن لا يوثق السامع من سوء إفهام الناطق ، ولا يوثق الناطق من سوء فهم السامع » ثم عليه بقوله : «وهذا الحكم من إبراهبم تقرير مفهوم البلاغة مبتور لأن الافهام قد يقع من الناطق ولا يكون بما أفهم بليغاً ، والفهم قد يقع للسامع ممن ليس

ببليغ ولا يكون بليغاً ، وليس اشتراكهما في التفاهم بلاغة » . وذهب التوحيدي يحد د البلاغة بأنها تعتمد على الطبع أو على الصناعة أو على الاثنين معاً ، وعلى هذا تجيء البلاغة في ثلاثة مستويات ، بلاغة المطبوع ولا يخلو

١ الامتاع ١ : ٧٧

٢ البصائر ١ : ٣٦٢ – ٣٦٣ وقول ابراهيم في البيان ١ : ٨٧

من صناعة ، وبلاغة المصنوع ولا يخلو من طبع ، وفن ثالث مسلسل يبتدر في أثناء هذين المذهبين ، والسر كله «أن تكون ملاطفاً لطبعك الجيد ومسترسلا في يد العقل البارع ومعتمداً على رقيق الألفاظ وشريف الأغراض مع جزولة في معرض سهولة ، ورقة في حلاوة بيان ، مع مجانبة المجتلب وكراهة المستكره » ويقن التوحيدي في هذا الصدد موقفاً خاصاً من السجع الذي أكثر منه كتاب القرن الرابع ، فيرى ألا يشتط الكاتب في اعتماده ، فإنه إن فعل لحق كلامه بكلام الكهان والنسأة أو كلام المستعربين من العجم ؛ وليس للكاتب أيضاً أن يهجر السجع البتة ، وإنما أن يكون في إنشائه كالطراز من الثوب، والعلم من المطرف ، والخال من الوجه «وقد يسلس السجع في مكان دون مكان ، والاسترسال أدل على الطبع ، والطبع أعفى ، والتكلف مكروه والمتكلف معنى » إلى المعنى « المعنى » إلى المعنى « المعنى » إلى المعنى « المعنى » المعنى » إلى المعنى « المعنى « المعنى » إلى المعنى « المعنى » إلى المعنى « المعنى » إلى المعنى « المعنى » المعنى » المعنى « المعنى » المعنى » المعنى « المعنى » المعنى « المعنى » المعنى « المعنى » المعنى « المعنى » المعنى » المعنى « المعنى » المعنى » المعنى « المعنى » المعنى المعنى المعنى المعنى « المعنى » المعنى ال

ويجيب التوحيدي على السؤال العملي: «كيف يكون المرء كاتباً » فينص في ذلك على الاخلاص والاستهانة بالجهد وعدم الانقياد لسحر اللفظ قبل الوثوق من حدود المعنى ، وعلى العناية بالجمال في التأليف .

كيف يكون المرم كاتباً وعلى التوفيق بين الشكل والمحتوى توفيقاً متلاحماً لا انفصال فيه ، ومما جاء في وصيته هذه : « فمن

أوائل تلك العناية جمع بدد الكلام ، ثم الصبر على دراسة محاسنه ، ثم الرياضة بتأليف ما شاكله كثيراً أو وقع قريباً إليه ، وتنزيل ذلك على شرح الحال : أن لا يقتصر على معرفة التأليف دون معرفة حسن التأليف ، ثم لا يمف مع اللفظ وان كان نازعاً شيقاً حتى يفلي المعنى فلياً ، ويتصفح المغزى الصفحاً ، ويقضي من حقه ما يلزم في حكم العقل ، ليبرأ من عارض سقم ، ويسلم من ظاهر استحالة ، ويعمد حقيقته أولاً ثم يؤسسه ثانياً ، ليترقرق

١ البصائر ١ : ٣٦٥

۲ البصائر ۱ : ۳۶۳

عليه ماء الصدق ويبدو منه لألاء الحقيقة » ؛ وقد نقول إن أبا حيان يتحدث هنا عن تجربته الذاتية . ولكن قد يكون أيضاً متأثراً بما قاله ابن طباطبا في كيفية نظم الشعر . فالكلامان في طبيعة المعاناة متشابهان .

### (ج) استثارة المعاصرين إلى الاجابة عما يتعلّق بالمشكلات النقدية:

ويتميّز أبو حيان بذلك الظمأ العقلي الذي كان يحفزه إلى التساول الذاتي وإلى القاء الأسئلة عما يعتلج في ذهنه ونفسه من مشكلات . ومن أهم المشكلات التي كانت تجول في ذهنه وأذهان المفكرين من المفاضلة بين النظم والنثر حوله مشكلة العلاقة بين النظم والنثر . ثم إمكان المفاضلة بينهما . ومنشأ هذه المشكلة فلسفى الطابع .

فقد عرف هولاء المفكرون ما حام حوله الفكر الفلسفي من أمر التفاوت بين الحطابة والشعر في حظهما من الصدق والكذب وأن الحطابة – وهي اقناعية – متساوية الصدق والكذب ، أو صادقة بالمساواة – كما قال الفارايي وأن القول الشعري كاذب بالكل ووعلى هذا الأساس فيما أتصور – كتب أبو زيد البلخي كتابه «أقسام العلوم» وجعل العلوم مراتب يفضل بعضها بعضاً ونقدر أن في هذا الكتاب حديثاً عن علم الشعر ، يلحق بهذا الباب الذي نتحدث فيه ؛ وكتب أبو إسحاق الصابي الشعر ، يلحق بهذا الباب الذي نتحدث فيه ؛ وكتب أبو إسحاق الصابي رسالة في تفضيل النثر والنظم ولكن الأمر تعدي هذا الحدة الفلسفي وذهب كل فريق من المتجادلين يستعين في تفضيل الشعر أو النثر بأمور وذهب كل فريق من المتجادلين يستعين في تفضيل الشعر أو النثر بأمور

١ البصائر ٣ : ٧ وما بعدها (وانظر : أبو حيان التوحيدي : ١٣٦).

٢ فن الشعر : ١٥١

٣ المصدر نفسه .

<sup>؛</sup> المقابسات : ١٤٨

ه المقابسات : ٢٦١

خارجة عن طبيعتهما أحياناً . فكان أبو سليمان المنطقي وأبو عابد الكرخي صالح بن علي وعيسى الوزير وابن طرارة الجريري وابن هندو الكاتب ممن يفضلون النثر ، وتتفاوت حججهم بين السطحية والعمق : فمن حجج أبي عابد الكرحي أن النثر أصل الكلام والنظم فرعه والأصل أشرف من الفرع ، وبالنثر نزلت الكتب السماوية والوحدة فيه أظهر ، وهو طبيعي في البدأة لأن الناس يتكلمون به ابتداء ، وهو غير محتاج إلى الضرورات كالشعر . وكرر أبو سليمان المنطقي أمر ظهور الوحدة في النثر فقال : «النثر أشرف وكرر أبو سليمان المنطقي أمر ظهور الوحدة في النثر أكثر ، والنثر إلى الوحدة أقرب ، فمرتبة النظم دون مرتبة النثر ، ولأن الواحد أول والتابع له ثان » ٢ . وذهب عيسى الوزير إلى أن النثر من قبل العقل ، والنظم من قبل الحس ٣ . وكأنه يكرر بهذا ما قيل حول حظ الشعر من التخييل وحظ قبل الحس ٣ . وكأنه يكرر بهذا ما قيل حول حظ الشعر من التخييل وحظ النثر ، لأنها قليلة القيمة في ميدان الجدل .

أما الذين يفضلون الشعر فهم في الغالب من طبقة الشعراء: وهم يرون أن الشعر صناعة قائمة بذاتها ، بينما النثر (أي الكلام) يستطيعه كل إنسان ، وكذلك ذهب هو لاء إلى ذكر أمور عارضة تبين فضل الشعر كاحتوائه الحكم والشواهد ، ونيل الشعراء الجوائز من الممدوحين . . . الخ ، وواضح أن هذه الحصومة ما كانت لتصل إلى هذا المستوى لولا تعصب كل فريق لما يحسنه . ومع ذلك فإن أبا حيان كان يرى أن الأكثرين يقدمون النظم على النثر ، دون أن يحتجوا فيه بظاهر القول ، وأن الأقلين قدموا النثر

١ الامتاع ٢ : ١٣٢ – ١٣٤

٢ المقابسات : ٢٦١

٣ الامتاع ٢ : ١٣٤

٤ الامتاع ٢ : ١٣٨ - ١٣٩

وحاولوا الحجاج فيه ، ولذلك سأل صديقه مسكوية عن مرتبة كل منهمة فكان مجمل جوابه : أن النظم يزيد على النثر بالوزن فهو أفضل من هذه الجهة . أما إذا اعتبرت المعاني فإنها مشتركة بينهما «وليس من هذه الجهة تميز أحدهما من الآخر ، بل يكون كل واحد منهما صدقاً مرة وكذباً مرة وصحيحاً مرة وسقيماً أخرى» ا

ثم حدّد أبو حيان هذا السوال على نحو أدق ، فبدلاً من أن يسأل عن أفضلية أحدهما على الآخر ألقى على أستاذه ،أبي سليمان سوالاً حول أشدهما تأثيراً في النفس ، فكان جواب أني سليمان

أيهما أشد تأثيراً في النفس شبيهاً بما قاله عيسى الوزير ، حين قال : « النظم الشعر أم النثر وسبب أدل على الطبيعة لأن النظم من حيز التركيب ، تفاوتهما في الاطراب

والنثر أدل على العقل لأن النثر من حيز البساطة

وإنما تقبلنا المنظوم بأكثر مما تقبلنا المنثور لأنا للطبيعة أكثر منا بالعقل ، والوزن معشوق للطبيعة والحس ، ولذلك يفتقر له عندما يعرض استكراه في اللفظ ، والعقل يطلب المعنى ، قلذلك لاحظ للفظ عنده وإن كان متشوقاً معشوقاً » ٢ . وكان مفهوم التركيب والبساطة ، أو التكثر والوحدة مفزع أبي سليمان المنطقي كلما سئل عن تصوره لأثر الشعر والنبر ، ولذلك نجده يلجأ الى هذا المفهوم عندما أعاد عليه التوحيدي السؤال في صيغة أخرى وقال : «لم لا يطرب النثر كما يطرب النظم ؟ » فقال في الجواب « لأننا منتظمون (أي ذوو تركيب) فما لاعمنا أطربنا ، وصورة الواحد (أي الوحدة) فينا ضعيفة ونسبتنا إليه بعيدة » ، وخلص المنطقي من هذا إلى تعليل الاعجاز في القرآن بأن صاحب الرسالة « غلبت عليه الوحدة فلم ينظم من

۱ الهوامل والشوامل : ۳۰۹

۲ المقابسات : ۲۶۰

٣ المقابسات : ٢٦١

تلقاء نفسه ، ولم يه تطعه ، ولا ألقى إلى الناس عن القوة الإلهية شيئاً على ذلك النهج المعروف ، بل ترفع عن كل ذلك ، وخص في عرض ما كانوا يعتادونه ويألفونه بأسلوب حير كل سامع ... » .

واشتق التوحيدي من صلة جرس اللفظ بالحس وصلة المعنى بالعقل سؤالاً جديداً ، فسأل أبا بكر القومسي – أحد تلامذة يحيي بن عدي ، وكان أبو بكر هذا كبير الطبقة في الفلسفة – « ما معنى قول بعض الحكماء : الألفاظ تقع في السمع فكلما اختلف الماني في النفس فكلما اختلفت كانت أحلى ، والمعاني تقع في النفس فكلما اتفقت كانت أحلى » فكان جواب القومسي يدور على مفهوم التبدد (التكثر) والتوحد ، فالحس من صفاته التبدد وهو تابع للطبيعة ، فاختلاف الألفاظ يوافق خاصة التكثر في الحس ؛ والنفس متقبلة للعقل ، فكلما ائتلفت حقائق المعاني عند ورودها على العقل وافقت نزعة التوحد ، وكائت

وبدو أن أبا حيال لم يقرأ كتاب الخطابة لأرسططاليس وإن كان يعلم أنه أحد كتب الفيلسوف ، وأراه حين سأل أستاذه أبا سليمان عن ماهية البلاغة كان يعتقد أن أبا سليمان سيجيبه مستمداً من اطلاعه على ما قاله اليونان إذ « بحثوا عن مراتب عن ماهية البلاغة اللاغة واللفظ وطبائع الكلمة والكلمة موصلة ومفصلة

وخواتيم (هي) أحق ما اعتمد » ولكن أبا سليمان اكتفى بقوله «هي السليمان الحتفى بقوله «هي السلوق في المعاني مع انتلاف الأسماء والأفعال والجروف وإصابة اللغة ، وعري الملاحة والمشاكلة ، برفص الاستكراه ، ومجانبة التعسف »٣. ولو

أنصع وأبهر ٪ .

<sup>1771 :</sup> ami 1

<sup>1 45 - 188 :</sup> shalled 7

۲۹۲ : شابسات : ۲۹۲

كان أبو حيان يعرف كتاب الخطابة ، لأحس أن أستاذه ذا المقام الكبير في نفسه قد خيس ظنه ، في هذا المقام . ويسأل أبو زكريا الصيمري وهو حاضر ذلك المجلس : «قد يكذب البليغ ولا يكون بكذبه خارجاً عن بلاغته » ؟ فيقول أبو سليمان «ذلك الكذب قد ألبس لباس الصدق وأعير عليه حلة الحق ، فالصدق حاكم ، وإنما رجع معناه إلى الكذب الذي هو مخالف لصورة العقل الناظم للحقائق » .

وعند هذا الكلام يندفع أبو حيان بقوة حبّه للغة العربية إلى أن يسأل : «هل بلاغة أحسن من بلاغة العرب ؟ » فيجيبه أستاذه ، وهو في هذا الموقف علميّ الدقّة : «هذا لا يبين لنا إلا بأن نتكلم بجميع هل بلاغته أحسن اللغات على مهارة وحذق، ثم نضع القسطاس على من بلاغة العرب ؟ واحدة واحدة منها حتى نأتي على آخرها وأقصاها. ثم

نحكم حكماً بريئاً من الهوى والتقليد والعصبية والمين، وهذا ما لا يطمع فيه إلا ذو عاهة ". غير أن أبا سليمان يهون الأمر على تلميذه، أو يهونه أبو حيان نفسه على نفسه بأن ما عرف من اللغات يدل على أن اللغة العربية «أوسع مناهج وألطف محارج وأعلى مدارج وحروفها أتم وأسماؤها أعظم ومعانيها أوغل ومعارفها أشمل ... "

ولم يكتف أبو حيان بتحديد ماهية البلاغة تحديداً كلياً ، بل كان يسأل أحياناً بعض النقاد رأيهم في بلاغة هذا الكاتب أو ذاك ؟ ولم يكن الباعث لسواله عن كتابة خصمه اللدود الصاحب بن عباد ومنزلتها من صنوف من البلاغة ، هو محض الرغبة في الفهم ، بل كان مستويات البلاغة أبو حيان يحاول أن يرى إلى أي حد يعيب غيره مستويات البلاغة كتابة الصاحب كما يعيبها هو ، فقد سأل ابن عبيد الكاتب النصراني (وكان سهل البلاغة حلو اللفظ حسن الاقتضاب غريب

١ المقابسات : ٢٩٣ - ٢٩٤

الاشارة مليح الوصل والفصل ) : كيف ترى كتابة ابن عباد ؟ فكان جواب ابن عبيد مطابقاً لما ذكره أبو حيان نفسه في مستويات البلاغة إذ عابه ابن عبيد باللهج في السجع وقال إن « السجع يجب أن يكون كالطراز في الثوب ... والحال في الوجه » ثم ذكر ما يسمى «المسلسل » الذي توجد منه أمثلة في كلام الجاحظ ثم قال : «والذي ينبغي أن يهجر رأساً ويرغب عنه جملة التكلف والاغلاق واستعمال الغريب والعويص وما يستهلك المعنى أو يفسده أو يحيله . ويجب أن يكون الغرض الأول في صحة المعنى ، والغرض الثاني في تخير اللفظ . والغرض الثالث في تسهيل النظم وحلاوة التأليف واجتلاب الرونق » ... ثم قال : « فخير الكلام – على هذا التصفح والتحصيل – ما أيده العقل بالحقيقة ، وساعده اللفظ بالرقة ، وكان له سهولة في السمع ، ووقع في النفس . وعذوبة في القلب ، وروح في الصدر ... يجمع لك بين الصحة والبهجة والتمام ؛ فأما صحته فمن جهة شهادة العقل بالصواب ، وأما بهجته فمن جهة جوهر اللفظ واعتدال القسمة ، وأما تمامه فمن جهة النظر الذي يستعير من النفس شغفها ويستثير من الروح كلفها » أ ، فهذا كله يعبّر عن رأي التوحيدي نفسه، على وجه يكاد يكون مطابقاً . ويجب ألا ننخدع بثناء أي حيان على ابن عبيد هنا ، فإنه إنما مدحه ليجعل لرأيه مكانة مقبولة وإلا فإنه قد أنحى عليه في موضع آخر بقوله جاعلاً هذا القول على لسان ابن سعدان: « وأما ابن عبيد فكلفه بالحطابة والبلاغة والرسائل والفصاحة قد طرحه في عمق لج لا مطمع في انتقاذه منه ، ولا طريق إلى صرفه عنه ، هذا مع حركات غير متناسبة وشمائل غير دمثة » ٢ ؛ غير أنهذا الكلف بقواعد الخطابة والبلاغة يجعل سؤاله إياه عن رأيه في بلاغة أحد الكتاب أمراً طبيعياً.

١ أخلاق الوزيرين ١٣٣ – ١٣٦

٢ الصداقة والصديق : ٦٥ -- ٦٦

وكذلك كان أبو حيان مشغول الخاطر بأمور مستمدة من التجربة العميقة تتصل بالشعر ، فمن ذلك ما لاحظه من أن «العروضي » يكون شعره في الغالب رديئاً ، مع أن العروض ميزان ؛ وكأني

لم يكون شعر العروضي رديثاً

بأبي حيان أيضاً ينظر هنا إلى رأي الفلاسفة من حوله بأن «علم» المنطق ميزان الفكر ، فمن

عري منه لم ين له وجه الحطأ في أقيسته وفكره. ولذلك يتوجه إلى مسكويه بهذا السوال: «لم صار العروضي رديء الشعر قليل الماء والمطبوع على خلافه ؟ ألم تبن العروض على الطبع ؟ أليست هي ميزان الطبع ؟ فما بالها تخون ؟ قد رأينا بعض من يتذوق وله طبع يخطىء ويخرج من وزن إلى وزن ، وما رأينا عروضياً له ذلك ، فلم كان هذا – مع هذا الفضل – أنقص ممن هو أفضل منه » أ ؟ وخلاصة رد مسكويه أن العروض صناعة ، وصاحب الصناعة لا يجري مجرى ذي الطبع الجيد الفائق . أما المطبوع من المولدين فإنه أحياناً يكسر العروض لأنه لا يعرف الزحافات ، فيلحق بها المنكسر ، فإنه أحياناً يكسر العروض لأنه لا يعرف الزحافات ، فيلحق بها المنكسر ، ويتحقق للشاعر المولد أن يلزم وزناً لا يحيد عنه ، فيتجنب بذلك الحروج على قواعد العروض . وقد نفذ مسكويه من هذا إلى الفرق بين الشعر الجاهلي والشعر المولد، فزعم أن بعض الأوزان الجاهلية لم تعد تقبلها الأذواق، مع أنها والشعر المولد، فزعم أن بعض الأوزان الجاهلية لم تعد تقبلها الأذواق، مع أنها المرق من هذا إلى الفرق منها ، كقصيدة المرق عند أصحابها ، إلا أن طباع المولدين نفرت منها ، كقصيدة المرقش :

لابنة عجلان بالطف رسوم لم يتعفين والعهد قديم

ويعلّل ذلك بأن الشعر الجاهلي كان مصحوباً بالنغمات ، فكانت الألحان تجبر ما فيه من زحاف ، غير أن الشعر المولد أصبح يقرأ ولذا فلا بد أن يكون خالياً من الزحافات حتى تستسيغه الأذواق.

١ الهوامل والشوامل : ٢٨٢

٢ الهوامل والشوامل : ٢٨٢ – ٢٨٤

ولهولاء المفكرين الذين اتصل بهم التوحيدي، حدود وآراء في بعض ما يتصل بالنقد، كتعريف أبي الحسن العامري للشعر بأنه «كلام مركب من حروف تعريف العامري الفيلسون ساكنة ومتحركة . بقواف متواترة ، ومعاني الشعر، وتحديد المنطقي معادة ، ومقاطع موزونة ، ومتون معروفة » الأنواع البلاغة وهو تعريف لا يزيد شيئاً على ما تقدم من تعريفات ولأبي سليمان المنطقي تحديد لأنواع البلاغة يجعلها سبعة أضرب وهي : بلاغة الشعر وبلاغة الخطابة وبلاغة النتر وبلاغة المثل وبلاغة العقل وبلاغة البديمة وبلاغة التأويل :

«فأما بلاغة الشعر فأن يكون نحوه مقبولاً ، والمعنى من كل ناحية مكشوفاً ، واللفظ من الغريب بريئاً ، والكناية لطيفة ، والتصريح احتجاجاً ، والمواخاة موجودة ، والمواءمة ظاهرة ؛ وأما بلاغة الحطابة فأن يكون اللفظ قريباً والاشارة فيها غالبة ، والسجع عليها مستولياً ، والوهم في أضعافها سابحاً ، وتكون فقرها قصاراً ، ويكون ركابها شوارد ابل ؛ وأما بلاغة النثر فأن يكون اللفظ متناولاً والمعنى مشهوراً والتهذيب مستعملاً والتأليف سهلاً والمراد سليماً والرونق عالياً والحواشي رقيقة والصفائح مصقولة والأمثلة خفيفة المأخذ والحوادي متصلة والأعجاز مفصلة ؛ وأما بلاغة المثل فأن يكون اللفظ مقتضباً والحادث محتملاً والصورة محفوظة والمرمى لطيفاً ، والتلويح كافياً والاشارة مغنية والعبارة سائرة ؛ وأما بلاغة العقل فأن يكون نصيب المفهوم من الكلام أسبق إلى النفس من مسموعه إلى الأذن ، وتكون الفائدة من طريق المعنى أبلغ من ترصيع اللفظ وتقفية الحروف ، وتكون البساطة فيه أغلب من التركيب ، ويكون المقصود ملحوظاً في عرض السنن ، والمرمى يتلقى بالوهم المرتب ، ويكون المغنى ، وهناك يقع التعجب للسامع ، لأنه يهجم بفهمه على ما انحياش المعنى للمعنى ، وهناك يقع التعجب للسامع ، لأنه يهجم بفهمه على ما

١ المقابسات : ٣١٠

لا يظن أنه يظفر به كمن يعثر بمألوفه على غفلة من تأميله ، والبديهة قلمرة روحانية في جبلة بشرية ، كما أن الروية صورة بشرية في جبلة روحانية ، وأما بلاغة التأويل فهي التي تحوج لغموضها إلى التدبر والتصفح وهذان يفيدان من المسموع وجوها مختلفة كثيرة نافعة ، وبهذه البلاغة يتسع في أسرار معاني الدين والدنيا وهي التي تأولها العلماء بالاستنباط من كلام الله عز وجل وكلام رسوله ... ولقد فقدت هذه البلاغة لفقد الروح كله ، وبطل الاستنباط أوله وآخره . وجولان النفس واعتصار الفكر إنما يكونان بهذا النمط في أعماق هذا الفن ، وهاهنا تنئال الفوائد وتكثر العجائب ، وتتلاقح الخواطر ، وتتلاحق الهمم ، ومن أجلها يستعان بقوى البلاغات المتقد مة بالصفات الممثلة حتى تكون معينة ورافدة في إثارة المعنى المدفون وانارة المراد المخزون » الممثلة حتى تكون معينة ورافدة في إثارة المعنى المدفون وانارة المراد المخزون » المثلة حتى تكون معينة ورافدة في إثارة المعنى المدفون وانارة المراد المخزون » المثلة حتى تكون معينة ورافدة في إثارة المعنى المدفون وانارة المراد المخزون » المثلة حتى تكون معينة ورافدة في إثارة المعنى المدفون وانارة المراد المغزون » المثلة حتى تكون معينة ورافدة في إثارة المعنى المدفون وانارة المراد المخزون » المثلة حتى تكون معينة ورافدة في إثارة المعنى الموند و انارة المؤلمة و المؤل

وواضح أن أبا سليمان المنطقي غير منطقي في هذه القسمة ، لأنه ينظر من زوايا مختلفة، فحيناً ينظر إلى النوع فيقسم الكلام إلى شعر ونثر، ثم ينظر إلى النثر نفسه بحسب اختلاف وجوهه فيقسمه إلى خطابة

نقد لرأي أبي سليمان ونثر ومثل ، ثم يتحدث عن المحتوى المعنوي ويسميه بلاغة العقل ، ثم ينظر إلى طبيعة الابداع

نفسه فيعد شيئاً يسميه «بلاغة البديهة»، ثم يقف وقفة طويلة عند نوع من النبر يتحمل أوجهاً من التأويل، ويفرده بالأهمية ، ويرى أن سائر فنون البلاغة إنما تكون في خدمته . وتكاد بلاغة الشعر والحطابة والنبر تتفق في اللفظ عنده ، ثم تختلف في بعض الجزئيات ، فالوضوح في المبنى الشعري يقابله الاشارة واللمح في الحطابة والايجاز الشديد في المثل ، والسهولة في المبنى النبري ، فأما الحديث عن بلاغة العقل والبديهة والتأويل ، فليس حديثاً عن الشكل وإنما هو حديث عن المضمون، والمضمون شركة بين فنون القول ، ولكن من تدبر ما قاله المنطقي وجده يحوم حول تفضيل المعنى ، الذي يتطلب

١ الاستاع ٢ : ١٤٠ - ١٤٢

من الفكر غوصاً ، حتى البديهة تعجب بالعمق نفسه لأن عنصر الاجتذاب فيها يقوم على المفاجأة التي لم يكن القارىء يتصوّر إمكانها . ومهما يكن من شيء فتلك أحكام نظرية متداخلة ، لم يحاول المنطقي أن يجعلها موضعاً للتطبيق والتأييد بالشواهد، معتذراً عن ذلك بأن أمثلتها موجودة في الكتب وهو لا يحب التكرار ، وبأن الناس قد زهدوا في هذه الأمور لأن طاب القوت قد شغلهم عنها ، ويأسف على العهود الذهبية أيام عز الحلافة ورونق الديانة وشيوع الحير ونفاق سوق الأدب والعلم .

وعلى الرغم من أن المشكلة الكبرى التي شغلت أذهان هوٌلاء المفكرين هي التمييز بين الشعر والنثر أو التفضيل بينهما ، فإن أبا حيان يخلص إلى القول بأن خير الكلام«ما قامت صورته بين نظم كأنه نثر تقارب النثر والنظم

ونثر كأنه نظم ، يطمع مشهوده بالسمع ، ويمتنع

مقصوده على الطبع » ١ ؛ ولم يكن هذا التقارب

بين الفنين جديداً ، فقد رأيناه عند ابن طباطبا ، ولكن أبا حيان يلمح إلى شيء من التقارب في الايقاع ؛ وهو شيء كفله نثر القرن الرابع، فإن النغمة الموسيقية فيه ارتفعت حتى قاربت نغمة الشعر ، وغلبت قوة المحاكاة على الحطابة واختلط الفنَّان ، كما قال الفاراني ، ولكن أبا حيان لم يكن يعني الاقتراب بينهما في التصوير ؛ غير أنه وجد في القرن الرابع، من يعيب الجاحظ بقلة التشبيهات والاستعارات ، بل من يعيبه بأنه بعيد عن «معتاص الكلام» وغريبه ٢؛ مع أن أبا حيان وأصحابه قد شدّ دوا كثيراً على خلو الشعر والنُّر من الغريب وما أشبهه ، ولكن نثر القرن الرابع لم يحفل كثيراً بهذا المقياس .

في الايقاع

١ الامتاع ٢ : ١٤٥

٢ أنظر المقامة الجاحظية من مقامات بديع الزمان .

إن انشغال هؤلاء المفكرين بالاجابة عن أسئلة تتعلق بمستوى البلاغة - نظرياً وعملياً - وبالعلاقة والفروق بين النظم والنثر قد أبعدهم من التساؤل عن صلة الشعر بالأخلاق ، ذلك لأنهم في أكثر مسكويه تصوراتهم كانوا يفيئون إلى أرسطو أو إلى القياس وأثر أفلاطون على آرائه ؛ وينفرد مسكويه من بينهم بأنه وقع - إلى جانب تأثره بأرسطو - تحت تأثير أفلاطون ، فإذا هو يتبنى رأيه في ما يجرّه الشعر من ضرِر في تربية الناشئين ، وخاصة ذلك اللون من الشعر الفاحش المليء بالأكاذيب المشجع على اللذات كبعض شعر امرىء القيسُ والنابغة وأشباههما ؛ يقولا مُمكويه بعد أن يثني على من اتفق له أن يردي على أدب الشريعة وكتب الأخلاق والحساب والهندسة ويتدرّج إلى صدق القولُّ وصحة البرهان « ومن لم يتفق له ذلك في مبدأ نشوئه ثم ابتلي بأن يربيه والداء على رواية الشعر القاحش وقبول أكاذيبه واستحسان ما يوجد فيه من ذكر القبائح ونيل اللذات كما يوجد في شعر أمرىء القيس والنابغة وأشباههما ، ثم صار بعد ذلك إلى روساء يقربونه على روايتها وقول مثلها ويجزلون له العطية .... واشتغل بها عن السعادة التي أهل لها فليعد جميع ذلك شقاء لا نعيماً، وخسراناً لا ربحاً » ' . ولكن مسكويه لا ينفي الشعرّ جملة وإنما يستبقي منه في منهاجه التربويّ ما يتلاءم والصحة النفسية والجسمانية: «ثم يطالب بحفظ محاسن الأخبار والأشعار التي تجري مجرى ما تعوّده بالأدب، حتى يتأكَّد عنده بروايتها وحفظها والمذاكرة بها جميع ما قد مناه، ويحذر النظر في الأشعار السخيفة وما فيها من ذكر العشق وأهله وما يُوهمه أصحابها أنه ضرب من الظرف ورقة الطبع ، فإن هذا الباب مفسدةٍ للأحداث جداً » ٢ وسنصادف هذه النظرة إلى الشعر أو ما يشبهها كلما جرى الحديث عن العلاقة بينه وبين التربية .

١ تهذيب الأخلاق : ٤٩ - ٥٠

٢ تهذيب الأخلاق : ٥٧

وقد رأينا فيما عرضناه من آراء هوًلاء المفكرين أن الناحية التطبيقية ضعيفة للميهم باستثناء قدامة بن جعفر ؛ وقد كان أبو حيان أصلح بحكم موقفه ليودي دوراً في الربط بين الثقافتين، ولكن نظرته إلى الشعر كانت تركيبية ، أي كان يدرس ثم يجميل دراسته في كلمات يسيرة .

وقد حاول الحائمي \_ وهو أيضاً ممن عرفهم أبو حيان \_ أن يقيم صلة بين الشعر والفلسفة لا بين الفلسفة وطرائق النقد ، فدل " بذلك على نوع جديد من ثقافة الناقد الأدبي في عصره . وإنما أشير في الحاتمي والعلاقة

هذا الموطن إلى رسالته التي كتبها عما وافق فيه

المتنبي كلام أرسطو ، وهي تصلح أن تدرس في هذا الموطن مثلما تصلحأن تدرسبين الجهود النقدية التي دارت حول المتنبي. وأوَّل ما يثور في النفس إزاء هذه الرسالة نسبتها إلى الحاتمي ، لأمرين أولهما : إثبات صلة الحاتمي بالثقافة الفلسفية نفسها، والثاني روح الانصاف التي تتجلى فيها بالنسبة لما قاله عن المتنبي في غيرها . فأما عن الأمر الأول فنحن نعلم أنه كانت للحاتمي صلة بأبي حيان التوحيدي وببعض المتفلسفين الذين كان يضمهم مجلس الوزيرابن سعدان، ولكن هذه الصلة مهجنة بالانحاء على الحاتمي ووصفه بثقل الروح والمغالاة بالنفس «وكأنه لا علم إلا عنده ولا فائدة إلا هي معه » ، وكأنه يقول كلما جاء بفائدة لغوية « تَـنَحُّ فقد جاء الأسد وغلب الطوفان وخرج الدجال وطلعت الشمس من المغرب » ، وأبو حيان يعلُّل هذه الحيلاء فيه بغلبة حفظ اللفظ والتصريف عليه ، وأنه . بعد عن المعاني ومن بتعُد عنها قل فضيبه من العقل ، ولكن هذا الموقف لا ينفي صلته بالفكر الفلسفي حينئذ ، وها هو في رسالة غير الرسالة موضوع البحث ، يقول للمتنبي : ان الناجم إنما نظم أحد المعاني من قول أرسططاليس

بين الفلسفة والشعر

١ الامتاع ٣ : ٢٦١

<sup>177 :</sup> amai 7

«قد تكلمت بكلام لو مدحت به الدهر لما دارت صروفه » . كذلك يشير إلى أرسطو في كتاب حلية المحاضرة في باب «نظم المنثور » وأنه ندب الاسكندر عند موته ، ونظم معناه صالح بن عبد القدوس » وذكر أن أرسططاليس يذهب إلى أن «من البلاغة حسن الاستعارة » " ، ومن الغريب أن الحاتمي ظن أن حسن الاستعارة تعني هنا إجادة أخذ الشاعر معاني من تقدمه ، وهذا فهم في غاية الغرابة . فمن الممكن أن يكون هذا الملمح المبكر هو الذي هداه إلى أن يتتبع التشابه بين معاني المتنبي ومعاني أرسطو .

وأما الانصاف فإنه يتجلى في قوله في مقدمة رسالته: «والذي بعثني على تصنيف هذه الألفاظ المنطقية والآراء الفلسفية التي أخذها أبو الطيب أحمد بن الحسين المتنبي منافرة خصومي فيه ، لما رأيت من نفور عقولهم عنه و تصغير هم لقدره... ووجدنا أبا الطيب ... قد أتى في شعره بأغر اض فلسفية ومعان منطقية ، فإن كان ذلك منه عن فحص ونظر وبحث فقد أغرق في درس العلوم ، وإن يك ذلك منه على سبيل الاتفاق فقد زاد على الفلاسفة بالايجاز والبلاغة والألفاظ الغريبة ، وهو في الحالتين على غاية من الفضل وسبيل نهاية من النبل ، وقد أوردت من ذلك ما يستدل على فضله في نفسه وفضل علمه وأدبه واغراقه في طلب الحكمة ... » أ ، ومن عرف هجوم الحاتمي على المتنبي في مواقف أخرى استكثر منه هذا الانصاف ، حتى ليشك في نسبة هذه الرسالة إليه ، ولكنا يجب أن نتذكر أن الحاتمي كان مدفوعاً إلى التهجم على المتنبي في بعض الفترات بدوافع ذاتية وأخرى خارجية ، وأنه ربما هدأت ثائرته ، فأحب

١ معجم الأدباء ١٨ : ١٦٨

٢ حلية المحاضرة ، الورقة : ٩٩ (مخطوط رقم ٤٣٣٤) .

٣ نفسه : الورقة ٨١

٤ الحاتمة : ٢٢ - ٢٢

أن يظهر جانباً من تمييّز المتنبي. كذلك فإن كلّ من تأميّل الرسالة الموضحة وهي أشد هجوم وجهه الحاتمي إلى المتنبي سيرى أن ذلك الناقد لم يكن غافلاً عن حسنات أبي الطيب. وإن كان مغيظاً منه . أضف إلى ذلك أن الحاتمي عُرف بالثلب والشتم ا . كما عرف به أبو حيان . ولكن ساعات الرضى كانت توجهه وجهة الانصاف ؛ على أنه ليس بمستبعد أن يساء الظن حتى في انتحال الحاتمي للانصاف ، فيقرأ الباحث في رسالته خبثاً كميناً . كان يدفعه لفضح المتنبي ، في نطاق الحكمة نفسها. وهي ميزته التي كفلت له التفوق على الشعراء .

ونحن إن لم نستطع أن نجد جواباً حاسماً في نسبة هذه الرسالة . لا نستكثر أن تكون للحاتمي . لأنها لا تتطلّب من منشئها ثقافة فلسفية واسعة . إذ كل ما تتضمنه أقوالاً حكمية لأرسطو . كانت أمثالها معروفة بين الدارسين في القرن الرابع . ولا تحتوي نظرات فلسفية دقيقة ومثلها منثور في كتب أبي حيان والعامري . وجاويدان خرد لمسكويه . والكلم الروحانية في الحكم اليونانية لأبي الفرج ابن هندو ( - ٤٢٠ ) ثم تمثلت على نحو أتم في القرن الحامس في كتاب «مختار الحكم ومحاسن الكلم » للمبشر بن فاتك .

على أن إثبات نسبة هذه الأقوال لأرسطو ليس بأسهل من إثبات الرسالة للحاتمي ، لا نستني من ذلك الرسائل المنحولة لأرسطو ، إذ مدار الأمر هنا أن نثبت اعتقاد الحاتمي بأن ما كان يورده من أقوال إنما كان متصلاً بالمعلم الأول في نظر المثقفين في القرن الرابع ، وقد حاولت جاهداً أن أرد هذه الأقوال إلى مظانتها فوجدت هذا القول : «روم نقل الطباع عن ذوي

١ أخلاق الوزيرين : ٢٠ – ٢١

الاطماع شديد الامتناع » ايشبه قول أرسطو : «وكل شيء يستطاع نقله إلا الطباع » المواقول : «من لم يقدر على فعل الفضائل فلتكن فضائله ترك الرذائل » يشبه قول أرسطو : «من لم يقدر على فعل فضيلة فليكن همه ترك رذيلة » المواتشابه في هذين الموضعين يكاد يكون كاملاً . أما قول أرسطو فيما نقله الحاتمي : «آخر افراط التوقي أول موارد الحوف » فإنه يقارن قول أفلاطون : «إن من التوقي ترك الافراط في التوقي » وأورد الحاتمي لأرسطو أيضاً : «الفرق بين الحلم والعجز أن الحلم لا يكون إلا عن قدرة ، والعجز لا يكون إلا عن ضعف ... » ن وهذا يشابه قول أفلاطون : «الحلم لا ينسب إلا إلى من قدر على السطوة ، والزهد لا ينسب إلا إلى من قدر على السطوة ، والزهد لا ينسب إلا من ترك بعد القدرة » .

ومن أقوال أفلاطون: «ليس الحكيم التام من فرح بشيء من هذا العالم أو جزع بشيء من مصيباته واغتم له » ^ وقريب من هذا ما نسبه الحاتمي لأرسطى وهو: «من علم أن الكون والفساد يتعاقبان الأشياء، لم يحزن لورود الفجائع لعلمه أنه من كونها ... » ^ . ومما أورده الحاتمي لأرسطو وهو أشبه بنظرات ذيوجانس الكلبي : «قال الحكيم وقد نظر إلى غلام حسن الوجه فاستلطفه فلم يجد عنده علماً : نعم الدار لو كان فيها ساكن » ألم

١ الحاتمية وبديع أسامة : ٢٩٤

٢ المبشر بن فاتك : ٢٠٠٠

٣ الحاتمية وبديع أسامة : ٢٨١

٤ المبشر : ١٩٨١

ه المبشر : ١٧٤

و الحاتمية : ١٩

٧ المبشر : ١٦٥ ، ١٥٧

۸ المشر : ۱٤۱

٩ الحاتمية وبديع أسامة : ٢٦٥

١٠ الحاتمية : ٣٦ وبديع أسامة : ٢٦٨

فمن أقوال ذيوجانس الشبيهة بذلك قوله حين رأى رجلاً شريراً حسن الوجه : « نعم البيت وبئس الساكن » أ .

إذن فإن نسبة الأقوال إلى أرسطو تعتمد على نوع من التجوز . و «و شيء لا نعد الحاتمي مسئولاً عنه ، لأن أقوال أولئك الحكماء اختلطت إذ كان المقصود منها محتواها ، لا مدى الصحة في نسبتها ، بل إن بعض الأقوال التي أوردها ألحاتمي لا يمكن أن يصدر عن أرسطو مثل «الظلم من طبع النفوس » أو «ثلاثة إن لم تظلمهم ظلموك : ولدك وزوجك ومملوكك ، فسبب صلاحهم التعدي عليهم » .

تتناول شئون الطباع والنفس والشهوة والعقل والزمان والأخلاق ، من الطباع والنفس والشهوة والعقل والزمان والأخلاق ، من جبن وغلبة وظلم وحلم وعجز وفضل وحكمة ومحبة وعشق وحرص على المال . وبعضها واضح الصلة بالفلسفة الافلاطونية مثل: «إذا تجوهرت النفوس الفلسفية لحقت بالعالم العلوي » ومثل : «موت النفوس حياتها النفوس الفلسفية لحقت بالعالم العلوي » كما أن بعضها قد يصوغه المراب اعتماداً على خبرته في الحياة ، دون حاجة إلى أن يعتمد فيه على أفلاطون أو أرسطو ، مثل : «إذا كان البناء على غير قواعد كان الفساد أقرب إليه من الصلاح » . ومثل : «إذا كم ترفع نفسك عن قدر الجاهل ، أقرب إليه من الصلاح » . ومثل : «إذا لم ترفع نفسك عن قدر الجاهل ، وفع الجاهل قدره عليك » ولولا أن الحاتمي كان مشغولا " بالاستكثار من الشابه بين شعر المتنبي والفلسفة لأرجع كثيراً من تلك الأقوال ـ وهو امرو كثير المحفوظ ـ إلى مما عرفه من حكمة العرب . وهذا الاستكثار جعل الخاتمي يفرق الأقوال المتصلة بموضوع واحد ، على تقاربها أحياناً ، وحسبك أن تقرأ تما أورده حول الفناء وفعل الزمان لتجذ هذا التقارب والتشابه في مثل : تعاقب أيام الزمان مفسد لحال الحيوان ـ الزمان ينشىء ويلاشي ـ مثل : تعاقب أيام الزمان مفسد لحال الحيوان ـ الزمان ينشىء ويلاشي ـ

١ المبشر : ٧٦٠

الكون والفساد يتعاقبان الأشياء ــ ترداد حركات الفلك يحلّ الكائنات ؟ وكذلك قل في حديثه عن الشهوة وعلاقتها بأنواع النفوس .

والرسالة – في باب النقد – قد تقع في نطاق السرقات ، وتجيء تتمة لذلك الموضوع الذي شغف به الحاتميّ . ولكنه خفّف هنا من وقع السرقة في المقدّمة حين قدّر أن يكون المتنبي قد اهتدى إليها من خلال نظرته الحاصة وتجربته . ثم هي تشير إلى العلاقة بين المعاني التي ترد في النثر ويستطيع أن يجعل الشاعر منظومة ، وتخصّ من تلك المعاني ما كان ينحو منها منحى الفلسفة أو الحكمة ، وقد أوحت بها طبيعة شعر المتنبي ، كما جعلتها ثقافة منشئها صورة من صور اللقاء بين الفكرة والشعر . ولما حملت الأفكار فيها اسم أرسطو كانت صورة للقاء بين الفكر اليوناني والشعر العربي ، ومن هذا استمدت قيمتها فوق المباحث الأخرى في باب الأخذ والسرقة .

وقد يكون التوافق بين الحكمة النثرية وبيت الشعر توافقاً واضحاً تامـًا فمن ذلك: « إذا كانت الشهوة فوقالقدرة كانهلاك الجسم دون بلوغها » .

وإذا كانت النفوس كباراً تعبت في مرادها الأجسام

ومن ذلك أيضاً : روم نقل الطباع ... شديد الامتناع :

يراد من القلب نسيانكم وتأبى الطباع على الناقل!

وأحياناً يجيء التشابه محض تعسف من الناقد . فقول أرسطو : «الذي لا تعلم علته لا يوصل إلى برئه » لا يشبهه قول المتنبي :

ومن جاهل يي وهو يجهل جهله ويجهل علمي أنه بي جاهل ٢

١ الحاتمية : ٢٤

۲ الحاتمية : ۸۰

وقوله: « من كان همَّه الأكل والشرب والنكاح فهو بطبع البهائم ... الخ » لا صلة تربطه بقول المتنبي :

أرى أناساً ومحصولي على غنم وذكر جود ومحصولي على الكلم'

وقد بلغت الأقوال التي أوردها الحاتميّ مائة ، وهي على تفاوتها وتكرار بعضها تفيد شيئاً واحداً يعا، تحصيل حاصل في حقيقة الأمر ، أعني أن أبا الطيب كان يعيش في جوّ الفكر الفلسفيّ ، سواء استمدّ ذلك من تجربته العلمية أو من ثقافته ، ومن شاء أن يزيد عدد تلك الأقوال فعل : ففي قول أفلاطون : «الفقير إذا تشبّه بالغني في الهيئة كان مثل الوارم الذي يوهم الناس أنه سمين ... » تقد يوحي للقارىء أن يقرنه بقول المتنبي :

أعيدها نظرات منك صادقة أن تحسب الشحم فيمن شحمه ورم

وتعريف أرسطو للصديق : «الصديق هو أنت إلا أنه بالشخص غيرك » يشير إلى أن المتنبي تلاعب بالتعريف في يأسه من الأصدقاء حين قال :

> صديقك أنت : (لا من قلت خلي وإن كثر التجمـّــل والكلام)

والمصطلح الفلسفي الشائع في القرن الرابع كان معروفاً تماماً للمتنبي ، فحديث المفكرين عن اللذة والأذى بهذا الشكل (دون أن يقال : اللذة والألم ») هو الذي يوحي بهذه المطابقة : (تلذ له المروءة وهي تؤذي) ؛ وكذلك قل في أشعاره ذات الصلة الواضحة بنزعات فلسفية مما عده القدماء في مؤلفاتهم . وقد كان أثر هذه الفلسفة في شعره يتطلّب ناقداً ذا ثقافة فلسفية ، وسنجد

١ الحاتمية : ٥٩

۲ المبشر : ۱۷۵

الحاتمي والمفاضلة

بين النظم و النثر

عند الحديث عن النقد الذي دار حولة ، أن هذا الحانب لم ينل عناية كبيرة من النقاد، وأن أثره لم يدرس إلا في مواضع قليلة، منها رسالة الحاتمي التي وقفنا عندها في هذا الفصل .

وقد شارك الحاتميّ أيضًا في الإجابة عن تلك المسألة التي دار الجدل كثيراً حولِها في حلقات أولئك المفكرين وأعني بها قضية المفاضَّلة بين النِّظم والنُّر ، فكان من القائلين بتفضيل الأول على الثاني . إذ

نسمعه يقول : « وأولى هذين بالمزية والقدم المتقدمة ،

المنظوم ، فإنه أبدع مطالع وأنصع مقاطع وأطول ﴿ عناناً ، وأفصح لساناً ، وأنور أنجماً ، وأنفذ أسِهماً ، وأشرد مثلاً ، وأسيرُ

لفظاً ومعنى » أ. ويتحدّث الحاتميّ أيضاً عن المنظوم فيميزه برشاقة في الانسجام وبالحلود.وبأنه أجمع للبديع ، وأنه أبلغ أثراً في النفس من المنثور ؛ غير أن النَّر خير منه إذا جاء الشعر «غير معتدل النظم ولا متناسب القسمة ولا مقبوق العبارة وكانت معانيه بعيدة وألفاظه شريدة » ٢ بل ان المنثور «مطلق من عقال القوافي فإذا صفا جوهره ، وطاب عنصره ، ولطفت استعارته ورشقت عبارته كاد يساؤي المنظوم ٣٠.

ولم يكن للحاتمي موقف حاسم من قضية «أعذب الشعر أكذبه » تلك القضية الَّتِي رَأْيِنَا صَلَّتُهَا بِالْفَكُرِ الفَلْسَفِي ، فَحَيْنَ تَحَدَّثُ عَنَ الْآغِرَاقُ (وبعضهم يسميه الغلق) قرّر أن العلماء في هذا مختلفون ، الحاتمي وقضية الصدق بعضهم يرون أبيات الغلو من ابداع الشعر الذي والكذب في الشعر ، يوجب له الفضيلة اعتماداً على ما قيل «أحسن الشعر أيكذبه » ، وهذا الفريق يقول : إذا أتى الشاعر من الغلو بما يخرج به

<sup>🏾 🕈</sup> حلية المحاضرة يـ ٣ ﴿ مخطوطة رقم ٩٠ ٥ ) .

٧ نفسه ، الورقة : ٤

٣ نفسه ، الورقة : •

عن الموجود ويدخل في باب المعدوم ، فإنما يراد به المثل وبلوغ الغاية » وهذا نص كلام قدامة نفسه ، وفريق آخر يعيب هذا المذهب لمنافاته الحقيقة . أما الحاتمي فلا يرى بأساً من إيراد نماذج من الغلو في كتابه يسمى كل بيت منها « أبدع بيت قيل في الاغراق » ، دون أن يكون منتمباً إلى أحد الفريقين بجرأة ووضوح .

١ حلية المحاضرة ، الورقة : ١٦ ( عُطوط رقم ٤٣٣٤ )

# المعركة النقدية حول المتنبي

حوالي منتصف القرن الرابع ، ركدت ريح الحصومة حول أبي تمام أو كادت ، بظهور المتنبي ، وكاد الذوق العام يصبح أشد ميلاً إلى الشعر كادت ، بظهور المتنبي ، ويقبل أبا تمام مثلما يتقبل البحتري ،

المتنبي في طريقته وشخصه ولكن الظاهرة الجديدة ، أعني ظهور المتنبي . عيل مشكلة كبرى للنقاد

كانت مصدر حيرة كبيرة للذوق والنقد معاً .

فها هو شاعر يجمع بين القديم والحديث ، يجيء بالجزالة والقوة والبيان على خير ما كان يجيء به القدماء، ويغوص على معاني الحياة الانسانية غوصاً بعيداً ، ويضمن شعره فلسفة حياة وثقافة ، تنتمي إلى القرن الرابع ؛ كذبت المقاييس : أين ما كان يتحد ث به النقاد عن الصراع بين القديم والمحدث ؛ بل أين ما كانوا يتحد ثون به من ميل إلى أبي تمام أو نزوع إلى طريقة البحتري ؟ إنهم أمام طريقة جديدة قديمة لا ينفع فيها ما اعتمدوه من مقاييس «عمود الشعر » .

وصدم المتنبي الذوق مرتين: مرة بشخصه المتعالي المتعاظم، ومرة بجرأته في الشعر: جرأته التي تركب المبالغة حتى تمس العقيدة الدينية، وتنتحل آراء فلسفية غريبة، وتستخف بأصول اللياقة والعرف في مخاطبة الممدوحين ورثاء النساء، وتتصرّف باللغة تصرف المالك المستبد ، ... الخ، ونشبت المعركة بين الأنصار والحصوم، ولكن حصادها كان قليل الغناء، لأن

الخصوم أرادوا تحطيم شعر المتنبي انتقاماً من شخصه وتعاظمه وتعاليه ، ولذلك كان أكثر همهم منصرفاً إلى التأكيد على أن شعره «مرقعة» مصنوعة من معاني الآخرين ؛ ولم تكن الوسائل النقدية عند الأنصار قد تطورت بما يناسب الجدة التي طلع بها المتنبي على الناس، فاكتفوا إما بتصوير الاعجاب المشدوه أو تفسير المعاني أو الدوران حول حسن الابتداء وحسن التخلص وما أشبه من الأمور الشكلية ؛ ولكن الأنصار والحصوم كانوا متفقين على أن المتنبي ليس شاعراً صغيراً . ولذلك يمكن أن يقال إن النقد الذي دار حول المتنبي كان في أكثره هجوماً على المتنبي الانسان من خلال الشعر ؛ وحين شاء هذا النقد أن يحتكم إلى الانصاف استعار الوسائل القديمة لدراسة فاهرة جديدة . ولكن لا مجال للانكار بأن النقد في القرن الرابع وما بعده لم ينشغل بشيء انشغاله بالمتنبي وشعره ، ولولا إحساس النقاد بكبر الظاهرة ، لم ينشغل بشيء انشغاله بالمتنبي وشعره ، ولولا إحساس النقاد بكبر الظاهرة ، القرن الرابع ، في هذا اللقام ، على أن نولي ما ظهر بعد هذا القرن ما يستحقه من العناية اللازمة حين يرد في موضعه من هذا السياق التاريخي .

# تمحمّدين لحسَن بن المطفرا لحاتمِي ( - ٣٨٨ )

كان النقد ميدانه الأكبر ، ومعقد جهده الأعظم ، فلم يكن جهده فيه قاصراً على المتنبي ، ولكن ظهور المتنبي في العراق بعد مغادرته مصر ، أثار لديه نحيزته الهجومية ، إذ كان طبعه النقدي ينقدح نظرة عامة إلى جهد بالاحتكاك والصراع ، ولذلك جاءت آثاره في النقد في النقد الماتمي في الماتمي في النقد الماتمي في في الماتمي في ا

النقد متفاوتة تتراوح بين تقرير القواعد ووضع الأصول وبين الحدّة الثائرة في تعقّب السقطات ؛ وفي كلا الطرفين يبدو الحاتمي متفرداً بين النقاد بكثرة الحفظ وتوفر الشواهد ، على نحوٍ لا يجاريه فيه معاصروه أو من بعدهم ، ولذا كانت نظراته أساساً صالحاً يتعلم منه

الدارسون ؛ ومن مؤلفاته التي تتصل بالنقدا :

- ١ كتاب المعيار والموازنة (لم يتمّه)
  - ٢ كتاب المجاز في الشعر .
- ٣ كتاب الهلباجة في صنعة الشعر ، كتبه للوزير ابن سعدان في رجل ذمّه بمجلسه وسمّى الرجل الهلباجة من غير أن يصرّح باسمه .
  - ٤ كتاب سر الصناعة في الشعر أيضاً .
- ٥ كتاب الحالي العاطل في صنعة الشعر : ويستفاد من إشاراته إليه في كتبه الأخرى أنه عرض فيه لأصناف البديع كالتجنيس والتطبيق والاستعارة والاشارة والوحي والتشبيه والتبليغ والتصدير والتسهيم والتقسيم والتقريب والترصيع والتوشيح والموازنة والمقابلة والاستطراد والمماثلة والمكافأة والمبالغة والالتفات والمساواة ... الخ مع قسط من التفصيل والاطناب .
- 7 كتاب حلية المحاضرة : وقد عاد فيه إلى الموضوعات التي عرضها في الكتاب السابق ، مع مراعاة الايجاز ، ليكون كتاباً صالحاً للمحاضرة والمذاكرة لدى من يطالعه، فهو يقول في فاتحة هذا الكتاب : «وقد رأيت أن اخترع كتاباً أشرع فيه لمحاسن الشعر شريعة ترد القرائح قراح مائها ، وترود منها قطر أندائها ، وتشيم بروق أنوائها ، وتستهدي بنجوم سمائها ، وأقصره على فقره النادرة ، وغرر معانيه السافرة ، ولمعه البارعة ، وكواكبه الصادعة ، وأقسامه المختارة وهي ثلاثة ؛ مثل شرود وتشبيه رائع واستعارة واقعة ، وأودعه من ذلك ما وقع إجماع نقاد الكلام والعلماء بسرائر الشعر

١ انظر معجم الأدباء ١٨ : ١٥٦

٢ حلية المحاضرة : الورقة ٢ (المخطوطة ٩٠٥) .

على أنه أشعر ما قيل في معناه من كل نوع تتناوله المحاضرة وتتهادى جواهره المذاكرة ... " . ويبدو أنه كتب هذا الكتاب قبل منتصف القرن إذ لا تعثر فيه على أية إشارة للمتنبي ، وإنما هو محاولة لإرساء القواعد والمصطلحات السابقة في الشعر بأمثلة كثيرة ، ولدى الاطلاع على ما وصلنا من هذا الكتاب نجد المؤلف قد أثبت فيه بعد المقدمة ، مادة غزيرة تتناول الأمور الآتية :

راً) فصول في المصطلح الشعري البلاغي مثل الاستعارة والتقسيم والمجانسة والمقابلة والتتميم والاستطراد والتشبيه والحشو والاغراق والابتداء والتخلص في وفيها يتبضح أن الحاتمي اطلع على مصطلح قدامة وأفاد منه وأورد أمثلته ولكنه زاد عليه في المصطلح والأمثلة معاً:

(ب) فصول في الأبيات التي تمثل الحكمة والأمثال الشاردة وأحسن بيت وأصلى بيت وأصلى بيت وأصلى بيت وأهجى بيت ... وهلم جرا ، ثم أشعر بيت في السودد ، والاستحقار .... وأوجز شعر تضمن قصصا ، وأوجز ما ورد في التعريض وما جرى هذا المجرى في استقصاء لشي الموضوعات الشعرية . وكما كانت الفصول الأولى ذات سمة شكلية كانت هذه الفصول متصلة بالموضوع .

(ج) باب في مجاز الشعر ومعرض الكلام على أنواع السرقات ومراتبها مما تتناوله المحاضرة وتتعلق به المذاكرة ، وهنا يتحدّث المولف عن الاستعارة المستكرهة والكناية والانتحال والاغارة وألوان من السرقة ودرجاتها المتفاوتة .

(د) أبيات المعاني في موضوعات شي ، وهو يعتمد فيها على مثل كتاب المعاني الكبير لابن قتيبة .

١ حلية المحاضرة : الورقة ٦ - ٧

- (ه) عود إلى أحسن ما قيل في موضوعات مختلفة .
- (و) فصل يسميه المؤلف «الفصل التاسع في السابق والمصلي » وهو عود إلى قضية تداول المعاني وبيان ما سبق إليه الشعراء ، وأخذ اللاحق عن السابق .

ومن هذا يتبين أن حلية المحاضرة قد جمع جهود قدامة وابن المعتز في المصطلح، وجهود ثعلب والنقاد السابقين في تبيان أشعر بيت وأغزل بيت ... الخ، وجهود ابن قتيبة في حصر أبيات المعاني ، ثم أضاف الحاتمي باباً كان شديد الشغف به وهو الحديث عن السرقات ، ذلك الموضوع الذي عالجه كثيرون من قبله ، إلا أنه ميز حدوده بمصطلح جديد .

- ٧ ــ الرسالة الموضحة في ذكر سرقات المتنبي وساقط شعره .
- ٨ ــ رسالة فيما وافق أرسطو من شعر المتنبي ، وقد عرضنا لها في الفصل السابق .

ومن الطبيعي أن نكرّر القول هنا بأن صورة الحاتمي الناقد لا تكتمل قبل العثور على سائر آثاره النقدية ، فأما ما وصلنا من كتبه فإنه لا يوميء إلى موقف القدي متفرّد كالذي رأيناه عند ابن طباطبا موقفه النقدي قائم أو عند أو حتى الآمدي نفسه ؛ وإذا نحن على العموميات طالعنا تصوّره لطبيعة الاجادة في فن القول وجدنا

ما يلتزمه هنالك غير خارج عما قاله النقاد السابقون ، وذلك حيث يقول : « فإذا كان اللفظ فصيحاً والمعنى صريحاً ، واللسان بالبيان مطرداً ، والصواب عيداً، والآلة مسعدة، والبديهة مسعفة، والألفاظ لأنحة غير مفتقرة إلى تأويل، والحجج عند الحاجة ماثلة والاسماع والمعاني متعاقبة غير مضطرة إلى دليل ، والحجج عند الحاجة ماثلة والاسماع قابلة، والقلوب نحو الكلام منعطفة، والافهام للمخاطب على قادر فهمه واقعاً، والذهن مجتمعاً، والبصيرة قادحة، والقائل موجزاً في موضع الإيجاز مطيلاً إذا صحت الاطالة. واقفاً عند الكفاية. وكان اللبس مأموناً، وشمائل ألقول حلوة. والقدرة على التصرف عاضدة، والطبع الذي هو دعامة المنطق شريئاً. والفصول ملتحمة ، والفضول محذوفة والفصول مقسومة . وموارد الكلام عذبة ومصادره ... خارجة عن الشركة ، نقية من تكليف الصنعة . فتلك هي البلاغة وهنالك انتظام شمل الابانة » .

وهو يتابع ابن طباطبا في أن القصيدة يجب أن تكون في تناسب صدورها وأعجازها وانتظام نسيبها بمديحها كالرسالة البليغة لأغير أنه لإنيفيض إفاضته في هذا الربط بين القصيدة والرسالة ، إلا أنه ينفذ مبدأ التناسب في الشعر من ذلك إلى تصور عجيب لا نجاره عند من سبقه وصورة الجسد من النقاد، وهو أول تصوّر من نوعه لوحدة قد تعدّ عضوية : « فإن القصيدة مثلها مثل خلق الانسان في اتصال بعض أعضائه ببعض ، فمتى انفصل واحد عن الآخر أو باينه في صحة التركيب غادر بالحسم عاهة تتحيف ٢ محاسنه وتعفى معالم جلاله ٣ ، إلا أنها وحدة عضوية لا تؤدي معنى النموّ ، وإنما تؤدّي معنى التكامل والاعتدال والانسجام ، ومن الطريف أنَّ الحاتمي إنما يهتدي إلى هذه الصورة ليناذي بوحدة موضوعات القصيدة ، لا موضوعها الواحد ، ناظراً إلى وظائف الأعضاء المختلفة لا إلى اشتراكها في طبيعة واحدة ، وهو يمييّز المحدثين بهذه الميزة لأنهم يحسنون الربط الصناعي بين أجزاء القصيدة ، ومرّة أخرى تتعشّر فكرة الوحدة عند النقاد القدماء ، وتقتصر على التناسب الحارجي .

١ حلية المحاضرة ، الورقة ٢ – ٣

٢ في الأصل : تتحرق ، ووضع الناسخ فوقها لفظة «كذا »

٣ حلية المحاضرة ، الورقة : ٢٠ ( مخطوطة رقم ٢٣٣٤ ) .

ولا نجد لدى الحاتمي مقاييس كبرى في مجال نقده التطبيقي ، أو لنقل إن مقاييسه في الأغلب ضمنية أو تعميمية ، فإذا تجاوز وضع المصطلحات وإيراد الأمثلة ، والقطع الحاسم – دون تعليل –

جهد الحاتمي منصرف بما هو جيد وما هو رديء ، لم يكن شغله الشاغل الاستكثار من الا الحديث في الأخذ والسرقة وما يتصل بهذا الأمثلة وتبيان السرقات الموضوع من شئون ؛ والحق أن الحاتمي رتب

أصول هذا الباب وميتز مصطلحه ، وكان هو يحس بذلك فلذا نسمعه يقول : « وفرقت بين أصناف ذلك فروقاً لم أسبق إليها ولا علمت أن أحداً من علماء الشعر سبقي في جمعها » ' ، وقبل أن نمضي في تبيان ما حققه الحاتمي في هذا الموضوع علينا أن نتذكر أنه استعمل هنا مصطلح « الاستعارة » بمعنى الأخذ – أخذ العارية – مع أنه استعمل هذا المصطلح نفسه في صدر كتابه بالمعنى البياني المتعارف الذي جرى عليه ابن المعتز وغيره ، وهو ينكر على قوم ذهبوا إلى أنه ليس في الشعر « اجتلاب أو استعارة » .

وهذه هي الأبواب التي وضعها الحاتمي في تعداد أنواع الأخذ :

١ – باب الانتحال : وهو أن يأخذ الشاعر أبياتاً
 لشاعر آخر كما فعل جرير حين أخذ قول المعلوط :

أبواب السرقة

إن الذين غدوا بلبك غادروا وشلاً بعينك ما يزال معينا غيضن من عبراتهن وقلن لي ماذا لقيت من الهوى ولقينا،

۲ — باب الانحال : وهو أن يقول شاعر أو راوية قصيدة ثم ينحلها شاعراً آخر ، وقد أعاد الحاتمي هنا حديث ابن سلام عما كان يفعله حماد الراوية ؛ وتحدّث عن خلف الأحمر وعن نحله الشعر لتأبط شراً والشنفرى وغيرهما .

١ حلية المحاضرة ، الورقة : ٨٠

٣ ـ باب الاغارة : وهو أن يسمع الشاعر المفلق والفحل المتقدّم الأبيات الرائعة بدرت من شاعر في عصره وباينت مذاهبه في أمثالها من شعره ، وتكون تلك الأبيات بالشاعر المغير وطريقته أليق . فيستنزل قائلها عنها ، ومن أمثلتها ما فعله الفرزدق مع ذي الرمّة حين سمعه ينشد :

أحين أعاذت في تميم نساءها وجردت تجريد الحسام من الغمد

إلى المعاني العقم : وهي الأبكار المبتدعة ، ومن أمثالها قول المرىء القيس :

إذا ما استحمت كان فضل حميمها على متنتيها كالجمان على الحالي

باب المواردة : وهو التقاء الشاعرين يتفقان في المعنى ويتواردان
 في اللفظ ولم يلق واحد منهما صاحبه ولا سمع بشعره .

٦ باب المرافدة : وهو أن يتنازل الشاعر عن بعض أبيات له يرفد
 بها شاعراً آخر ليغلب خصماً له في الهجاء .

٧ ــ باب الاجتلاب والاستلحاق : وهو أن يجتذب الشعر بيتاً لشاعر آخر لا على طريق السرق ، بل على طريق التمثل به .

٨ – باب الاصطراف : وهو أن يصرف الشاعر بيتاً أو أبياتاً إلى إحدى قصائده من شاعر آخر لحسن موقع ذلك البيت أو تلك الأبيات في سياق تلك القصيدة .

٩ باب الاهتدام - بوزن افتعال من الهدم - وهو أن يأخذ شاعر
 بيتاً لآخر فيغير فيه تغييراً جزئياً ، فقول الشاعر :

أريد لأنسى ذكرها فكأنما تعرض ليلى بكل سبيل

مهتادم من قول جميل :

أرياء لأنسى ذكرها فكأنما

تعرض لي ليلي على كل مرقب

١٠ باب الاشتراك في اللفظ : وهو أن يشترك الشاعران في شطر
 بيت - ويتخالفا في الشطر الثاني . فيقول الشاعر مثلاً :

وخيل قد دلفت لها بخيل عليها الأسد تهتصر اهتصارا

فيجيء آخر ويقول :

وخيل قد دلفت لها بخيل ترى فرسانها مثل الأسود

11 – باب إحسان الأخذ : وهنا يذكر الحاتمي عن العلماء بالشعر أن الشاعرين إذا تعاورا معنى أو لفظاً أو جمعاهما . وكان الآخذ منهما قد أحسن العبارة عنه واختار الوزن الرشيق حتى يكون في النفوس ألطف مسلكاً، كان أحق به وخاصة إذا أخفى الأخذ ونقله من موضوع إلى آخر .

١٢ – باب تكافؤ المتبع والمبتدع في إحسامهما : ومن أمثلته قول المريء القيس :

فلو أنها نفس تموت احتسبتها ولكنها نفس تساقط أنفسا يكافئه في الاحسان قول عبدة بن الطبيب :

وما كان قيس هلكه هلك واحد ولكنه بنيان قوم تهدّمـــا

۱۳ - باب تقصير المتبع عن إحسان المبتدع : ومنه قول امرىء القيس :

كأن قلوب الطير رطباً ويابساً

لدى وكرها العناب والحشف البالي

### أخذه الشاعر الهذلي ، فقصر عنه حين قال:

### كأن قلوب الطير عند مبيتها نوى القسب باق يلقى بعض المآدب

15 – باب نقل المعنى إلى غيره: وهو أن ينقل المعنى عن وجهه الذي وجه له واللفظ عن طريقته التي سلك فيها إلى غيره وذلك صنعة راضة الكلام وصاغة المعاني وحذاق السراق. إخفاء للسرق والاحتذاء وتورية عن الاتباع والاقتفاء ... وأكثر ما يطوع النقل في المعاني خاصة للمحدثين لأنهم فتحوامن نوار الكلام ما كان هاجدا: وأيقظوا من عيونه ما كان راقدا.

١٥ – باب تكافو السابق والسارق في الاساءة والتقصير . كقول الفرزدق :

فيا ليتنا كنا بعيرين لا نرى على منهل إلا نشل ونقذف وهو سيىء أخذه كثير عزة . فجاء به كذلك :

ألا ليتنا يا عز كنا لذي غني ملك بعيرين نرعى في الفلاة ونعزب

17 \_ باب من لطيف النظر في إخفاء السرقة : قال أوس بن حجر : ألم تكدف الشمس والبدر والكواكب للقسر الواجب فنظر إلى هذا المعنى وأخفاه كل إخفاء النابغة الذبياني فقال :

يقولون حصن ثم تأبي نفوسهم وكيف بحصن والجبال جنوح

۱۷ ــ باب كشف المعنى وإبرازه بزيادة . ومنه قول ادرىء القيس : كبكر المقاناة البياض بصفرة غذاه نمير الماء غير المحلل أخذه ذو الرمة فقال : كحلاء في برج صفراء في نعج كأنهما فضة قد مستها ذهب 1۸ – باب الالتقاط والتلفيق: وهو ترقيع الألفاظ وتلفيقها واجتذاب الكلام من أبيات لنظم بيت واحد فمن ذلك قول ابن هرمة :

كأنك لم تسر بجنوب خلص ولم تلمم على الطلل المحيل التقطه من بيتين أحدهما لجرير :

كأنك لم تسر ببلاد نعم ولم تنظر بناظرة الحميل والثاني للكميت :

ألم تلمم على الطلل المحيل بفيد وما بكاوك بالطلول

١٩ – باب في نظم المنثور . وهو نقل المعنى من النثر إلى الشعر .
 قال مؤبن الاسكندر : « حَرَّكَنَا سكونه » فقال أبو العتاهية :

قد لعمري حكيت لي غصص الموت وحركت كلّ من سكنا

هذه تسعة عشر باباً، كان يمكن للحاتمي أن يختر لها فيما هو أقل من ذلك، ولكنه شاء التفريع الكثير لإظهار اهتمامه بالموضوع وسبقه إلى تمييز أصنافه . ولا ريب في أن العشرة الأولى من تلك الأبواب تصلح أن تكون أمثلة تاريخية . وأن ما يتعدّق بسرق الشعراء على الوجه الذي يعنيه النقاد إنما يشمل الأبواب (١٠ – ١٩) ، وقد يمكن اعتبار بعض الأبواب السابقة كالاهتدام مثلاً مما قد يظل موجوداً متداولاً . ولكن النقاد في عصر الحاتمي وبعده قد كفوا عن عد الانتحال والنحل والاغارة والمرافدة وتوارد الحواطر أنواعاً تندرج عن عد اللاخذ والسرقة ، وتصلح رسالته في المقارنة بين بعض معاني أرسطو وبعض أبيات المتنبي مثالاً تطبيقياً كاملاً على الباب التاسع عشر ،

الحاضرة ، الورقة ٩٠ – ٩٩ ( مخطوطة رقم ٢٣٣٤ ) .

في نطاق الأفكار الفلسفية ، كما تصلح الرسالة «الموضحة» أن تكون تطبيقاً على سائر ضروب السرقة والأخذ . التي تورط فيها المتنبي .

والرسالة الموضحة أو «جبهة الأدب» أو «الحاتمية» تعتبر أول رسالة وافية صنتفت في نقد شعر أبي الطيب في وليدة لقاء حدث بين الحاتمي وليدة لقاء حدث بين الحاتمي من مصر والمتنبي تعمده الحاتمي وكان الحاتمي حينئذ دون الثلاثين وسبب تأليفها فهو يذكر في الرسالة أن سن الصبا كان من فهو يذكر في الرسالة أن سن الصبا كان من

الرسالة الموضعة في العراق وكان الحاتمي حينئد دون الثلاثين وسبب تأليفها فهو يذكر في الرسالة أن سن الصبا كان من المحاسنه ، وهو يصرّح بأن الوزير المهلبي هو الذي حرضه على مهاجمة المتنبي «سامني هتك حريمه وتمزيق أديمه ووكلني بتتبع عواره وتصفح أشعاره وإحواجه إلى مفارقة العراق » " . فالرسالة – أو المجالس التي كانت صورتها الشفوية – لم تكن خالصة لوجه النقلد . وإنما اجتمع فيها غرور الشباب وإرضاء صاحب الدولة . ولم تكن الجولة الأولى التي أرضت غرور الشباب وإرضاء صاحب الدولة . ولم تكن الجولة الأولى التي أرضت المهلبي إلا مجلساً واحداً امتد من «رأد الضحى ... (حتى ) نفضت الشمس صبغها وطفلت على الظلام بطفلها » ؛ وهذا هو الشكل الأول الذي وقعت فيه المهاوضة وتضمنته الرسالة ، كما جاء بها ياقوت – وهي التي وسمها باسم « جبهة الأدب » ، فقد حمل ما قيده الكرى حتى صاغ تلك الرسالة ، أي باسم « جبهة الأدب ) ونالت رضى الوزير المهابي أ ، غير أن الحاتمي يزعم أنه (حبهة الأدب) ونالت رضى الوزير المهابي أ ، غير أن الحاتمي يزعم أنه نازع المتنبي في مجالس أخرى ، ثم وقف بالمطالعة على مواضع من اجتلاباته وسرقاته وسقطات أسقطها في شعره ، فضم كل ذلك وألف منه رسالة المنالة وسالة وسرقاته وسقطات أسقطها في شعره ، فضم كل ذلك وألف منه رسالة وسولة وسولة وسقطات أسقطها في شعره ، فضم كل ذلك وألف منه رسالة وسولة وسعما وسقطات أسقطها في شعره ، فضم كل ذلك وألف منه رسالة وسولة وسولة وسقطات أسقطها في شعره ، فضم كل ذلك وألف منه رسالة وسولة وسولة وسقطات أستوري شورة وسولة وسولة

١ مقدمة الدكتور محمد نجم على رسالة الموضحة ، الصفحة (و) .

٢ الموضحة : ٢

٣ ألموضحة : ٣

٤ الموضحة : ٩٦

كبيرة قدُّ مَهَا إلى الوزير أي الفرج محمد بن العباس الشيرازي ( ــ ٣٧٠) ووسدها السم « الموضحة » . فقا. كتبت الموضحة في شكلها الكامل بعد وفاة المتنبي . لأن الحاتمي يتحدث في آخرها عن انتجاع المتنبي حمى عضه الدولة وابن العميد وعن عودته إلى العراق « فاخترم دون ذلك وكان آخر العنهاد به ۱ از وقاد وعاء بأن يؤلف رسالة أخرى يتتبع فيها عز/اره وسرقاته وسقط لفظه وسخيف معانيه مع محاسن شعره وعيون مدائحه /\_ منصفاً ومنتصفاً ــ ولكنا لا ندري من أمر هذه الرسالة شيئاً .

فالموضَّحة في شكلها النهائي تتألف من أربعة مجالس : كان أولها في منز/ل المتنبي . وكان الحاتمي زائراً متعمداً للمماحكة.غاضباً لأن المتنبي أهمله ولم/ يحتفل بمقدمه . مع أنه جاءه في موكب من غلمانه

اعتماد الموضحة على وفي هيئة لافتة وزيّ معجب وشارة واضحة أربعة مجالس دريامية

وعطر فائح ؛ وكان شهود هذه الجلسة

جماعة من الغلمان الذين يدرسون على المتنبي . وليس لهم باع في الأدب ﴿ وَإِنَّمَا غَايَةً أَحَدُهُم مَطَالِعَةً شَعْرَ أَنِي تَمَامٍ . وتعاطي الكلام على نبذ من معانيه وعلى ما يعلقه الرواة مما تجوّز فيه » ` · وكان المجلس الثاني في حضرة الوزير المهلبي وقد حضره جماعة من أهل العلم منهم أبو علي الحسين ابن محمد الأنباري وهو ممن يقف في صف المتنبي ؛ وقد خرج الحاتمي فيه منتصراً وانتهي المجلس بتطييب المهلمي لخاطر المتنبي إذ يقول له : « ومكانك يا أبا الطيب غير مجهول » ° ، وقد حرص أبو على الأنباري على عقد المجلس الثالث لأنه ذهب مغيظاً من الثاني . مزمعاً أن ينتصر لصاحبه وأن ينتصف من الحاتمي الذي لم يكن يسيغ ابن الانباريّ ريقه . ولذلك ذهب ابن

ا الموضعة: ١٩٦

۳ نفسه : ۱۱۹

الأنباري فجمع أبياتاً اختارها من شعر أبي الطيب واقترح عقد جلدة ثالثة ، حضرها – فيما زعم الحاتمي – السيرافي والرماني وأبو الفتح المراغي وأبو الحسن الأنصاري المتكلم وغيرهم من أعلام أهل العلم والأدب . وكان علي بن هارون فيهم من أنصار الحاتمي . ثم كان المجلس الرابع باقتراح المهلمي نفسه ليتم التفاوض بين الحاتمي وأبي الطيب في شعر الطائيين .

ومع أن الكشف عن السرقات هو الظاهرة المشتركة بين جميع المجالس . فإن هناك تفاوتاً واضحاً فيما بينها ، يدل على تصميم مدروس تقتضيه طبيعة التأليف ، وتبعد به عن الواقعية التاريخية ؛ حتى الجلسة العفوية الأولى التفاوت بين المجالس لم تظل كذلك ، بل عاد عليها الحاتمي بالترتيب والتنسيق ، والتقديم والتأخير ، وحشد الآراء في الأربعة تضاعيف الهجوم ، ومما يدل على هذا ، ذلك الاختلاف بين نص الموضحة في شكلها الأخير وبين النص الذي أورده ياقوت ، وهو قا، نقله كما وجده .

ويتميز المجلس الأول بوضع القواعد النقدية وشرحها وإيراد الأمثلة عليها ومدى مباينة أبي الطيب في بعض شعره لها . هنالك يضع الحاتمي حد الشعر : «حدود الشعر أربعة وهي اللفظ والمعنى والوزن والتقفية . ويجب أن يكون ألفاظه عذبة مصطحبة ومعانيه لطيفة واستعاراته واقعة وتشبيهاته سليمة وأن يكون سهل العروض رشيق الوزن متخير القافية ، رائع الابتداء بديع الانتهاء » ! . ويوضح الحاتمي أن التفاوت بين الأبيات عيب كبير يشبه ما عابه النقاد القدامي من انعدام القران ؛ فهو يقر لأبي الطيب بأنه يحسن في الصياغة والمعاني إحساناً لا يجهله نقاد الكلام وأرباب البيان «إيجازاً في عبارته وإبداعاً في نظمه وصواباً في معناه وسلامة في لفظه » ولكنه يشفع ذلك بأبيات

١ الموضحة : ٢٥

يسترق معانيها فتأتي القصيدة على غير شاكلة ولا اتساق ولا اقتران ؛ ويعلمه كيف تكون عناية الشاعر بالقافية : «وسبيل الشاعر أن يعني بتهذيب القافية فإنها مركز البيت حمداً كان ذلك الشعر أو ذماً وتشبيباً كان أو نسيباً . ووصفاً كان أو تشبيهاً ... » ٢ ، ويوضح له مصطلح العيوب الشعرية كالاخلاف والاخلاء والاعذار والهلهلة والبيت الأجوف والبيت المعتل (أي الفاسد الحشو وما اعتل طرفاه)"، ويشرح له الاستعارة حين يحتج المتنبي بأنه يجري في استعارته على طريقة العرب فينبئه أن « الاستعارة إذا لم يكن موقعها في البيان موقع الحقيقة لم تكن استعارة لطيفة ، وحقيقة الاستعارة أنها نقل كلمة من شيء قد جعلت له إلى شيء لم تجعل له »، ويدلّه على أنواعها ؛ ويفهمه أن قوله « فإن ظنوني في معاليك تظلع » استعارة قبيحة . من أجل أنه ليس للظن فعل حقيقي يستعار الظلع موضعه وأنه لو قال : ظن عازب أو كاذب أو ألمعي إو مصيب لكان ذلك استعارة واقعة « ولم يسمع من شاعر فصيح ولا عربي صريح ظن ظالع ، واستعارة الظلع للريح وإن كانت بعيدة أولى وأقرب من أجل أنه يقال ريح حسرى وريح مريضة ... »°. وأفاض الحاتمي في الحديث عن الاستعارة ومواضع جمالها المقبول ، وسمّى نوعاً منها الارداف وهو « أن يريد الشاعر الدلالة على معنى من المعاني ، فلا يأتي باللفظ الذي يدل على ذلك المعنى ، بل بلفظ يدل على معنى هو ردفه وتابع له »٦، ومن ذلك قول امريء القيس :

وقد أغتدي والطير في وكناتها بمنجرد قيد الأوابد هيكل

١ ألموضحة : ٢١ – ٢٢

٢ نفسه : ٢٤

۳ نفسه : ۲۵۰

<sup>:</sup> نفسه : ۲۹

<sup>،</sup> نفسه : ۲۷

<sup>7</sup> نفسه : ۹۲

(واُلشاهد في قيد الأوابد) .

ومن اللافت للنظر أن الحاتمي يحاول دائماً أن يكسب رسالته ثوب الواقعية ، لا بذكر الأشخاص المعروفين وحسب ، بل بأنه يسمح للمتنبي أن يردّ عليه وأن يطيل الردّ أحياناً ، ففي المجلس الأول يورد المتنبي أمثلة من عيوب كبار الشعراء ثم يعتذر عن خطأه بقولهِ : « فهوَّلاء المبرزون في حلبات الشعر السابقون إلى حلو القول ومرَّه والذين وقع الاجماع على تقدَّمهم في ضروبه وفتحهم ما استغلق من أبوابه ليس منهم إلا من قد طعن في شعره ومن قد أخلُّ بالاحسان مع تناصر إحسانه ، والكلام كله لا يجري على سنن واحد ولا يأتي متناصفاً ولا متكافئاً ، ولا بد من سقطة يهفو بها خاطر وعثرة يزل بها لسان ، ومن هذا الذي تناسب كلامه أو سلم من التتبع شعره ؟ وما أنا ببدع منهم ، وإذا أنصفت من نفسك ألفيتها محجوجة » ، وفي مثل هذا القول من الانصاف ما يثير الحاتمي إلى الامعان في تبيان العيوب ، لأنه لا يرى من حق المتنبي أن يضع نفسه في مصاف من تقبل منه الهفوة بعد الهفوة لكثرة حسناته ، وَلَانه يريد أن يلقّن المتنبي دروساً ، فكلما وضع على لسانه حجة ، جعل فيها وهناً لينفذ منه ؛ وقد اتهمه المتنبي بأنه يحب الاغراق والمبالغة في الشعر وينكر ما عداه ، فاتخذ هذا ذريعة لافهامه أن الاغراق شيء والمبالغة شيء آخر . ويورد عليه المثال الذي أورده ابن طباطبا من قبل ، فِمن المبالغة قول عنترة :

> لو كان يلىري ما المحاورة اشتكى ولكان لو علم الكلام مكلمي

> > أما الغلو البعيد عن الحقيقة فهو قول المثقب :

تقول إذا درأت لها وضيني أهذا دينه أبــــداً وديني

١ الموضعة : ٨٤ – ٨٥

## أكلَّ الدهر حلِّ وارتحال أما يبقي عليَّ ولا يقيني ا

أما المجلس الثاني ــ وهو قصير نسبياً ــ فقد تضمّن إلى جانب الحديث في السرقة حديثاً عن الحطأ في المعاني ، ومن المضحك أن يقول الحاتمي على لسان أبي الطيب : « من أبو تمام والبحتري ؟ ما أعلم أني سمعت بذكرهما إلا من هذه الحاضرة»فيكون المجلس الرابع محاولة لإثبات مدى اعتماده في السرقات على شعر هذين الشاعرين . أما الثالث فيثبت قدرة الحاتمي على تزييف ما يعده أصحاب المتنبي من أبكار معانيه وعلى ردّه إلى المصادر التي سرق منها ؛ وهنا يبلغ الحذق في تبيان السرقة ذروته . ولذا اقتضى المقام شرح نظرية الحاتمي في السرقات ومن ثمَّ جعلالمتنبي يحتجعليه بأن «كلام العرب آخذ بعضه برقاب بعض ، وآخذ بعضه من بعض والمعاني تعتلج في الصدور وتخطر للمتقدم تارة وللمتأخر أخرى . والألفاظ مشتركة مباحة . وهذا أبو عمرو ابن العلاء سئل عن الشاعرين يتفقان في اللفظ والمعنى مع تباين ما بينهما وتقاذف المسافة بين بلادهما فقال : تلك عقول رجال توافت على ألسنتها ، وبعد فمن هذا الذي تعرّى من الاتباع ، وتفرّد بالاختراع والابتداع » ٢ فيرد عليه الحاتمي بقوله : «أما قولك إن المعني يعتلج في الصدر فيخطر للمتقدم تارة وللمتأخر أخرى وان الألفاظ مشتركة فليس الأمر كما تخيلته ولا الكلام كله مشترك ، ولا أن الأول ليس بأولى به من الآخر ، ولو كان كذلك لسقطت فضيلة السابق ولبطلت مهلة المتقدم ولما قدمت شعراء الحاهلية على شعراء الاسلام . وقدم الصدر الأول من الاسلاميين على الصدر الأول من المحدثين؛ وإنما حكم لهم بالفضل وسلم إليهم خصله من أجل ما ابتدعوه من المعاني وسبقوا إليه من الاستعارات وابتكروه من التشبيهات الواقعة والأمثال الشاردة ، وذللوه من طرق الشعر

١ الموضحة ٩٤ – ٩٥

۲ نفسه : ۱۶۳

الحزنة ... وأما قولك من هذا الذي تعرّى من الاتباع والاحتذاء وسلوك الطريق التي تقدّم إليها غيرهمن الشعراء فلعمري إن الأمر على ما ذكرته . إلا أنه لا يحمد من الكلام ما كان غابّاً ولا من المعاني ما كان مردداً مكرراً ، فلا يتسمح الشاعر بأن يكون جمهور شعره عند التصفح مسرقاً ملصقاً ومجموعاً ملفقاً ، ولا أن يكثر الاعتماد في شعره ويتناصر السرق في كلامه » العيب إذن ليس في السرقة وإنما في طعيانها أولاً ، وفي تقصير السارق عن مرتبة المسروق .

ومع أن المتنبي حسبما زعم الحاتمي أنكر أن تكون له معرفة بأبي تمام والبحتري، نراه في المجلس الحامس، يورد نماذج من استعارات أبي تمام وينحي عليها بالذم ويتهمه بالإحالة، وكأنه برد د أقوال خصوم أبي تمام، فيرد عليه الحاتمي بأن يورد عيون شعر حبيب، ويدافع عن بعض استعاراته، ويتهم المتنبي بأنه تأثر حتى بالمعيب من أشعار أبي تمام واحتذاها، ثم يضع على لسان المتنبي السوال الآتي : «هل تجد لأبي تمامكم هذا أو بحتريكم معنى اخترعاه » لتكون الإجابة على ذلك إيراد المعاني التي اخترعاها، وكأن هذا المجلس لم يقصد به المتنبي ، وإنما قصد به إظهار تفوق الطائيين على كل شاعر، وتفوق أبي تمام على الجميع، وهذا داخل في ما رأيناه قبلاً من تحميس الحاتمي للدفاع عن أبي تمام.

تلك هي الموضحة : وضحت موقف الحاتمي من قضايا النقد الأدبي ، فأظهرت رأيه في حدود الشعر ، وفي الاستعارة وفي عيوب المبنى الشعري وفي السرقة ، وفي المفاضلة (أو الموازنة) بين نظرة إجالية المعاني المبتكرة لدى المتنبي من ناحية والطائبين من في الموضحة ناحية أخرى ، ودلت على مدى اطلاع الحاتمي وعلى احتفاله الشديد بإبراز قدرته على الحفظ المشعار واللغة ، واستغلال هذه

القدرة أفي دراسة السرقات ؛ ولكنها رسالة موسومة بالانفعال في أكثر مراحلها ، ودواعي التحامل فيها مفضوحة ، غير أنها كانت الأساس الأول الذي وضع أبيات المتنبي المعيبة أمام أنظار النقاد الآخرين ، فكان كثير مما استخرجوه من الأبيات المستهجنة لدى المتنبي هو ما استخرجه الحاتمي .إن هذا لا يدل على وحدة في الذوق العام لدى نقاد القرن الرابع بمقدار ما يدل على وحدة في ذوق الناقمين على المتنبي . وستكون حجج المؤيدين له منتزعة من الحجج التي وضعها الحاتمي على لسانه ، كما أن شواهد خصومه هي الشواهد التي استخرجها الحاتمي من شعره ، هذا رعم إحساس الفريقين حبن المحاتمي نفسه — أن أفنان المتنبي في الشعر «كانت رطبة ومجانيه عذبة » المناس الفريقين عليه المناس المناس المناس الفريقين المناس المناس الفريقين المناس المناس المنابي في الشعر «كانت رطبة ومجانيه عذبة » المناس المناس المناس المنابي في الشعر «كانت رطبة ومجانيه عذبة » المناس المنابي المناس المنابي المناب المناب

# أبوالعبّاس النّامي ( - ٣٧١ أو ٣٩٩) والصّاحب بن عبّاد ( . - ٣٨٥)

قبل أن يفد المتنبي على بلاط سيف الدولة كان أبو العباس أحمد بن محمد الدارمي المصيصي المعروف بالنامي هو شاعره المقدّم ، فلما استأثر المتنبي بالمقام الأول اغتاظ النامي حى قبل إنه عاتب سيف الدولة في ذلك ، ولذا فليس بغريب أن يكتب عيوب المتنبي في المتنبي رسالة يتعقب فيها أخطاءه ، وهي رسالة

لم تشر إليها المصادر . ولولا أبن وكيع لما عرفنا خبرها ، فإنه يشير إليها وينقل عنها في مواضع من كتابه «المنصف » وهذه النقول هي التي جعلتنا نتصور أنها في تبيان مساوىء المتنبي ، فهو يقف مثلاً عند قول المتنبي :

إني على شغفي بما في خمرها الأعف عما في سراويلاتها

۱ ألموضحة : ۷

٢ انظر الصبح المنبي : ٨٠ وترجمة النامي في ابن خلكان ١ : ١٢٥ واليتيمة١:١٢٤ .

فيعد استعماله لفظة «سراويلاتها » في عيوبه ، لأن اشتهاءه هذه اللفظة فل على اشتهائه ما تضمه مع تصريحه بعكس ذلك ، وهو ملمح نفسيّ جيد . كذلك وقف عند قوله :

ريان او قذف الذي أسقيته لحرى من المهجات بحر مزبد

وذكر أنه مسروق من قول البحتري :

صدیان من ظمأ الحقود لو انه سسقی جمیع دماثهم لم ینقع آ

وربما كانت هذه الرسالة مما كتبه النامي في حياة أبي الطيب لأنا نراه يوجه إليه الكلام فيها توجيه محاطبة : « فأين ذهبت ، وفي أي ضلالة همت ، ومن أي قليب جهالة اغترفت ، هذا النوع الذي أكثرت العجب به هو الذي أكثر التعجب منك ٣٠، يورد هذا كله في التعليق على قول المتنبي :

أنى يكون أبا البريّة آدم وأبوك والثقلان أنت محمد

وهذا النقد لم يعجب ابن وكيع فقال: «فلم يزد على سبّ أبي الطيب سبّاً من غير إيضاح العيب من قوله». فإذا صح أن مخاطبة النامي في هذه الفقرة ليست نوعاً من الالتفات، فإن رسالته تعد من أقدم ما كتب في الكشف عما كان يعد خطأ في شعر المتنبي - من حيث سوء اللفظ أو تعمد السرقة أو الغموض في التعبير.

١ انظر المنصف ، الورقة : ١٤٩

۲ المنصف : الورقة : ٥٩ ب .

٣ المنصف ، الورقة ٦٠/ آ

أما ما بين المتنبي والصاحب فيمثل مشكلة من نوع آخر . إذ يقال إن الصاحب كان يتمنى أن يزوره المتنبي باصفهان . عند توجهه إلى فارس . ولكن المتنبي أعرض عنه : « فصيره الصاحب غرضاً رسالة الصاحب في الكشف يرشقه بسهام الوقيعة، يتتبع عليه سقطاته في شعره عن مساوىء المتنبسي وهفواته، وينعى عليه سيئاته ...» وإذا كان الصاحب كما وصفه بعض معاصريه بأن « حسده لغيره على فصل حسن ولفظ حرّ بقدر إعجابه بما يقوله ويكتبه » ٢ ، فمن السهل أن نفهم لم كتب رسالته « الكشف عن مساويء المتنبي » " . ومن الطريف أن الصاحب يفتتحها بذم الهوى والحمية . لأن تغليب الهوى يطمس أعين الآراء . والميل معه ببهم سبيل الصدق ؛ . ويجعل سبب إنشائه الرسالة لحاج واحد من المعجبين بالمتنبي في الدفاع عن صاحبه (سيصبح هذا الجدل وسيلة تقليدية للتأليف في عيوب المتنبي ) . وينعى على العصر كثرة المتسورين على حمى النقد الأدبي : «وقد بلينا بزمن زمن يكاد المنسم فيه يعلو الغارب . ومنينا بأغبياء أغمار قد اغتروا بممادح الجهال لا يضرعون لمن حلب الأدب أشطره ، ولا سيما علم الشعر ، فهو فوق الثريا ، وهم تحت النري ، وهم يوهمون أنهم يعرفون . فإذا تكلموا رأيت بهائم مرسنة وأنعاماً مجفلة »° .

١ الصبح المنبي : ١٤٥ - ١٤٦

۲ اخلاق الوزيرين : ۲۱۹

٣ طبعت بالمطبعة السلفية سنة ١٣٤٩ ، وهي مجزأة في الصبح المنبي ، ثم نشرها الأستاذ
 البساطي مع الابانة (دار المعارف ١٩٦١) في كتاب واحد .

<sup>£</sup> الكشف ( في طبعة الا بانة ) : ٢٢٢

ه الكشف : ۲۲۲

ولا ندري ما الذي حدا بالصاحب إلى أن يستطرد في مقدمة رسالته متملقاً ابن العميد بالثنّاءعلى مقدرته في النقد، فكل ما أورده هنالك لا يدلّ على مقدرة نقدية البتة ، فابن العميد ينصّ على سلامة الحروف

ثناء الصاحب على مقدرة ابن العميد في النقد

من الثقل ويكره السناد ، ويستطيع أن يدرك في الشعر الكسر واللحن والاحالة (ولو كان لشاعر

يعجبه كالبحتري) ويغير اللفظة في بيت يرويه لأنها لا تعجبه ، ويرى أن يطابق الشاعر بين غرضه وما يصلح له من وزن وقافية ، ويومن بحسن المطالع والمقاطع ... وكل هذا لا يصنع ناقداً . وإذا كانت هذه هي المقاييس التي تعلمها الصاحب فقد كان جديراً أيضاً بالتخلي عن النقد لأربابه. وأحسب أن الصاحب استطرد للثناء على ابن العميد كأنه يطلب إلى ابن العميد إقراره على ما سيقوله في المتنبي ، وكأنما يومىء إلى أنه لا يتعمد أن يعيب الشاعر الذي مدح سيده ، إلا لأن ذلك السيد نفسه لا ترضيه طريقته ، فابن العميد ممن يكلف بالبحتري ، ولا يقدم عليه أحداً من الشعراء ؛ والصاحب أيضاً مسرور من نباهة الحاحظ لأنه لم يجد النقد إلا «عند أدباء الكتاب » ، والصاحب كاتب أديب ، فكأن الحاحظ سلمه راية النقد أيضاً : «فلله أبو عثمان لقد غاص على سر الشعر فاستخرج ما هو أدق من الشعر » أ

ونريد أن نحمل رسالة الصاحب على محمل جاد \_ إذا استطعنا ذلك \_ لنتبين فيها المساوىء التي عدّها على المتنبي ، فمنها :

مساويء المتنبـي كما ذكرها الصاحب

١ - استعمال الألفاظ الحوشية والنابية مثل « التوراب » و « مسبطر " » .

٢ - الابهام على طريقة الصوفية في كلام كأنه رقية العقرب (استعمل ابن وكيع أيضاً هذا الوصف)مثل: «سبوح لها منها عليهاشواهد».

١ الكشف : ٢٢٤

٣ – رداءة المطالع ، مثل :

أراع كذا كل الأنام همام وسع له رسل الملوك غمام

٤ – المبالغة المسرفة مثل :

يا من يقتل من أراد بسيفه أصبحت من قتلاك بالاحسان

قلة الذوق في عدم مراعاة المناسبة، كقوله في رثاء أم سيف الدولة:
 ولا من في جنازتها تجار يكون وداعهم خفق النعال

٦ – هجنة الاستعارة في مثل :

في الحد أن عزم الحليط رحيلا مطر تزيد به الحدود محولا

٧ ــ الخطأ في العروض ، مثل :

تفكره علم ومنطقه حكم وباطنه دين وظاهره ظرف

٨ – رداءة التشبيه ، مثل :

وشوق كالتوقد في فؤاد كجمر في جوانح كالمحاش

٩ – ركوب القوافي الصعبة مثل :

كفرندي فرند سيفي ألجراز فلذة العين عدة للبراز

هذا مجمل ما جاء به ؛ ولكن الأمر في الرسالة ليس في عدد العيوب ، وإنما في طريقة إبرازها ؛ لقد افتتح الصاحب رسالته بما يوهم سعة الصدر وانفساح الأفق متذرعاً بمقاييس ابن العميد أستاذه في النقد ، طريقته التهكمية فلما حاول النقد لم يعد واسع الصدر ، ولم يتقيد حتى بمقاييس أستاذه على قصورها ومحدودية أفقها ، وإنما ذهب في التهكم كل مذهب ، واستعمل السباب الحارح ، وكد

قريحته ليتفنن في التعليق الساخر ، فكان نسيج وحده في هذا المضمار لم يبلغ مبلغه الحاتمي في حدة الانفعال ، ولا شأى شأوه العميدي في التعليقات التهكمية ؛ فمن أمثلة ذلك : «وهذا التحاذق منه كتغزل الشيوخ قبحاً ودلال العجائز سماجة » ا وفي استعمال لفظة «جبرين » يقول : «وقلب هذه اللام إلى النون أبغض من وجه المنون ، ولا أحسب جبريل عليه السلام يرضى منه بهذه المجازاة » ا وقوله في لفظة «المتديريها » : «لو وقعت يرضى منه بهذه المجازاة » او ألقي ثقلها على جبل سام لهدته ، وليس للمقت غاية ولا للبرد نهاية » إلى غير ذلك من تعليقات .

وقد يكون أكثر ما عابه صحيحاً ، ولكن يجب أن نتنبه إلى أمور: أولها أن هذا القسم المعيب ليس مما استكشفه الصاحب يبالغ حذقه ، وإنما هو ما كان يدور على الألسنة من مستغرب ما جاء به المتنى ؟

نقد و تعقب لرسالة العاجب

والثاني أنه كان باستطاعته الكشف عنه دون لجوء إلى ما يشعر بالتحامل فكأنه ليس له في الرسالة إلا

هذه التعليقات اللاذعة ؛ والثالث أن هذه العيوب جميعاً لا تسقط شاعراً ، ورابعها أن النقد ليس محض تعداد للسيئات ؛ وخامسها : أن رسالته نفسها معيبة للاضطراب القائم بين طبيعة مقدمتها ومتنها ، ثم لعدم بنائها على أصول واضحة ، فهي بالحواطر المرسلة أشبه .

۱ الكشف : ۲۳۸

٢ الكشف : ٢٤١

ويتخلّص الصاحب من التعريج على سرقات المتنبي بتصريح كبير يقول فيه إن السرقة ليست عيباً، ويرد د هنا ما شاع كذباً عن المتنبي من أنه كان ينكر معرفة أبي تمام : «وبلغني أنه كان إذا أنشد شعر رأي الصاحب في أبي تمام قال : هذا نسج مهلهل وشعر مولّد ولا السرقات الشعرية أعرف طائيكم هذا ، وهو دائب يسرق منه ويأخذ عنه ثم يخرج ما يسرقه في أقبح معرض كخريدة ألبست عباءة ، وعروس جليت في مسوح ، ولو آتي على أفراد سرقاته لأطلت في هذا الباب ، لكنه جليت في مسوح ، ولو آتي على أفراد سرقاته لأطلت في هذا الباب ، لكنه

وتثير رسالة الصاحب مشكلة خطيرة تتصل بالأمانة في الرواية، فقد قال في نقد لفظة «سراويلاتها» : كانت الشعراء تصف المآزر تنزيهاً لألفاظهاعما يستشنع ذكره حتى تخطى هذا الشاعر المطبوع إلى في الرواية التصريح ، وكثير من العهر أحسن من هذا العفاف ، قال الواحدي : وسمعت أبا الفضل العروضي يقول : سمعت أبا بكر الشعراني يقول : هذا مما غير عليه الصاحب ، وكان المتنبي قد قال: لأعف عما في سرابيلاتها ، جمع سربال وهو القميص ، وكذا رواه الحوارزمي .

وأبو بكر الشعراني المذكور كان خادماً للمتنبي ثم قرأ عليه أبو الفضل العروضي شعر أبي الطيب ، ويقول الشعراني في موضع آخر – رواه الصاحب – «رواق العز فوقك مسبطر » منكراً لفظة «مسبطر »: قرأنا على أبي الطيب : «رواق العز فوقك مستظل » قال العروضي : وإنما غيره عليه الصاحب ثم عابه به ؛ أترانا نصد ق هذا،أعني أن الصاحب تعمد تغيير بعض الألفاظ ليتوصل إلى عيبها والتنقص من المتنبي بسببها ؟ أم أن هذه

عارض في هذا المكان ١٠.

الكشف : ٢٤٣

۲ شرح الواحدي : ۲۷۸

الروايات تشير إلى محاولة بذلها بعض أصدقاء المتنبي والمعجبين به ليخففوا من تيار النقد المتوجه ضده ؟ لا نستطيع أن نقطع بذلك ولكنا نميل إلى القول بأن رواية الصاحب لو كانت هي المغيرة ، لكانت أضعف الروايتين . ولما أثبت في نسخ الديوان إلا على سبيل الاستعانة . وهذا ابن جني قد جاء بعدة روايات لم يأخذ بها شراح الديوان من بعد . مما قد يشير إلى أن رواية ديوان المتنبي تتطلب دراسة مقارنة مستقلة .

وقد أثارت رسالة الصاحب حنق أنصار المتنبي وهجومهم عليها . فلا نستبعد أن تكون من الأسباب التي حفزت إلى تأليف كتاب الوساطة كما كانت محطاً لهجوم ابن فورجة من بعد . وهذا ما سنعرض له في موضعه .

## شرح ابن جني ( - ۳۹۲) وَما أَنَاره من رُدؤد

أين هم المتعصبون

المتنبي ؟

اشتد خصوم المتنبي في الحملة عليه ، دون أن تكون دوافعهم خفيّة أو مأخوذة بشيء من المداراة ، وقد كانوا دائماً يحاولون أن يسوّغوا مواقفهم بما يجدونه لدى أنصاره من مغالاة في التعصّب له .

ومن غريب الأمر أن لا نسمع أصوات أولئك الأنصار ولا نجد لهم الأنصار ولا نتعرف إلى أشخاصهم ولا نجد لهم

آثاراً مكتوبة في الدفاع عن صاحبهم ، أثناء القرن

الرابع ؛ ثم أن نجد المؤلفات تتلاحق في العراق وفارس ومصر للرد على أولئك الأنصار الذين اكتفوا بالموقف الشفوي ؛ وليس في الحالين تكافو : فأنصار المتنبي يضيعون جهودهم في أحاديث المجالس والحلقات ، بينا يخلد خصومه مذمّته في الكتب والرسائل . وإذا تحدثنا عن الأنصار هنا فإنما نعني أولئك الذين كانوا – كما زعم الحصوم – يرون في المتنبي شاعراً فاق كل من قبله من الشعراء ، وأنه لم يأخذ شيئاً من معاني غيره وإنما كان مبتكراً

مبتدعاً في كلّ ما قال ، فإذا سلّموا ببعض الأخذ قالوا : ولكنه زاد فيما أخذ وأحسن الأداء ؛ فذلك هو الفريق الذي لم نسمع له صوتاً ولم نجد له مؤلفاً. فأما الأنصار المعتدلون الذين يضعون الحسنة إلى جانب السيئة، ويتوسلون بأسباب الموضوعية في النقد، فإن موقفهم واضح بعض الوضوح من خلال ما وصلنا من آثارهم أو ما ذكر منها دون أن يصلنا .

وفي طليعة هذه الجهود الايجابية ما قام به أبو الفتح عثمان بن جني فقد كان يرى أن كثيراً من الذين يحملون على المتنبي إنما يفعلون لم الف ابن جني ذلك لأنه يدق عليهم إدراك معانيه ومراميه ، شرحه للديوان ولذلك اضطلع بشرح ديوانه في ما ينيف على ألف ورقة أ، ثم استخرج أبيات المعاني منه وأفردها في كتاب «ليقرب تناولها » وكتب كتاباً ثالثاً في النقض على ابن وكيع في شعر المتنبي وتخطئته .

وقد كان ابن جني صديقاً لأني الطيب وثيق الصلة به معجباً بشعره أو إن شئت فقل: معجباً بسمته الشعري لأنه جاد في ما يعانيه ، يلزم طريق أهل العلم في ما يقوله ويحكيه ، ويحمله إعجابه على أثر صلته بالمتنبي تجاوز الاعتدال في الانحاء على الحصوم حتى لنسمعه يقول : «وما لهذا الرجل الفاضل من عيب عند هولاء السقطة الجهال وذوي النذالة والسفال إلا أنه متأخر محدث ، وهل هذا

١ ورد اسم هذا الشرح في المصادر على صور مختلفة فهو «الصبر» في انباه الرواة ٢ : ٣٣٧ ومطبوعة ابن خلكان (٢ : ١١٤ بعناية الشيخ محيي الدين عبد الحميد) وقد رجعت إلى بعض النسخ الحطية من الوفيات فإذا الاسم في نسخة كوبرللي (رقم ١١٩٢) هو «الفسر» وفي الظاهرية (رقم ٤١٨٥) ومطبوعة وستنفيله هو «القشر» ولم يعين الاسم في محطوطة أحمد الثالث (رقم : ٢٩١٩) أو في الاجازة التي كتبها ابن جني ونقلها ياقوت (١١٠ : ١١٠) حيث قال : «وكتابي في تفسير ديوان المتنبي الكبير وهو ألف ورقة ونيف».

الواضح في مشكلات شعر المتنبي (الورقة الأولى ب) وياقوت ١٢ : ١١٣
 ٣ معجم الأدباء ١٢ : ١١٣

لو عقلوا إلا فضيلة له ومنبهة عليه ، لأنه جاد في زمان يعقم الحواطر ويصدى الأذهان ، فلم يزل فيه وحده بلا مضاه يساميه ولا نظير يعاليه ، فكان كالقارح الجواد يتمطر في المهامه الشداد ، لا يواضح نفسه إلا نفسه ولا يتوجس إلا جرسه » ١ . ولكن هذا الاعجاب لم يكن ليحجب عن عيني ابن جي أن في شعر المتنبي صعوبتين : إحداهما تعسف في بعض ألفاظه خرج بها عن القصد في صناعة الاعراب، إذ جاء بالشاذ وحمل على النادر ، والثانية عمق في معانيه يتطلب إعمال الفكر وطول البحث وتكرار التأمل والثانية عمق في معانيه يتطلب إعمال الفكر وطول البحث وتكرار التأمل

وهاتان الصعوبتان لا يذللهما إلا شرح الديوان ، لأن المتنبي لم يتورط فيهما عن جهالة أو غفلة ، بل كان عالماً عارفاً بما يصنع ، وابن جي نفسه خير من يفي بمتطلبات هذا العمل لا لأنه ، وحسب ، دقيق المعرفة بالنحو واللغة ، بل لأن ملازمته لأبي الطيب وقراءته لشعره وسؤاله له عن بعض الدقائق فيه والمحاورة الطويلة بينهما حول كل ما يعرض من شئون في ذلك الشعر ، كل ذلك جعله مهيأ لإنجاز تلك المهمة على نحو لم يتح لسواه ، يقول ابن جي في توضيح هذا الموقف : « لأننا لم نكن نتجاوز شيئاً من شعره وفيه نظر إلا ويطول القول فيه جداً حتى ينقطع فيه الريب ؛ ولقد كان يستدعي تنكيتي عليه ويبعثني على البحث لما كان ينتج بيننا ولما كنت أورده عليه مما لم يكن عنده أن مثله يسأل عنه لينظر فيه ويتأمله قبل أن يضطر إلى الجواب عنه في وقت ضيق أو محفل كبير فلا يكون قد م الروية والنظر فيه فيلحقه خجل وانقطاع لكثرة خصومه وتوفر حساده » ٢ .

١ الشرح ج ١ ، الورقة : ١

٢ الشرح ج ٢ الورقة ٢١ – ٢٢ (نسخة قونية) ، ومن الغريب بعد ذلك أن نسمع أبا الحسن الطرائفي يقول «كان أبو الفتح عثمان بن جني في حلب يحضر عند المتنبي الكثير ويناظره في شيء من النحو من غير أن يقرأ عليه ديوان شعره إكباراً لنفسه عن ذلك » .
 ( ياقوت ١٢ : ١٠١ – ١٠١) ، مع أن أبن جني يصرح في غير موطن بقوله: «سألت المتنبي وقت القراءة» .

وقد استطاع ابن جني أن يحقق كثيراً مما رسمه لنفسه في هذا الشرح فجلا غوامض المعاني . ووجه النواحي اللغوية والنحوية التي أخذت على المتنبي ، وزوّد شرحه بشواهد كثيرة ليدل على الشبه بين ماذا حقق ابن جني طريقة المتنبي وطريقة الأقدمين في التعبير ، واستجاز في شرحه الاستشهاد بشعر المحدثين لأنه يستشهد به في المعاني مثلما يستشهد بشعر الأقدمين في الألفاظ ، وكانت جوانب من شرحه وثيقة هامة لأنه أثبت فيه ما دار بينه وبين الشاعر من أخذ ورد حول بعض الأمور ؛

وقاء عادت الأجفان قرحاً من البكا وعاد بهاراً في الحدود الشقائق

من ذلك مثلاً : ﴿ سألته يوماً عن قوله :

فقلت له : أقرحاً منون جمع قرحة أم قرحى – ممال " – فقال : قرحاً منون ؛ ثم قال : ألا ترى بعده وعاد بهاراً في الجدود الشقائق – يقول : فكما أن بهاراً جمع بهارة ، وإنما بينهما الهاء ، فكذلك قرحاً جمع قرحة » . ثم يعدّق ابن جني على ذلك قائلاً : « فليت شعري هل يصدر هذا عن فكر مدخول أو روية مشتركة ! » أ .

غير أن هذه المفاوضات بين الرجلين تنبىء عن أن موقف المتنبي في بعض الأمور اللغوية لم يكن دائماً موقف القوي ، وأن خصومه كانوا يستندون إلى أسباب قوية في نقده من تلك الناحية ، ولهذا يبدو اعتذار ابنجي عن الضعف الموقفين . ابن جي هنا متشبئاً بالعذر – وهو أضعف الموقفين . في بعض الأمور اللغوية من ذلك وقفته عند قول المتنبي «ومصبوحة

لبن الشائل » فقد قال : « سألت أبا الطيب وقت القراءة عليه فقلت له إن الشائل » لبن لها أب وإنما التي لها بقية من لبنها هي التي يقال لها الشائلة ، فقال :

١ الشرح ، الورقة الأولى (نسخة قونية ، وكذلك ٢ : ١٤٩) والورقة الثانية (نسخة دار الكتب) .

أردت الهاء وحذفتها »؛ ويعتذر عنه ابن جني بأن مثل هذا يجوز للشاعر فقد قال كثير عزة : « وأخلت بخيمات العذيب ظلالها » أراد « العذيبة » فحذف الهاء ا . ومن ذلك أيضاً : « وكلمته في (يتزيا ) فقلت : هل تعرفه في شعر قديم أو كتاب من كتب اللغة ؟ فقال : لا ، فقلت له : كيف استعملته وأقدمت عليه ؟ قال : لأنه جرت به عادة الاستعمال ، فقلت له : أترضى بشيء تورده باستعمال العامة ومن لا حجة في قوله ؟ فقال : فما أترضى بشيء تورده باستعمال العامة ومن لا حجة في قوله ؟ فقال : فما الزي ، والزي ينبغي أن تكون عينه واواً وأصله زوى ... ثم قال : لم يرد الاستعمال إلا يتزيا ، فقلت له : إن العامة ليست ألفاظها حججاً ... » الاستعمال إلا يتزيا ، فقلت له : إن العامة ليست ألفاظها حججاً ... » لا ومع أن ابن جني شديد الاعتراض صلب الموقف إلا أنه في نهاية هذا الحوار لها إلى الاعتذار فقال : « على أنه قد ذكر هذا الحرف صاحب العين ، فقال : تزيا فلان بزي حسن » ، وكأن ابن جني يقول في هذا الموقف : ان «يتزيا » خطأ وهي لفظة عامية ، ولكن إن شاء الحصوم أن يلجوا في النقد والهجوم فما عليك إلا أن تستشهد بما ورد في «العين » .

ويعد ابن جني أول من فتح باب القول في أن مدائح المتنبي في كافور مبطنة بالهجاء ، وأن الازدواج فيها كان مقصوداً ، وقد استمد ذلك من قراءته

إثارة ابنجني لموضوع الهجاء المبطن في مدائح كافور

لقول المتنبي :

وشعر مدحت بمه الكركدن بمين القريض وبين الرقى

كما استمده من إقرار المتنبي عندما قرأ عليه قرله :

وما طربي لما رأيتك بدعة لقد كنت أرجو أن أراك فأطرب

١ نسخة قونية ٢ : ١٩٥ أ

٢ المصدر السابق ٣ : ١٠٦ ب .

فإنّ ابن جي قال له : أجعلت الرجل أبا زنة (أي قرداً) فضحك المتنبي ، وفهم ابن جي من هذا الضحك أن الشاعر كان يرمي إلى ما وراء المدح من معني ، ولهذا خرج بهذا الاستنتاج : «وهذا مذهبه في أكثر شعره لأنه يطوي المديح على هجاء حذقاً منه بصنعة الشعر وتداهياً في القول »١.

اهتداء ابن جي إلى الجرأة النفسية لدى المتنبـي

كذلك تنبّه ابن جني إلى ظاهرة نفسية هامة تفسّر شيئاً كثيراً مما أنكره خصوم المتنبي ، ولو درس شعر المتنبي على مستواها لكشف الدرس عن مظاهر

متميزة فيه ، فقد وقف عند قوله :

يعلمن حين تحيا حسن مبسمها وليس يعلم إلا الله بالشنب فقال معلقاً: «وكان المتنبي يتجاسر في ألفاظه جداً ؛ ألا تراه يقول لفاتك عدحه :

وقد يلقبه المجنون حساسده إذا اختلطن وبعض العقل عقال أفلا ترى كيف ذكر لقبه على قبحه ، وتلقاه وسلم أحسن سلامة ، ولولا جودة طبعه وصحة صنعته لما تعرّض لمثل هذا ؛ وكذلك ذكره مبسمها وحسنه وشنبه، ومفرقها في البيت الذي يتلوه . ومن ذا الذي كان يجسر على تلقي سيف الدولة بذكر مثل هذا من أخته ؛ وآل حمدان أهل الأنفة والاباء وذوو الحمية والامتعاض ؛ وأكثر شعره يجري هذا المجرى من إقدامه وتعاطيه ، فإذا تفطنت له وجدته على ما ذكرت لك "، فهذا ملمح

١ نسخة قونيه ١ : ١٠٧ ، ١٨٣ ، وقد اكتملت هذه النظرية عندشيخ الاسلام ... عبد الرحمن الرومي بن حسام الدين مفي الدولة العثمانية فانه ألف كتاباً رد فيه مدائح المتنبي في كافور الى هجاء ، وهو كتاب طريف قام بتحقيقه الصديق الدكتور محمد نجم ، وسيظهر قريباً (وانظر ترجمة المؤلف في المحبي ١ : ١٥١).

٢ الشرح ، الورقة : ٣٩ (دار الكتب) ؛ ومثل ذلك إلحاح المتنبي على ذكر السواد
 حين يملح كافوراً وهو الذي قال لابن جني « كان موته أن يذكر له إنسان السواد » .
 ( الشرح ، الورقة ٢٩ من الحزم الأول ، نسخة قونية ) .

يعز نظيره ، وهو أحرى أن يتخذ مفتاحاً لنقد جانب من شعر المتنبي لا ما علل النقاد به أنفسهم من بحث عن الأخطاء والسرقات .

موقفه من العلاقة بين الدين والشعر ومن التفاوت في الأحوال النفسية

وكان ابن جني يحور إلى بعض القواعد العامة المتوارثة في مواقفه النقدية كقوله ان الآراء والاعتقادات في الدين لا تقدح في جودة الشعر ا وإيمانه أن شعر الشاعر يجب أن لا يتناقض بحسب اختلاف الأحوال

النفسية، ولهذا ذهب يوفق بين قول المتنبي :

إن كنت ظاعنة فإن مدامعي تكفي مزادكم وتروي العيسا

وقوله :

ولا سقيت الثرى والمزن مخلفة دمعاً ينشفه من لوعة نفسي ٢

ولكنه يتجاوز هذا الموقف إلى الاعجاب بالمبالغة في موضعها وإلى التسامح في طبيعة الألفاظ التي يستعملها الشاعر، فهو يمتدح المتنبي لأنه أدخل في شعره بعض ألفاظ المتصوفة، ويقول: «وقد افتنّ في ألفاظ المتصوفة، ويقول: «وقد افتنّ في ألفاظه كما افتنّ في معانيه» ".

ولكن ربما كان أهم ما حققه ابن جني في نظر نفسه هو أنه استطاع أن يحبب شعر المتنبي إلى أستاذه أبي على الفارسي لما كان لهذا الأستاذ من مكانة في نفسه ، قال : «ولقد ذاكرت شيخنا أبا على اعتزازه بتحبيب شعر المتنبي الحسن بن أحمد الفارسي بمدينة السلام ليلاً وقد إلى أستاذه الفارسي أخلينا ، فأخذ يقرظه ويفضله ، وأنشدته من حفظي

« واحر قلباه ... » فجعل يستحسنها ، فلما وصلت إلى قوله :

١ الشرح ، قونية ١ : ٢٩

۲ الشرح ، قونية ۲ : ۲۰

٣ الشرح ، قونية ٣ : ٥١

#### وشر ما قنصته راحتي قنص شهب البزاة سواء فيه والرخم

لم يزل يستعيده مني إلى أن حفظه وقال : ما رأيت رجلاً في معناه مثله ، فلو لم يكن له من الفضيلة إلا قول أبي علي هذا فيه لكفاه ، لأن أبا علي مع جلالة قدره في العلم ونباهة محله واقتدائه سنة ذوي الفضل من قبله لم يكن ليطلق هذا القول عليه إلا وهو مستحق له عنده ، فماذ! يتعلق به من غض أهل النقص من فضله وهذا حاله في نظر فرد الزمان في علمه والمجتمع على أصالة حكمه ال . وهو يستأنس برأي أستاذه في ما يجيء به الشاعر المحدث من ضرورات قياساً على الضرورات التي كان يركبها القدماء فيقول له : «نعم لأن هذا شعر كما أن ذلك شعر ، وكما يجوز أن يؤتى في النبر بما أتوا به فكذلك يجوز في النظم أيضاً اله. .

وقد أصبح شرح ابن جني أساساً لكثير من الشروح والدراسات التي ظهرت حول المتنبي من بعد " ، ولكن أكثر الذين تناولوه من بعد وقفوا عند النقاط الضعيفة فيه أو في الكتاب الصغير الذي اشتمل على الردود على ابن جني أبيات المعاني ، وهذه النقاط تنقسم في قسمين : في التفسير

نيعضها تفسيري وبعضها نقدي ، فأما العيب في

الجانب التفسيري ، فهو يشمل لجوء ابن جني إلى الاعتذار عن صاحبه في بعض المآخذ ، كما يشمل هجوم خاطره على أشياء تنأى به عن المعنى المقصود في السياق وذلك ناشيء من حبه للدقيق والنادر ، ولذلك كثرت الردود على شرحه من الزاوية التفسيرية ، بحيث تكون هذه الردود مجتمعة محاولات

١ الشرح ، الورقة ٣ ( دار الكتب ونسخة قونية ) مع اختلاف يسير في بعض العبارة .

٢ الشرح ٢ : ١٦٦ (قونية) .

۳ بلاشیر : ۱۸

٤. بلاشير : ١٩

لقراءة شعر المتنبي ، من زوايا مختلفة ، على مرّ الزمن الدون المن البيتين : بإيراد مثلين على ذلك : يقول ابن جني في شرح البيت الثاني من هذين البيتين : (فحب الجبان النفس أورده الحربا) ويختلف الرزقان والفعل واحد إلى أن ترى إحسان هذا لذا ذنبا

«إن الرجلين ليفعلان فعلاً واحداً فيرزق أحدهما ويحرم الآخر ، فكأن الاحسان الذي رزق به هذا هو الذب الذي حرم به هذا ... » ٢ فيتعقبه أبو العباس أحمد بن علي الأزدي المهلي بقوله : «وأقول : انه لم يفهم معنى البيتين ، ولا ترتيب الآخر منهما على الأول ، ومعنى البيت الأول أن الجبان البيتين ، ولا ترتيب الآخر منهما على الأول ، ومعنى البيت الأول أن الجبان يجب نفسه فيحجم طلباً للبقاء، والشجاع يجب نفسه فيقدم طلباً للثناء ، والبيت الثاني مفستر للأول يقول ; فالجبان يرزق بجبه نفسه الذم لإحجامه ، والشجاغ يرزق بجبه نفسه المدح لإقدامه ، فكلاهما محسن إلى نفسه بحبته لها ، فاتفقا في الفعل الذي هو حب النفس واختلفا في الرزقين اللذين هما الذم والمدح ، حتى إن الشجاع لو أحسن إلى نفسه بترك الاقدام كفعل الجبان لعد ذلك له ذنباً ، فهذا هو المعنى ، وهذا في غاية الاحكام ، بل في غاية الاعجاز ، لا ما فستره » ٣ ، ومن تأميل الشرحين وجد حقاً أن ابن جني لم يدرك ما أراده أبو الطيب .

ا رد عليه الربعي تلميذ المتنبي في شير از بكتابه «التنبيه على خطأ ابن جني» ويقال ان التوحيدي كتاباً عنوانه «الرد على ابن جني في شعر المتنبي» ولابن فورجة كتابان «التجني على ابن جني» و «الفتح على أبي الفتح»، ولأبي القاسم عبد الله بن عبد الرحمن الاصفهاني «الموضح في مشكلات شعر المتنبي (تسميه المصادر : الايضاح) وهو رد على ابن جني في شرحه لأبيات المعاني ؛ ويرد الواحدي على ابن جني أثناء شرحه اللديوان ، ولأحمد بن على الأزدي كتاب «المآخذ على شراح ديوان أبي الطيب» والفصل الأول فيه رد على ابن جني . (وانظر الصبح المنبي : ٢٦٩ وبلاشير : ١٩ وما بعدها) .

٢ شرح ابن جني ( الورقة : ٣٠ ) نسخة دار الكتب .

٣ المآخذ على شراح ديوان أبسي الطيب (الورقة ٨ – ٩ ) نسخة فيض الله رقم ١٧٤٨

وقال ابن جبي في شرح البيت :

وترى الفضيلة لا ترد فضيلة الشمس تشرق والسحاب كنهورا

« أي إذا رأتك هذه المرأة رأت منك الفضيلة مقبولة غير مردودة ، كالشمس إذا كانت مشرقة والسحاب إذا كان كنهورا ، وهي القطع من السحاب العظام ، يريد وضوح أمره وسعة جوده » ١ .

ويرد عليه أبو القاسم الاصفهاني صاحب كتاب «الواضح في مشكلات شعر المتنبي » بقوله : «رواية أبي الفتح بضم التاء ولا يصح للبيت معنى على هذا ، وإنما الرواية الصحيحة التي قالها المتنبي «لا ترد » — بفتح التاء — ومعنى البيت : ان فضيلتك في علوم العرب لا ترد فضلك في علوم العجم لتناسب الفضائل كما أن الشمس تشرق في أفق من السماء والسحاب في أفق آخر ... » ، وهو تفسير أنسب للسياق من تفسير ابن جئي . وكما أخذ الشراح على ابن جني انصرافه عن إدراك بعض المعاني أخذوا عليه أيضاً إسرافه أحياناً في إيراده مسائل نحوية يستهلك فيها جهده ويغفل عن شرح اللفظ والمعنى ، وكذلك شكوا في قوله عند بعض المسائل المحيرة «بهذا أجابني المتنبي عند الاجتماع (به) » ".

ا لم يرد هذا الشرح كذلك في الفسر الموجز وإنما فيه « وترى فضائلك مثل الشمس والسحاب
 أي نبرة مشرقة بارزة ... الخ » وإنما النقل هنا عن شرح ابن جي لأبيات المعاني .

٧ الواضح في مشكلات شعر المتنبي ، الورقة : ١٦ ؛ (ص : ٥٥) وخلاصة رأي أبي القاسم عبد الله بن عبد الرحمن الاصفهاني في المتنبي أنه «سريع الهجوم على المعاني، ونمت الحيل والحرب من خصائصه ، وما كان يراد طبعه في شيء مما يسمح به ، يقبل الساقط الرد كما يقبل النادر البدع ، وفي من شعره وهي وفي ألفاظه تعقيد وتعويص (ص : ٧٧ - ٨٨) وهو يقيم نظرته إلى الشعر عامة على إيمانه بأن « المعاني مطروحة نصب العين وتجاه الحاطر يعرفها نازلة الوبر وساكنة المدر » مردداً فكرة الحاحظ .

٣ الواضح ، الورقة : ١١ (ص : ٣٦ – ٣٧) وانظر أيضاً ص : ٧٨

وأما العيب في الجانب النقدي فإن إبرازه أمر سهل لأن ابن جني لم يكتف بالشرح بل تجاوزه في كثير من المواضع إلى التقييم ؛ وعلى الرغم من الاجتهادات الطيبة التي توصل إليها أحياناً فإنه على دد الوحيد على ابن جني وجه العموم لم يكن ناقداً ، ولهذا تورّط في أحكام في المنهج النقدي كان من السهل تزييفها أو رفضها ، ولعل وقفة الوحيد في معارضة تلك الأحكام تكفي لتصور ذلك الصراع النقديّ بين أحد أنصار المتنبي وأحد خصومه .

والوحيد هو أبو طالب سعد بن محمد الأزدي البغدادي ، ويقول فيه ياقوت انه «كان عالماً بالنحو واللغة والعروض بارعاً في الأدب » ويذكر أن له مؤلفاً في شرح ديوان المتنبي ، ولا نعرف شيئاً عن تعريف بالوحيد هذا الشرح ، وإنما نعتمد على تعليقات الوحيد المضمنة في شرح ابن جني مميزة عن الأصل

بالحرف (ح) . ويوخذ من هذه التعليقات أن الوحيد لم يكن معاصراً للمتنبي وحسب ، بل أنه كان بمصر حين كان فيها أبو الطيب (٣٤٦ – ٣٥٠) ، وأنه كان مطلعاً على وأنه كانت له علاقة بابن حنزانة أحد خصوم المتنبي ، وأنه كان مطلعاً على ما يحاك حول المتنبي بمصر، قال : « فوقفت من أمره على شفا الهلاك ، ودعني نفسي – لحب أهل الأدب – إلى استحثاثه على الخروج فخشيت على نفسي أن يُنهي ذلك عني » " ، بل هو قد شهد المتنبي « ورجل يقرأ علىه شعره فيسأله عن أشياء قريبة ، فما كانجوابه إياه جواب متقن، وصاحب عليه شعره فيسأله عن أشياء قريبة ، فما كانجوابه إياه جواب متقن، وصاحب

١ معجم الأدباء ١١ : ١٩٧ - ١٩٨

٢ موجودة في نسخة قونية لا في نسخة دار الكتب .

٣ الشرح ١ : ٣١ (قونية) .

الكتاب نحوي متقن » ، وحيناً نراه بحلب في مجلس سيف الدولة ، وربما كان ذلك بعد فراق المتنبي لحضرته ، كما عرف أبا فراس بمنبج وخاض معه في حديث حول المتنبي "، وهو قد لقي ناساً ممن عرف المتنبي في مراحل مختلفة من حياته ، وسمع أخباره منهم وعارض ببعضها ما عده خطأ عند ابن جني .

وقبل أن نأخذ في توضيح ردود الوحيد على ابن جني علينا أن نذكر أن موقفه من الشاعر والشارح كليهما ينطوي على تنقص ، وأن الغضب كثيراً ما يخرجه عن طوره فيكون متهجماً فاقداً لكل كلمة في منهجه عامة أناة الناقد الموضوعي ، مع أنه يحاول في البداية أن تجاه المتنبي يرتفع إلى مستوى العدالة في الحكم : فابن جني

يرتفع إلى مستوى العدالة في الحكم : فابن جني عالم بالصناعة ذو محل منها ، فالطعن عليه في محله من الصناعة ظلم ، وإنما الذي ساقه إلى هذا الموقف عناد الحصوم ؛ والمتنبي شاعر ذو فضائل وعيوب، فأما فضائله فهي طول النفس وجزالة الكلام والمبالغة في المعاني، وأما عيوبه فعدم التنقيح للكلام واستعمال الرذل من اللغة والغريب الحوشي وتكرار المعاني وإغماضها إغماضاً يحوج إلى الشرح الطويل ونقل معاني الناس والحطأ في اللغة واللحن في الاعراب ، بل هو يذهب إلى ابن جني قد ظلم المتنبي في اللغة واللحن في الاعراب ، بل هو يذهب إلى ابن جني قد ظلم المتنبي وأنه سيحاول أن ينصفه ° . ولكن الانصاف بعيد عنه – ان لم يكن محالاً – لأنه غير راض عن إعراض المتنبي عن ابن حنزابة وتركه مدحه مع أنه من لابت شريف أهل وزارة ورياسة، ورجل من العلم والأدب بموضع جليل » "

١ الشرح ٢ : ٢٢ (قونية) .

۲ الشرح : ۲ : ۱۹۹

٣ الشرح ٣ : ١٢٤

يذكر ياقوت أنه توني سنة ٣٨٥ وانظر بغية الوعاة : ٣٥٣ وبلاشير : ١٨ والحاشية : ٢
 ه الشرح ، الورقة الثانية .

٦ الشرح ١ : ٣١

وهو يرى أن المتنبي كان «رجلاً زراقاً شديد الحيلة للمعيشة وكان يصنع الأحاديث لنفسه ويعمل لها الأشعار ليري الناس أن فيه همة تسمو الذلك » اوأنه أيضاً كان «نفاخاً بذاخاً يُري مخاطبه أنه يحسن أضعاف ما يظنه به » اوفي الجملة لا يرضى طريقة المتنبي في عدم المجاملة للروساء ومن يجالسهم ولذلك يقول في تعليقه على قصيدة «واحر قلباه »: «تعتب وتظلم وكان هو الظالم لنفسه ؛ كان المتنبي في طبعه استدعاء عداوات الناس لأنه كان عريضاً كثير التعريض والتصريح لندماء سيف الدولة ، شديد الزهو والافتخار عليهم ، فإذا جاء بمثل هذه المواضع عارضوه وخاضوا فيها ... وكانوا عصبة ، وآل الأمر إلى أن غلبوه وأزعجوه عن حضرة سيف الدولة وأخرجوه من نعمته » "؛ ثم يقول في موضع آخر : « لو كان موفقاً للزم سيف الدولة ، من نعمته » "؛ ثم يقول في موضع آخر : « لو كان موفقاً للزم سيف الدولة ، فإنه كان واحد الزمان ، ولكن سوء الرأي شبه له وأطمعه في خلف منه ، وقد كان كافور كريماً ، ولا قياس على سيف الدولة ، ولكنه أفسده على نفسه من حيث ظن أنه يصلحه » أ

فأما ابن جني فإنه في رأي الوحيد قد تصدّى لشيء لا يحسنه ، حتى ليقول له في بعض المواطن : «لو كان لنقد الشعر والحكم فيه محتسب لمنعك أيها الشيخ من ذلك لأنه ليس من عملك» "، وينصحه مجومه الشديد بعنف وزجر أن يظل معلماً للصبيان : «عليك على ابن جني أيها الشيخ بنفض اللحية وتبريق العينين للصبيان ورفع السير عليهم ... ولا يجل لك التعرض للشعر » "، وينسى أنه يريد

١ الشرح ١ : ١٦٤

۲ الشرح ۲ : ۲۲

٣ الشرح ٣ : ١٢١

٤ نفسه ٢ : ١٩٤

ه نف ۲ : ۱۷۴

۲ نفسه ۲ : ۲۷

أن ينصف المتنبي من ابن جني فإذا هو يحط عليهما معاً قائلاً : «وما قرأت ديوان شاعر من المحدثين فيه من العيوب ما في شعره ، فهلا اقتصدت في هواك وتجملت ولم تودع كتابك من ألفاظك ما يشينك ولا يزينك ؟! » اوكل هذا يدل على أن المنطلق النقدي لدى الوحيد سواء في رده على ابن جني أو في محاكمته لشعر المتنبي لم يكن سليماً من الهوى والعصبية ؛ ويمكن أن يقال إن الوحيد في منحاه العام ينتمي إلى صف ابن وكيع ، حتى لنلمح لديه قضية يشارك فيها ابن وكيع نفسه ، فقد أخذ هذا الناقد على المتنبي كراهته للخمر لأنها تذهب باللب «وذو اللب يكره إنفاقه » وإلى هذا ذهب الوحيد أيضاً حين قال : «فإنما العقلاء احتالوا في انفاق العقل وقتاً ما ليزول عن النفس ثقله ، فإنه كالحافظ والرقيب يعترض على متبع الهوى ، فيثقل على النفس ، فاحتالوا في الراحة منه وقتاً ما تخفيفاً عن النفس » .

ولكن الوحيد قد يحسن شيئاً من الروية الصحيحة من خلال هذا الضباب الكثيف ، يعينه على ذلك بعض المواضع الواهنة في نقد ابن جني ، فعندما المتدح ابن جني خلق المتنبى عارضه الوحيد بقوله :

بعض الاصابة فيما تعقب به ابن جي

« ليس لذكر الأخلاق هاهنا معنى » " . ولما ذهب ابن جني يشيد بثناء أستاذه أبي علي الفارسي على

المتنبي قال له الوحيد: «النقد لا يحتاج إلى تقليد ولا تساوي الحكايات عند النقد شروي قبيل، فاربع على ظلعك، وأبق إن شئت على نفسك » وعندما حاول ابن جي التوفيق بين بيتين للمتنبي ظنهما متناقضين رد عليه الوحيد بقوله: «هذا يدل على اعتقاد صاحب الكتاب أن على الشاعر أن يساوي

١ الشرح ٣ : ٢١٨

٢ الشرح ٢ : ١٥٤

٣ الشرح ، الورقة الأولى من الجزء الأول؛ وأنظر عن ابن وكيع ما يسلي : ٩٩٤

٤ الشرح ١ : ٣

بين معانيه في جميع قصائده ، وهذا باطل ، فإن الشاعر قد يحمد الشيء ويصفه بالحسن بكلام حسن مقبول ثم يذمه في قصيدة أخرى ... ولا سمعت عن أحد من نقاد الشعر أخذ على شاعر مثل هذا ، وإنما يوخذ عليه تناقض كلامه في حال واحدة في بيت واحد ، فأما في شعر آخر قد رمى فيه إلى غرض سوى الأول فلا ... " . وفي هذا الموقف نجد الوحيد يردد ما قال به قدامة بن جعفر من قبل .

المبادي، النقدية العامة الله وأما المبادىء النقدية العامة التي يحتكم إليها الوحيد التي يعتمدها فيما يلي :

1 — ان الشعر ليس هو الغلو في المعاني، ولو كان الأمر كذلك لكان المحدثون أشعر من الأوائل، وكلما غالى الشاعر في المعاني وعمق بعد من القلوب، ولهذا كان ابن جني مخطئاً حين تناول نقد الشعر من زاوية المعاني وحدها. وهنا يعود الوحيد إلى نظرية الجاحظ القديمة فيقول: «والمعاني يقدر عليها الزنج والترك والنبط فيعبرونها كل بلغته »٢، ولذا كان عيباً على الشعراء المحدثين إيراد ما يتطلب تفسيراً، بل إن تصدي الشارح لتفسير شعر محدث هو في حقيقته طعن على صاحب ذلك الشعر »٣

٢ - أخطأ ابن جني في الثناء على المبالغة المفرطة عند المتنبي إذ المبالغة المفرطة ليست من أفخر الكلام ، لأنها لا تقع موقع القبول كما يقع الاقتصاد وما قاربه ؛ والتشكك بين الشبهين كقول الشاعر :

أيا ظبية الوعساء بين جلاجل وبين النقا آأنت أم أم سالم

١ الشرح ٢ : ٥٥

٢ الشرح ١ : ٢٥ ، ٢ : ١٧٤

٣ الشرح ١ : ٦

خير من المبالغة ، ولو قال الشاعر «أنت أمّ سالم » لما حلّ قوله من القلوب محل التشكك .

٣ – إيراد ألفاظ الصوفية وألفاظ الطب والفلسفة والكلام يشين الشعر ويعيبه في رأي نقاد الشعر ، وإنما دخل هذا العيب إلى شعر المتنبي من أنه صحب الصوفية بالشام ، وأغلاهم طائفة يقال لهم أهل عين الجمع وهم يرون أن الحركات على اختلافها في الحواس حركة واحدة ، وإنما تختلف على قلر الآلة التي تظهر منها الحركة ، والفيل عندهم والنملة حركتهما واحدة من الأصل ثم يرمون مرمى لا تجوز حكايته ، وكان المتنبي أغرق في قولهم فصحبته ألفاظهم بعد فراقهم ، وهو عيب في صناعة الشعر ٢ .

٤ – فرض مواد البادية على عالم حضري غير مستساغ ، كالحديث عن الجفان (وعندهم الجفان مكللات) ، فقد ترك شعراء المحدثين هذه الأمور لأن ذلك يدل على الجفاء، وكذلك ذكر الطعام، ولكن المتنبي كان يحاول أن يكون بدوياً بين أهل الحاضرة حتى في زيه ، وقد عرفه بعض أهل الشام يوم كان في قباء كرابيس وعمامة زرقاء خشنة وزربولين في رجليه متنكباً قوساً عربية وكان يكثر ذكر هذا ، ويستعمل التصغير والألفاظ البدوية ، وذلك وضع للشيء في غير موضعه ".

لا يجوز لشاعر يعرف أقدار الناس أن يمدح الملوك بمدح السوق والسوق بمدح الملوك ويحيل في المعاني ويخطىء في اللغة ، ويستبيح لنفسه سرقة معاني الآخرين «حتى لا تكاد تسمع له بيتاً إلا وهو مأخوذ من موضع مشهور »<sup>1</sup> ؛ أما ما عده ابن جني جسارة في ذكر جنون فاتك أو سواد

۱ ألشرح ۲ : ۱۵۸

۲ الشرح ۲ : ۱۱ ، ۲۱۷

٣ الشرح ٢ : ٩٤ ، ٣ : ١٦٨

٤ الشرح ٣ : ٢١٨ – ٢١٩

كافور فلا يراه الوحيد إلا جفاء بلغ به حد الاستخفاف ، فإذا قرأ قوله في ذكر الله سبحانه وتعالى :

وعرَّفَ أنك من همَّه وأنك في نصره ترفـل

قال : أحسب أن المتنبي كان محتاجاً إلى أن يدرس شيئاً في التوحيد فينقبض عن مثل هذه الألفاظ ويعلم ما يجب أن يذكر الله سبحانه وتعالى به ' .

جمل القول أن الشعر ثلاثة أقسام: مطرب وهو قليل في شعر المتنبي ، ومعجب وله فيه كثير ، ومضحك ؛ وعند المتنبي قسم يخرج عن هذه جميعاً فلا هو مضحك ولا معجب ولا مطرب مثل قوله :

ولمثل وصلك أن يكون ممنعاً ولمثل نيلك أن يكون خسيسا

ومن تدبير هذه الأحكام عرف أن الوحيد لم يأت فيها بجديد وإنما كان منساقاً مع المقاييس النقدية « الحضرية » في رفض التعمق في المعنى والألفاظ البدوية والألفاظ التي قد تجيء من مصطلحات العلوم والمذاهب ، والتعلق بأصول اللياقة الاجتماعية ، واعتبار الشعر موسيقى جميلة ، وكأنه في كل ذلك يحتذي مذهب ابن وكيع .

١ الشرح ٢ : ٢١٥ وانظر من أمثلة الجفاء عنده ٢ : ١٨٥

## أبومحالحسن بن علي بن وكيع لتنسيى ( - ٣٩٣ ) \*

شاعر ولد بمصر ونشأ فيها ، غير أن الأخبار التي وصلتنا عن حياته لا تكاد تعرف بشيء من أحواله ؛ وهو صاحب كتاب « المنصف للسارق والمسروق في إظهار سرقات أبي الطيب المتنبي » ، وفيه تعريف موجز يخبرنا أن أبا الحسن المهلّبي كان أحد شيوخه بابن وكيم

كتاب في المسالك والممالك ، شهر باسم «العزيزي» لأنه ألفه للعزيز بالله الفاطمي أ ، وهو ممن اجتمع بالمتنبي أثناء إقامته بمصر ، وتوفي سنة ٣٨٠ ، كذلك كانت له صلة بأبي القاسم علي بن حمزة البصري راوية المتنبي ، ومضيفه في بغداد ، ولعله لقيه بمصر ، إذ أن علي بن حمزة رحل من بغداد وتوفي بصقلية (٣٧٥) ٢ ؛ فابن وكيع قد اتصل بمن عرفوا المتنبي ، ولكنا لا نعلم له صلة مباشرة به ؛ وهو — فيما يبدو — قد كتب المنصف بعد عام ٣٨٠ لأنه يترحم فيه على شيخه المهلي .

ويذهب بلاشير إلى أنه ألف ذلك الكتاب انتصاراً لابن حنزابة الذي كان مستاء من المتنبي لترفّعه عن مدحه " ؛ وقد عاش ابن حنزابة حتى حدود سنة • ٣٩٠ ، ومعاصرته لابن وكيع قد تبيح شيئاً من مناه النف المنصف ؟ هذا التقدير ، غير أنه ليس فيما وصلنا من كتابه ما يلمح إلى ذلك ؛ وأقوي من هذا أن يقال إن الكتاب كان ردّ شاعر مغيظ على طبقة من المتعصبين لأبي الطيب ، إذ كانت

ه ترجمته في وفيات الأعيان ٢ : ١٠٤ واليتيمة ١ : ٣٧٢

١ انظر كشف الظنون : ١٦٦٥ وينقل ياقوت عنه كثيراً في معجم البلدان .

٢ معجم الأدباء ١٣ : ٢٠٨ - ٢١١

٣ ديوان المتنبي في العالم العربسي وعند المستشرقين : ٣١

إقامة المتنبي في مصر قد أوجدت حوله عدداً من الأنصار والمعجبين ، وكان لهولاء أنفسهم تلامذة يدرسون شعر أبي الطيب ، ويذهبون في الاعجاب به مذهباً بعيداً ، حتى فضلوه على من تقدم من الشعراء ، وحتى قالوا «ليس له معنى نادر ولا مثل سائر إلا وهو من نتائج فكره وأبو عذره ، وكان بجميع ذلك مبتدعاً ولم يكن متبعاً ، ولا كان لشيء من معانيه سارقاً ، بل كان إلى جميعها سابقاً »١ ، وليس من الضروري أن يقول المعجبون هذا كله ، وإنما هم خلقوا من حول ابن وكيع جوّاً لا يستريح إليه ، ولا يلائم ما يرجوه لنفسه من شهرة في الشعر .

وتنقسم القضية التي أثارها المعجبون حول أبي الطيب في شقين: أولهما أنه أفضل من كل من تقدمه ؛ والثاني أن معانيه مخترعة ؛ ومع أن ابن وكيع لا يسلم بالشق الأول ، فإنه يرى أن الرد على الثاني موقف المعجبين بأبي أول ، هذه من الاغضاء عن نفيه عنه ما لا يسلم موقف المعجبين بأبي

أولى : « فكيف بالاغضاء عن نفيهم عنه ما لا يسلم منه بدوي أو حضري ، جاهلي أو إسلامي من

استعارة الألفاظ النادرة ، أو الأمثال السائرة ... وهذه دعوى لا بد من كشف أسرارها وإظهارها ، وهي بالعناية أولى من الأولى » إذ لو سلم بها ابن وكيع ، لكانت معجزة أو شبيهة بها ، وكان من حق أبي الطيب ، لو تبقن صدقها ، أن يتخذها آية تصحح ما ادعاه من النبوة ٢ ؛ وكأنما كان ابن وكيع يعتقد أن إثبات كثرة المسروق في شعر المتنبي هو رد ضمي على الشق الأول من القضية ، لأن إثبات الاتكاء الكثير على معاني الآخرين سيفقد أنصاره حماستهم لتقديمه على كل شاعر سابق .

الطيب ذو شقين

١ المنصف ، الورقة ٢ أ .

۲ نفسه ، ۲ أ – ۲ ب .

وقبل أن يأخذ ابن وكيع في الكشف عن سرقات المتنبي، يوطىء لذلك بمقدمتين: أولاهما تتناول البحث في السرقات الشعرية عامة ، والثانية تتناول

أقسام السرقات

فنون البديع .

وهو يقسم السرقات في عشرة أنواع ، ثم يجعل لهذه العشرة أضداداً تساويها ، فيكون التصنيف شاملاً لعشرين نوعاً . وهذه هي الأنواع العشرة . الحسنة :

- ١ استيفاء اللفظ الطويل في الموجز القليل .
- ٢ نقل اللفظ الرذل إلى الرصين الجزل.
- ٣ نقل ما قبح مبناه دون معناه إلى ما حسن مبناه ومعناه .
  - ٤ عكس ما يصير بالعكس ثناء " بعد أن كان هجاء ا
- استخراج معنى من معنى احتذي عليه وإن فارق ما قصد به إليه .
  - ٦ توليد معان مستحسنات في ألفاظ مختلفات.
- ٨ مساواة الآخذ من المأخوذ منه في الكلام ، حتى لا يزيد نظام على نظام ، وإن كان الأول أحق به لأنه ابتدع والثاني اتبع .
- ٩ مماثلة السارق المسروق منه في كلامه ، بزيادة في المعنى ما هو
   من تمامه .
- ١٠ رجحان السارق على المسروق منه بزيادة لفظه على لفظ من أخذ عنه.
   وما عليك في تبين الأضداد إلا أن تعكس فتقول في النوع الثالث مثلاً « نقل ما حسن مبناه ومعناه إلى ما قبح مبناه ومعناه » وتقول في النوع العاشر :

١ وقع خطأ هنا في الأصل ، ولكن المقارنة مع النوع الرابع من الأنواع المضادة يبين أن
 ما أثبتناه هو الصواب .

« أخذ اللفظ المدعى ومعناه معاً » . ويقول ابن وكيع : إن هذا القسم الأخير هو أقبح أقسام السرقات ، كقول امرىء القيس :

وقوفاً بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسى وتجمل أخذه طرفة فقال :

وقوفاً بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسى وتجلَّد

« وقد زعم قوم أن هذا من اتفاق الحواطر وتساوي الضمائر ، وبإزاء هذه الدعوى أن يقال بل سمع فاتبع ، والأمران سائغان ، والأولى أن يكون ذلك مسروقاً » أ . وخلاصة هذه المقدمة أن في السرقة ما يوصف بالجودة وما يوصف بالرداءة ، وأنها شيء عام في الشعر قديماً وحديثاً يكاد لا يعرى منها شاعر ، وأن تلك هي حال المتنبي حين يجيء دوره للحديث عن سرقاته . ومصادر ابن وكيع في هذا القسم مصادر عامة ، أعني أنه ينقل مما تردد في كتب الأدب والنقد السابقة من أمثلة السرقات ، غير أنه مطلع بوجه خاص على ابن قتيبة والصولي ، وكتاب السرقات لابن أبي طاهر .

وأما المقدمة الثانية التي تتناول فنون البديع ، فهي إقرار صريح بأن الناقد الأدبي محتاج إلى أن يعرف هذه الفنون كي يحكم على جمال الاستعارة وصحة الأدبي محتاج إلى أن يعرف هذه سنة المقابلة ويميز الاشارة وغير ذلك ؛ وهذه سنة

فنون البديع ومتابعة قدامة والحاتمي

أوجدها قدامة ، وسار عليها الحاتمي في الحلية وفي الحالي العاطل وفي الموضحة ، وتعلّق بها النقاد تعلّقاً

ضيق الشقة الفاصلة بين النقد وعلم البلاغة ، ولكن حاجة ابن وكيع إليها أثناء التطبيق كانت ضئيلة . وقد صرّح ابن وكيع عن غايته من الحديث في أنواع البديع بقوله : « وقد قدمت لك من هذه الأقسام ما تقوى به معرفتك بنقد

۱ المنصف ، الورقة : ۸ ب .

الشعر ، فائقه ومقصره، وأطلعتك على سرائر رذله ومتخيره، لتفاضل بين الشعر الأصيل وتنطق بعدل " . ومن الطريف أن نجد ابن وكيع يتعلق هنا بتحديد ابن أبي عون لأقسام الشعر «أما أقسام الشعر فهي إما مثل سائر أو تشبيه باهر أو استعارة لفظها فاخر " " ، فإذا تجاوزنا هذه اللفتة وجدنا فصله عن البديع مستمداً من ثلاثة مصادر : كتاب البديع لابن المعتز وكتاب نقد الشعر لقدامة ، فهو يورد أولا "مصطلحات ابن المعتز ثم يشفعها بما جاء به قدامة ويخلط ذلك بنقل عن مصدر ثالث لا يسميه وإنما يقول «ذكر ذلك بعض المحدثين " — والمعني هنا هو الحاتمي وكتابه « حلية المحاضرة " إذ ينقل في هذا الموطن قصة الأخفش حول مصطلح المطابقة ، وهي ما أشرنا إليه فيما سبق ؛ ولا يعجبه المصطلح أحياناً فيحاول أن يبتكر مرادفاً له ، فلفظ التسهيم في نظره غير دال ، ولذا فهو يسميه «المطمع " وينتقد «التنبيع " ويقول انه أدخل في باب الاشارة ، ويورد الاستثناء ثم يعلق على ذلك بأن ابن المعتز سماه تأكيد المدح بما يشبه الذم . .

ولا ندري لم لا يصرح بذكر الحاتمي في كتابه ، فإن صورة الحاتمي واضحة في «المنصف» ؛ فقد ضلّله الحاتمي بمفهوم «الاستعارة» عند أرسطو،

حين جعلها تعني «الأخذ» ° لا الفن التصويري ، كما أن كثيراً من تعريفاته للفنون البديعية منقول

عنه ، وكشفه عن المعاني المسروقة في شعر أبي الطيب يلتقى فيه ، في كثير من الأمثلة ، مع

الحاتمي . بل إن تقسيماته لضروب السرقة ينظر إلى ما صنعه الحاتمي ، مما

صلته بالحاتمي رغم

تجاهله له و موقفه من

قضية الكذب في الشعر

١ المنصف ، الورقة : ١٨ ب .

٢ المنصف ، الورقة : ١١ وانظر التشبيهات لابن أبسي عون ص ١ – ٢

٣ نفسه : ١٥ ب

٤ إنفسه : ١٥ - ١٦

ه نفسه : ۳ أ

أوردناه قبلاً . غير أنه يخالف الحاتمي في قضية «أعذب الشعر أكذبه » فلا يتردد إزاءها، وإنما يقف منها بصراحة موقف قدامة ، إذ يقول في الغلو أو الاغراق : «وطائفة من الأدباء يستحسنونه ويقولون أحسن الشعر أكذبه ، والغلو يراد به المبالغة ... بما يدخل في المعدوم ويخرج عن الموجود (وهذا قول قدامة) ، وقد أبت طائفة من العلماء استحسان هذا الجنس لما كان خلاف الحقائق وخروجه عن اللفظ الصادق ، قال أبو عمد : ما أتوا بشيء لأن الشعراء لا يلتمس منهم الصدق ، إنما يلتمس منهم حسن القول ، والصدق يلتمس من الحيار الصالحين وشهود المسلمين » أو قد كان في مقدوره اعتماداً على هذه القاعدة أن يقبل كثيراً من مبالغات أبي الطيب ، وهي كثيرة حقاً في شعره ، ولكنه وجد نفسه إزاءها مضطراً إلى إيجاد مقياس جديد : «وللشعراء مبالغتان : ممكنة ومستحيلة ، والمكن أحسن عند كثير من الأدباء من المستحيل » مع أنه قبل رأي قدامة قبلاً في أن الغلو خروج عن الموجود إلى المعدوم .

وما الحديث عن السرقات عامة وعن فنون البديع إلا توطئة ، فأما غاية «المنصف » الأولى فهي إبراز سرقات المتنبي ، وتلك غاية يريد ابن وكيع أن يلتزم بتحقيقها الراماً دقيقاً لولا أنه يخشى إذا

الجهد المضي في البحث عن سرقات المتنبسي

هو تغاضى عن عيوب أخرى في شعر المتنبي كالغثاثة واللحن والاحالة أن يقال إنه غفل عنها لقلّة تمييزه

ولذلك فإنه سينبه إلى تلك العيوب ، لئلا تلحق به تلك التهمة ؛ ويرسم لنفسه منهجاً في الكشف عن السرقات :

١ فهو لا يقف عند الأبيات الفارغات والمعاني المكررات المرددات
 إلا قليلاً لكى لا تظن به الغفلة عنها .

۱ نفسه ، الورقة ۱۷ أ ۲ نفسه ؛ ۱۹ ب

- ٢ ــ لا يذكر المعاني التي أكثرت الشعراء استعمالها كتشبيه الوجه بالبدر والريق بالحمر .
- ٣ سيحكم عند كل سرقة أن كان المتنبي قصر في الأخذ أو ساوى
   فيها المأخوذ عنه أو استحق المعنى المسروق دون قائله الأول ،
   منبها على علة التقصير أو المساواة أو الزيادة .

وفي سبيل الوصول إلى هذه الغاية اتبع لدى التطبيق خطة منظمة ، لا تشبه خطة الحاتمي القائمة على التذكر وتداعي الحواطر ، وإنما تناول ديوان أبي الطيب قصيدة إثر قصيدة حسب الترتيب التاريخي لنسخة ديوانه المروية ؛ وفي هذه الناحية لا يمثل « المنصف » كتاباً نقدياً وحسب ، بل هو يفيدنا فائدة جليلة في تحقيق الترتيب الذي رآه للديوان ، وهو مختلف عن الصورة التي نشرها الدكتور عبد الوهاب عزام في مواضع ؛ يقول ابن وكيع : «أول شعر قاله أبو الطيب :

بأبي من وددته فافترقنا وقضى الله بعد ذاك اجتماعا وأفترقنا حولاً فلما التقينا كان تسليمه علي وداعا »

و بعد أن ينقد البيتين ، يقول ؛ « يتلو هذين البيتين ثلاثة أبيات و هي : أبلى الهوى أسفاً يوم النوى بدني . . . . . (الأبيات ) ا

وهكذا يستمر في إيراد القصائد على تواليها في النسخة التي كانت بين يديه ؛ ولكن النسخة التي وصلتنا من المنصف مضطربة الأوراق ، ومع أن إعادة ترتيبها ممكنة فأنها لا تمثل إلا شعر المتنبي حتى جزء من مرحلة السيفيات ؛ فكأن هذه النسخة ليست إلا قسماً صغيراً من الكتاب ؛ وعلى الورقة ١٤٧ ب إشارة إلى أن الجزء الأول قد كمل وبدأ

١ المنصف ، الورقة ١٩ أ .

الجزء الثاني ، ولا ندري أهذه تجزئة أصيلة أم أنها من عمل النساخ ، ولم يتبق مما يمثل هذا الجزء الثاني إلا ورقات قليلة ، كذلك نلاحظ أن ابن وكيع بعد بلوغه السيفيات ، لم يعد يقف عند كل قصيدة على حدة بل أخذ يستخرج من كل واحدة أبياتاً وينقدها بسرعة ، دون أن يشير إلى نقلته لقصيدة تالية .

وعلى الرغم من ذلك كله فإن ما تبقى من الكتاب يستطيع أن يقنعنا بأن ابن وكيع قام بجهد مضن وعمل منظم ، واستطاع أن يعرض علينا مبلغ محفوظه من الشّعر ، وهو كثير ، ومبلغ اهتدائه إلى المعاني المتشابهة على نحو يفوق به الحاتمي ، وكلّ من تمرسوا بدراسة السرقات الشعرية حتى عصره . ولكن بعد هذا الجهد المضني يصل القارىء إلى نتيجة عزنة : وهي أن شعر المتنبي (وربما كل شاعر في الكون) نوعان : شعر فارغ لا يوقف عنده ، وشعر غير فارغ وهو يمثل المعاني المشركة بينه وبين غيره من الشعراء ، وأن هذا الاشتراك هو الذي يسمتى سرقة ، وهي ذات مستويات متفاوتة ، فبعضها قائم على التقصير وبعضها على المساواة وبعضها على المساواة وبعضها على المساوة وبعضها على المستويات متفاوتة ، فبعضها قائم على التقصير وبعضها على المساوة وبعضها على المستويات متفاوتة ، فبعضها قائم على التقصير وبعضها على المساوة وبعضها على المستويات متفاوتة ، فبعضها قائم على التقصير وبعضها على المساوة وبعضها على المساوة و بعضها على المستويات متفاوتة ، فبعضها قائم على التقصير وبعضها على المستويات متفاوتة ، فبعضها قائم على التقصير وبعضها على المساوة و بعضها على المستويات متفاوتة ، فبعضها قائم على المستويات متفاوتة ، فبعضها قائم على المستويات متفاوتة ، فبعضها قائم على المستويات متفوية .

ولسنا نقول إن ابن وكيع وأضرابه قد أسرفوا في الميل إلى إظهار محصولهم من الحفظ الدى الكشف عن السرقات ، ولا أنهم تعسفوا في نسبة السرقة إلى الشعراء ، إذ لو قلنا هذا القول لكنا نقر هذا المنهج قصود المنهج القامم النقدي ، ونقتصر في تعقبه على بعض نتانجه ؛ ولكنا

على تبيان السرقات

عن خدمة النقد

النقدي ، ونقتصر في تعقبه على بعض نتائجه ؛ ولكنا نقول ان انتحاء هذا المنهج كان ضلالاً بعيداً في تاريخ النقد الأدبي ، واستهلاكاً لجهود كان من

الممكن أن تثمر فيما هو أجدى وأجدر . ذلك أن الأنهماك في تبيان السرقة قد حجب عن أعين النقاد أموراً هامة ؛ كيف يستطيع ابن وكيع أن يرى مثلاً قيمة السخرية في قول أبي الطيب يصف رجلين قتلا جرذاً ' ، وهو يفتش عن المعاني المسروقة فإذا لم يجدها قال «وبعد ذلك أبيات في جرذ قتله رجلان لو كان طرحها من ديوانه لاستغنى عنها ، ولا يلتمس لمثلها استخراج سرقة لفراغها » ' ، وهل من الممكن أن نبحث من أين جاء المتنبي بقوله :

لا افتخار إلا لمن لا يضام مدرك أو محارب لا ينام

ونحن نرى أن هذا تعبير عن مذهب في الحياة ، مستقر في نفسه شاغل للبته فهو يملك عليه وجدانه ، ذلك أننا إذا ذهبنا نبحث عن مصدر هذا المعنى فكأننا نقول ان نفس الشاعر لا تصلح أن تكون منبعه الطبيعي ، وكأننا نحرم تجربته من أن تتجسد طواعية واختياراً في لون من ألوان التعبير دون إلمام بما قاله الآخرون ٢ ، وإذا سلمنا بأن اتساع دائرة المشاركة في المعاني قد جعل معاني الشعر الحقيقة بالنظر – كما يزعم ابن وكيع – هي التي تداولها الشعراء فيما بينهم في ألوان من الصياغة ، فإن انصراف الجهد إلى تعقبها هو قصر النقد على البيت والبيتين، أي على جزئيات بأعياما ، وهو نزع للمعنى من سياق القصيدة ، وصرف النظر عن قيمته في ذلك السياق ، وابعاد للنقد عن كل ما من شأنه أن يقربه من تصور أي وحدة في الأثر وابعاد للنقد عن كل ما من شأنه أن يقربه من تصور أي وحدة في الأثر الشعري الكامل ، وليس عمل الناقد في هذا المقام إلا كعمل من يتناول أوراق الزهرة فيأخذ بنزمها واحدة إثر واحدة قائلاً على سبيل التفاول « نعم – لا ، الزهرة فيأخذ بنزمها واحدة إثر واحدة قائلاً على سبيل التفاول « نعم – لا ، نعم لا » – أو ( فارغ – مسروق ) ، ولكنه لا يستطيع أن يدرك شيئاً من جمال الزهرة حال تناسق أوراقها . ولا تقع جريرة هذا أن يدرك شيئاً من جمال الزهرة حال تناسق أوراقها . ولا تقع جريرة هذا

۱ المنصف ، ۱۹ ب .

٢ يقول ابن وكيع إن المتنبي أخذه من قول ابن دريد :

ولا فخر إلا فخر من لم يكن له أمير عليه في الأمور مقدم كريم حمته نعمة السيف أن يرى يمن عليه بالصنيعة ضيغم ولكن أبا الطيب جمع اللفظ الطويل في الموجز القليل (المنصف ٣٦/١).

الاتجاه على ابن وكيع ،غير أن النقاد قبله كانوا يجمعون عدداً من أبيات الشاعر ، أما هو فإنه وقف عند كل قصيدة ، فكأنه لم يحكم على معان متناثرة عند الشاعر ، بل حكم على القصيدة بمقياس واحد لا غير هو السرقة ، وجعل القارىء يظن أن هذا المقياس هو مدخله الوحيد لنقد أي عمل في .

وحين تناول ابن وكيع شعر المتنبي بالنقد ، كان النقد الأدبي قد نقل دائرة اهتمامه الكبرى ، وكانت هذه النقلة في أكثرها على يد الجاتميّ ، وبيان ذلك أن نقول : ان الصراع في النقد قبل الجاتمي كان

قبول أبسي تمام والبحتري معاً لرفض المتنبسي

قائماً حول المفاضلة بين أبي تمام والبحتريّ يتعصب لهذا فريق ولذاك فريق ، فلما جاء الحاتمي ، ووجد

شخصية أدبية كشخصية المتنبي تستحق الهجوم في الأقل (مع التسليم بأنه شاعر كبير) ، قبيل أبا تمام والبحتري قبول توفيق ، وعد هما شاعرين كبيرين يلتقي تقديره عندهما دون تفرقة كبيرة بينهما ، ووضع المتنبي إزاءهما ليقول إنه عالة عليهما فيما أحسن فيه ، ولم يكن الناقد يحس حينئذ : لا بغرابة الجمع بين أبي تمام والبحتري ولا بمدى الزيف في موقفه من المتنبي لو ظهر على أثر المتنبي شاعر رابع كبير يستقل بطريقة لم يألفها ذوقه كثيراً من قبل ، وإذن لكان – قياساً على ما سبق – يضم المتنبي إلى صف أبي تمام والبحتري ليتفرغ لمنازعة الشاعر الرابع المفترض ، وهكذا يظل النقد يعبر عن ضيق صدره بكل مظهر جديد يرى فيه أي تزحزح عن مستوى الذوق عن ضيق صدره بكل مظهر جديد يرى فيه أي تزحزح عن مستوى الذوق الألوف مثلما ضاق صدر الآمدي بأبي تمام عندما كان النقد يدور حول اثنين لا أكثر . ولقد علل ابن وكيع مغالاة المعجبين بأبي الطيب في تفضيله بقوله : «والنفوس مولعة بالاستبدال والنقل ، لهجة بالاستطراف والملل ، بقوله : «والنفوس مولعة بالاستبدال والنقل ، لهجة بالاستطراف والملل ، ولكل جديد لذة ، فلما كان شعره أجد فيهم عهداً ، كانوا له أشد ولكل جديد لذة ، فلما كان شعره أجد فيهم عهداً ، كانوا له أشد ودتاً » ا ، ونسي أن هذا التعليل ذو حدين ، وأن النفرة من المذهب الجديد لده المناه الم

<sup>؛</sup> المنصف ، الورقة ٢ ب

أيضاً تعني الحوف من توسيع دائرة الذوق أو الاحجام عنه تمسكاً بالمألوف المعروف ، وذلك لا يكلف صاحبه شيئاً ، لأنه لا يضطره إلى جهد جديد .

غير أن ابن وكيع رضي أن يقع في أسر الحاتمي ، أو في ذلك المجال الذي تحوّل فيه الذوق إلى أخذ أبي تمام والبحتري معاً ، جملة "لا تفصيلا" ، ليقول انهما أشعر من المتنبي : «لكنه بعد هذا لا يستحق التقديم على من هو أقدم منه عصراً وأحسن شعراً كأبي تمام والبحتري وأشباههما » هذا مع الاقرار — كما أقر الحاتمي — بأنه شاعر كبير : «إن القوم لم يصفوا من أبي الطيب إلا فاضلاً ، ولم يشهروا بالتقريظ منه خاملا ، بل فضلوا شاعراً عبيداً ، وبليغاً سديداً ليس شعره بالصعب المتكليف ولا اللين المستضعف ، عبيداً ، وبليغاً سديداً ليس شعره بالصعب المتكليف ولا اللين المستضعف ، فليل هو بين الرقة والجزالة ، وفوق التقصير ودون الاطالة ، كثير الفصول ، فليل الفضول » ' ؛ وفي سبيل أن يثبت تدني منزلة المتنبي عن الطائيين أكثر — مثلما أكثر الحاتمي في المجلس الرابع من الرسالة الموضحة — من أبي سرقها منهما بخاصة ، وإذا كان البحتري وهو غزير الشعر من تبيان المعاني التي سرقها منهما بخاصة ، وإذا كان البحتري وهو غزير الشعر فإن المتنبي أربى على هذا العدد أو ساواه فيما أخذه من معاني أبي تمام وحده ، فما ظنتك بما أخذه من البحتري ومن غيره ، هذا والمتنبي ليس من المكثرين فما ظنتك بما أخذه من البحتري ومن غيره ، هذا والمتنبي ليس من المكثرين فما ظنتك بما أخذه من البحتري ومن غيره ، هذا والمتنبي ليس من المكثرين فما ظنتك بما أخذه من البحتري ومن غيره ، هذا والمتنبي ليس من المكثرين

ويمعن ابن وكيع خطوة أخرى وراء ما صنعه الحاتمي حين شاء عامداً أن يورد سرقات لأبي الطيب من شعراء مغمورين لا يدانون أبا تمام (والبحتري)

أبداً ، ليدل على أن هذا الشاعر كان يتخذ حطبه بيان اسفاف المتنبي من أية غابة صادفها في طريقه ، فليسمع أصحاب بسرقة مناني المغمورين

المتنبي الذين يجلّون قدر صاحبهم عن السرقة من أبي تمام كيف أنه سرق معاني نصر الخبز أرزي « وأنا أعلم أن الإنكار يقع بي في سرقته من نعبر لأنهم إذا كانوا يرغبون به عن السرقة ممن تقدم عصره

١ المصدر نفسه .

وعظم في النفوس قلره ، كانوا ممن قارب عصره ولم يتناقل الأدباء شعره أرغب ؛ وهذه الطائفة السامية بقدره ، المفرطة في تعظيم أمره ، عرفته بعد حظوته وارتفاع صيته ورتبته، ولم تعرفه وهو دقيق الخمول ، وهو بمنزلة المجهول ، وقد كان زمانه في هذه الحال أطول مسافة من زمانه في ارتفاع الحال ووجود المال الذي شهر اسمه ، وأبان لهم فضله وعلمه »1 .

ويخشى ابن وكيع أن يتهم هنا بالافتئات ، فيسند إلى على بن حمزة البصريّ رواية تدلّ على أن المتنبي كان في الدور الأول عالة على معاني الخبزرزي ، وأنه كان يحاكي قصائده ، فيقول : «وأنا أورد

عليك من خبره ما خبّرني به أبو القاسم علي بن حمزة البصري ــ وكان من المجردين في صحبته

محاولة الربط تاريخياً بين المتنبي والخبزرزي

والمغرقين في صنعته ــ ذكر أنه حضر عند أبي

الطيب وقت وصوله من مصر إلى الكوفة ، وشيخ بحضرته فيه دعابة لا تقتضيها منزلة أبي الطيب في ذلك ، قال : فرأيت أبا الطيب محتملاً لما سمعه ، فقال له فيما قال : يا أبا الطيب ، خرجت من عندنا ولك ثلاثمائة قصيدة ، وعدت بعد ثلاثين سنة ولك مائة قصيدة ونيف من القصائد ، أفكنت تفرقها على المنقطعين من أبناء السبيل ؟ فقال له : ألا تدع هزلك ؟ قال : فأخبرني عن قصيدتك الشاطرية التي خرجت من أجلها إلى البصرة ، قال : فأخبرني عن قصيدتك الخبزرزي لم أسقطتها ؟ فقال : تلك هفوات الصبا ؛ قال : فسألت الشيخ : أتحفظ منها شيئاً ؟ قال : فأنشدني أبياتاً عدة ، قال أبو القاسم : فأمهلت أبا الطيب مدة حسن معها السوال وخفي المقصد ، فقلت نه فأين كنت تسكن ؟ فغبرني عن منزل أعرفه ، كان الحبزرزي منه على أدور يسيرة ، أربع أو فخبرني عن منزل أعرفه ، كان الحبزرزي منه على أدور يسيرة ، أربع أو

١ المنصف ، ٢٩ ب

خمس ، فعلمت بأن الشيخ قد صدق » . ولا يضير المتنبي أن نتقبل هذه الرواية كاملة دون تشكيك في شيء منها ، فإن دلالتها الهامة في نظرنا هي أن المتنبي ربما مشى في صغره وراء أضواء كاذبة ، ولكنه لما نضج وعرف معنى الشعر الصحيح الحقيق بالحلود لم يتورع عن أن يسقط من شعره أكثره . غير أن الأرقام العددية فيها، لو شئنا أن نعدها صحيحة لايقصد منها المبالغة لما أسعفتنا على ذلك حقيقة القصائد الثابتة في ديوان المتنبي ، فنحن نجد من شعره منذ ارتحل إلى ديار الشام حتى عودته من مصر إلى العراق ما يبلغ من شعره منذ ارتحل إلى ديار الشام حتى عودته من مصر إلى العراق ما يبلغ قصيدة ومقطعة ، أو شيئاً قريباً من ذلك ، فإذا كان قد قال ثلاثمائة قصيدة قبل أن يرتحل إلى الشام فمعنى ذلك أن ما قاله بعد رحلته مقارب لما قاله قبلها ؛ وهذا شيء لا يسمح به التفاوت الكبير في المدتين الزمنيتين ، فإن إقامته في الشام ومصر — وكلها سنوات مهيأة لقول الشعر — امتدت قرابة ثلاثين سنة ، بينا لا تتجاوز سنوات الشعر في العراق قبل رحيلة خمس سنوات ، فهل يعقل أن يكون ما طرأ على المتنبي من تغير مفترض جعله يقول في ثلاثين سنة قدر ما قاله في خمس سنوات ؟ ذلك أمر مستبعد .

ويقع ابن وكيع في مجال الحاتمي حين يحاول أن يقتفي خطواته في إثبات ضعف المتنبي في اللغة ؛ فيعلن على قول المتنبي «أذهب الغيظ » بأن أفعل التفضيل لا يجوز من «أذهب » وإنما يجوز «أشد إذهاباً متابعة الحاتمي في اثبات للغيظ » ويدلن على ضعفه في العربية برواية يسندها ضعف المتنبي في اللغة للى شيخه أبي الحسن المهلبي ، قال المهلبي :

«حضرته في مجلس لبعض الرؤساء ، وجرت مسألة في المذكر والمؤنث فقلت : قد يؤنث المذكر إذا نسبت لمؤنث (مثل : كما شرقت صدر القناة من الدم) فقال : من قال هذا ؟ قلت : سيبويه .... فقال : لا أعرف هذا ولعله مذهب البصريين ولا أعمل على قولهم ، قال : فقلت : هذا في كتاب

١ المصدر نفسه .

ابن السكيت في المذكر والمؤنث ، فقال : ليس ذلك فيه ، فأخرجته من خزانة الرئيس الذي كنا عنده ، فلما قرأه قال : ليس هذا بخط جيد ، أنا أكتب خيراً منه ، فقلت : ما جلسنا للتخاير بالخطوط ، فانقطع في يدي " . ويريد ابن وكيع أن يسوغ انصرافه إلى الكشف عن أخطائه في اللغة مع أنه ليس أمراً داخلاً في منهجه العام ، ولهذا يحدثنا أن موقفه ذلك كان أيضاً رداً على المتنبي ، يقول : «وأنا أعرف رجلاً تزيد محبته أبا الطيب على محبته أمه وأباه وقد ذكره فقال : أما اللغة فكان فيها إماماً لم تضرب العرب بعصاً إلا وعنده منها خبر ، وأما ألشعر فإنه لسان الزمان لا ينطق أو يستأذنه ، وأما النحو فهو فيه على مذهبه في النحو نحوي ... " المنحو نحوي ... "

غير أنه يخالف الحاتمي في أنّه أقل منه اندفاعاً ايهامه بالموضوعية واختلافه وانفعالاً ، يتناول الأمور في هدوء يوهم بالموضوعية في ذلك عن الحاتمي ويحاول أن يقصر حديثه على السرقة ، ولذا تجده

حين يروي قول المتنبي «وإن ظنوني في معاليك تظلع » يكتفي بأن يشير إلى موضع الأخذ من بيت لأبي تمام " ، ولكنه لا يوضح موقفه من هذه الاستعارة ، كما وضحها الحاتمي .

١ أورد ابن وكيع هذه القصة في الورقة ٣٣ – ٣٣ ، ثم باختلاف يسير في الورقة ١٦٠ – ١٦٠ أورد ابن وكيع هذه القصة في الورقة ٣٣ – ٣٣ ، ثم باختلاف يسير في الورقة تفصيلا يبين أن في الرواية حلقاً يشوه موقف المتنبي ، ذلك لأنه يقول في الموضع الثاني : « فأحضر نا الكتاب بخط بعض العلماء المعروفين وسمينا له كاتبا » فكأن المتنبي حين قال « ليس هذا بخط جيد » كان ينكر أن يكون الكاتب الذي سموه ، وأما قوله « أنا أكتب خبراً منه »فكلمة يبدو عليها الوضع لمجرد الاضحاك، من سوء الاحراج الذي زعموا تورطه فيه.
٢ المنصف ، الورقة ١٦٠ ب – ١٦٠ / أ .

٣ المنصف ، الورقة : ٢٠/١.

ثم هو يتشدد أكثر من الحاتمي في التضييق من تشدد في فهم بعض الشعر حدود الفهم للمعنى ، ومن أبرز الأمثلة على ذلك تعليقه على قول المتنبي :

ورد إذا ورد البحيرة شارباً بلغ الفرات زثيره والنيلا

يقول: «وتعظيم زئيره جيد ، وليس لصوت زئيره في الماء إلا ما له في البرّ مع عدم الماء ، فكيف اقتصر على ذكر البحيرة والفرات والنيل ، أتراه لا يُسمع إلا في ماء » ، وهذا تضييق في الفهم ، فإن وحدة الصورة المائية على جمالها في البيت لا تعني أن زئير الأسد لا يسمع إلا في الماء ، ولكنه إذا زأر عند بحيرة طبرية وصل صوت زئيره — في البرّ — حدّ الفرات شمالاً والنيل جنوباً .

وهذا الضيق يتملك ابن وكيع أيضاً إزاء الأبيات التي يلمح فيها شيئاً من المغالاة يمس الناحية الدينية

مثل قول المتنبي :

ضيقه بالمغالاة الي

تمس الناحية الدينية

يا أيها الملك المصفى جوهراً من ذات ذي الملكوت أسمى من سما نور تظاهر فيك لاهوتيه فتكاد تعلم علم ما لن يعلما

يقول في التعليق عليه «هذا مدح متجاوز ، وفيه قلة ورع وترك التحفظ لأنه جعله ذات الباري وذكر أنه قد حل فيه نور إلمي » ولكن ابن وكيع نفذ إلى نقد دقيق البيتين ، فإن الألوهية التي حلّت في المملوح تجعل قوله «فتكاد تعلم » – باستعمال لفظ المقاربة – قد ضيعت قيمة البيت الأول ، والشعراء يبلغون بمملوحيهم عن طريق نسبة الحدس اللطيف إليهم أكثر مما بلغه المتنبي عن طريق إحلال الألوهية في مملوحه آ . ويقف وقفة مشابهة بلغه المتنبي عن طريق إحلال الألوهية في مملوحه آ . ويقف وقفة مشابهة

١ الورقة ٢٧ / أ .

عند قول المتنبي :

أي محل أرتقي أي عظيم أتقي وكل ما قد خلق اللـــه وما لم يخلق محتقر في همتي كشعرة في مفرقي

فيقول: «هذه أبيات فيها قلة ورع؛ احتقر ما خلق الله – عز وجل – وقد خلق الأنبياء والملائكة والصالحين، وخلق الجن والملوك والجبارين، وهذا يجاوز في العجب الغاية، ويزيد على النهاية؛ وقد تهاون بما خلق الله وما لم يخلق فكأنه لا يستعظم شيئاً مما خلق الله، وهو من خلق الله عز وجل الذي جميعه عنده كشعرة في مفرقه، وهذا مما لا أحب إثباته في ديوانه لخروجه عن وجه الكبر إلى حد الكفر »١.

نقده المتنبي لأنه عاب ومن الطريف أن نجد هذا الناقد المتحرج يهاجم الخمر ، ونقضه لروح المتنبي دفاعاً عن الحمر ، فالمتنبي أكره على الشرب التدين التي اصطنعها قبلا ذات مرة ، ثم لما عاد إلى بدر بن عمار في الصباح

أراده على الصبوح فاعتذر وقال ٪ :

وجدت المدامة غلاّبة تهيج للقلب أشواقه تسيء من المرء تأديبه ولكن تحسّن أخلاقه وأنفس مال الفتى لبّه وذو اللب يكره انفاقه وقد مت أمس بها موتة وما يشتهي الموت من ذاقه

فهو يعبر عن مذهب خاص في نظرته إلى الشراب ، ولكن ابن وكيع ، وكان مولعاً بالحمر ، لا يعجبه هذا الموقف ، فهو يعلّق على البيت الثالث بقوله :

١ الورقة ٤٨/ب.

٢ ديوانه : ١٤٥ (نشر الدكتور عزام) .

«ولا أعرف شيئاً دعا الناس إلى محبة الشراب إلا ما نعلمه من إنفاق العقل الذي إذا ذهب الليلة عاد غداً، وقد أوجد ربحاً من السرور تنتهز فرصته وتحلو لذته ، فقد كره أبو الطيب ما أحبه الناس ، هذا مع فضائل يكثر عددها ، وتتواتر مددها ، منها ما يفعله الفرح في الجسم من زيادة اللحم والدم .... وربما بلغ السكر بالشارب العاقل إلى غاية لا ترضى لصغار الغلمان وخساس العبدان ، ولكن لها ساعة تقل هذه البلايا في جنبها ، وتحمل على معاودة شربها ، وهي الحال التي كرهها أبو الطيب » أ . وحسبك أن يبلغ النقد شربها ، وهي الحال التي كرهها أبو الطيب » أ . وحسبك أن يبلغ النقد الأدبي حد التدخل في هذه الشئون ، التي ينكر الناقد فيها على الشاعر تجربته الخاصة موضعها لتكون مقياساً للآخرين .

ومن كانت هذه حاله لا نستكثر عليه أن يضيق أيضاً غاية الشعر جملة فيقول : « وأيضاً فإن أشعار المحدثين لا يراد منها استفادة علم ، وإنما تروى لعذوبة ألفاظها ورقتها وحلاوة معانيها وقرب

الشاعر مطرب ولا يعيبه مأخذها ... وإنما تكتب أشعارهم لقربها من عدم معرفة اللحن

الافهام ، وأن الخواص في معرفتها كالعوام ، فقد

صار صاحبها بمنزلة صاحب الصوت المطرب يستميل أمة من الناس الاستماعه ، وان جهل للألحان وكسر للأوزان ، وقائل الشعر الحوشي بمنزلة المغني الحاذق بالنغم غير المطرب الصوت ، يعرض عنه إلا من عرف فضله . على أنه إذا وقف على فضل صنعته لم يصلح لمجالس اللذات إنما يجعل معلماً للمطربات من الفتيات يقوّمهن بحذقه ... ، ٢ ، وهذا حكم يمل على نزول الشاعر على روح العصر ، فما دام الناس لا يمكن أن يفقهوا يمل على المعاني ، والأساليب التي تنتحل جزالة البداوة (وينتقصها ابن الغوص على المعاني ، والأساليب التي تنتحل جزالة البداوة (وينتقصها ابن وكيع بتسميتها الشعر الحوشي ) فليقدم لهم الشاعر شيئاً سهلاً بسيطاً فيه عذوبة

١ الورقة ١٣٤ – ١٣٥

۲ الورقة : ۳۹/ب

في اللفظ ورقة وحلاوة وقرب مأخذ ؛ ومن الغريب أن يكون صاحب هذا الموقف ممن يقدمون أبا تمام . على أن التشبيه الذي استغله ابن وكيع هنا ذو دلالة قيمة : فالشاعر الذي يريده جمهور النصف الثاني من القرن الرابع كالمطرب الذي لا يعرف قواعد الألحان ، ولكن صوته جميل ، والشاعر الآخر كالملحن الذي لا يجمع مع معرفته بالألحان صوتاً جميلاً ، وقد قلت حاجة الجمهور إلى الملحن وأصبحت مستغنية بالمطرب ، «ولا سيما مع زهد الناس في الأدب في هذا العصر » أ ، ولأول مرة نجد النقد يتطلب من الشاعر أن يلبي الذوق العام ، لا ما أقرة العرب – كما فعل الآمدي – ولا ما تريده الطبقة المثقفة – كما نلمح عند قدامة وابن طباطبا والحاتمي .

ذلك هو ابن وكيع في مجمل مذهبه النقدي ، ونحن إذا استثنينا سلطان الحاتمي على تصوّره للسرقات وجدنا مصادره في هذا القسم من كتابه تضم روايته عن أبيه ، وما قرأه في رسالة أبي العباس النامي ، ما أبعد «المنصف» ومروياته عن شيخه المهلبي ، وبعض قراءاته لشروح من الانصاف

ديوان المتنبي ، ومن بينها شرح يرى في تفسيرات صاحبه عقلية نحوية ٢ ، ولعلّه يشير هنا إلى ابن جني . أما فيما عدا ذلك فإن أكثر نقده دراسة مستأنية لكل قصيدة في نسخة خاصة من ديوان أبي الطيب . ولكل ما سبق لسنا نستغرب أن يقول ابن رشيق في المنصف : «ما أبعد الانصاف منه ٣٠ وأن نجد ابن جني يؤلف «النقض على ابن وكيع في شعر المتنبي و تخطئته ٣٠ وأن يصفه ابن القارح بأنه «حاف على المتنبي» ٥.

١ الورقة ٤٠/أ .

۲ انظر مثلا الورقة ۱۱۳/ب

٣ العمدة ٢ : ٢١٦

٤ معجم الأدباء ١٢ : ١١٣

ه الصبح المنبع : ٢٦٥

ولسنا نقول إن ابن وكيع لم يدفع بالنقد الأدبي إلى الأمام ، ولكنا نقول انه كان محكوماً في نقده بمماحكات المعجبين والانصار ، مقيداً بكونه شاعراً ذا مذهب في الشعر والحياة مخالف لمذهب أبي الطيب ، مغيظاً بسبب عدم التوازي في الشهرة ، ولذلك أقام مقاييسه على نظرة متفاوتة ، فهو مثلاً يعذر أبا نواس إذا أخطأ لأنه مطبوع لايطيل في شعره تكرير نظره ولا يكد فكره ، إلا أنه لا يعذر من لا تظهر له قصيدة إلا في الزمان الطويل ا ؛ فكره ، إلا أنه لا يعذر من لا تظهر له قصيدة إلا في الزمان الطويل ا ؛ ولكن من ذا الذي منع أبا نواس من أن يكرر النظر ويصلح الحطأ ؟ وكيف يكون موقف ناقد يبذر التسامح هنا ويحرّمه هناك ، والحطأ موجود في الحالين ؟ان ابن وكيع بحاجة إلى من يسامحه في انتحائه هذا المذهب النقدي.

## القاضي على بن عبدالعزيز الجرحباني ( - ٣٩٢ )

لم تهدأ العاصفة النقدية حول المتنبي ، فقد رأينا ما أثاره شرح ابن جني من نقد وردود ، ثم ما أثاره « المنصف » لابن وكيع من معاودة ابن جني للكتابة في الموضوع نفسه . ومضى النقاد في ذلك شوطاً اشتداد المدكة

حول المتنبسي

آخر فكتب أبو الحسن أحمد بن محمد الافريقي المعروف بالمتيم ٢ كتابه « الانتصار المنبي على

فضل المتنبي » وبقية الانتصار وكتاباً ثالثاً سمّاه « التنبيه على رذائل المتنبي » " وهذا الموقف ربما أشار إلى محاولة في التوسط والانصاف . وكتب حمزة بن محمد الاصفهاني رسالة في « كشف عيون ألمتنبي » . وهذه الكتب المذكورة

١ أنظر المنصف الورقة ٢٧ أ

۲ لم تذكر المصادر سنة وفاته ، رآه الثماليسي ببخارى (انظر معجم الأدباء ٤ : ٢٤٤
 والفوات ١ : ١٣٣٠ والواني ٨ الورقة : ٧٠)

٣ الصبح المنبى : ٢٩٩

٤ كذا واذا قرئت و عيوب " كان اسم الكتاب ذا دلالة عكسية .

لا تزال في صدر الغيب وإنما نذكرها استكمالاً للصورة العامة ، دون أن أن نستطيع الحكم على ما فيها <sup>1</sup> .

وقد توحى هذه المؤلفات بأن الجوّ كان صالحاً لظهور كتاب «الوساطة » ليكون بمثابة التوفيق بين الطرفين ، والاصلاح بين الخصمين ، ولكنا لسنا على يقين من أن هذه المؤلفات جميعاً سبقت ظهور الوساطة في المعركة « الوساطة » في الظهور ؛ كل ما يمكن أن نرجحه وعلاقتها بما ألف حول أنَّ رسالة النامي وجبهة الأدب للحاتمي ثم الموضحة ، ظهرت قبل كتاب القاضي الجرجاني ، وقد نضيف إلى هذه الرسائل رسالة الصاحب بن عباد ، لأن الجرجاني حين أخذ يعد ما أورده خصوم المتنبي من عيوب أدرج جميع ما أورده الصاحب على نحو يوحي بأنه اطلع على تلك الرسالة ؛ كذلك نستطيع أن نرجح بأن الجرجاني اطلّع على شرح ابن جني لديوان المتنبي ، فهو يستشهد بما قاله أبو الطيب حول استعماله « سداس » ، وهذا مما كان ابن جني يسأل المتنبي عنه ؛ كذلك فإنه حين يقف عند لفظة « مخشلب » يعتذر عنها باعتذار يشبه ما جاء به ابن جني ٢ ، وإذا صحت نسبة « رسالة في كشف العيون » لحمزة الأصفهاني المؤرخ المعروف فلا بد من أن تكون قد ألفت قبل الوساطة لأن حمزة توفي سنة ٣٦٠ ؛ أما كتب المغربي فلا ندري منى كتبت، وأما ردّ أبي القاسم الاصفهاني على ابن جبي فمن الواضح أن الجرجاني لم يطلع عليه ، وأنه ثما ألف بعد الوساطة . وأما

١ لعل من أواخر الكتب التي تحمل اسم « الانتصار » كتاب لابن عبد الغفور الكلاعي الاندلسي من أدباء القرن السابع ( انظر إحكام صنعة الكلام : ٥٠ وغيرها ) .

٧ يقول ابن جي : والمخشلب (والمشخلب) هو الحرز المروف وليست عربية ولا فصيحة فاستعملها على ما جرت عادة الاستعمال (شرح ابن جي ، الورقة : ٢١) ؟ ويقول القاضي : «غير أني أرى استعمالها وأمثالها غير محظور ، لأني أجد العرب تستعمل كثيراً من ألفاظ العجم إذا احتاجت إليه لإقامة الوزن وإتمام القافية ، وقد تتجاوز ذلك إلى استعماله مع الاستغناء عنه ( الوساطة: ٢١٤) .

كتاب المنصف لابن وكيع فقد رجحنا أن يكون مما ألف بعد سنة ٣٨٠ وإذا كان الجرجاني قد اطلع عليه ، فيكون تاريخ الوساطة مما تأخر تأليفه ، وهنا قد يجوز لنا أن نفترض أنه ألف بعد وفاة الصاحب . ولدينا في المنصف نص يكاد يتكرّر في الوساطة ، ففي المنصف عند قول المتنبي :

## جللاً كما بي فليك التبريح أغذاء ذا الرشأ الأغن الشيح

«هذا بيت فيه عيوب منها : حذف النون من يكن لأنها قوية بالحركة اللازمة لالتقاء الساكنين ، وعيب آخر أنه حذفها مع الادغام وهذا غير معروف، لأنه قبل في بني النجار بلنجار ، وها هو قد قال : فليك التبريح فحذف مع الإدغام، ولم يكن علمه بالعربية طائلاً ... وفي البيت عيب ثالث : وهو تباعد نصفه من نصفه حتى لا جوار بينهما فضلاً عن المناسبة ولا تعلق لهما بشيء غير المقارنة » وقال الجرجاني : «فمما أنكره عليه أهل العلم واستضعفوه قوله (جللاً كما بي ... البيت) فقال أهل الاعراب : حذف النون من تكن إذا استقبلتها اللام خطأ ... وأنكر أصحاب المعاني قطع المصراع الثاني عن الأول في اللفظ والمعنى ... » وأنكر أصحاب المعاني قطع المصراع الثاني عن الأول في اللفظ والمعنى ... » فإذا لم يكن هذا محصولاً عاماً للنقد الذي دار حول المتنبي في دور مبكر ثم أخذه الجرجاني وابن وكبع ، كل على حدة ، فإن أحد الرجلين قد أخذ من الآخر ، وليس القول بأسبقية المنصف أحق بالقبول من القول بأسبقية الوساطة في الزمن .

١ المنصف : ١٦٠/ب – ١٦١كأ

٢ الوساطة : ٢٤١

غير أن الكتب التي ألفت قبل الوساطة ، إذا لم تستطع أن توحي بأن الجو كان مهيأ ً للتوفيق والمصالحة ، فإنها لا تنفي أن الجوّ العام – وعلى الأخص جوّ المجادلات الشفوية – كان خير تربة صالحة

الحاجة ملحة إلى الناقد المعتدل

النموّ الناقد المعتدل ؛ ونحن نستأنس هنا بشهادة القاضي الجرجاني نفسه ، فهو رجل مصدّق لأنّه

يحبّ أن يأخذ بأسباب النزاهة ؛ فألجرجاني يحدّثنا أنه منذ أن خالط أهل الأدب وجد الناس في المتنبي فريقين ، يكاد التوفيق بينهما يعدّ صيحة في واد : « من مطنب في تقريظه منقطع إليه بجملته منحط في هواه بلسانه وقلبه يلتقي مناقبه إذا ذكرت بالتعظيم ، ويشيع محاسنه إذا حكيت بالتفخيم ، ويعجب ويعيد ويكرّر ويميل على من عابه بالزراية والتقصير ، ويتناول من ينقصه بالاستحقار والتجهيل ... وعائب يروم إزالته عن رتبته فلم يسلم له فضله ، ويحاول حطه عن منزلة بوأه إياها أدبه ، فهو يجتهد في إخفاء فضائله وإظهار معايبه وتتبع سقطاته وإذاعة غفلاته » أ .

كلا الفريقين كان يحمل للمتنبي الهاماً ، فأهل الانتصار يرفعون المتنبي إلى منصة العصمة ، ويخرجونه من نطاق الانسان الذي يجوز عليه الحطأ ، وأهل الاستحقار ينفونه من نطاق الأديب الذي يجوز له أهل الاعتدار الفضل؛ فالموقف يتطلّب فريقاً ثالثاً يسمى «أهل

الاعتذار » ، يردون الشاعر إلى القطيع الانساني

ويعودون به إلى الحظيرة . وقد كان ذلك سهلاً على الناقد إذا كان قاضياً عادلاً ، وسهلاً على القاضي إذا كان ناقداً ضليعاً . وكان التوفيق عودة إلى ظلال الهدوء ، وإيماناً بالوسط الذهبي في الفضيلة ، وإحقاقاً للطبيعة الانسانية في ارتفاق المحاسن والمساوىء ، وعودة إلى مبدأ «أي الرجال المهذب ؟ » . ولكن التوفيق يبدأ بالقول : «أي الشعراء لم يغلط » ويتدرج منه إلى التسليم

١ الوساطة : ٣

بكُل الأخطاء التي يوردها الحصوم ، وبما هو أكثر منها ، في سبيل أن يعود هذا الفريق — في حالة من مراجعة الضمير — إلى تقبل ما يسميه فريق الأصدقاء فضائل، دون محاولة إحصائية كالتي حاولها الآمدي ، وإنما لإقرار الحق ، تكافؤاً كانت النتيجة أو رجحاناً للحسنات أو رجحاناً للسيئات ، لا فرق ، ما دمنا قد وصلنا إلى أن نعترف بكفتي الميزان قائمتين على نحو من التقارب دون انتفاء إحداهما .

وقد كان المتنبي نفسه – كما صوّره الحاتمي – هو الذي فتح هذا الباب ليدخل منه القاضي الجرجاني ، فهو يقول للحاتمي : « فهوًلاء المبرزون في حلبات الشعر السابقون إلى حلو القول ومرّه والذين وقع

لماذا نجح الجرجاني في الاجماع على تقدمهم في ضروبه وفتحهم ما استغلق التوسط حيث أخفق الآمدي

من أبوابه ليس منهم إلا من قد طعن على شعره

ومن قد أخل بالاحسان مع تناصر إحسانه ... النح ١٠ ؛ ويقول له في موضع آخر : «من هذا الذي تعرّى من الاتباع والاحتذاء ، ٢ ، ولو لم يكن الحاتمي مأخوذاً بحدة الانفعال لتنبه إلى هذا الذي تنبّه له القاضي الجرجاني ، وهو موقف إنساني ليس من الصعب أن يتنبّه المرء له ، ولكن ربما كان من الصعب تطبيقه . ولهذا نستطيع أن نقول إن الجرجاني أبدى قدرة فائقة في الموقف النقدي ، فكان بذلك جديداً في تاريخ النقد ، وبيان ذلك أننا حيث وجدنا النزاع النقدي قائماً حول أديب واحد ، أو دائراً في نطاق المفاضلة بين أديبين ، فقد طالعنا دائماً العجز عن التوسط بسبب الميل المتأصل في طبيعة الذوق ، وقد حاول الآمدي أن يكون منصفاً في الحكومة بين البحتري وأبي تمام فعجز عن ذلك رغماً عنه ، وما كان الآمدي إلا معلّماً المجرجاني ، فنجح الآمدي نظرياً فقط بينا نجح تلميذه في منهجه نظرياً للحرجاني ، فنجح الآمدي نظرياً فقط بينا نجح تلميذه في منهجه نظرياً

١ الموضحة : ٨٤

٢ الموضحة : ١٤٣

وعملياً . أما في الآراء والنظرات النقدية فإن الجرجاني لم يأت بشيء جديد ، وإنما التقت عنده أكثر الآراء والنظرات السابقة فأحسن استغلالها في التطبيق والعرض .

المقايسة هي المنهج المفضل لا الموازنة

ومثلما كانت «الموازنة» هي مهمة الناقد الكبرى عند الآمدي ، كانت «المقايسة» هي المبدأ الكبير في نقد الجرجاني ؛ فالناقد الذي يتحرى الانصاف

قبل أن يفرد عيوب شاعر أو حسناته بالتمييز عليه أن يقيسه على ما كان في تاريخ الشعر والشعراء ، فلا يستهجن خطأه في اللفظ لأنه قلما تجد شاعراً سلم من هذا الحطأ ، ولا يستنكر خطأه في المعنى فكم عدد العلماء من صنوف هذا الحطأ في شعر الأقدمين ، ولا يسقطه بسبب التفاوت في شعره ، ولينظر إلى أكابر الشعراء مثل أبي نواس وأبي تمام ، وليحكم هل خلا شعرهم من تفاوت .

موقف الجرجاني من العلاقة بين الدين والشعر

وعلى الناقد أن لا يعيبه بسبب العقيدة الدينية « فلو كانت الديانة عاراً على الشعر ، وكان سوء الاعتقاد سبباً لتأخر الشاعر لوجب أن يمحى اسم أبي نواس

من اللواوين ويحذف ذكره إذا عدت الطبقات ، ولكان أولاهم بذلك أهل الجاهلية ومن تشهد الأمة عليه بالكفر، ولوجب أن يكون كعب بن زهير وابن الزبعرى وأضرابهما ممن تناول الرسول عليه بالهجاء وعاب من أصحابه بكما خرسا وبكاء مفجمين ، ولكن الأمرين متباينان، والدين بمعزل عن الشعر ٣٠، وهذا الفصل بين الدين والشعر موجود من عهد بعيد في تاريخ النقد العربي ، ولكن الجرجاني قد وضعه بشكل واضح لا يتحمل لبساً .

١ الوساطة : ١ - ١٥

٢ الوساطة : ٥٥ - ٨١

٣ الوساطة : ٦٤

كذلك ليس للناقد أن يعيب إقبال المحدثين على الإفراط ، لا لأن له وحسب رسوماً إذا لم يتجاوزها الشاعر جمع بين القصد والاستيفاء بل لأن المحدثين

موقف الناقد من الافراط الإ

يقاسون على ما فعله الأقدمون ، فقد رويت عنهم أشعار فيها الإفراط والغلو لو تصدي أحد لجمعها لوصفت بالكثرة ثم «وجد من بعدهم سبيلا مسلوكا وطريقاً موطأ فقصدوا وجاروا واقتصدوا وأسرفوا، وطلب المتأخر الزيادة واشتاق إلى الفضل فتجاوز غاية الأول ... » ' . ولا يغيبن عن البال أن هذه المقايسة لا تعني قبول الحطأ ، وإنما يراد منها التوصل إلى الإقرار بأن ذلك الحطأ ظاهرة مشتركة موجودة في كل العصور وعند كل الشعراء : «ولسنا نذهب بما نذكره في هذا الباب مذهب الاحتجاج والتحسين ، ولا نقصد به قصد العذر والتسويغ ، وإنما نقول إنه عيب مشترك وذنب مقتسم فإن احتمل فللكل وإن رد فعلى الجميع ؛ وإنما حظ أي الطيب فيه حظ واحد من عرض الشعراء ، وموقعه منه موقع رجل من المحدثين " .

وقد تكون المقايسة ذات غناء كبير في الوصول إلى الحق وإنصاف شاعر مظلوم، أعني أنها قد تنفع في استنز ال المتطرفين عن تطرفهم، ولكنها تنطوي على مز القوأخطار، منها التعميم: فإن امرأ القيس إذا قال « فاليوم أشرب " » \_\_

مزالق المقايسة وأخطارها بتسكين الباء ــ لم يكن قوله في زمنه ليعد خطأ ، وإنما هو خطأ بنسبة ما اقتضاه وضع قواعد النحو بحسب للأغلب من بعد، وكذلك قل في جميع الأمثلة التي أوردها الجرجاني في باب الحطأ اللفظي ، أما المتنبي فإنه يتعلم اللغة التي حد دتها القواعد بعد هذه المرحلة التاريخية ، فخطوه

إ الوساطة : ٤٢٣ وانظر ص ٢٠ – ٤٢٨

٢ الوساطة : ٢٨٤

ليس منجنس ما عد" كذلك في حال امرىء القيسأو ذي الخرق الطهوي أو الفرزدق . وعد " أشرب " وأمثالها خطأ يدل على أن القاضي الجرجاني لم تكن لديه أية فكرة عن اختلاف اللهجات وتطوّر الاستعمال اللغويّ . كذلك فإن كثيراً من الأخطاء المعنوية تشير إلى مرحلة حضارية خاصة : مثل « لو يقوم الفيل أو فياله » فنسبة القوة إلى الفيال توهم خالص ممن لم ير فيالا أو فيلاً ؛ ومثل « ولم تذق من البقول الفستقا » ، قول لا يصدر إلا عمن سمع بشيء اسمه الفستق ولم يره ، وهذا كثير ، لا يقاس عليه حال الشاعر الذي اتسعت لديه مجالات الحضارة . ومن أخطار القياس أيضاً الايهام المنطقي : كقياس حال العقيدة وعلاقتها بالشعر ، فلو أنَّ ناقداً قال للجرجاني من موقف مخالف له : أنا لا أطالب الجاهليين بمقاييس دينية إسلامية وهم قد عاشوا قبل الاسلام ولكني أنكر على المتنبي مثلما أنكر على أبي نواس أن يصدمني أحدهما أو كلاهما في شعوري الدّينيّ ، لكان موقفه طبيعياً منسجماً تمام الانسجام مع مشاعره ، ولما صحّ للجرجاني قياس المتنبي على الحاهليين . كذلك فإن قياسه على أني نواس غير مقنع ، لأن ما يصدم المشاعر الدينية أو الوطنية أو العقائدية إجمالاً ليس من قبيل الحطأ في الاستعارة أو الافراط في الشعر ، إذ الأول يتطلّب من الناقد جهداً بالغاً للفصل بين مجالين والثاني يتطلُّب منه لباقة في التوجيه والتفسير . وقل في الناس من يستطيع أن يتجرُّد من علاقاته المبدأية ليباشر الحكم على الشعر من زاوية فنية خالصة . فالصدمة في هذا المجال لا تعالج بالمقايسة .

وقد تنتهي المقايسة كما انتهت الموازنة عند الحاجز الذي يفصل بين الواقع والغيب، أو بين ما يعلم وما لا يعلم ، بل لقد انتهت كلتاهما إلى ذلك حقاً ، فوقف الحرجاني ، كما وقف الآمدي من قبل – بعد

انتها المقايسة عند الباب أن أقر بالعيوب في شعر المتنبي وعد أنواعها من المسعود غلط ولحن واختلال وإحالة وتعسف وغثاثة وركاكة

وإفراط في الاستعارة وإكثار لذا الاشارية وتعقيد في التركيب ... الخ ؛ –

وقفوتساءل: كيف يمكن الاتفاق على الجيد من شعر المتنبي ؟أليس في مقدور الحصم أن يلحق بعض ما أعده جيداً بالرديء ؟ هذا باب «يضيق عجال الحجة فيه ، ويصعب وصول البرهان إليه ، وإنما مداره على استشهاد القرائح الصافية والطبائع السليمة التي طالت ممارستها للشعر فحذقت نقده وأثبتت عياره وقويت على تمييزه وعرفت خلاصه ١٠ وهذا عين ما قاله الآمدي أيضاً حين وجد أن بعض الحيد يدقدون تعليلما فيه من جودة، وقال بأن الناقد هو الذي يرضى قوله في مثل هذا دون أخذ ورد" . ولكن الجرجاني أكثر تواضعاً من الآمدي ، رجاء البلوغ إلى غايته الكبرى وهي اكتساب ثقة الحصم ، ولذلك تراه يعقب على هذه اللفتة الآمدية بقوله : « وما أنكر أن يكون كثير مما عددته من هذه الأبيات ساقطة عن الاختيار غير لاحقة بالاحسان، وأن منها ما غلب عليه الضعف، ومنها ما أثر فيه التعسف، ومنها ما خانه السبك فساء ترتيبه وأخل نظمه ... ولكن الذي أطالبك به وألز مك إماه ألا تستعجل بالسيئة قبل الحسنة ، ولا تقدم السخط على الرحمة ، وإن فعلت فلا تهمل الانصاف جملة وتخرج عن العدل صفرا » ٢ ؛ ومن هذا يتضح لنا أن مبدأ « المقايسة » يصلح إلى حد لا يتجاوزه ، فإذا جاء الدور الإيجابي في فحص الشعر رجاء استكشاف خواصه وممينزاته الفارقة بطلت المقايسة واضمحلت، وهذا ما كان الجرجاني على وعي تام به حين قال: ﴿ والشعر لا يحبب إلى النفوس بالنظر والمحاجة ، ولا يحلى في الصدور بالحدال والمقايسة ، وإنما يعطفها عليه القبول والطلاوة ويقربه منها الرونق والحلاوة ؛ وقد يكون الشيء متقناً محكماً ولا يَكُون حلواً مقبولاً ، ويكون وثيقاً وإن لم يكن لطيفاً رشيقاً ٣ ٪؛ وقد كرّر الجرجاني هذا بعبارة أخرى فقال : «وأنت قد ترى الصورة تستكمل شرائط الحسن وتستوفي أوصاف الكمال وتذهب في الأنفس

١ الوساطة ٩٩ – ١٠٠

۲ الوساطة : ١٠٠٠

٣ المصدر نفسه .

كلّ مذهب ، وتقف من التمام بكل طريق ، ثم تجد أخرى دونها في انتظام المحاسن والتئام الحلقة وتناصف الأجزاء وتقابل الأقسام وهي أحظى بالحلاوة وأدنى إلى القبول وأعلق بالنفس وأسرع ممازجة للقلب ، ثم لا تعلم — وان قايست واعتبرت ونظرت وفكرت لهذه المزية سبباً ولما خصت به مقتضياً ١ »

ليس الجمال في الاعتدال الذي نص عليه ابن طباطبا ، وإنما هو شيء وراء متطلب التعليل ، لا يدركه إلا الناقد البصير ، وليس من الحق أن نسأله إيراد العلة في كل شيء ، وهذا هو الناقد الذي أرادنا الناقد البصير هو الذي أن نظمتن إلى حكمه ، كما نظمتن في كل تحدث عنه الآمدي صناعة إلى حكم أهلها . ويحتاج هذا الناقد عنه

الجرجاني – كما احتاج عند الآمدي – إلى الرواية (الثقافة) والدراية (المران المران والدربة) والفطنة ولطف الفكر (الموهبة) ، أو يحتاج بإيجاز إلى «صحة الطبع وادمان الرياضة » ٢. وبهذا يرتفع الناقد على مستوى الرجل العادي الذي يسهل عليه أن يدرك الوزن والاعراب واللغة ، والجناس والمطابقة والبديع والمعنى الغامض ... الخ، ويكون قميناً بالفصل في شيئين (١) العيب الخفي (٢) والجمال الحفي، فيهم «باختلاف الترتيب واضطراب النظم وسوء التأليف وهلهلة النسج » ويقابل بين الألفاظ والمعاني ويسبر النسبة فيها " ؛ ولكنه لن يستطيع ذلك إذا استنام إلى دواعي العصبية ، فهي تحجب عن بصيرته مجال الروية الصحيحة وتحسن له الميل مع الهوى .

فالناقد عند الحرجاني هو الناقد نفسه عند الآمدي ، ومنطقة ما لا يعلل ويتحاكم فيه إلى الطبع النقدي مشتركة عند كليهما ، إلا أنها أوسع لدى الحرجاني مما هي لدى الآمدي ، وسبب ذلك هو الفرق بين المقايسة والموازنة ،

١ الوساطة ﴿: ١٢٤

۲ الوساطة : ۱۳٪

۳ نفسه

فالمقايسة تمهيد للحكم أما الموازنة فإنها تدخل في طبيعة الحكم نفسه ، أو كذلك شاء لها الآمدي ، وليس للاختلاف في الطريقة اختلفت النتائج ، وإنما لاختلاف طبيعة الموقفين ، فإن حذر الجرجاني وتوقيه ومحاولته التسامح الكثير ونفوره من التعليق الساخر ، ومن الاعتداد بالميل الذاتي ، هو الذي جعل «الوساطة » تفترق عن «الموازنة » . كذلك فإن طبيعة الوساطة نفسها – رغم احتوائها على عناصر المفاضلة – ليست كالموازنة الحالصة في طبيعتها . لأن الموازنة هي قسمة النظر بالتساوي بين شاعرين ، أما الوساطة فلا تتطلب ذلك دائماً لأن خصوم المتنبي ليسوا دائماً شعراء .

ومع ذلك فإن دين الجرجاني للآمدي كبير ، لأنه قد تمثل آراءه بحذق وذكاء ، دون أن يذكر الآمدي مرة واحدة : فقد رأينا كيف حام الآمدي حول ما أسماه «عمود الشعر » وحدده في الأغلب المرجاني يحدد عناصر بالصفات السلبية ، أعني أنه ما جانب كثيراً مما عمود الشعر تورّط فيه أبو تمام : كالتعقيد ومستكره الألفاظ

ووحشي الكلام واستكراه المعاني والابعاد في الاستعارة ، مما لو عكسته لأصبح صفات للبحتري ، فتناول الجرجاني هذا كله ووضعه في صورة إيجابية فإذا عمود الشعر ذو أركان محددة ، وهي :

- ١ شرف المعنى وصحته .
- ٢ جزالة اللفظ واستقامته .
  - . ٣ إصابة الوصف . .
    - ع ـــ المقاربة في التشبيه .
    - الغزارة في البديهة .
- ٦ كثرة الأمثال السائرة والأبيات الشاردة .

قال : « ولم تكن تعبأ بالتجنيس والمطابقة ، ولا تحفل بالابداع والاستعارة إذا حصل لها عمود الشعر ونظام القريض » ' ؛ وقد كان الآمدي صريحاً في موقفه حين وجد أبا تمام قد خرج في محاولته على عمود الشعر ، أما الجرجاني فلم يصرّح عن رأيه في صلة المتنبي بعمود الشعر ، غير أنك تلمح من طرف خفيّ أن الشروط الستة التي وضعها تنطبقٌ على المتنبي تماماً ، فإذا طالعته بمعنى مستكره أو وصف غير مصيب أو استعارة مفرطة ، دعاك إلى أن لا تحكم ببيت على أبيات ، وبشاذ مفرد على مستو غالب على أن الآمدي رفض اعتبار توليد المعاني أساساً في الشعر ٢ ، ولو أخذنا رأيه ذاك على علاته ، لوجدنا أبا الطيب أرنى على أبي تمام وعلى كل شاعر آخر في هذا الباب ، ومع ذلك فإن الحرجاني خرج من هذا المأزق بقوله : « شرف المعي وصحته »، فلم يعدّ من فرق بين أبي تمام والمتنبي إلا في التزام الأول منهما \_ في إسراف \_ كثرة التجنيس والمطابقة والاستعارة المفرطة ، وعلى هذا فإن الجرجاني كان يتصوّر أن الصنعة البديعية هي الفارق الوحيد بين ما يسمى « عمود الشعر » وما هو خارج عنه ، أما عند الآمدي فقد كان الفرق بينهما أكبر من ذلك بكثير ، إذ لو سلمنا بحكم الآمدي ، لكان المتنبي في هذا الموقف كأبي تمام .

كذلك اعتمد الجرجاني آراء الآمدي في مشكلة السرقات ولكنه طورها وأمعن في التدقيق والتحليل . وفي سبيل أن نتذكر ما قاله صاحب الموازنة نعيد مجمل رأيه في هذه القضية : فهو قد ذهب إلى اعتماد الجرجاني على أن المعاني المشتركة التي شاعت بين الناس لا يعد الآمدي في قضية السرقات تداولها سرقاً ، وأن التشابه في الألفاظ ليس من السرقة في شيء، وعلى أساس هذين المبدأين رد الآمدي كثيراً من السرقات التي

١ الوساطة : ٣٤

عد بينا شيئاً من تناقض الآمدي في هذا حين جعل ميزة امرى، القيس الكبرى في المعاني
 المبتكرة (انظر ص : ١٦١)

حشدها ابن عمار وابن أبي طاهر وغيرهما . وقد صَنَع الجرجاني صنيعه فتعقب ما أخرجه أحمد بن أبي طاهر وابن عمار من سرقات أبي تمام وما تتبعه بشر بن يحيى على البحتري ومهلهل بن يموت على أبي نواس ، واستخرج من دعاواهم أشياء مضحكة حقاً ، لأن الشبه فيها عارض أو لفظي أو لأنه لاشبه بين السارق والمسروق إطلاقاً ' ، وقرَّر ما قرَّره الآمدي نفسه وما قرّره غير الآمدي من أن «السرق – أيدك الله – داء قديم وعيب عتيق وما زال الشاعر يستعين بخاطر الآخر ويستمدّ من قريحته ويعتمد على معناه ولفظه ، وكان أكثره ظاهراً كالتوارد الذي صدّرنا بذكره الكلام وإن تجاوز ذلك قليلاً في الغموض لم يكن فيه غير اختلاف الألفاظ، ثم تسبب المحدثون إلى إخفائه بالنقل والقلب وتغيير المنهاج والترتيب ... » ٢ ويميل الجرجاني إلى الاعتذار عن المتأخرين لأن المتقدمين استغرقوا المعاني : ﴿ وَمَنَّى أجهد أحدنا نفسه وأعمل فكره وأتعب خاطره وذهنه في تحصيل معنى يظنه غريباً مبتدعاً ونظم بيت يحسبه فرداً مخترعاً ثم تصفح عنه الدواوين لم يخطئه أن يجده بعينه أو يجد له مثالاً يغض من حسنه . ولهذا السبب أحظر على نفسي ولا أرى لغيري بتِّ الحكم على شاعر بالسرقة » " . وقد تعرّض الجرجاني لهذه القضية في موضع آخر وهو يدافع عن الشاعر المحدث: « فإن وافق بعض ما قيل أو اجتاز منه بأبعد طرف قيل : سرق بيت فلان ، وأغار على قول فلان ، ولعل ذلك البيت لم يقرع قط سمعه ، ولا مرّ بخلده ، كأن التوارد عندهم ممتنع ، واتفاق الهواجس غير ممكن ! »٠٠. لقد أوحى الآمدي بأنه يكره الحديث في السرقة لأنه لا يراها ــ وكذلك من قبله من العلماء ــ عيباً كبيراً على الشاعر ؛ وها هو الجرجاني يرقى إلى القول

١ الوساطة ٢٠٩ – ٢١٥

۲ الوساطة : ۲۱۶

۲ الوساطة : ۲۱۵

<sup>£</sup> الوساطة : ٢٥

بأنه لا يسمح لنفسه ولا لغيره البت في الحكم بالسرقة ، فربما قيل إن هذا الشاعر أخذ هذا المعنى من فلان ، ولم يكن سمع بفلان هذا ولا معناه ؛ وكان حقيقاً بهذين الناقدين الكبيرين أن يطرحا هذا الموضوع من أبواب النقد ، ولكنهما انساقا وراء العرف الجاري ، وما كانا يدركان أن السرقة ستصبح على يد ابن وكيع والعميدي وأضرابهما هي المحك الأكبر الذي يرتفع به الشاعر أو يسقط .

ولهذا الانسياق وراء العرف وجدنا القاضي الجرجاني يجعل الاهتداء إلى السرقة وتمييز صنوفها من عمل جهابذة الكلام ونقاد الشعر الذين يستطيعون «أن يميزوا بين السرق والغصب والاغارة والاختلاس والالمام والملاحظة، والمشترك الذي لا يجوز ادعاء السرقفيه، والمبتذل الذي ليس أحد أولى به، وبين المختص الذي حازه المبتدىء فملكه، وأحياه السابق فاقتطعه، فصار المعتدي مختلساً سارقاً والمشارك له محتذياً تابعاً ... » .

فأما المعاني المشتركة التي لا تجوز نسبة السرق إلى صاحبها فمثل التشبيهات المتداولة المبتذلة كتشبيه الجواد بالغيث والبحر والبليد البطيء بالحجر والحمار، ومثل ما كثر تداوله من تشبيهات القدماء كتشبيه الطلل المحيل بالخط الدارس، والظعن المتحملة بالنخل، وعلى هذا فالمشترك نوعان: (١) نوع عام يعرفه كل إنسان معرفة بديهة (٢) ونوع عم بعد تخصيص، سبق إليه شاعر قديم (كتشبيه آثار الدار بالخط الدارس) ثم كثر تداوله حتى لم يعد يرد إلى أصل ؛ على أن الشعراء يتفاضلون في الشعر المتداول نفسه بلفظ أعذب من لفظ، وترتيب أحسن من ترتيب، وزيادة اهتدى إليها واحد دون الآخر، فيقع التفاضل حتى في هذه المعاني.

وقد يكون السرق باجتماع اللفظ والمعنى ونقل البيت أو المصراع وهذا

١ الوساطة : ١٨٣

قد يسمى غصباً ، وليس البحث عنه مما يميّز الناقد . كما أنه لا يميّزه اقتصاره على روّية السرقة الواضحة مثل قول لبيد :

وما المال والأهلون إلا ودائع ولا بدّ يوماً أن تردّ الودائع وقول الافوه :

إنما نعمة قوم متعة وحياة المرء ثوب مستعار

وإنما يحتاج الناقد إلى الفطنة إذا تفنن الشاعر في السرقة فنقل معنى من النسيب إلى الفخر. وعدل عن الوزن والقافية إلى وزن آخر وقافية أخرى، كقول بشار:

خلقت على ما في غير مخير هواي ولو خيرت كنت المهذبا وقول أني تمام :

فلو صورت نفسك لم تزدها على ما فيك من كرم الطباع

والناقد البصير هو الذي يدرك حيلة الشاعر في قلب المعنى ونقضه «وهذا باب يحتاج إلى إنعام الفكر وشدة البحث وحسن النظر والتحرز من الاقدام قبل التبين والحكم إلا بعد الثقة ، وقد يذهب منه الواضح الجلي على من لم يكن مرتاضاً بالصناعة متدرباً بالنقد » ، فإذا كان الكشف عن السرق الخفيّ جزءاً هاماً من عمل الناقد البصير فلم حظر الجرجاني على نفسه وغيره البت في أمره ؟ ليس في موقفه تناقض ، ولكنه يستبشع نسبة السرقة إلى شخص – من الناحية الأخلاقية – فهو قاض متحرّج لا يستطيع أن يصدر الحكم إلا إذا تواترت الأدليّة وترادفت ، ولذلك يرى أن يكتفي بالقول : «قال فلان كذا وقد سبقه إليه فلان فقال كذا ، فأغتم به فضيلة الصدق

١ الوساطة : ٢٠٨ ؛ وانظر البحث في السرقة ١٨٣ – ٢٠٨

أوسلم من اقتحام التهور»، فبهذا يدل الناقد على تنبهه دون أن يتهم الشاعر اتهاماً لا دليل عليه سوى المشابهة ؛ ولا ريب في أن هذا المبدأ لم يأخذ به من جاء بعد الجرجاني ، وأكثر ما يشكك القارىء الحديث فيما يوردونه تعسفهم في ستو ق السرقة ، حتى ليعود المرء دائماً إلى قول الجرجاني السابق : «سرق بيت فلان ... ولعل ذلك البيت لم يقرع سمعه قط » . وقد أحسن الجرجاني صنعاً حين وضح مدى اتساع باب المعاني المشتركة وحين وضحه توضيحاً دقيقاً مؤيداً بالأمثلة ، وكان في مقدور النقد العربي من بعده أن يزيد في معنى المشاركة بسبب اتساع كل من التجربة الواقعية والثقافة ، ولكن النقاد قلم أفادوا من هذا الذي وضع أسسه القاضي الجرجاني .

وقد دلنّا ما تقدم من قول على أن الجرجاني اعتمد بعض الآراء التي وضعت قبل زمنه وحاول ترسيخها بالتوضيح والشرح والتوسعة والتدقيق في التفصيلات فرأينا كيف أخذ موقف الآمدي من الناقد ومن ترتيب الجرجاني لافكار المنطقة التي يقف فيها النقد عاجزاً عن التعليل النقاد السابقين واستخدامها (وهي سر وجود الناقد نفسه) ومن عمود الشعر

ومن مشكلة السرقات ؛ ورأينا كيف استمد من الصولي وغيره موقفه من قضية الفصل بين الدين والشعر . ولم يكن اعتماده على الآمدي والصولي بأقل من اعتماده على غيرهما، فقد عاد إلى قضية القديم والمحدث ، تلك التي استنفدت جهود أهل النسوية في القرن الثالث من أمثال الجاحظ والمبرد وابن قتيبة وابن المعتز ؛ — صبحة بعيدة في الزمان كدنا ننساها . لولا أن عاد القاضي الجرجاني إلى إحيائها للدفاع عن أبي الطيب ، فقد كاد يذهب بها انقسام النقاد حول المحدثين أنفسهم ونسيامهم للصراع بين قديم ومحدث ، ولكن يبدو أنها عادت إلى الحياة في النصف الثاني من القرن الرابع إذ أصبح بعض المحدث ذا قدم نسبي (كالبحتري وأبي تمام) وأصبح أمثال المتنبي من متأخري المحدثين ؛ فهي قضية لا ينفرد الجرجاني بالاحساس بها ، إذ

نجدها لدى ابن جني في مقدمته على شرح الديوان : « وما لهذا الرجل الفاضل من عيب عند هو لاء السقط الجهال .... إلا أنه متأخر محدث » ولذلك ذهب ابن جني يعرض في المقدمة نماذج من عصبية العلماء السابقين ضد كل جديد متأخر الزمن ، كما فعل القاضى الجرجاني .

وعاد الجرجاني إلى ذلك الموضوع القديم الذي وضحه ابن قتيبة حين تحدث عن الطبع والتكلّف من الشعراء: « الشعر علم من علوم العرب يشترك فيه الطبع والرواية والذكاء

عود إلى مشكلة المطبوع والمتكلف

ثم تكون الدربة مادة له وقوة لكل واحد من أسبابه » أ وهو يعني بالطبع هنا ما يسمتى « الموهبة الشعرية » . فالموهبة وحدها لا تجدى إلا إذا

انضافت إليها الرواية ؛ وحاجة المحدث إلى الرواية أشد من حاجة غيره «فإذا استكشفت هذه الحالة وجدت سببها والعلة فيها أن المطبوع الذكي لا يمكنه تناول ألفاظ العرب إلا رواية ولا طريق للرواية إلا السمع ، وملاك الرواية الحفظ » ٢ ؛ على أن الرواية وحدها لا تفعل شيئاً فكم من راوية لشاعر جاهلي أو إسلامي لم يقل بيتاً . ويعزو الجرجاني تفاوت الشعر إلى اختلاف الطبائع (ويعني بها هنا الأمزجة) «فإن سلامة اللفظ تتبع سلامة الطبع ودماثة الكلام بقدر دماثة الحلقة، وأنت تجد ذلك ظاهراً في أهل عصرك وأبناء زمانك ، وترى الجافي الجلف منهم كزّ الألفاظ معقد الكلام ، وعر الخطاب ، حتى الكربما وجدت ألفاظه في صوته ونعمته ، وجرسه ولهجته » "فالطبع ( بمعنى الموهبة ) هو الذي يجعل هذا شاعراً وأخاه لا صلة له بالشعر . ويقيم التفاوت بين شاعر وشاعر في القبيلة الواحدة . والطبع ( بمعنى المزاج

١ الوساطة : ١٥

۲ الوساطة : ۱۶

٣ الوساطة : ١٨

أو تركيب الخلقة) هو سر التفاوت في الأسلوب والأداء ؛ ثم يستعير الجرجاني من ثلاثية الجاحظ (البيئة ــ العرق ــ الغريزة ) وحدة البيئة ويجعلها مسئولة أيضاً عن التفاوت-في الشاعر ، والبيئة إما بدوية وإما حضرية ولذلك كان عدي بن زيد وهو ابن الحاضرة ، على جاهلية،أرق من الفرزدق ، ابن البادية ، وهو في الإسلام' ؛ ولكنه ينكر أن تكون الغريزة (أو الطبع) سبباً للفصل بين قديم ومحدث وجاهلي ومخضرم وأعرابي ومولَّمُه ، مخالفاً الجاحظ في ذلك ، لأن الجاحظ علم الأعرابي في أي زمان ومكان أشعر من المولَّد في أي زمان ومكان ٢. ويرى الجرجاني أن الجزالة كانت أغلب على القدماء لعاملين هما «العادة والطبيعة » وأضيف إليهما التعمل والصنعة ، وقد توجد الجزالة عند المحدثين في أفراد قلائل ٣ . فلما تحضر العرب طرحوًا الألفاظ الحشنة واقتصروا على الألفاظ السلسة « وأعانهم على ذلك لين الحضارة وسهولة طباع الأخلاق فانتقلت العادة وتغير الرسم » فرققوا أشعارهم ، فصار ما فيها من اللين يظن ضعفاً ، فإذا رام أحدهم العودة إلى المذهب القديم ظهر على شعره التكلُّف ٤ . فمقياس تغير الشعر عند الجرجاني هو حدوث التغير في الطبيعة والعادة ، ولكن هذا لا يفسّر إلا الانتقال من خشونة البداوة إلى رقة الحضارة ، فكيف يمكن أن يعلّل لتطوّر الشعر المحدث نفسه في ظلَّ الحياة الحضرية ؟ ويتخذ القاضي الجرجاني من أبي تمام مثالاً للحضري الذي عاد يحتذي طريقة أهل البداوة « فحصل منه على توعير اللفظ فقبح في غير موضع من شعره .... فتعسف ما أمكن وتغلغل في التصعب كيف قدر، ثم لم يرض بذلك حتى أضاف إليه طلب البديع فتمحله من كل وجه ، وتوصل إليه بكل سبب ، ولم يرض بهاتين الخلَّتين حتى اجتلب المعاني

١ الوساطة : ١٨ ٢ مع بعض الاستثناء .

۳ الوساطة : ۱۷

٤ الوساطة ١٨ – ١٩

الغامضة وقصد الأغراض الحفية فاحتمل فيها كل غث ثقيل ... " .. وهذا لا يصيب شعر أبي تميّام كليّه ولا يسقطه جملة ، ولذلك يعتذر الجرجاني فوراً إثر هذا الكلام محافة أن يساء الظن بنقده فيقول : «ولست أقول هذا غضاً من أبي تمام ولا تهجيناً لشعره ولا عصبية عليه لغيره ، وكيف وأنا أدين بتفضيله وتقديمه وأنتحل موالاته وتعظيمه وأراه قبلة أصحاب المعاني وقدوة أهل البديع " .

وهذا المذهب من أبي تمام وأمثاله هو الذي جعل أبيات القصيدة الواحدة لديهم متفاوتة ، فالشاعر منهم إذا جرى على الطبع الحضري في تضاعيف قصيدة مسبوكة على الطريقة البدوية رق شعره سبب التفاوت في أبيات حتى بدا خنثاً بنسبة ما يجاوره من أبيات ، فإذا القصيدة ، وفي القصيدة ، وفي القصيدة انساق مع طبعه الحضري إلى غاية جاء بأحسن نظام ، حتى إذا أدركه الميل إلى البداوة تسنم أوعر طريق فطمس ما قد مم من محاسن ومحا طلاوتها " . وليست السهولة هي الضعف والركاكة وإنما هي النمط الأوسط المرتفع عن السوقي ، النازل عن البدوي الوحشي " .

على أن التفاوت لدى الشاعر الواحد يقتضيه اختلاف الموضوعات ، فليس أسلوب الغزل – في ألفاظه وتراكيبه – كأسلوب الفخر ، ولا المدح كالوعيد ، ولا الهزل كالجد ، بل لا بد أن تقسم الألفاظ على رتب المعاني في الشعر والنثر على السواء °. وهذا التفاوت لا يقضي على الاستواء المستمر في الموضوع الواحد فذلك يتحقق « برفض التعمل والاسترسال للطبع وتجنب ألحمل عليه والعنف به، ولست أعني بهذا كل طبع ، بل المهذب الذي قد

١ الوساطة : ١٩ ٪ الوساطة ١٩ ٪ ٢٠

٣ الوساطة : ٢٢

٤ الوساطة : ٢٤

ە نفسە .

صقله الأدب وشحدته الرواية وجلته الفطنة وألهم الفصل بين الرديء والجيد وتصور أمثلة الحسن والقبح » ا وأبرز الأمثلة على ذلك تجدها في شعر البحتري وجرير والغزلين من شعراء الأعراب وشعراء الحجاز . وقد نحس هنا أن الجرجاني أصبح كالآمدي شديد الارتياح إلى هذا الشعر الذي يأتي عفو الحاطر مسمحاً منقاداً ، وقد استخفه الطرب له . لسهولة مأخذه وقرب متناوله ، مؤثراً للبساطة العفوية في مثل :

أقول لصاحبي والعيس تهوي بنا بين المنيفة فالضمار على مثل قول أبي تمام :

دعني وشرب الهوى يا شارب الكاس فإنني للذي حسيته حاس

(وهي قصيدة لم يخل بيت منها من معنى بديع وصنعة لطيفة وقد أتيح لها الاحكام والمتانة والقوة ) أ؛ ولكنه واسع الصدر سمح النفس لا يأخذ شيئاً بديلاً عن شيء ، فلكل ذلك في نفسه قبول على تفاوت الشعرين في موقعهما من نفسه ، لأن لكل منهما جمالاً خاصاً به .

ولولا شدة تحرز القاضي وتوقيه، لظن قارىء «الوساطة» أنها تحمل راية الدفاع عن الشعر المحدث بل تتضمن شيئاً من الميل إليه وإيثاره على الشعر تقدير القاضي لأزمة القديم ؛ وخلاصة قول الجرجاني أن الشعر المحدث الشاعر المحدث دون أقرب إلى طباع أهل العصر «والنفس تألف ما حمله على القديم جانسها وتقبل الأقرب فالأقرب إليها » "، والشاعر المحدث مظلوم إذ ضاق عليه مجال اللفظ (بقدر ما أسقطته الحضارة من

١ الوساطة : ٢٥

٢ الوساطة : ٣٢ – ٣٣

٣ الوساطة : ٢٩ .

أَلْفَاظَ) كَمَا ضَاقَ عَلَيْهُ مَجَالُ الْمُعَانِي بِعَدْ أَنْ سَبَقَهُ الْمُتَقَدِّمُونَ إِلَيْهَا ، فإن هو حاول التجديد عن طريق البديع والاستعارة اتهم بالتكلُّف ، وإن استسلم إلى عفو الخاطر قيل : ان شعره فارغ غسيل « ولو أنصف أصحابنا هؤلاء لوجد يسيرهم أحق بالاستكثار وصغيرهم أولى بالإكبار » ' ؛ والشاعر المحدث يتهم بالسرقة ولكن الانصاف يقتضي أن نعذره في ذلك : «ومتى أنصفت علمت أن أهل عصرنا ، ثم العصر الذي بعدنا أقرب فيه إلى المعذرة وأبعد من المذمة » <sup>٢</sup> لأن المعاني قلم استغرقها المتقدمون . وهو مبغيض إلى بعض الناس أحياناً لشدة طلبه المعنى ولكن كيف غاب عن هوُلاء أن أبيات المعاني التي للأقدمين – وهي غامضة تشبه الألغاز – تولف فيها الكتب ، ويشتغل بحلُّها من فرغوا لذلك ٣ ؛ وكذلك يقال في المحدث إنه مفرط ذاهب في الغلوّ ، ولكنّ الغلوّ كثير في شعر الأوائل . صحيح إن المحدث قد زاد في ذلك على الأقدمين ولكن من أي وجه يطلب الجدة ،إذا لم يطلبها بمزيد من القياس على ما فعله الأسلاف ٢٠ وقله كان الجرجاني يحس أن موقفه هذا قد يساء تأويله ولذلك بادر إلى إزالة هذه الشبهة بقوله : «وليس يجب إذا رأيتني أمدح محدثاً أو أذكر محاسن حضريّ أن تظن بي الانحراف عن متقدّم أو تنسبني إلى الغض من بدوي ، بل أن تنظر مغزاي فيه وأن تكشف عن مقصدي منه ثم تحكم على حكم المنصف المتثبت ، وتقضي قضاء المقسط المتوقف " المتوقف

١ الوساطة : ٢٥

٢ الوساطة : ٢١٤

٣ الوساطة : ١٧٤

٤ الوساطة ٢٠ = ٢٨ ع

ه الوساطة : ١٥

وهذا حق، فليس في إمكان أحد أن يتهم الجرجاني في حرصه على العدالة ولكن هذا الذي يبدو وكأنه دفاعً عن الشعر المحدث والشعراء المحدثين إنما هو تمهيد لإنصاف أبي الطيب . إذ ليست

التعاطف مع المحدث تمهيد لإنصاف المتنبي

المسألة أن تحاول إقناع من يعم بالنقص كل محدث ولا يرى الشعر إلا القديم الجاهلي ، فذلك امرو

لا يومن بأبي الطيب مثلما أنه لا يومن بأبي نواس وأبي تمام والبحري ؛ وإنما الحصم الذي لا بد من إقناعه هو الذي يقد م أبا تمام ومسلم بن الوليد والبحري وابن الرومي «حتى إذا ذكرت أبا الطيب ببعض فضائله وأسميته في عداد من يقصر عن رتبته امتعض امتعاض الموتور ، ونفر نفار المضيم ، فغض طرفه ، وثني عطفه ، وصعر خد ، وأخذته العزة بالاثم وكأنما زوى بين عينيه عليك المحاجم » أ ؛ ومثل هذا الراوي أو الناقد لا يمكن إقناعه إلا أن رضي أن يرى أبا الطيب واحداً من المحدثين ، فإذا استطاع أن يحتل مركزه بينهم فلا بأس من أن نستجلب عاطفة الناقد النافر عنه ، بأن نسلم له كل ما يورده من عيوب في شعر المتنبي (مقيسة إلى عيوب غيره) لنخرج في النهاية متفقين على أن المتنبي شاعر محدث يصيب ويخطىء وفي شعره ما يستحق الاعجاب . فإذا تجاوز الجرجاني هذه المرحلة للدفاع عن أبي الطيب لم يكد يفارق طريقته : كذلك وقف من افراطه ومن غلوه في استعاراته ، ثم ناقش من يعيبونه في بعض الأخطاء النحوية وأخطاء المعاني مناقشة هادئة .

ويستحق موقفه من الاستعارة بعض بيان، فهو يرى أن الشعراء كانت مقتصدة فيها حتى جاء أبو تمام فخرج إلى التجاوز وقلده أكثر المحدثين ؛ وقد

القاضي الجرجاني ونظرته إلى الاستعارة

تجارى الحرجاني مع صديق له الحديث حول بعض استعارات أي الطيبومنها:

١ الوساطة ، ٥٣ .

## مسرة في قلوب الطيب مفرقها وحسرة في قلوب البيض واليلب

فعابه صديق الجرجاني بأنه جعل للطيب والبيض واليلب قلوباً ، وهذه استعارة لم تجر على شبه قريب أو بعيد ، فاستشهد الجرجاني بابن أحمر وقد جعل للريح لباً ، وبتصوير الكميت للدهر متمعكاً متقلباً وأورد أبيات شاتم الدهر ، وأخيراً مال إلى رأي صديقه لأن استعارة المتنبي ليس فيها أدنى علاقة بين الطيب والقلب ، وعد أبيات شاتم الدهر – كما عدها الآمدي – نوعاً من الحزل . ولكنه غير يائس من تأويل كلام المتنبي بحيث يصبح المعمى : ان مباشرة مفرقها شرف، ومجاورته زين، والتحاسد يقع فيه فلو كان الطيب ذا فلب لسر به أ ، وكأن موقفه من الاستعارة هنا شبيه بموقف قدامة .

دفاعه عما عيب في معاني ومن أمثلة دفاعه عنه في عيوب المعنى تعليقه على أبي الطيب البيت الذي عابه الصاحب ، وهو :

بليت بلى الأطلال إن لم أقف بها وقوف شحيح ضاع في الترب خاتمه

فقد قال فيه الصاحب «هذا كلام من أرذل ما يقع لصبيان الشعراء وولدان الأدباء ، وأعجب من هذا هجومه على باب قد تداولته الألسنة وتناولته القرائح واعتورته الطباع بإساءة لا إساءة بعدها، سقوط لفظ وتهافت معنى ، فليت شعري ما الذي أعجبه من هذا النظم وراقه من هذا السبك لولا اضطراب في النقد وإعجاب بالنفس »٢.

أما القاضي فقد حكى قول المنتقدين : «قالوا أراد التناهي في إطالة الوقوف فبالغ في تقصيره ، وكم عسى هذا الشحيح بالغاً ما بلغ من الشح ،

١ انظر الوساطة ٢٩ – ٤٣٢

۲ الكشف : ۲۳۱

وواقعاً حيث وقع من البخل، أن يقف على طلب خاتمه ، والحاتم أيضاً ليس مما يخفى في الترب إذا طلب ولا يعسر وجوده إذا فتش » ثم قال : «وقد ذهب المحتجون عنه في الاعتذار له مذاهب لا أرضى أكثرها ، وأقرب ما يقال في الانصاف ما أقوله إن شاء الله تعالى : أقول إن التشبيه والتمثيل قد يقع تارة بالصورة وتارة بالصفة وأخرى بالحال والطريقة ، فإذا قال الشاعر – وهو يريد إطالة وقوفه – إني أقف وقوف شحيح ضاع خاتمه لم يرد التسوية بين الوقوفين في القدر والزمان والصورة ، وإنما يريد لأقفن وقوفاً زائداً على القدر المعتاد خارجاً عن حد الاعتدال ، كما أن وقوف الشحيح يزيد على ما يعرف من أمثاله ، وعلى ما جرت به العادة في أضرابه » ل.

ذلك هو «الوساطة» مثل فذ على نزاهة الحكم، كتاب الوساطة يرمز إلى وقد أصبح لاعتداله مصدراً جامعاً لعيوب المتنبي اكتمال القضايا النقدية ومحاسنه ، ويبدو من حشد المؤلف لأهم الآراء

النقدية السابقة أن القضايا النقدية الكبرى قد استدارت واكتملت ؛ صحيح إن الجرجاني لم يتعرّض لبعض القضايا الهامة مثل العلاقة بين اللفظ والمعنى ، ولا استطاع أن يضع مقاييس إيجابية للجودة كالتي وضعها ابن طباطبا وقدامة ، ولكن وقفته أمام القضايا التي عرض لها تدل على أن النقد العربي أصبح بحاجة إلى منافذ جديدة ، فإن لم يستطع الاهتداء إليها أخذ يدور على نفسه .

ومع أن الموازنة استطاعت – على نحو تقريبي – أن تختم الصراع حول أبي تمام والبحتري ، فإن الوساطة عجزت عن أن تكون الجواب الشافي في موقف المذا لم يحل كتاب الحصوم والأنصار من المتنبي ، وليس السر في الوساطة المشكلات الكتابين وإنما هو في الظروف ، فبعد ظهور كتاب حول المتنبي فشغل الناس عن المعركة الأولى وحوّل أنظار النقاد إلى معركة جديدة ، ولكن لم يظهر بعد

١ الوساطة : ٤٧١

المتنبي من ينقل رحى المعركة إلى ميدان آخر . وأكبر الظن أن وساطة الجرجاني نالت احترام النقاد ، ولكنها لم تقنعهم كثيراً ، فأما الأنصار فكانوا يؤثرون للمتنبي أن يظل خارج القطيع ، لتكون هذه «الغربة» تفسيراً لتفرده ، إذ لم يزد الجرجاني على أن طلب من الحصوم أن يكفوا من غلوائهم فيحسبوه واحداً من المحدثين ، وينصفوه كما أنصفوا غيره ، ولكن الأنصار لم يكن يرضيهم هذا النوع من الانصاف . وأما الحصوم فكانوا أيضاً عاجزين عن أن يربوا لأنفسهم هذا الذوق الرحب الذي واجههم به الجرجاني ، الذوق الذي يحتضن البحتري وجريراً بنفس الحماسة التي يلاقي بها أبا تمام والمتنبي ومسلم بن الوليد .

وسيكثر انشغال الناس بالمتنبي بعد عصر الجرجاني ، وكأنهم ما سمعوا حديثه عن السرقات ولا قرأوا كتابه ، وسيتصدون من جديد للحط منه بالكشف عن سرقاته ، وسيكمل آخرون عمل ابن جني في العكوف على ديوانه ، متخذين إبراز معانيه وسيلة من وسائل تقريبه إلى الناس ، وذلك حتماً أسهل من كتابة نقد أدبي يتناول شعره ، وكيف يفعلون وهم قد رأوا نقداً كبيراً مثل الجرجاني يحجم عن تفسير أية ظاهرة من ظواهر تفوقه وامتيازه على الشعراء . وبين الحين والحين سنجد أناساً أجراً من الجرجاني على التعليل ، وإن كانوا أقل قدرة منه على تمثل المبادىء النقدية ونزاهة الموقف النقدي .

## النقذوفوكرة الإعجاز

لم يكن النقد في مساقه العام موجهاً \_ كما أصبحت البلاغة موجهة \_ إلى خدمة فكرة الاعجاز ، على نحو عامد ، ولكن عدم انفصاله عن البلاغة كان من الطبيعيأن يقف به عند تلك الفكرةذات

لماذا وجد الباحثون

في الاعجاز متكأهم

لدى الجاحظ والآمدي

يوم ، أو يجعل وسائله صالحة للوقوف عندها . فقد

أثار قدامة \_ دون أن يشير إلى القرآن \_ مسألة

« نهاية الحودة » على نحو نظري ، دون أن يستطيع

الحوض في مراحل الجودة لدى التطبيق . ووضع ابن طباطبا نظرية «الصدق الذي يحقق الجمال » مستغلاً مختلف مدلولات الصدق في بناء نظريته ، ولكنه لم يتنبه إلى «منتهى الصدق » المؤدي إلى «غاية الجمال » ، لأن تفكيره كان عالقاً بمصير الشعر المحدث . وكان من الممكن أن يتطوّر النقد حتى يتمرّس بمشكلة الاعجاز ، من هاتين الطريقين ، فلم يفعل ، لأن الجاحظ كان قد سبق جميع النقاد إلى اعتبار النظم سرّ الاعجاز . ولهذا كانت أقرب النظريات النقدية التي يمكن أن تخدم البحث في الاعجاز هي نظرية الآمدي ، النقد أن هذا الناقد حين احتكم إلى ما سمّاه طريقة العرب ، كان يهتدي بذوقه إلى أن حسن التأليف في شعر البحري هو التزام بهذه الطريقة ، فكأنه بنوقه إلى أن حسن التأليف في شعر البحري هو التزام بهذه الطريقة ، فكأنه التقى مع الجاحظ في جعل جمال النظم مقياساً للشعر الجميل . وصادف أن كان في اتجاه الآمدي ثورة صريحة وخفية على الاتجاه إلى الفكر اليوناني في استنباط مقاييس نقدية تعرف بها مستويات الجودة ، وكان الحزام العلميّ في استنباط مقاييس نقدية تعرف بها مستويات الجودة ، وكان الحزام العلميّ

الضيق الذي شد قدامة به النقد (لا نستني إلا جهده في ابتكار مصطلح جديد) مما باعد الأذواق عن طريقته، فأبعد تلك الأذواق بالتالي عن الاطمئنان إلى النظريات المستمدة من الفلسفة اليونانية والمنطق اليوناني ، ولم يكن في مقدور نظرية المحاكاة التي شرحها الفار ابي حتى لو فهمت على وجهها الصحيح أن تخدم فكرة الاعجاز ؛ وقد كان أبو سليمان المنطقي وهو يتحدث عن نوع من البلاغة سماه « بلاغة التأويل » يشير إلى القرآن ، ولكن أبا سليمان وزمرة الفلاسفة من حوله لم يكونوا ذوي «شعبية » كبيرة في أوساط المثقفين ، وكانت « بلاغة التأويل » تتجه نحو طبقات المعاني ، فانهزمت أمام « صحة التأليف » التي نادى بها الآمدي .

وكانت نظرية الآمدي النقدية تعتمد على ركنين كبيرين : أولهما إمكان الموازنة بين أثرين أدبيين متفقين في الموضوع — مهما تتباعد الطريقتان فيهما — وإبراز دور الناقد الكفو الذي يجب أن يصغي الآخرون الآمدي أوصل النقد إلى المحكمه سواء استطاع التعليل أو لم يستطع . وهذا منطقة «اللاتعليل» ما جر إلى القول بأن في الشعر مجالاً يدركه الناقد بالطبيعة التي وهبها دون غيره ، وبهذه الطبيعة يحكم على ما لا يستطيع أن يورد فيه علة واضحة ، وذلك يعني أن هناك دائرة في الشعر يُحس فيها الحمال ولا يستطاع التعبير عنها بلم وكيف ؛ وهي وقفة أمام أثر «يعجز » الناقد وغيره في كلام البشر ، فلم لا تكون تلك الوقفة أمام القرآن ؛ وقد رأينا كيف ألح القاضي الجرجاني على هذه الفكرة غير مرة في كتاب الوساطة ، فكأن نظرية الآمدي رسخت في النصف الثاني من القرن الرابع وتمكنت عناصرها المختلفة في النفوس ، ولهذا نجد لدى بلاغيي القرن التالي ونقاده نظرة إكبار للآمدي لأن ذوقه وطريقته انتصرا في السياق البلاغي والنقدي في تاريخ الأدب العربي .

وإذا كانت منطقة «اللاتعليل» هي التي تقبل فيها شهادة الناقد العدل فمن الطبيعي أن يؤدي ذلك إلى نتيجتين : أولاً أن يقال لكل من يتصدّى لإنكار الطبيعي أن يؤدي ذلك إلى نتيجتين : أولاً أن يقال لكل من يتصدّى لإنكار الطبيعي أن يؤدي ذلك إلى الجمال في أثر ما \_ بعد ورود شهادة الناقد \_ إنه

الوقفة المعهودة أمام الرائع جاهل لا يطمئن أحدٌ إلى ذوقه وحكمه على المستوى في أدب المخلوقين يمكن النقدي ؛ وثانياً أن يلحّ النقد إلحاحاً كلياً على التأثير أن تتكرر أمام المعجز الذي يتلقاه القارىء أو السامع من الأثر الفيّ ،

ويوضح فعل القول الجميل في النفوس. وهذا شيء طبيعي في كلّ محاولة لتعليل جمال ما يكسب الجلود في الأدب، وهي الوقفة التي وقفها لونجينوس مما سماه «الرائع » Sublime فإنه تحدث عن الهزة وkstasis التي يوليدها هذا الأدب في النفوس، وذهب إلى أن الروعة إنما هي صدى روح عظيمة. وقد حاول لونجينوس – رغم ذلك – أن يضع للروعة مصادر خمسة هي: (١) القدرة على تكوين فكر عظيمة (٢) العاطفة الجياشة (٣) استخدام ضروب المجاز (٤) استخدام الألفاظ الرفيعة (٥) التأليف السامي الجليل .

وواضح من هذه العناصر الحمسة أن الاثنين الأولين منها يتصلان اتصالاً وثيقاً بنفسية الشاعر بينا تتعلق الثلائة الأخرى بالأثر الأدبي نفسه ؛ فإذا نقلنا فكرة «الرائع » خطوة أبعد وسميناه «المعجز » – وخصصنا به القرآن بقط العنصران الأولان ، ولم يبق في مجال البحث إلا الثلاثة الأخرى ؛ فإذا كشفنا عن مواطن الاعجاز فيها بقي أن نتحدث عما يحدثه اجتماعها معاً في نفس القارىء أو السامع ، فننتقل من مرحلة التعليل إلى مرحلة يتساوى فيها الناس في عجزهم عن التعليل . وعلى هذا المنهج – في خطوتيه المتعاقبتين – مرس النقد الأدبي بفكرة الاعجاز .

<sup>1 -</sup> A. H. Gilbert, Lilerary Criticism, Plato to Dryden pp. 146 - 198 (1940)

ويبدو أن الرماني ( - ٣٨٦ ) الذي كان شديد التأثر بالمنطق اليوناني ا - اطلاعاً عليه أو تشبهاً بطريقة المناطقة - قد عرف شيئاً من قسمة بعض الباحثين اليونانيين للأسلوب في ثلاثة أنواع:

الرماني والاعجاز

رفيع ومتوسط وعادي ، فنقل هذه القسمة إلى

البلاغة فقال: « فأما البلاغة فهي على ثلاث طبقات: منها ما هو في أول طبقات: منها ما هو في أول طبقة ، ومنها ما هو في الوسائط بين أعلى طبقة وأدنى طبقة ، فما كان في أعلاها طبقة فهو معجز ، وهو بلاغة القرآن ، وما كان منها دون ذلك فهو ممكن كبلاغة البلغاء من الناس » لا بلاغة القرآن ، وما كان منها دون ذلك فهو ممكن كبلاغة البلغاء من اللفظ » ثم يعرف البلاغة بأنها «إيصال المعنى إلى القلب في أحسن صورة من اللفظ » تا معجز منها أشدها تأثيراً . ثم قسم البلاغة في عشرة أقسام هي : الإيجاز والتشبيه والاستعارة والتلاؤم والفواصل والتجانس والتصريف والتضمين والمبالغة وحسن البيان ، وأفرد لكل نوع فصلاً على حدة . ومن الواضح وبعضها في الملاغة تنتمي إلى مصادر مختلفة فبعضها في الصورة وبعضها في المعنى ، ومنها ما يتصل باللفظة الواحدة (كالفواصل) ، ولاختلاف مصادرها كانت قسمة متداخلة غير منطقية ؛ ويكثر الرماني من الحدود والتعريفات الجزئية معتمداً أيضاً أسساً مختلفة في وحهين : ويكثر الرماني من الحدود والتعريفات الجزئية معتمداً أيضاً أسساً مختلفة في أحدهما إظهار النكتة بعد الفهم لشرح الجملة ، والثاني إحضار المعنى بأقل التقسيم : فالايجاز عنده على وجهين : حذف وقصر ؛ والايجاز على وجهين : أحدهما إظهار النكتة بعد الفهم لشرح الجملة ، والثاني إحضار المعنى بأقل التقسيم : فالايجاز عنده على وجهين : حذف وقصر ؛ والايجاز على وجهين ،

١ عرف الرماني بـ «صاحب الحدود» وكان الشاعر البديهي يتحامل عليه فيما يبدو إذ قال انه راجع العلماء في أمره فقال المتكلمون: ليس فنه من الكلام فننا، وقال النحويون: ليس شأنه في النحو شأننا ؟ وقال المنطقيون: ليس ما يزعم أنه منطق منطقاً عندنا. (البصائر ١٠٠٠).

۲۹ : ثلاث رسائل : ۲۹

۳ نفسه .

٤ نفسه : ٧٠٠

ما يمكن من العبارة ؛ والايجاز أيضاً على ثلاثة أوجه : إيجاز بسلوك الطريق الأقرب دون الأبعد وإيجاز باعتماد الغرض دون ما تشعب ، وإيجاز بإظهار الفائدة بما يستحسن دون ما يستقبح ... فهذه قسمة أولى وثانية وثالثة للإيجاز مع تغيير زاوية النظر في كلّ مرة .

ويتفاوت شرح الرماني لهذه الأقسام العشرة . كما تتفاوت قدرته في تطبيقها على القرآن ، فبينا نجده على خير أحواله عند الحديث عن الايجاز والتشبيه والاستعارة ، واثقاً من نفسه مكثراً من الأمثلة ، نجد حديثه في التلاؤم عاماً لا تطبيق فيه، وكذلك هو حديثه في التضمين والتصريف . أما حديثه عن المبالغة فإنه يدل على أنه جعل ضمنها التشكيك والتهويل ، ولم يأت بما يدل على المبالغة حسب المفهوم المتعارف للبلاغيين .

وفي غير موطن من كتاب النكت نجد الرماني يقف عند الأثر النفسي للكلام البليغ ، فإيجاز الحذف مثلاً جميل بليغ « لأن النفس تذهب فيه كل مذهب » — أو كما نقول اليوم إنه يفسح المجال لحيال المتلقي . كذلك يدرك ما في التشبيه من مؤثرات نفسية كالتخويف والتشويق وما إلى ذلك . أما التلاؤم فغايته « تقبل المعنى في النفس لما يرد عليها من حسن الصورة وطريق الدلالة » أ

غير أن للرماني آراء يخالف بها المفهومات العامة في سبيل الوصول إلى فكرته ، منها : إسقاطه الاطناب من أنواع البلاغة ، فإذا سئل عن ذلك قال : «إذا كان الاطناب لا منزلة إلا ويحسن أكثر منها فالاطناب حينئذ إيجاز »٢ . ومن ذلك إطلاقه الحكم على أن السجع عيب ، وقصره الاستشهاد عليه بسجع الكهان إمعاناً في تقرير عيبه ، وذلك ليثبت أن الفواصل هي

۱ ثلاث رسائل : ۸۸

۲ نفسه : ۲۷

البلاغة . لأنها تابعة للمعاني . أما الأسجاع فالمعاني تابعة لها " .

ولا ينكر الرماني أن بعض العبارات – من غير القرآن – تبلغ حداً بعيداً من البلاغة ، ولكن حكم الاعجاز لا يجري عليها إلا حتى ينتظم الكلام بحيث يكون كأقصر سورة أو أطول آية ، وعند ذلك يظهر حكم الاعجاز ٢.

وإذا كان الرماني قد استطاع إجراء المقارنة بين بعض صور الايجاز في كل من القرآن وكلام البلغاء وبين فضل الايجاز في القرآن على غيره فإنه لم ينعل ذلك عندما درس بقية الأقسام البلاغية ، فلم يبين مثلاً لماذا كانت هذه الاستعارة القرآنية خيراً من تلك في كلام شاعر أو خطيب ، ولم يتحدث عن فضل التشبيه القرآني على غيره ، وأكثر التشبيهات التي أوردها تمثيلات ، وإنما اكتفى بشرح كل استعارة أو تشبيه وبيان بلاغته درجة أو درجات فوق التعبير الحقيقي ، وبلخأ إلى التعليل العام في قوله : «وظهور الاعجاز في الوجوه التي نبينها يكون باجتماع أمور يظهر بها للنفس أن الكلام من البلاغة في أعلى طبقة » " ، وكأنه فاء إلى القول بأن ليس هناك من تعليل واضح المعالم والسمات .

إن محاولة الرماني لم تتعد الاستعانة بالمصطلح البلاغي شيئاً كثيراً إلا في جانب التأثير النفسي ولذلك وقف عند الباب المغلق بقوله: « فأما دلالة التأليف فليس لها نهاية ولهذا صح التحدي فيها بالمعارضة لتظهر المعجزة ، ولو قال قائل: قد انتهى تأليف الشعر حتى لا يمكن أحداً أن يأتي بقصيدة إلا وقد قيلت فيما قيل ، لكان ذلك باطلاً ، لأن دلالة التأليف ليس لها نهاية » أ ، وهذا أمر منوط بالتصور ، وهو خطأ كما ترى ، إذ لا بد من

۱ نفسه : ۸۹

١ نفسه : ٢٧

۲ ص ۲۲

<sup>99 00 1</sup> 

نهاية منطقية ليكون المعجز نفسه هو « نهاية الحسن » .

وقد اختلف تقبل الناس لكتاب النكت ، فاعترض كثيرون على الحدود فيه ، وتأثر بعض البلاغيين به ونقلوا آراءه وأمثلته ، ووقف الباقلاني من تعليله لاعجاز القرآن عن طريق أنواع البديع موقف الحذر ، ورفض ابن سنان الحفاجي أن يقبل حكمه على السجع ورد على قوله «ان القرآن من المتلائم في الطبقة العليا وغيره في الطبقة الوسطى » فقال : «ليس الأمر على ذلك ، ولا فرق بين القرآن وبين فصيح الكلام المختار في هذه القضية ، ولك فرق بين القرآن وبين فصيح الكلام المختار في هذه القضية ، ومتى رجع الانسان إلى نفسه وكان معه أدنى معرفة بالتأليف المختار وجد أن في كلام العرب ما يضاهي القرآن في تأليفه ، ولعل أبا الحسن يتخيل أن الاعجاز في القرآن لا يتم إلا بمثل هذه الدعوى الفاسدة ، والأمر بحمد الله أظهر من أن يعضده بمثل هذا القول الذي ينفر عنه كل من علق من الأدب بشيء أو عرف من نقد الكلام طرفاً » أ .

وذهب أبو سليمان الحطابي ( – ٣٨٨) في «بيان اعجاز القرآن» مذهب الرماني في قسمة أجناس الكلام في ثلاث مراتب: فمنها البليغ الرصين الحائز الحائز الحائز الحائز العجاز العجاز العجاز العجاز العالم ال

المطلق الرسل ... فالقسم الأول أعلى طبقات الكلام وأرفعه والثاني أوسطه وأقصده والثالث أدناه وأقربه ملا عير أن الحطابي لم يقل كما قال الرماني إن بلاغة القرآن تقتصر على النوع الأول وحده ، بل ذهب إلى أنها أخذت حصة من كل نوع من الأنواع الثلاثة ، فكان من امتزاج تلك الأنماط نمط جديد بين صفيي الفخامة والعذوبة ـ الفخامة تنتج عن الجزالة والعذوبة تنتج عن السهولة ، وهما صفتان كالمتضادتين ، فالتوفيق بينهما على نحو لا يحدث نبوة لا يتيسر إلا في القرآن .

١ سر الفصاحة : ٩١

۲ ثلاث رسائل : ۲۳

كذلك فإن الكلام يقوم بثلاثة أشياء : لفظ حامل ومعنى به قائم ورباط لهما ناظم . وقد حاز القرآن في هذه الثلاثة معاً غاية الشرف والفضيلة : ففيه أفصح الألفاظ وأعذبها وأجزلها ، وأحسن التأليف وخير المعاني . «وقد توجد هذه الفضائل الثلاث على التفرق في أنواع الكلام ، فأما أن توجد مجموعة في نوع واحد منه فلم توجد إلا في كلام العليم القدير ... » وبعد أن يبين الحطابي كيف تفنن القرآن في تنويع المعاني مدرجة في أحسن نظوم التأليف وقف عند الألفاظ وقفة دل بها على أن كلاً من التأليف والمعنى يعتمد على اللفظ ، أو بعبارة أدق على وضع كل نوع من الألفاظ وضعه الأخص الأشكل به ٢ ؛ ولهذا عرج على بعض الألفاظ المتشابهة في موضعه الأخص الأشكل به ٢ ؛ ولهذا عرج على بعض الألفاظ المتشابهة في المعنى (مثل الشح والبخل ... الخ) ودل على أن اللفظة الواحدة تصلح في موضع لا تصلح فيه الأخرى ، فإذا تغيرت أو انتقلت عن موضعها اختل التأليف وتفاوت المعنى .

واعتمد الحطّابي على تفاوت الشاعرين إذا هما تنازعا معنى واحداً ، وعلى تميز كلّ شاعر في ناحية كالأعشى والأخطل في وصف الحمر وذي الرمة في صفة الاطلال والدمن ؛ إلا أنه استغل هذه المسألة لدحض المعارضة للقرآن وبيان قصورها ، ولم يستغلها على طريقة الباقلاني ، كما سنرى من بعد .

ولجأ الحطابي كما لجأ الرماني من قبله إلى الأثر النفسي فقال : « في اعجاز القرآن وجه آخر ذهب عنه الناس فلا يكاد يعرفه إلا الشاذ من آحادهم ، وذلك صنيعه بالقلوب وتأثيره في النفوس ، فإنك لا تسمع كلاماً غير القرآن منظوماً ولا منثوراً إذا قرع السمع خلص له القلب من اللذة والحلاوة في حال، ومن الروعة والمهابة في أخرى، ما يخلص منه إليه ،

۱ ثلاث رسائل : ۲۶

۲ نفسه : ۲۲

تستبشر به النفوس وتنشرح له الصدور حتى إذا أخذت حظها منه عادت مرتاعة قد عراها من الوجيب والقلق وتغشاها الحوف والفرق، تقشعر منه الجلود وتنزعج له القلوب ، يحول بين النفس وبين مضمراتها وعقائدها الراسخة فيها ... » ، إلا أن الحطابي يلمح تنوع هذا الأثر وتردده بين الراسخة فيها ... » ، إلا أن الحطابي يلمح تنوع هذا الأثر وتردده بين الراسخة وإثارة الحوف والفزع عن طريق الائتلاف بين الثلاثة : المعنى واللفظ والرباط الناظم ، وليس هو تأثيراً مستمداً من التشبيه أو الاستعارة أو ما أشبه من نكت بلاغية .

وتعد جهود الرماني والخطابي على هامش النقد الأدبي إذا هي قيست بجهد الباقلاني ( – ٤٠٣) لأنه الوحيد الذي استطاع أن يفيد إفادة تفصيلية من جهود النقاد السابقين ، وأن يطوّر الباقلاني والاعجاز أثناء بحثه لقضية الاعجاز بعض النواحي النقدية .

فبعد أن اطلع على الجاحظ وابن قتيبة وابن المعتز وقدامة والآمدي اتضح لديه أن فكرة الاعجاز لدى نقاد الأدب قد سارت في طريقين (وتعددت تعليلات الاعجاز من طرق أخرى غير الطريقة الأدبية): إحداهما الطريق التي سار فيها ابن المعتز وقدامة وتبعهما فيها الرماني وهي تعليل الاعجاز عن طريق البديع ، أو دراسة الصور البيانية في القرآن ، وكان ابن قتيبة قد ألم " بأطراف هذه الطريقة في كتابه «مشكل القرآن »، وأما الطريقة النقدية الثانية فهي مذهب القائلين بالنظم والتأليف وهي طريقة الجاحظ والآمدي وفيها سار الحطابي عندما تحدث عن الاعجاز ، وكان الجاحظ قد ألف في فكرة الاعجاز كتاباً سماه «نظم القرآن».

۱ ثلاث رسائل : ۲۶

وتساءل الباقلاني : هل يمكن أن يعرف اعجاز القرآن من جهة ما تضمنه من البديع ا ، وبعد أن سرد أنواع البديع — كما أوردها ابن المعتز وقدامة وربما ليس الاعجاز من ما عد ما عد الحاتمي أيضاً — قال : « وقد قدر مقدرون جهة البديع أنه يمكن استفادة اعجاز القرآن من هذه الأبواب التي نقلناها ، وأن ذلك مما يمكن الاستدلال به عليه ، وليس كذلك عندنا ، لأن هذه الوجوه إذا وقع التنبيه عليها أمكن التوصل إليها بالتدريب والتعود والتصنع لها ، وذلك كالشعر الذي إذا عرف الانسان طريقه صح منه التعمل له وأمكنه نظمه ، والوجوه التي نقول إن إعجاز القرآن يمكن أن يعلم منها فليس مما يقدر البشر على التصنع له والتوصل إليه بحال » ٢ . فالباقلاني لا يرى هذا الفن طريقاً لاثبات الاعجاز لأنه ليس فيه ما يخرق ناباقلاني لا يرى هذا الفن طريقاً لاثبات الاعجاز لأنه ليس فيه ما يخرق العادة ويخرج عن العرف بل انه شيء يمكن أن يحذقه المرء بالتعلم . ولكن ربما قيل ان أنواع البديع تمثل نوعاً من البراعة ، وبهذا المعنى قد توجد في القرآن ٣ .

وكان أهم من استغل هذه الطريقة لابراز مدى الاعجاز في بلاغة القرآن هو الرماني ، ولذلك عاد إليه الباقلاني قائلاً : « ذكر بعض أهل الأدب والكلام أن البلاغة على عشرة أقسام : الايجاز دو على الرماني والتشبيه والاستعارة ... الخ » أ ولخص كتاب النكت ؛ ثم رجع إلى رأيه الذي لا يحيد عنه وهو

أن الاعجاز لا يثبت من هذه الطريق : «وإنما ننكر أن يقول قائل إن بعض هذه الوجوه بانفرادها قد حصل فيه الاعجاز من غير أن يقارنه ما يتصل به من الكلام ويفضي إليه مثل ما يقول : إن ما أقسم به وحده بنفسه معجز

١ اعجاز القرآن : ١٠١

۲ نفسه : ۱۲۱ - ۱۲۲

٣ نفسه : ١٦٨ ، ١٧٠

٤ نفسه : ٣٩٦

وان التشبيه معجز، وأن التجنيس معجز والمطابقة بنفسها معجزة ؛ فأما الآية التي فيها ذكر التشبيه فان ادّعى إعجازها لألفاظها ونظمها وتأليفها فإني لا أدفع ذلك وأصححه ولكن لا أدعي إعجازها لموضع التشبيه ، وصاحب المقالة التي حكيناها (يعني الرماني) أضاف ذلك إلى موضع التشبيه وما قرن به من الوجوه ... »

تقصير الجاحظ في وأما الطريقة النقدية الثانية التي تتحدث عن حسن استغلال فكرة النظم ، التأليف فقاء رأى الباقلاني أن الجاحظ قصر في وايثار موقف ابن قتية استغلالها : «وقد صنف الجاحظ في نظم القرآن والآمدي كتاباً لم يزد فيه على ما قاله المتكلمون قبله ولم يكشف عما يلتبس في أكثر هذا المعنى »٢، ولذلك فإن الباقلاني وجد الوسائل التي تسعفه على إثبات فكرة الاعجاز لدى ابن قتيبة والآمدي ، وربما لدى الخطابي نفسه .

فأما ابن قتيبة فإنه كان قد شرح فكرة التفاوت بين قصائد الشاعر الواحد ، كا شرح التفاوت بين الشعراء ، فكانت هذه الفكرة مدخل الباقلاني إلى الانتقال من التفاوت في نظم القرآن يرتفع به الشعر إلى القول بعدم عن مستوى أي شعر أو نثر ، لأنه لا بد من أن التفاوت في القرآن يخضع هذان عند البشر للتفاوت . «ان عجيب نظمه وبديع تأليفه لا يتفاوت ولا يتباين على ما يتصرف إليه من الوجوه التي يتصرف فيها من ذكر قصص ومواعظ واحتجاج وحكم وأحكام ... ونجد كلام البليغ الكامل والشاعر المفلق والحطيب المصقع يختلف على حسب اختلاف هذه الأمور : فمن الشعراء من يجود في المدح دون الهجو ، ومنهم من يسبق في التقريظ دون التأبين ....

١ اعجاز القرآن : ١٨٤

٧ : نفسه : ٧

ومتى تأملت شعر الشاعر البليغ رأيت التفاوت في شعره على حسب الأحوال التي يتصرّف فيها ، فيأتي بالغاية في البراعة في معنى ، فإذا جاء إلى غيره قصر عنه .... ثم نجد من الشعراء من يجود في الرجز ولا يمكنه نظم القصيد أصلاً ومنهم من ينظم القصيد ... ولا ينظم الرجز ... الخ » أ . وأعجبت الباقلاني فكرة التفاوت هذه فشقق منها ضروباً جديدة إذ رأى أيضاً أن كلام الفصحاء يتفاوت في الفصل والوصل والعلو والنزول والتقريب والتبعيد ، وقد يحسن الشاعر النظم ويقصر في الحروج من معنى إلى غيره أو يختلف انتقاله أحياناً إذا اختلف الموضوع ٢

وهذا التفاوت نفسه محك الناقد البارع لأنه لا يخفى عليه شيء من أمره ، فهو يميز طرائق الشعراء بحيث لا تخفى عليه صنعة أبي نواس من سبك مسلم ولا نسج ابن الرومي من نسج البحتري ، بل ناقد الآمدي والتفاوت يستطيع أن يميز طرائق الكتاب، إلا حيث يغمض ذلك جداً في حال الشعر والنثر ، وهدا الناقد

هو الذي تقبل كلمته ولا يرد حكمه في النقد ، — هو الناقد الذي وصفه الآمدي — وسبيل ذلك في اعجاز القرآن كالحال في الشعر والنثر ، فإذا اشتبهت على الناشيء أو المتشاعر بلاغة القرآن فليس هو ممن يصار إلى رأيه فالبليغ يعرف علو شأن القرآن وعجيب نظمه وبديع تأليفه ، ولا غنى ً لمن قصر في هذا عن التسليم للناقد العارف كذلك ".

١ أعجاز القرآن : ١٥ – ٥٥

۲ نفسه .

٣ انظر أعجاز القرآن : ١٨٢ - ١٩٢

النظم إذن هو الطريق التي اختارها الباقلاني لاثبات الاعجاز ، وليس انعدام التفاوت هو المظهر الوحيد الدال" على إعجاز ذلك النظم، بل هناك عنصران آخران : أحدهما الطول الذي استوعبه ذلك النظم دون تفاوت ، مع أن المعروف في حال الشعر الاعجاز في النظم بعد إدراك عدم التفاوت

والنثر أن الشاعر لا يجيد إلا في أبيات أو قصائد

وأن الحكيم ليست له إلا كلمات معدودة ١ ؛ وثانيهما أن هذا النظم قد ورد على غير المعهود من نظم الكلام جميعه عند العرب ، وذلك أن كلام العرب يقع تحت النماذج الآتية

- ١ أعاريض الشعر على اختلاف أنواعه .
- ٢ أنواع الكلام الموزون غير المقفى .
- ٣ أصناف الكلام المعدل المسجع
- ٤ أصناف الكلام المعدل الموزون غير المسجع .
  - ه أنواع الكلام المرسل .

فإذا تدبّرنا نظم القرآن وجدنا أنه لا يسير على واحد من هذه النماذج ، ولذلك ذهب الباقلاني ينفي أن يكون فيه شعر أو سجع ، دونما حاجة إلى نفي الارسال لأن ذلك واضح في أسلوبه لا يتطلّب نفياً .

١ انظر الاعجاز ص ٥٣ ، وص-١٦٩

۲ أنظر ص : ۲٥

ولإثبات ذلك – أعني تميّز نظم القرآن – عرض الباقلاني نماذج من النبر فيها خطب للنبي والصحابة وغيرهم من مشهوري الحطباء دون أن يستثير أحكاماً على تلك الحطب وإنما اقتصر على أن يطلب

عرض نماذج من نثر البلغاء وشعر الشعراء لإدراك التفاوت

إلى القارىء أن « يحس " » مدى التفاوت بين ما يعد الله المنا من كلام البشر وبين نظم القرآن ؛ وكان هذا العمل يقتضيه أن يتقدم خطوة أخرى فيعرض

نماذج من الشعر ويبين ما فيها من عيوب ليدل على أن ما استأثر بتفضيل النقاد في الشعر لا يبلغ شيئاً بجانب بلاغة القرآن. وقد وقع اختياره على معلقة امرىء القيس وعلى قصيدة للبحتري ، وأدّته هذه اللفتة إلى القيام بدراسة كل من القصيدتين فكان من أول من تنبهوا إلى إجراء نقد تطبيقي على قصيدة كاملة ، اعتماداً على التحليل المتدرج لأبياتها ، وإزاء ذلك وقف عند سورة من سور القرآن فبين ما فيها من وجوه البراعة المعجزة.

تفاوت قصيدة امرى. القيس نتيجة مفروضة ابتداء

وقد أتعب القاضي نفسه في تحليل القصيدتين ليصل إلى نتيجة كان قد فرضها ابتداءً وهي تفاوت أبيات القصيدة الواحدة ولذلك انتهى في قصيدة

امرىء القيس إلى قوله: «اعلم أن هذه القصيدة قد ترددت بين أبيات سوقية مبتذلة وأبيات متوسطة وأبيات ضعيفة مرذولة وأبيات وحشية غامضة مستكرهة وأبيات معدودة بديعة .... ولا سواء كلام ينحت من الصخر تارة ويتلون تلون الحرباء ويختلف اختلاف الأهواء ويكثر في تصرفه اضطرابه وتتقاذف به أسبابه، وبين قول يجري في سبكه على نظام وفي رصفه على منهاج ، وفي وضعه على حد ، وفي صفائه على باب ، وفي بهجته ورونقه على طريق » ا

١ الاعجاز : ٢٧٣ ، ٢٧٧

وفي سبيل الوصول إلى هذه النتيجة الواضحة منذ البداية استغل الباقلاني طرائق نقدية من تحليل ومقارنة وغير ذلك ، وتمحل تمحلاً كثيراً وركب ضروباً من التعسف ، دون أن يضطره إلى ذلك طريقة الباقلاني في نقد شيء لإثبات بديهة من بدائه القدرة الانسانية في قصيدة امرىء القيس فن الشعر . واليك أمثلة من تعليقاته ونقده :

۱ ـ قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول فحومل فتوضح فالمقراة لم يعف رسمها لما نسجتها من جنوب وشمأل

أنت تعلم أنه ليس في البيتين شيء قد سبق في ميدانه شاعراً ، ولا تقدم به صانعاً ، وفي لفظه رمعناه خلل ، فأول ذلك : أنه استوقف من يبكي لذكر الحبيب ، وذكراه لا تقتضي بكاء الحلي وإنما يصح طلب الاسعاد في مثل هذا على أن يبكي لبكائه ويرق لصديقه في شدة برحائه فأما أن يبكي على حبيب صديقه وعشيق رفيقه فأمر محال ... وفسد المعنى من وجه آخر : لأنه من السخف أن لا يغار على حبيبه وأن يدعو غيره إلى التغازل عليه والتواجد معه فيه . ثم في البيتين ما لا يفيد من ذكر هذه المواضع وتسمية هذه الأماكن .... وقوله «لما نسجها » كان ينبغي أن يقول : «لما نسجها » ولكنه تعسف فجعل «ما » في تأويل تأنيث ... وقوله «لم يعف رسمها » كان الأولى أن يقول : «لم يعف رسمها » لأنه ذكر المنزل ... ولو سلم من كان الأولى أن يقول : «لم يعف رسمه » لأنه ذكر المنزل ... ولو سلم من هذا كله ومما نكره ذكره كراهية التطويل، لم نشك في أن شعر أهل زماننا لا يقصر عن البيتين بل يزيد عليهما ويفضلهما .

٢ - كدأبك من أم الحويرث قبلها وجارتها أم الرباب بمأسل إذا قامتا تضوع المسك منهما نسيم الصبا جاءت بريا القرنفل

أنت لا تشك بأن البيت الأول قليل الفائدة ليس له مع ذلك بهجة ، فقد يكون الكلام مصنوع اللفظ وإن كان منزوع المعنى ، وأما البيت الثاني فوجه

التكلف فيه قوله «إذا قامتا تضوّع المسك منهما » ولو أراد أن يجود أفاد أن بهما طيباً على كل حال ، فأما في حال القيام فقط فذلك تقصير . ثم فيه خلل آخر لأنه بعد أن شبه عرفها بالمسك شبه ذلك بنسيم القرنفل ، وذكر ذلك بعد ذكر المسك نقص .

٣ ـ ويوم دخلت الحدر خدر عنيزة فقالت لك الويلات إنك مرجلي تقول وقد مال الغبيط بنا معاً عقرت بعيرييا امر أالقيس فانزل

قوله « دخلت الحدر خدر عنيزة » ذكره تكريراً لإقامة الوزن لا فائدة فيه غيره ولا ملاحة له ولا رونق . وقوله « فقالت لك الويلات .... » كلام مؤنث من كلام النساء، نقله من جهته إلى شعره وليس فيه غير هذا... وفي مصراع الثاني أيضاً تأنيث من كلامهن .

٤ ـ فمثلك حبلى قد طرقت ومرضع فألهيتها عن ذي تمائم محول
 إذا ما بكى من خلفها انصرفت له بشق وتحتي شقها لم يحوّل

(الأول) فيه من الفحش والتفحش ما يستنكف الكريم من مثله ويأنف من ذكره (والثاني) غاية في الفحش ونهاية في السخف وأي فائدة لذكره لعشيقته كيف كان يركب هذه القبائح ويذهب هذه المذاهب ويرد هذه الموارد، إن هذا ليبغضه إلى كلّ من سمع كلامه ويوجب له المقت ؛ وهو لو صدق لكان قبيحاً ، فكيف ويجوز أن يكون كاذباً ؟ ثم ليس في البيت لفظ بديع ولا معى حسن ١٠.

وهكذا يظل الباقلاني متنقلاً في الكشف عن عيوب آمرىء القيس ، فبعض كلامه غير بديع وبعضه حشو ؛ وفيه تناقض ، وركاكة ، وتأنث في التعبير ولكن أكثر ما يهيج غضبه خروج الشاعر عن الجادة الحلقية إلى ما يأنف منه الكريم .

١ انظر الاعجاز ٢٤٣ – ٢٥٠ وقد اخترنا الأمثلة والتعليقات عليها .

خطورة منهج الباقلاني على فكرة الاعجاز

وهذا المنهج الذي سار فيه الباقلاني أعني تحليله للقصيدة الواحدة وبيان مبلغ التفاوت فيها غير سليم النتائج لأنه يوحي بالموازنة بين شيئين متباعدين

رغم أن الباقلاني حاول جاهداً أن ينفي الموازنة بقوله: «إن الكلام في الشعر لا يجوز أن يوازن به القرآن » أ ؛ وإنما تأتي خطورة هذا المنهج من محاولة بسط حديث إيجابي عن حقيقة الاعجاز ؛ وقد قلنا في غير هذا الموطن ان تبين النواحي السلبية أمر سهل فأما تقرير الصفات الايجابية فإنه شيء بالغ الصعوبة ٤ ولهذا لا أرى الباقلاني جاء بشيء ذي بال وهو يحاول أن يبين خصائص الآيات القرآنية التي درسها .

وهناك أمر" لم يتنبه له الباقلاني حين عاب جميع هل كل تفاوت ميب ؟ أنواع التفاوت ، وذلك أن بعض التفاوت في طبيعة النظم نفسه مما يقتضيه اختلاف الأحوال النفسية ، بين موقف وموقف ؛ وهذا هو الذي لم يمكن الباقلاني مثلاً من فهم «قيمة التأنث » فيما ينقله امرؤ القيس من حديث النساء ، هذا إذا لم يكن ناقماً عليه من الزاوية الأخلاقية .

إن طبيعة هذا النقد تصل دائماً إلى مجال «اللاتعليل» رجوع إلى منطقة اللاتعليل بسهولة ويسر ، وذلك هو ما وقف إزاءه النقد عند الآمدي والجرجاني حتى أمام بعض الآثار الشعرية التي لا يمكن أن ينسب لها الاعجاز ، ولذلك بقيت لدى الباقلاني خطوة أخرى هي التمييز بين «المعجز » من كلام الحالق ، وبين «الرائع » من كلام المخلوق ، إذ يبدو أن الاحالة فيهما على الناقد البارع والاطمئنان إلى حكمه لا يبين الفرق بينهما .

۱ ص ۲۲۸

ناقد الآمدي مرة أخرى واللجوء إلى حسى التأثير النفسي

وأخيراً فلا بد لهذا النقد أن يلجأ في النهاية إلى التأثير النفسي ، مجملاً دون تفصيل أو توجيه ، فيقول كما قال الباقلاني : «فالقرآن أعلى منازل البيان، وأعلى مراتبه ما جمع وجوه الحسن وأسبابه وطرقه

وأبوابه من تعديل النظم وسلامته وحسنه وبهجته وحسن موقعه في السمع وسهولة اللسان ووقوعه في النفس موقع القبول .... وإذا علا الكلام في نفسه كان له من الوقع في القلوب والتمكن في النفوس ما يذهل ويبهج ويقلق ويؤنس ويطمع ويؤيس ويضحك ويبكي ويحزن ويفرح ويسكن ويزعج ويشجي ويطرب .... وله مسالك في النفوس لطيفة ومداخل إلى القلوب دفيقة "، وفي هذا تلتقي الطريقان ، طريق أهل البديع وطريق أنصار التأليف والنظم ويكون الباقلاني قد ربط بين نتائج الرماني والحطابي ، وجمع إلى ذلك كله صنوفاً من المواقف النقدية .

رعي الباقلاني بقضايا النقد على عصره

كان الباقلاني على وعي دقيق بقضايا النقد الأدبي حسبما بلغت في تطوّرها حتى عصره ، وقد مسّ كثيراً من القضايا عابراً دون توقف ، من ذلك

مثلاً فكرة العلاقة بين التصوير والشعر ، وكيف أن الشعر هو «تصوير ما في النفس للغير » ٢ ؛ ومن ذلك لمحه أن «الشاعر المفلق إذا جاء إلى الزهد قصر » ٣ . وأمثال هذا من لمحات ؛ ولكنا لم نعرض لما ألمح إليه مسرعاً ، كما لم نعرض للمشكلات الكلامية التي ناقشها حول فكرة الاعجاز وإنما قصر نا الحديث على المسائل النقدية الكبرى التي استخدمها في كتابه .

١ الاعجاز : ١٩٤

۲ ص ، ۱۸۱

٣٠٥ : ٥٠٣

ومع أن كتاب الصناعتين لأبي هلال العسكري ( – ٣٩٥) لم يؤلف لاثبات الاعجاز ، فإن هذه الفكرة كانت من العوامل الكبيرة التي وجهت المؤلف إلى تصنيف ذلك الكتاب ، فهو في نهاية

كتاب الصناعتين نموذج للكتاب المدرسي الذي لم يأت بجديد إطلاقاً

المطاف بلاغي الطابع ، وإن لم يفصل كثيراً بين البلاغة والنقد مثلما مزج شواهده وقواعده كي تكون صالحة لقياس الصناعتين معاً ، أي الشعر

والنبر ؛ وفي المقدمة يتحدث المؤلف حديثاً عن العلاقة بين البلاغة والاعجاز حين يقول : «إن أحق العلوم بالتعلم وأولاها بالتحفظ - بعد المعرفة بالله جل ثناؤه - علم البلاغة ومعرفة الفصاحة الذي به يعرف اعجاز كتاب الله تعالى ... » وهو على مذهب القائلين بأن الاعجاز إنما يكمن في حسن التأليف وبراعة التركيب ، ولكنه ليس كالباقلاني في الفصل بين الحديث عن نظام التأليف وعن صور البديع ، وإنما يرى أن الكشف عن وجوه البديع وصور البيان وسيلة لإدراك حسن النظم والتأليف ، أي أنه يريد أن يتعلم الناس البلاغة ليتكون لديهم الذوق والفهم المسعفان على إدراك الاعجاز «وقبيح لعمري بالفقيه المؤتم به والقارىء المهتدى بهديه والمتكلم المشار إليه في حسن مناظرته وتمام آلته في مجادلته ، وشدة شكيمته في حجاجه، وبالعربي الصليب والقرشي الصريح ألا يعرف اعجاز كتاب الله تعالى إلا من الجهة التي يعرفه منها الزنجي والنبطي أو من يستدل عليه بما استدل بها الجاهل الغبي » النظمي » العنه الغبي » العلي » العنه الغبي » العنه العنه الغبي » العنه العنه المناه الغبي » العنه المناه العنه المناه العنه الغبي » العنه المناه الغبي » العنه المناه الغبي » العنه المناه العنه المناه المناه العنه المناه العنه المناه العنه المناه الغبي » العنه المناه العنه المناه العنه المناه العنه المناه العنه المناه الغبي » العنه المناه العنه العنه المناه العنه العنه

وكتاب الصناعتين حسن التبويب حافل بالأمثلة ، سهل المأخذ للدارس ، ويحتل البديع فيه أكثر من ثلثه ؛ ولكنه صورة عجيبة لعدم الاستقلال بأي رأي ذاتي ؛ وليس لأبي هلال فيه إلا تنسيق المادة وترتيبها في فصول والاستكثار من الأمثلة ؛ ولقد ينخدع القارىء بالكتاب لأول وهلة لأن المؤلف لم

١ : الصناعتين : ١

٢ - ١ : الصناعتين ٢

يشر من مصادره في المقدمة إلا إلى البيان والتبيين للجاحظ . ولا يذكر في درج الفصول سوي قدامة ؛ ولكن من يعرف مصادر النقد الأدبي معرفة وثيقة يستطيع أن يرد كل رأي في هذا الكتاب إلى مصدر سابق . ولست أشير إلى ما نقله من البيان والتبيين ولكن حسبي أن أذكر أمثلة أخرى :

ص ٩٨ — ١٠٤ نظرية قدامة في قيام المدح على الفضائل ونظريته في الهجاء ، والأمثلة نفسها مستمدة من قدامة .

۱۲۷ — ۱۲۷ حديث عن عيوب أبي تمام في المعاني وأمثلة ذلك ، وكله مستمد من الموازنة للآمدي

۱۲۸ – ۱۳۱ عودة إلى كتاب «نقد الشعر » لقدامة .

۱۳۹ – ۱۶۲ نقل من عيار الشعر لابن طباطبا ، وهناك نقول أخرى منه (مثلاً ص ۵۷ ، ۱٤۷ ، ۲۵۰ ، ۲۵۰ ) .

١٤٢ عودة إلى النقل من قدامة .

المتنبي . المتنبي . الكشف عن مساويء

١٤٨ – ١٥٢ نقل عن ابن قتيبة .

۱۹۳ – ۱۹۶ شرح المعاظلة ، ونقل ردّ الآمدي على قدامة في تحديدها .

اثر الحديث عن السرقات وأمثلتها مستمد من مصادر متعددة .

۱۹۷ رأي قدامة في الاستطراف . نقل عن « الوساطة » للجرجاني .

ص ۳۰۳

وهذه أمثلة وحسب . ولو كنا نتصدى لتحقيق كتاب الصناعتين في هذا المقام لرددنا كل ما فيه إلى مصادره . ولهذا السبب لا نرى لهذا الكتاب في تاريخ النقد أية قيمة جديدة . لأن صاحبه لم يضف إلى الآراء السابقة أي شيء من لدنه . وكتابه علامة على أن ترتيب الآراء وتنسيقها أصبح حاجة ملحة لدى طلاب النقد والبلاغة في أواخر القرن الرابع . وما أمنع أن تكون فائدته هي ترسيخ الآراء النقدية التي جاء بها نقاد القرنين الثالث والرابع في نفوس الدارسين على نحو واضح مبسوط مزود بكثير من الأمثلة .

النقدالادبي في القرن الخاميس

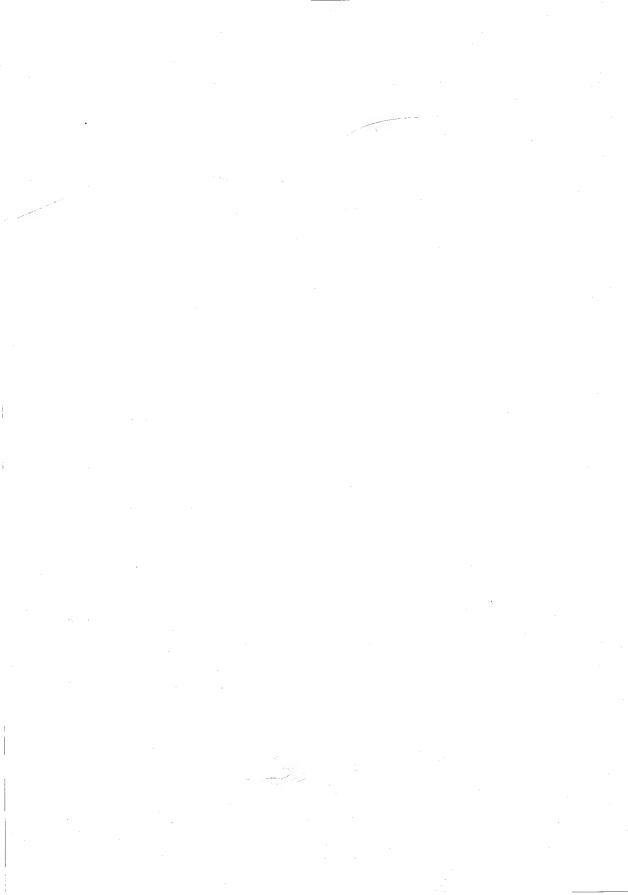

#### النقد الادبي في القرن الحامس

حين شبه ابن وكيع الشاعر الذي يتطلبه العصر (أواخر القرن الرابع) بالمطرب ذي الصوت الجميل دون حاجة به إلى معرفة الألحان ، وعلّل ذلك

طريق الشعر في القرن الخامس بز هد الناس في

بزهد الناس في الأدب «في هذا العصر » ، كان يشير إلى حقيقتين : إحداهما أن التيار الذي يراد للشعر أن يسير فيه \_ إن شاء أن يجد قبولاً \_ هو المضي في طريق السهولة والسطحية والعفوية والملاحة الموسيقية ومباشرة الموضوعات القريبة إلى النفوس والافهام ، والثانية أن الذوق الأدبي في أواخر القرن الرابع كان يعاني أزمة تحوّل ، وأن هذه الأزمة ستشتد في القرن الحامس ؛ ولن تكون هذه الأزمة في معظمها حول هذا الشاعر أو ذاك بل ستكون حول مجموع الحصائص التي تمثل حقيقة الشعر .

وكان المتنبي نفسه هو سرّ تلك الأزمة : فقد كان المنتظر حسب طبيعة الأشياء أن يكون شعراء القرن الرابع - أو المتميزون منهم - (بالإضافة إلى من قبلهم من شعراء العصور السابقة) هم محور النقد لماذا خلق المتنبي الذي سيدور في القرن الحامس ؛ ولكن حقيقة أزمة في الشعر والنقد

النقد في هذا القرن تشير إلى أن ذلك الحشد الكبير الذي جمعه الثعالبي في اليتيمة لم ينل من النقاد إلا إشارات عابرة ، تصلح أحياناً للتمثيل أو المقارنة السريعة ، ولكن لم يصب أحداً منهم دراسة ، ولا قامت أية موازنة بين اثنين منهم ، ولا استكشف لهم شيء من المحاسن ؛

وظلَّ المتنبي يسيطر على تصوَّر النقاد : إما وحده وإما مقترناً بأبي تمام والبحتري ، وإمَّا مقترناً بقدامي الفحول من جاهليين وإسلاميين . وإذا كان ابن وكيع صادقاً في تصوّره لأزمة عصره ، فإنّ هذه الظاهرة نفسها تقول إن القرن الحامس السيشهد انفصالاً أوسع من ذي قبل بين الشعر والجماهير ، وأن الجمهور الذي سيظل اهتمامه بالأدب حياً يمثل قلة من طبقة المثقفين بالثقافة الأدبية ، وأن الذوق العام سيتطلب بعد ذلك غذاءه الأدبي في تيار شعري آخر (أو تيارات أخري) ؛ فأما تقلُّص الجمهور فيكفي في تصويره أن نتذكر أن أبا العلاء المعرّي كان يمثل القطب الأدبي في النصيف الأول من القرن وأنَّ الحريري كان هو القطب في النصف الثاني منه ؛ وأما غذاء الذوق العام في تيارات شعرية أخرى فيقتضي النظر لا في القرن الحامس وحده بل في القرن التالي وما بعده ؛ حيث يطالعنا ناقد يلمس بإحساسه العميق أن الشعر قد فقد محوره منذ قرنين ، ذلك هو حازم القرطاجيي الذي يقول : « .... هو الذي ران على قلوب شعراء المشرق المتأخرين وأعمى بصائرهم عن حقيقة الشعر منذ مائي سنة ، فلم يوجد فيهم على طول هذه المدة من نحا نحو الفحول ولا من ذهب مذاهبهم في تأصيل مبادىء الكلام وإحكام وضعه وانتقاء موادَّه التي يجب نحته منها ، فخرجوا بذلك عن مهيع الشعر و دخلوا في محض التكلم »' .

وحين نقول إن المتنبي سرّ تلك الأزمة لا نعني أنه صنعها عامداً ، ولكنها حدثت بسببه من ناحيتين ، أولاهما أنه لم يأت بعده من يخلفه في وقفته الأدبية الشاهرة ، صحيح إن المعرّي كان عبقرية خلاّقة كبري ، ولكن طبيعة أدبه باعدت بينه وبين الكثيرين ، فعمقت الأزمة بدلاً من أن تحلّها ، وكانت الغرابة سوراً بينه وبين المثقف الوسط ، كما كانت تهمة الزندقة – وهي تهمة باطلة – حجازاً بينه وبين نفسية الجماهير ، فإذا قلنا إنّ موقف المعرّي كان باطلة – حجازاً بينه وبين نفسية الجماهير ، فإذا قلنا إنّ موقف المعرّي كان

١ منهاج البلغاء : ١٠

تمسكاً مجدداً بالمتنبي أدركنا لماذا لم يستطع أن يساعد على حلّ الأزمة في القرن الخامس ؛ وأما الناحية الثانية : فهي أن ما حققه المتنبي كان خطير النتائج ، يشبه الورطة المنطقية ، ولبيان ذلك أقول إنه حقق \_ في أقل تقدير \_ ثلاثة أمور :

١ عودة إلى النزعة البدوية في الروح وإلى البداوة في الأسلوب
 (وكانت هذه إحدى طرقه لليقظة العربية)

٢ – تمثيل منتهى ما بلغه عصره من عمق فكري (تجريبي أو فلسفي تجريدي ) .

٣ - محو الفارق بين الشعر والحطابة بتساو عجيب دون تغليب أحدهما على الآخر .

وتتفاوت هذه العناصر في ظهورها في قصائده ، ولكنك حين تقرأ مثل قوله يستعطف سيف الدولة على بني كلاب تحس بها مجتمعة في تساند لا يختل :

ترفت أيها المولى عليهم فإن الرفق بالجاني عتاب وكم ذنب مولده دلال وكم بعد مولده اقسراب وجرم جره سفهاء قوم وحل بغير جارمه العذاب

وكان هذا يجتمع إلى إحساس داخلي بأن الشعر لا يمكن أن يتفوق على ذاته بعدها ، ولو كنا نضع على ألسنة متذوقي شعره مصطلحنا النقدي لقلنا إن الإحساس بالوحدة والتكامل الذي كان يحسه قارىء قصيدته ، كان يدفع إعجاب القارىء إلى منطقة الحيرة والذهول ، وما لنا نبعد في تصوير هذه الحقيقة وهي التي ملكت على المعرّي وجدانه حتى سمّى ديوان المتنبي «معجز أحمد». وقد حاول كلّ من الشريف الرضي والمعرّي أن يقتفي

آثاره في نزعته البدوية ، وحاول المعرّي أن يحاكيه في نقل فلسفته من خلال الشعر ، فنجح نجاحاً أقل ، لضيق نطاق التجربة «الحياتية» . ولهذا لا نستغرب أن يظل النقد في مطالع القرن الحامس يتخذ المتنبي محوراً . فيكتب محمد بن جعفر القزاز القيرواني ( – ٤١٢) كتابه «ما أخذ على المتنبي »، ويدرسه الثعالبي ويهاجمه العميدي . ويشرح ابن فورجة والمعرّي والواحدي والتبريزي وابن الافليلي وابن القطاع ديوانه ؛ تم أن يكون الموجه لنشوء النظرية النقدية الجديدة في القرن الحامس هو طبيعة شعره ؛ أعني مقياس «البداوة» الذي نجده عند الشريف المرتضى ، فأبيات أبي نواس «كان الشباب مطية الحيره » نقال فيها : «وعلى هذا الكلام طلاوة ومسحة من أعرابية ليست لغيره » نا ؛ وما نظن أبا نواس الذي كان يمقت الأعراب يرضى عن هذا المقياس لو سمع به . أو يقول المرتضى في أبيات لأخيه : «هذه أبيات ناصعة رائقة عليها هسحة من أعرابية وعبقة من بدوية » .

وتحت وطأة هذا الاتجاه غلب الاحساس الذي أحسه الحالديان ذات يوم في أواخر القرن الرابع بالضيق من طغيان الذوق المحدث . والدعوة للعودة إلى القدماء ، وكان للمعري أثره في هذا النطاق ، فأقبل

نمو التضايق من غلبة الذوق المحدث

الناس على تدارس الشعر الجاهلي والمخضرم .

وتصدى الشراح لشرحه، فقام المرزوقي بشرح الحماسة وقام التبريزي بشرح الحماسة والمعلقات والمفضليات ، وشرح الزوزني المعلقات السبع ؛ ووصلت هذه الموجة إلى الأندلس ، فقام علماؤها بشرح الحماسة والأشعار الستة ، وأليف الأعلم حماسة جديدة تمثل الشعر القديم . وعبر المعري الناقد ــ من خلال انشغاله باللغة والنحو والعروض ــ عن بعض ضيقه بالشعر المحدث : «وقد سمعت في أشعار المحدثين الي وعلي وهو دليل بالشعر المحدث : «وقد سمعت في أشعار المحدثين الي وعلي وهو دليل

١ أمالي المرتضى ١ : ٢٠٧

۲ طیف الخیال : ۹۷

على ضعف المنة وركاكة الغريزة » أ؛ وعندما رأى كلمة « نودي » بتسكين الياء قال : لا أحب ذلك وإن كان جائزاً ، وإنما يوجد في أشعار الضعفة من المحدثين أ ؛ بل إنه عندما تحدث عن العروض فرق في ذلك بين الفحول وشعراء المدن فذهب إلى أن البسيط والطويل أشرف الأوزان وعليهما جمهور شعراء العرب ؛ وأن المديد وزن ضعيف لا يوجد في أكثر دواوين الفحول ... وأن الأوزان القصار إنما توجد في أشعار المكيين والمدنيين كعمر بن أبي ربيعة ومن جرى مجراه كوضاح اليمن والعرجي ويشاكلهم في ذلك عدي بن زيد لأنه كان من سكان المدر بالحيرة " ...

وعلى ضوء هذا التاريخ الأدبي الذي ينتهي بأبي الطيب ولا يعدوه إلا قليلاً أحس بعض النقاد بأن القرن الحامس يعاني فقرأ في الابتكار والتوليد (والمعرّي

خارج هذه الصورة) ؛ قال ابن رشيق : «وان قال قائل ما بالكم يا معشر المتأخرين كلما تمادى

احساس الناقد بأزمة في الابتكار والتوليد

بكم الزمان قلّت في أيديكم المعاني وضاق بكم

المضطرب؛ قلنا: أما المعاني فما قلت ، غير أن العلوم والآلات ضعفت ، ولم وليس يدفع أحد أن الزمان كل يوم في نقص وأن الدنيا على آخرها ، ولم يبق من العلم إلا رمقه ، معلقاً بالقدرة ، ما يمسكها إلا الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه » أ . فابن رشيق يرى أن ضعف الطلب (أي قلة إقبال الناس على الثقافة ، وضعف الآلة (أي تخلي الطبع والدربة والذكاء عن أصحابها) هما السبب في ندرة التجديد في المعاني . ويحتج ابن رشيق لرأيه هذا بأن المعاني ظلت تتوسع على مر الزمن ، فكانت معاني الإسلاميين زائدة على معاني القدماء والمخضرمين حتى كثرت الابتداعات والتوليدات

١ رسالة الغفران : ٤٤٨

۲ المصدر نفسه : ۲۹ه

٣ الفصول والغايات : ٢١٢

٤ العمدة ٢ : ١٨٤ - ١٨٥

في شعر جرير والفرزدق ، ثم جاء بشار وأصحابه فزادوا معاني لم تخطر ببال جاهلي ، ثم كان ابن الرومي وشأنه في المعاني شأنه ، ويعقب على ذلك بقوله : « ... إنني ذممت إلى المحدثين أنفسهم في أماكن من هذا الكتاب وكشفت لهم عوارهم ونعيت لهم أشعارهم ، ليس هذا جهلاً بالحتى ولا ميلاً إلى بنيات الطريق ، لكن غضاً من الجاهل المتعاطي والمتحامل الجافي الذي إذا أعطي حقه تعاطى فوقه ، وادّعى على الناس الحسد ، وقال : أنا ولا أحد ، وإلى كم أعيش لكم ، وأي علم بين جنبيّ لو وجدت له مستودعاً ، فإذا عورض في شعره بسؤال عن معنى فاسد ، أو متهم ، أو طولب بحجة في لحنة أو شاذ ، أو نوظر في كلمة من ألفاظ العرب مصحفة أو نادرة ، قال : هكذا أعرف ، وكأنما أعطي جوامع الكلم ؛ حاش لله ، وأستغفر الله ، بل هو العمى الأكبر والموت الأصغر ، وبأي إمام يرضى، أو إلى أيّ كتاب يرجع وعنده أن الناس أجمعين بضعة منه ، بل فضلة عنه » . .

وازداد إحساس الناقد الشاعر في القرن الخامس ، بمشكلة طال بها العناء ، أهدرت كثيراً من الجهد في تاريخ الشعر العربي ، وأعني بها العلاقة بين الشعر والتكسب ؛ حتى أصبحت عنصراً من العناصر القلق من الربط بين التي يسوقها من يهجنون الشعر ويفضلون عليه

الشعر والتكسب

النثر ، في حجاجهم ؛ وقد كان النظر إليها من الزاوية المثالية سهلاً على شاعر ناقد كالمعرّي ، لم يبتذل شعره من أجل الكسب ، والتزم الزهد والتعفف مبدأ صارماً ، ولذلك تجده يسخر من هذا الموقف في حياة الشعر ، فيدفع بطل رسالة الغفران (الشيخ ابن القارح) إلى ممارسة المدح على مختلف القوافي ليكون شعره شفيعاً له لدى رضوان وزفر الواقفين على بابين من أبواب الجنة، فإذا سئل الشيخ : ما الشعر – بلهجة الاستغراب ــ قال : « كان أهل العاجلة يتقربون به إلى الملوك والسادات » ٢ ؛

١ المبدة ٢ : ١٨٥

۲ رسالة الغفران : ۲٤۲ – ۲٤۳

أما الناظر إلى تلك المشكلة من الزاوية الواقعية فكان لا بد أن يتذرّع لمواجهتها بشيء من الحيلة ، إذ غدا حلَّها أمراً مستعصياً ؛ ولهذا نرى ابن رشيق يتناولها على مستويات مختلفة : فإذا استطاع الشاعر أن يقول الشعر بدوافع ذاتية ولم يقله رغبة أو رهبة أو مدحاً أو هجاء فذلك زائد في أدبه شاهد بفضله ؛ ولكنه إذا لم يستطع ذلك وكان ضئيل المنزلة فأحب أن يرتفع فيها فنال بشعره الرتب واتصل بالملوك فليس ذلك بدعاً مستغرباً منه ؛ أما المعيب فهو أن يكون الرجل سرياً شريفاً فيصنع الشعر ليتكسب به المال دون غيره وهو يعلم أن الشعر « أبقى من المال وأنفس ذخائر الرجال » فذلك إذا مدح من فوقه سمتي ضارعاً، وإذا مدح مساويه نزل عن درجة المساواة ، وإذا هجا من دونه ضلّ ضلالة وتم خزيه ا ، ويقرّر ابن رشيق مبدأ للتكسب – وهو عارف بفضل التعفف الذي مارسه كثير من الشعراء ممن «وقر نفسه وقارها وعرف لها مقدارها حتى قبض نقي العرض مصون الوجه ما لم يكن به اضطرار تحل به الميتة فأما من وجد البلغة والكفاف فلا وجه لسواله بالشعر » ٢ – ويعتمد هذا المبدأ على التساهل في أخذ الشعراء من الملوك والروُّساء الجلة (كما فعل النابغة وزهير ) ، والشعراء في ذلك معذورون أكثر من أهل الورع والفتيا ، فأما الذميم فهو مسلك الحطيئة « فقبح الله همته الساقطة \_ على جلالة شعره وشرف بيته ـ وقد كانت الشعراء ترى الأخذ ممن دون الملوك عاراً فضلاً عن العامة وأطراف الناس » " . وقد كانت هذه الوقفة ، سواء في تهكم المعري أو في تسويغ ابن رشيق ، يقظة قصيرة المدى على الحال الزرية التي بلغها ارتباط الشعر بعطف السادة والكبراء وكل من يستطيع أن يمد يد الاحسان للشعراء ؛ ولذا كانت أضعف من أن تكسر القيود المستحكمة ، التي طال عليها الأمد ، وأصبح الحلاص منها – بحكم الأوضاع الاقتصادية –

١ العمدة ١ : ٢١

٢ العمدة ١ : ١ ٥

٣ العمدة ١ : ٢٥ ، وانظر ٢١ أيضاً .

شيئاً يشبه المستحيل ؛ وإذا كان أثرها في الشعر أوضح فإن أثرها في النقد غير معدوم . وحسبك أن تسمع ناقداً مثل ابن رشيق نفسه ما يزال يبني كثيراً من قواعده النقدية على آداب اللياقة في مجالس الممدوحين ، ولو أنه آمن بأن انكسار الحلقة السحرية ممكن لما كان بحاجة إلى تكرار تلك القواعد ؛ كذلك فإنه يوجه آراءه في النقد بوحي من ذلك الموقف الاجتماعي ، فينقل عن أستادته عبد الكريم النهشلي قوله : «قالوا : حسن البلاغة أن يصور الحق في صورة الباطل والباطل في صورة الحق ، ومنهم من يعيب ذلك المعنى ويعده إسهاباً وآخر يعده نفاقاً «ويرد على الجزء الأخير من هذا الحكم بقوله : « والذي أراه أنا أنّ هذا النوع من البيان غير معيب بأنه نفاق لأنه لم يجعل الباطل حقاً على الحقيقة ولا الحق باطلاً وإنما وصف محاسن كل شيء مرة ثم وصف مساويه مرة أخرى » ١ ؛ وكان ابن رشيق يدرك أن الحرية التي ينالها الشاعر ذات مسئوليات كبيرة ولذلك نجده يسرع إلى إنكار مسئولية الشاعر تجاه ما يؤمن به من مبادىء : « وما للشاعر والتعرض للحتوف ، وإنما هو طالب فضل » أ فقوله «طالب فضل » يفسر أن الاستمرار في العبودية الاقتصادية مأمنه من كلّ ثورة على الأخطاء «وكل شيء يحتمل إلا الطعن على الدول »٣ ؛ وهذا هو التيار النقدي الشعري الذي كتبت له الغلبة في عصر كان أبو العلاء يقول فيه :

مل المقام فكم أعاشر أمة أمرت بغير صلاحها أمراوُها ظلموا الرعية واستجازوا كيدها وعدوا مصالحها وهم أجراوُها

١ العمدة ١ : ١٢٥

٢ العمدة ١ : ٥٤

٣ نفس المصدر .

وحين أخفق الشعر في أن يجد طريقه الصحيحة عودة إلى التمرس وغايته أخفق النقد في التطوّر إلى مستويات جديدة ، بالقضايا النقدية القديمة ولذلك كرّر الحديث عن عمود الشعر – مع تطوير

جزئي فيه ـ وعن المفاضلة ببن النثر والشعر، وعن السرقات ـ في مجال القواعد والتطبيق ـ وعن المطبوع والمصنوع ، ومبدأ «الكذب والصدق » في الشعر وعن انقسام النقاد في عصبيتهم للفظ أو المعنى وعن شئون البديع وعلاقتها بالمستوى البلاغي . وعن عناصر أخرى شكلية في طبيعة العمل الفني ، وبدا أن الوصول إلى نتائج جديدة لا يتعدى أموراً جزئية .

ومما يلفت النظر هذا التباين الواضح الذي استمرّ مريره بين النقاد ، على شكل يوحي بوجود تيارين متوازيين متباعدين على الدوام ، فبينا يقف المرزوقي انشطار النقاد في قسمين ليبين فضل النثر على الشعر، يقف ابن رشيق ينادي بأفضلية الشعر ، فكأنهما يعيدان طبيعة الموقف في إزاء المشكلات النقدية القرن الرابع دون أن يحسّاً بقلّة جدوى ما يفعلان ؛ وبينا يمعن العميدي في الكشف عن سرقات المتنبي سائراً في خط الحاتمي وابن وكيع، تجد الشريف المرتضى يذهب مذهب الجرجاني في تحريم القول بالأخذ والسرقة : « ليس ينبغي لأحد أن يقدم على أن يقول أخذ فلان الشاعر هذا المعنى من فلان، وإن كان أحدهما متقدماً والآخر متأخراً، لأنهما ربما تواردا من غير قصد ولا وقوف من أحدهما على ما تقدمه الآخر إليه ، وإنما الانصاف أن يقال : هذا المعنى نظير هذا المعنى ويشبهه ويوافقه ، فأما أخذه وسرقه فما لا سبيل إلى العلم به ، لأنهما قد يتواردان على ما ذكرناه ، ولم يسمع أحدهما بكلام الآخر، وربما سمعه فنسيه وذهب عنه ثم اتفق له مثله من غير قصد ، ولا يقال أيضاً أخذه وسرقه إذا لم يقصد إلى ذلك » ' ؛ وكذلك أشبه المرتضى الجرجاني والآمدي في قوله إن هناك معاني متداولة مألوفة لا تؤخذ ولا

١ الشهاب : ٧

تسرق ، وزاد قوله إنه يجب ألا يحكم الناقد لمعنى من المعاني بالسبق والتفرّد لأنه لا يأمن أن يكون هذا المعنى قد ورد في شعر لم يبلغه « فإن الخواطر لا تضبط ولا تحصر ، ومن ذا الذي يحيط علماً بكل ما قيل وسطر وذكر »' .

وإذ نجد نقاداً مثل ابنشرف يلتمسون كل وسيلة لإلصاق الحطأ بالشاعر نجد الشريف المرتضى ميالاً إلى التساهل لأن الشاعر لا يبني كلامه على التحقيق والتحديد «وكلام القوم مبني على التجوّز والتوسع والإشارات الحفية والايماء على المعاني تارة من بعد وتارة من قرب ، لأنهم لم يخاطبوا بشعرهم الفلاسفة وأصحاب المنطق ، وإنما خاطبوا من يعرف أوضاعهم ويفهم أغراضهم »

ومع أن أكثر نقاد القرن الحامس يميلون إلى التوفيق بين اللفظ والمعنى فإنك تجدهم في حيرة شديدة من أمرهم لأنهم لم يهتدوا إلى قاعدة صحيحة تنجيهم من التردد ؛ فالمرتضى يقول : « وحظ اللفظ في

الاختلاف حول مشكلة اللفظ والمعنى

الشعر أقوى من حظ المعنى ""، وأخوه الرضي " يقول : "إن الألفاظ خدم للمعاني لأنها تعمل في تحسين معارضها وتنميق مطالعها "، والمرزوق

ينادي بائتلافهما ، وابن رشيق يدرك انقسام الناس حولهما ، ثم تجده يقول : « وأما ابن الرومي فأولى الناس باسم شأعر لكثرة اختراعه وحسن افتنانه » " ، حتى إذا أخذ في النقد كان ميله إلى ناحية الشكل أظهر ؛ ويمثل ابن الرومي مشكلة يتباين حولها الرأي، فبينا يعتبر ابن رشيق من المعجبين به لكثرة اختراعه

١ طيف الخيال : ٨٩

۲ أمالي المرتضى ۲ : ۹٥

٣ الشهاب : ٧٩

٤ التلخيص : ٢٤٤

٥ الممدة ١ : ١٩٤

نجد المرتضى يعد أن طريقته مخالفة للطريقة الصحيحة لأنه «يورد المعنى ثم يأخذ في شرحه في بيت آخر وإيضاحه وتشعيبه وتفريعه ، فربما أخفق وأكدى وربما أصاب فأصمى ، لأن الشعر إنما تحمد فيه الإشارة والاختصار والإيماء إلى الاغراض وحذف فضول القول » ، ويمكن القول بأن نقاد القرن الحامس قد أكدوا استكشاف ابن الرومي بعد أن نسيه الناس لانشغالهم بالحديث عن البحتري وأبي تمام والمتنبي ٢ . وعلى الجملة تغلب أنصار نظرية الائتلاف بين اللفظ والمعنى . وفي ظل فكرة الاعجاز دفع عبد القاهر بنظرية الائتلاف إلى نهايتها تحت اسم «النظم » .

ونجم عن اللامسئولية العابثة في ميدان الشعر استقواء التيار الأخلاق تيار أخلاقي في النقد ، وبخاصة حيث اقترن الشعر بالفلسفة الافلاطونية في الأندلس .

وفي مثل هذا الجوّ النقدي يتجلى لنا أن محاولة ابن سينا في توضيح «كتاب الشعر » لأرسطو ، ما كان في إمكانها أن تثير شيئاً جديداً ، حتى ولو فهمت آراء أرسطو فهماً مقارباً للأصل ؛ لقد كان يمكن لابن حزم الأندلسي أن يفيد من هذا الكتاب ، لو وصله أو لو فهمه ، ولكن يبدو أنه لم ير هذا الكتاب ، أو أنه رآه فاستبعد انطباقه على الشعر العربي .

وأياً كان الأمر فإن الناظر إلى النقد الأدبي في القرن الحامس يجد أن المجال الجغرافي أمامه قد اتسع ، إذ شاركت فيه الأندلس والقيروان بنصيب ؛ وأنه

إد سارت عيد المقامة الحاحظية للبديع – وهذا هو «المقامة الحاحظية للبديع – وهذا هو «المقامة النقدية » – وهي شكل يدل على الضيق بالتحليل ويحاول إيجاز النظرات العامة وترسيخها في نفوس الدارسين ؛ ولا ريب في أن بعض

اتساع المجال الجغراني

في نقد القرن الخامس

١ الشهاب : ٣٩

٧ قد اعتى الحالديان بشمر ابن الرومي واختياره في القرن الرابع .

جوانب النقد في هذا القرن تتمتع بقسط من الحيوية غير أنها حيوية نابعة من شخصيات الناقدين أمثال المرزوقي وعبد الكريم النهشلي وابن رشيق وابن شهيد، لا من الجدة في الآراء والنظرات النقدية.

وقد كان من الممكن أن نقسم دراستنا لهذا المحصول النقدي تحت مناهج مختلفة ولكن إيثاراً للتبسيط ندرسها حسب الأقاليم ، فنتناول النقد في مصر

منهجنا في دراسة النقد في ذلك القرن

#### والمشرق وهو يشمل :

- (١) استمرار المعركة النقدية حول المتنبي .
- (٢) نظرية عمود الشعر في صورتها المكتملة .
  - (٣) أَلْنَقَدُ العربي وكتابُ الشعر .
    - (٤) النقد وفكرة الاعجاز .

فإذا انتهينا من دراسة هذه المظاهر ، توجهنا لدرس النقد في كل من الأندلس والقيروان ، وبذلك تكتمل صورة النقد في القرن الخامس ، إلا أن يجد في مصادرنا شيء جديد .

# استمرارالمعكة النقدية كول المتنبي

قد ذكرنا في مقدمة الحديث عن نقد القرن الحامس أن المتنبي ظلّ محور جهود نقدية متباينة في البيئات الثلاث : البيئة المشرقية (ومنها مصر) . والأندلس . والقيروان . ولكن المعركة في القرن

طبيعة الجهد الذي دار حول المتنبى

الرابع كانت قد استغرقت أكثر الأمور الرئيسية التي أثيرت حوله ، فلم يكن جهد النقاد في مطلع

القرن الخامس سوى تقرير ما سبق على نحو من التنسيق – كما فعل الثعالبي – أو على نحو من التعميق لمجال سرقاته – كما فعل العميدي – . غير أن ظاهرة الشرح لديوانه هي إبراز الظواهر في هذا القرن فقد تعاقب على شرحه سبعة من أكابر الشرّاح . وهذه الشروح – بطبيعة الحال – تتعمد توضيح المعاني . ويتفاوت اهتمام أصحابها في توجيه الاعراب والاتيان بالشواهد . وأكرها يتخذ من شرح ابن جني أساساً للردّ عليه أو لاستخراج رأي آخر محالف لرأيه – وخاصة شرحا ابن فورجة فإنهما ردّ مباشر على ابن جني – ولذا فهي تصلح بعد الدراسة المقارنة للكشف عن طبقات القراءة المتفاوتة لشعر المتنبي . ولكن قل أن نجد فيها أحكاماً نقدية تتعدّى النص على جمال استعارة أو خطأ تشبيه أو نقد لغوي أو نحوي .

وسنكتفي هنا بدراسة ما يمثّل هذه الصورة العامة بين النقاد المتفاوتين الذين اتخذوا المتنبي محوراً لدراستهم :

### أبومنصورالثعالبي ( - ٩ ٢٤)

لا يعد الثعالبي في النقاد ، لأن كتبه التي تتصل بالشعر لا تصوّر إلا ذوقاً فر دياً خالصاً ، من العسير تبين أساس نقدي له، سوى إعجابه باللون الحضري في أشعار معاصريه – على تباين تلك الأشعار في أين يقف الثمالبي موضوعاتها وصياغتها – ؛ وعلى الرغم من أنه في النقد ؟

ذكر شعراء عصره في اليتيمة – وهي أوضح كتبه

من حيث الأسس النقدية – على حسب الأقاليم ، فمن الكثير عليه أن يقال : إنه فعل ذلك إدراكاً منه لاختلاف الشعراء باختلاف بيئاتهم . صحيح إنه ميز شعراء الشام بأنهم أشعر من شعراء عرب العراق وما يجاورها في الجاهلية والاسلام وعلل ذلك بقربهم من خطط العرب، ولا سيما أهل الحجاز، وبعدهم عن بلاد العجمة وسلامة ألسنتهم من الفساد العارض لألسنة أهل العراق لمجاورة الفرس والنبط، وبجمعهم بين فصاحة البداوة وحلاوة الحضارة ، وبوجود أمراء شغوفين بالأدب يجبون الشعر وينتقدونه أ . ولكن هذا (حتى لو أقررنا بصحته ) لم يكن هو الأساس الذي جعله يفرد باباً لشعراء الجبال وفارس وجرجان وطبرستان ، وآخر لأهل خراسان وما وراء النهر ، وإنما وجد أن التأليف بحسب القسمة الاقليمية أسهل في حصر أسماء المعاصرين فاعتمده . ولو كان اختلاف البيئة مقياسه في النظرة النقدية لما خلط بين فاعتمده . ولو كان اختلاف البيئة مقياسه في نطاق واحد .

وقد شرط على نفسه ألا يورد ـ في الصورة الأخيرة من اليتيمة ٢ ـــ إلا « لب اللباب وحبة القلب وناظر العين ونكتة القلب وواسطة العقد » ٣

١ اليتيمة ١ : ٢٤ – ٢٥

٢ بدأ الثعالبي تأليف اليتيمة سنة ٣٨٤ ثم كثرت لديه المادة فغير ترتيب الكتاب، ووضعه في هذا الشكل الذي نطالعه اليوم .

٣ اليتيمة ١ : ٢٠

إلا أن تكون أبياتاً لا يمكن حذفها لاعتماد المعنى عليها ، أو تكون لأحد الكبراء فهي تشرف بالانتساب إليه ؛ ومع ذلك فإما أن يكون الثعالبي قد أخل بالشرط ، أو تكون الأذواق قد تغيرت ، منذ عهده حيى هذا العصر ، فلم تعد واسطة العقد كما كانت ، بل أصبحت حبة من الحرز الزخيص .

ولكنا نتحدّث عن الثعالبي – في هذا المقام – لأنه عقد في كتابه فصلاً عن المتنبي ، يعد كتاباً قائماً بنفسه ، وهو مختلف عن بقية فصول الكتاب ،

إعجابه بالمتنبى

بما حوى من مادة نقدية ؛ فالثعالبي معجب بالمتنبي « نادرة الفلك وواسطة عقد الدهر في صناعة الشعر » ، ولكنه كان قد قرأ عنه رسالة الصاحب بن عباد ، وكتاب الوساطة للجرجاني ، وشرح ابن جني للديوان، ولعله قرأ كتباً أخرى أيضاً وسمع أخباراً شفوية عنه من الحوارزمي الذي عاش مدة من الزمن في بلاط سيف الدولة .

الجديد في دراسة وتمتاز دراسة الثعالبي بأشياء جديدة لم نجدها فيما الثعالبي للمتنبي ألف عن المتنبي من قبل ، منها :

- (١) معانيه التي حلّها الكتّاب في رسائلهم ، مثل الصاحب والصابي والخوارزمي .
  - (٢) نماذج من المعاني التي سرقها منه الشعراء .
    - (٣) المعاني التي كرّرها في شعره .
- (٤) التوسع في ضروب محاسنه ، وفي هذه الناحية لم يقف عند حدود
   حسن المطالع والخروج والتخلّص بل لمح أشياء في الموضوع أجاد فيها المتنبي

١ اليتيمة ١ : ١٢٦

كالغزل في الاعرابيات، وحسن التصرف في أنواع الغزل، والابداع في التشبيه والتمثيل والمدح الموجه. ومخاطبة الممدوح مخاطبة المحبوب أو الصديق، واستعمال ألفاظ الغزل في أوصاف الحرب . والمعاني المبتكرة . هذا إلى كثرة الأمثال السائرة والحكم وغير ذلك من مميزات .

عيوب المتنبـي كا عدها النقاد السابقون

أما حديثه عن عيوبه فأكثر اعتماده فيه على رسالة الصاحب ولذا تجده عد من عيوبه : قبح المطالع

وإتباع الفقرة الغراء بالكلمة العوراء: «والإفصاح بذلك في شعره عن كترة التفاوت وقلة التناسب وتنافر الأطراف وتخالف الأبيات وما أكثر ما يحوم حول هذه الطريقة ويعود لهذه العادة السيئة ويجمع بين البديع النادر والضعيف الساقط ... » ! كذلك عد من عيوبه استكراه اللفظ وتعقيد المعنى والحروج عن الوزن واستعمال الغريب الوحشي والافراط في المبالغة إلى غير في الاستعارة . والاستكثار من «ذا » الاشارية والافراط في المبالغة إلى غير ذلك من عيوب استمد تحديدها وأمثلتها من الصاحب والقاضي الجرجاني .

هل ضعف العقيدة عيب ضعف العقيدة ورقة الدين ، كرّر قول القاضي : في الشاعر ؟

«على أن الديانة ليست عياراً على الشعراء ، ولا سوء الاعتقاد سبباً لتأخر الشاعر » إلا أنه عدّل في هذا الحكم الذي كان القاضي قلد أطلقه دون تحديد ، فدل بذلك على أنه يحاول أن يجعل للدين تدخلا في المقياس الأدبي حين قال : «ولكن للإسلام حقه من الإجلال الذي لا يسوغ الاخلال به قولا وفعلا ونظماً ونثراً ، ومن استهان بأمره ولم يضع ذكره وذكر ما يتعلق به في موضع استحقاقه فقد باء بغضب من الله تعالى وتعرض لمقته في وقته »٢ .

١ اليتيمة ١ : ١٦٧ – ١٦٤

۲ الیتیمهٔ ۱ : ۱۸۹

وهناك عيوب أخرى عدّها الثعالبي مثل: الغلط بوضع الكلام في غير موضعه ، وامتثال ألفاظ المتصوفة ، والحروج عن طريق الشعر إلى الفلسفة ،

عيوب أخرى

واستكراهالتخلّصوقبح المقاطع، وكلها مما تردد عندالصاحب والقاضي الجرجاني. غير أن الثعالبي حين عقد فصلاً لسرقات المتنبي ذكر أنه يتحاشى ما جاء به القاضي في الوساطة ، وأنه يحاول أن يدلّ على سرقات أخرى ، وربما اعتمد في ذلك على مصدر آخر .

من كلّ ما تقدّم نستطيع أن ننصف الثعالبي حين نقول انه ليس يعدّ في النقاد ، ولا حتى في مؤرخي الأدب ، ولولا فصله عن المتنبي ، لكان إدراجه في باب النقد تزيّداً لا يجد له مسوّغاً .

### أبوسعدمحمدِّن احمدُلعميدي ( -٣٣٦) \*

لمحة عن جهود العميدي في الأدب والنقد

شهر العميدي بالنحو واللغة ولكن توليه ديوان الانشاء بمصر في أيام المستنصر ، وأسماء مؤلفاته ، كل ذلك يدل على درجة في الكتابة والأدب عامة .

فمن كتبه «كتاب تنقيح البلاغة » رآه ياقوت وذكر أنه في عشر مجلدات ، وكتاب « الإرشاد إلى حل المنظوم والهداية إلى نظم المنثور »؛ كذلك اهتم بالعروض والقوافي وله فيهما مؤلفان ؛ وقد انفرد القفطي بذكر كتابه في «سرقات المتنبي » وقال : وهو كتاب حسن يدل فيه على اطلاع كثير .

 <sup>\*</sup> ترجمته في معجم الأدباه ١٧ : ٢١٢ والوافي ٢ : ٧٥ (رقم : ٣٨٢) وبغية الوعاة:
 ١٩ وانباه الرواة ٣ : ٢٤ وفيه أنه توفي سنة ٤٤٣

و هذا الذي ذكره القفطي هو رسالته التي نسمى «الابانة عن سرقات المتنبي » ا وهي تجري مجرى «المنصف » في دواعيها وغايتها ، فإما أن مؤلفها لم يطلع على كتاب ابن وكيع ، وإما أنه

ما معى كتابة الابانة بعد تأليف « المنصف » ؟

اطلع عليه ووجد لدى نفسه زيادة استقصاء في تبيان سرقات المتنبي أحبّ إثباتها في رسالة ؛ وتبرهن

هذه الرسالة على أن الاعجاب بأبي الطيب في البيئة المصرية لم يؤثر فيه كتاب « المنصف » شيئاً وأنه استمرّ بعد ابن وكيع سنوات كثيرة ، ظلّ المعجبون بالمتنبي في خلالها مثار نقمة كبيرة لدى خصومهم : « ولقد جرى يوماً حديث المتنبي في بعض مجالس أحد الروساء ، فقال أحد حاملي عرشه : سبحان من ختم بهذا الفاضل الفحول من الشعراء وأكرمه ، وجمع له من المحاسن ما بعثره في كل من تقدمه ، ولو أنصف لعلَّق شعره كالسبع المعلَّقات من الكعبة ، ولقُدُّم على جميع شعراء الجاهلية في الرتبة ، ولكَّن حرفة الأدب لحقته ، وقلّة الانصاف محت اسمه من جرائد المتقدمين. ومحقته » <sup>٢</sup> ؛ كانت المشكلة التي يريد إقرارها المعجبون بأبي الطيب أنه «أشعر شاعر » عرفته العربية ، فيفزع العميدي ـ كما فزع ابن وكيع ـ إلى حكم الذوق المألوف حينئذ فيحطَّه عن درجة أني تمام والبحتري ، ويزيد على صاحبه بتفضيل مسلم بن الوليد وابن الرومي عليه . هذا مع أنه كصنوه ابن وكيع لا ينكر أنه شاعر قدير : « ولست \_ يعلم الله \_ أجحد فضل المتنبي وجودة شعره وصفاء طبعه وحلاوة كلامه وعذوبة ألفاظه ورشاقة نظمه ، ولا أنكر استكماله لشروط الأخذ إذا لحظ المعنى البديع لحظاً ، واستيفاءه حدود الحذق إذا سلخ المعنى فكساه من عنده لفظاً ، ولا أشك في معرفته بحفظ التقسيم الذي يعلق بالقلب موقعه ، وإيراد التجنيس الذي يملك النفس مسمعه ،

ا نقلها البديعي في الصبح المنبي ، ونشرت منفردة (في طبعة غير مؤرخة) ثم نشرت ثانية بتحقيق ابراهيم الدسوقي (دار المعارف بمصر ١٩٦١)

٢ الايانة : ٢١

ولحاقه في إحكام الصنعة ببعض من سبقه ، وغوصه على ما يستصفي ماءه ورونقه ، وسلامة كثير من أشعاره من الحطل والزلل والدخل والنظام الفاحش الفاسد والكلام الجامد البارد والزحاف القبيح المستشنع ، واللحن الظاهر المستبشع ، وأشهد أنه على درجة أمثاله غير نازل ولا واقع ، وأعرف أنه مليح الشعر غير مدافع » أ . كل ما يريد العميدي أن ينكره ادعاء المد عين أن معانيه مخترعة لم يسبقه إليها شاعر ، وهذا ادعاء واه ، لأن الذي يأتي به مطالب أن يعرف ما لدى الشعراء الآخرين من المعاني ويحيط علماً بدواوين الشعراء ، وهو شيء لم يحاوله أنصار أبي الطيب ولا يستطيعونه لو حاولوه . أليس هذا هو المدخل نفسه الذي اعتمده ابن وكيع سبباً لكتابة (المنصف » ؟ من هنا نرى أن البواعث تتكرر وأن المحاولة تعاد مرة ثانية في مدة ربما لم تتجاوز ربع قرن من الزمان .

وجانب من هذا الموقف يعود دون ريب إلى الحاتمي ، فهو مسئول عن ترويج قالة على المتنبي مؤداها أن المتنبي قال له في الرد عليه : «من أبو تمام والبحتري ؟ ما أعلم أني سمعت بذكرهما إلا من هذه الحاضرة » \* ثم قال له في مجلس آخر – وهو الماتمي مسئول عن تهمة ينقض القول الأول – « تنكب عن هذا ، فهل تجد يتول العميدي إثباتها

لأبي تمامكم هذا أو بحتريكم معنى اخترعاه "" وهذا ما أثار ابن وكيع،أعني تهجم المتنبي عــلى

الطائيين ، وذلك هو ما جعل العميدي يحاول توهينه عند نفسه وعند أصحابه : « ولولا أنه كان يجحد فضائل من تقد مه من الشعراء ، وينكر حتى أسماءهم

١ الابانة : ٢٢ - ١٤

٠ ٢ الموضحة : ١٠٦

٣ الموضحة : ١٨٦

في محافل الروئساء <sup>۱</sup> ، ويزعم أنه لا يعرف الطائبين ، وهو على ديوانيهما يغير ، ولم يسمع بابن الرومي وهو من بعض أشعاره يمير .... لكان الناس يغضون عن معايبه ، ويغطون على مساويه ومثالبه » <sup>۲</sup> ، لهذا كان لا به أن يتصد عن العميدي له فيفضح سرقاته ، وخاصة من ابن الرومي ومن الطائبين كما فعل ابن وكيع من قبله .

وتهمة الحاتمي قد وجدت عليها الردّ الطبيعي لخروجها عن حدود المعقول ، قال الحالديان : «كان أبو الطيب المتنبي كثير الرواية جيد النقد ، ولقد حكى بعض من كان يحسده أنه كان يضع من رد الحالدين على تهمة الشعراء المحدثين ، ويغض من البلغاء المفلقين ، الحاتمي وربما قال : أنشدوني لأبي تمامكم شيئاً حتى أعرف

وربما قال : الشدوي لا بي ممامكم شيئا حتى اعرف منزلته من الشعر ، فتذاكرنا ليلة في مجلس سيف الدولة بميافارقين وهو معنا ، فأنشد أحدنا لمولانا أيده الله شعراً له قد ألم فيه بمعنى لأبي تمام ... فقال أبو الطيب : هذا يشبه قول أبي تمام ، وأتى بالبيت المأخوذ منه المعنى ، فقلنا : قد سررنا لأبي تمام إذ عرفت شعره ، فقال : أو يجوز للأديب ألا يعرف شعر أبي تمام وهو أستاذ كل من قال الشعر بعده ، فقلنا : قد قيل إنك تقول كيت وكيت ، فأنكر ذلك ، وما زال بعد ذلك إذا التقينا ينشدنا بدائع أبي تمام وكان يروي جميع شعره » " . فهذه القالة كانت معروفة عن أبي تمام وكان يروي جميع شعره » " . فهذه القالة كانت معروفة عن أبي الطيب قبل وروده العراق ، فما كان من الحاتمي إلا أن زادها رواجاً بحديث خيالي — فيما نقدر — أجراه على لسان المتنبي ؛ وظلت هذه الشائعة تفعل فعلها ، أو يوهم الناقمون على موجة الاعجاب بالمتنبي أنها كذلك ، حتى جاء دور العميدي فجعلها سبباً أكيداً في تبيان عيوب أبي الطيب، وخاصة حتى جاء دور العميدي فجعلها سبباً أكيداً في تبيان عيوب أبي الطيب، وخاصة

١ لاحظ الاشارة هنا إلى رواية الحاتمي السابقة .

لم الاناب : ١٤

٣ الصبح المثبي : ١٢٤ - ١٤٣

في السرقات: «وأنا بمشيئة الله تعالى وإذنه أورد ما عندي من أبيات أخذ ألفاظها ومعانيها وادّعى الاعجاز لنفسه فيها ، لتشهد بلوم طبعه في إنكاره فضيلة السابقين وتسمه فيما نهبه من أشعارهم بسمة السارقين »'.

ولم يبين العميدي رأيه في السرقات بمقدمة كالتي جاء بها ابن وكيع ولا احتاج أن يقف عند صنوف البديع ، وإنما دخل في الموضوع دون تمهيد (سوى المقدمة العامة ) ولم يتتبع قصائد المتنبي حسب ترتيبها اضطراب العميدي في كذلك ، بل كان يورد معنى لشاعر من الشعراء الحملة على المتنبسي ثم يتبعه بمعنى سرقه المتنبي ، ولا تدلُّ قسمة الكتاب في ثلاثة أجزاء على شيء من القسمة الموضوعية وإنما هي تجزئة قد تشير إلى عدد الكراسات وحسب ؛ غير أنه بعد أن انتهى من الرسالة ، أضاف إليها فصلاً جديداً في سرقات عثر عليها بعد تمام الجزء الثالث فقال معتذراً «قد كنت اقتصرت على ذكر أبيات وجلتها للشعراء في دواوينهم عند قراءتي لها واشتغالي بالبحث عما أخذ المتنبي بعض ألفاظها ومعانيها وأنكر أسماءهم وفضائلهم فيها ، ثم وجدت بعدها أبياتاً أخر لهم ولغيرهم من المتقدمين ، فلم أستجز إسقاطها من جملة ما كنت دللت عليه وأوضحت الطريق إليه من أبياته التي ادعى أصحابه أنه ابتدعها واقتضبها واخترعها من ذات نفسه وما اغتصبها » <sup>۲</sup> . ولا يزال العميدي عند هذا الحدّ مضطرب النفس بين أن يقرُّ بشيء من الفضل للمتنبي – كما فعل في مقدمة الرسالة – وبين أن يفصل عليه جميع طبقات المتقدمين ، ويثبت سقوطه عن منازل أكثر المحدثين **(دع) المخضرمين** " ، فإذا كانت الحصائص الحسنة والفضائل التي وجدها العميدي لأبي الطيب (في المقدمة) لا تنسبه إلى طبقة متميزة في المحدثين

١ الابانة : ٢٥

٢ الابانة : ١٤٩

٣ الابانة : ١٥٠

بل يظل معها ساقطاً على منازل أكثرهم ، فإن العميدي قد أوقع نفسه في ورطة أكيدة ، لأنه حين قبل أنصار المتنبي أن يسلموا بأخذه للمعاني إلا أنه يزيد فيها ما «يحلو سماعه وتعذب أنواعه ويلطف موقعه ويخف على القلوب موضعه ... » أنكر عليهم ذلك ، وما أراه إلا منكراً على نفسه ما قرره في البداية ، وسبب هذا التناقض هو زيف القاعدة التي بني عليها النقد ، ومتى كان المدخل إلى النقد هو التحامل المورّى بالانصاف المنتحل ، فإن مصير هذا التحامل إلى الانكشاف والافتضاح لأن الانصاف حينئذ لا يكون إلا دعوى مزوّرة ومظهراً كاذباً .

لهذا كان العميدي أشد سخطاً ، وأظهر نقمة من من النمز العنيف ابن وكيع ، لاذع التعليقات كقوله : «لقد تصبّب عرقاً وتقلّب أرقاً حتى استنبط هذا المعنى

البديع " لا يكاد يسلم له بحق الاجادة ، حيث يجيد ، إلا مكرها ، عنيفاً إذا وجد أدنى مغمز مثل : «وهذا الكلام لا يخرج إلا من سوء أدب وقلة معرفة بخدمة الملوك ... " أو كقوله : «بكم الحرس أحسن من هذا الكلام العامي الغث والنظام الفاسد الرث " فلا . وهو سيء الظن بالمتنبي ، يعتقد ويبني على اعتقاده نقده – أن المتنبي اطلع على دواوين الشعراء المكثرين فأخذ منها كل معنى جيد ، وإنما اعتمد المكثرين لأن أشعار المقلين تعرف وتشتهر بسهولة لقلتها ، فإذا أخذ من المكثرين خفيت سرقاته " ، ولو فاء العميدي إلى الانصاف لحظة لأدرك أن هذا كله لا يصنع قصيدة ، فكيف يخلق شاعر آ ؟

١ الابانة : ١٤٩

٢ الابانة : ٣٣

٣٩ : قالبانة ٣

<sup>؛</sup> نفسه : ۲۳

ه انظر الابانة : ١٢٥

ومن باب الانصاف أن نقول ان العميدي ربما كان أوسع اطلاعاً من ابن وكيع ، وأعرق في القدرة على الكيد ، فهو يمعن في بيان ما أخذه المتنبي لا من من الخبزرزي في المغمورين وحسب ، بل من

نماذج من السرقات شعراء ربما لم يسمع بهم المتنبي نفسه، أو لم يكن لديه القائمة على التطابق الوقت لتصفح دواوينهم، فضلاً عن الامعان في

قراءتها وسرقة معانيها ، وهو يؤثر أن يأتي بسرقات

تكاد تكون مطابقة في اللفظ وفي ترتيب أجزاء المعنى الواحد، بينا كان أكثر ما جاء به ابن وكيع يقوم على مشابه قد تكون جزئية ، وهذا موقف يستحق أن نمثل عليه :

١ – لمروان بن سعيد غلام الخليّل :

إن الجياد عرفن معهد دارها فصهلن باكية على سكانها

للمتني :

مررت على دار الحبيب فحمحمت جوادي وهل تشجو الجياد المعاهد

٢ ــ للمعوج الرقي :

لبت دموعي وقد دعتها طلول ٌ ربع وهن خرس

المتنبي :

أجاب دمعي وما الداعي سوى طلل دعا فلبّاه قبل الركب والإبل'

٣ ــ لمطيع بن اياس :

لو كان للسيف عقل أو محافظة لما فرى جيد جاليه وصاقله

للمتنبي :

ولو حيز الحفاظ بغير عقل تجنب عنق صيقله الحسام <sup>٢</sup>

١ الابانة : ١٥٤

٢ . الآيانة : ١٥١

٤ - للناشيء :

وتجس بالرفق التراب إذا مشت جس الطبيب يد العليل المدنف

للمتني :

يطأ النرى مترفقاً من تيهـ فكأنّـه آس يجس عليلا

٥ – لناقد بن عطارد (؟):

ذر الجمر تسلم من عيوب كثيرة وإياك أن ترتاد ما يورث الجهلا فما عاقل يرضى بإنفاق عقله على الحمر إن الحمر تستلب العقلا

للمتنبي :

وأنفس ما في الفتى لبه وذو اللب يكره إنفاقه ا

٦ – لمروان بن أبي حفصة :

قاسيت شدة أيامي فما ظفرت يداي منها بصاب لا ولا عسل

للمتنبي :

قد ذقت شدة أيامي ولذَّتُها فما حصلت على صاب ولا عسل ٢

٧ - لبشار بن برد:

حظي من الخير منحوس وأعجب ما أراه أني أغدو وأمسي وآمسال قطعت بها عمري تو وأكرم الناس من تأتي مواهبه من غير و

أراه أني على الحرمان محسود عمري تخيب وأموالي المواعيد من غير وعد وفيه الحود موجود

١ الابانة : ١٣٥

٢ الابانة : ١٥٤

للمتنبي :

ماذا لقيت من الدنيا وأعجبها أني بما أنا بساك منه محسود أمسيت أروح مثر خازناً ويداً أنا الغني وأموالي المواعيد جود الرجال من الأيدي وجودهم من اللسان فلا كانوا ولا الجود

ويعلُّق العميدي على الأبيات الأخيرة بقوله : «من قال ان هذه غير مأخوذة من كلام بشار فقد عدم الفطنة والتمييز وحرم الرشاد والتوفيق وجهل مواضع الأخذ . واحتاج أن يسقى شربة تشخذ فهمه وتجلو طبعه وتزيل العمى والغمة عنه » \ . وهب الدارس أقرَّ بالتشابه نجاة بنفسه من هذه الويلات التي يرسلها العميدي ضد العميان والبلداء الأغبياء شواظاً من نار غضبه . فإن الأمر في نظر الناقد الحديث أيسر ُ مما تصوره العميدي ؛ فإذا لم نقل إن كثيراً من التشابه مردّه إلى أن هذه الأمور مما يشترك الناس في الاحساس به ، قلنا ان شاعراً حافظاً للشعر لا يستطيع أن يكف انسكاب شيء من محفوظه على سن قلمه ، وهذا شيء طبيعي لا محل فيه للعجب ، لأنا لا نتصوّر أن المتنبي كان ـ وهو يتحرّق ألماً من معاملة كافور له ـ يفتش أين يجِد في ديوان بشار (أو في محفوظه منه) ما يعبّر به عما يحسّه من موجدة، وهذا لا يمنعنا من أن نقرّ للعميدي بالبراعة في اقتفاء المعاني، دون أن نتهمه بأنه حرّف أو زاد (ودواوين الشعراء أكثرها قد ضاع ولم يصلنا) فيما أورده من شعر منسوب إلى قائلين ، بعضهم لم يستحق أن يذكر اسمه في سجل الشعر ، فمات دون أن يستطيع العميدي بعث الحياة في جثته الهامدة ، أعنى شعره .

١ الابانة : ١٥٤

۲ نفسه

ويستعمل العميدي بعض المصطلح لبيان أنواع من السرقة . فبعضها يسميه «نسخاً » وبعضها «سلخاً » ! ويتهم المتنبي - كما اتهمه الحاتمي وابن وكيع بالضعف في اللغة (لاستعماله : «أسود » عيوب المتنبي في عيني من الظلم) وتسميته المستيقظ في النهار ساهداً «ويخشى أن يراه في السهاد » ... الخ ) ، ويتهمه بالغموض في بعض المعاني ، فيعلق على بيته :

وفاوكما كالربع أشجاه طاسمه بأن تسعدا والدمع أشفاه ساجمه

بقوله: «والله لو أوقد الانسان ألف شمعة ليستضيء بنورها إلى استنباط غوامض هذا البيت مع قلّة الفائدة فيه لصعب عليه "' : ويرى أنه يعمد إلى استعمال لغة الصوفية، وهو أمر لم ينفرد العميدي بنسبته إلى أبي الطيب، وقد استنكره الصاحب وابن وكيع وغيرهما ولم يحاول أحد منهم أن يدرس أسبابه. والعميدي أيضاً لا يفسح صدره لأي معنى يشتم فيه قلة ورع، شأنه في ذلك شأن ابن وكيع "، وكأنه في كل محاولته لم يضف شيئاً إلى «المنصف » إلا الامعان في إظهار مدى الاطلاع، وإلا نقمة ذاتية ثائرة، تجعله أقل من صاحبه تحرياً للانصاف.

١ الابانة : ٩٩ وانظر ص : ١٦٦، «وسيسلخ » ابن الأثير في «المثل السائر » هذين المصطلحين دون الإشارة إلى العميدي .

٢ الابانة : ٩٦ وانظر أيضاً : ١٢٦

٣ انظر ص : ١٦٣

# أبوالعلاء المعري ( - ٤٤٩)

من الممكن أن نستشف بعض المفهومات النقدية التي كانت لدى أبي العلاء من «رسالة الغفران» من شرسالة الغفران»

تعريفه للشعر

حيث عرّف الشعر بأنه «كلام موزون تقبله الغريزة على شرائط ، إن زاد أو نقص أبانه الحس » ؛ فاهتمامه بالوزن وتقديمه على كل عنصر آخر مشابه لما وجدناه عند الفارابي ؛ ويفهم اعتماده على الغريزة من قوله في بيت لأبي الطيب «إن فيه زحافاً تنكره الغريزة»؛ فالغريزة مع عنده هي قوة الاحساس التي تميّز الزيادة والنقصان، وتتبين قيمة الغريزة مع توفر الوزن في تمييز أبي العلاء في الشعر بين ما هو «نظم » وحسب لأنه موزون وبين ما هو شعر حقيق بهذا الاسم لتقبيل الغريزة له ٢ . ومن الغريب أن لا يذكر صاحب اللزوم في التقفية أمر القافية في هذا التعريف ، مع أنه مشغول الخاطر بها وبأنواعها وعيوبها حتى ألف فيها كتاباً مستقلاً ٣ . كذلك فإن قوله «على شرائط » هو كما قال الأستاذ محمد سليم الجندي : هإحالة على مجهول لا تمكن الاحاطة به إلا بعد بيانه » أ .

وقد نفى أبو العلاء معرفة الملائكة للشعر وجعله «قرآن إبليس »°، مشيراً إلى تلك الفكرة العربية القديمة في أن لكل شاعر شيطاناً ينفث على لسانه ؛

قرآن إبليس

وقسم البديه في ثلاثة أقسام هي : القبل والتمليط والاعنات .

١ رسالة الغفران : ٢٤٢

٢ نضرة الاغريض ، الورقة : ٣ نقلا عن التبريزي «كنت أسأل المعري عن شعر أقرؤه
 عليه فيقول هذا نظم ، فإذا مر به بيت جيد قال : يا أبا زكريا هذا هو الشعر » .

٣ تعريف القدماء : ٤٠ ه

٤ الحامع في أخبار أبسي العلاء ٢ : ٩١٠

ه رسالة النفران : ٢٤٤

۲ رسالة النفران : ۳۹ – ۶۰ م

وكلما تعرّض للرجز أزرى منه فقال : والرجز أخفض طبقة من الشعر ... فكأنه لم يجعله شعراً ، ثم قال فيه مرة أخرى: والرجز من أضعف الشعر ٢.

حطه على الرجز

فجعله شعراً داني المقام . ويجعل للرجاز في الجنة بيوتاً منخفضة ليس لها سموق أبيات الجنة ، لأن الرجز «من سفساف القريض » " ؛ وإذا لقي روبة في جنته قال له : «ما كان أكلفك بقواف ليست بالمعجبة . . . لو شبك رجزك ورجز أبيك لم تخرج منه قصيدة مستحسنة . وقاء كنت تأخذ جوائز الملوك بغير استحقاق » أ

وفي خطبة الفصيح عاد إلى الازراء على من يجعلون الشعر وسيلة للتكسب. ودافع عن الشعر فقال: « الشعر إذا جعل مكسباً ، لم يترك للشاعر حسباً .

وإذا كان لغير مكسب، حسن في الصفات والنسب،

حملته على التكسب بالشعر ما لم تسبّ المحصنة ، وتعد للعار العصينة (؟) ، فاتق ربك ، وإذا رأيت الشاعر فلا تقل (والشعراء

يتبعهم الغاوون) فإن الآية وصلت باستثناء وجنى السيئة شر الجنى ؛ لا تجهلوا فضيلة الشعر فإنه يذكر الناسي ويحل عزمة الفاتك ، ويعطف مودة الكاشح ، ويشجّع الجبان ... »° .

ولا تستخلص مما وصلنا من كُتبه آراء نقدية كثيرة ، وإنما نراه كثير الانشغال بالنواحي اللغوية والعروضية ؛ ولكنا نعلم أن إعجابه بالمتنبي لم

١ الفصول والغايات : ٣١٩

۲ رسالة الغفران : ۲۸۲

٣ رسالة الغفران : ٣٦٦ – ٣٦٧

٤ رسالة الغفران : ٣٦٧ - ٣٦٨

ه إحكام صنعة الكلام : ٣٨

يدفعه وحسب إلى حفظ ديوانه في الصغر ومحاكاته . بل جعله يتوفر على شرح ديوانه مرة واختصاره مرة . فكتب اللامع العزيزي ومعجز أحمد . كما دافع عنه في شأن الديانة وفي الإكثار من التصغير وذلك في رسالة الغفران ١ . غير أن شرح اللامع العزيزي ليس كله انتصاراً لأبي الطيب إذ كثيراً ما نراه يتعقب المتنبي بالنقاء ولا يحاول الاعتذار عنه . وهذا جهد في محاولة الانصاف جميل .

وقد قام المعرّي بدراسة إحصائية لأوزان الديوان الحيوان الحصاؤه لأوزان أبي الطيب وقوافيه فوجاء أن البحور عنده أحد عشر بحراً . ثم ذكر الزحافات والعلل . ووجد أنه نظم من أقسام القافية ثلاثة ولم ينظم من المتكاوس شيئاً " .

وكانت للمعرّي في شعر المتنبي وجهة نظر ثابتة لا يحيد عنها ، تدلّ عليها الرواية التالية التي تتعلّق بانتقاد ابن جني عليه استعمال لفظة «سوّاك» في

قوله:

لا يمكن تغيير أية لفظة

في شعر أبسى الطيب

قد شرف الله أرضاً أنت ساكنها وشرف الناس إذ سواك إنسانا

ويفضل ابن جني عليها «أنشاك » فيتعقبه العروضي وابن فورجة ثم المعري وإليك ما جاء فيها : «قال أبو الفضل العروضي فيما أملاه علي : سبحان الله أتليق هذه اللفظة بشرف القرآن ولا تليق بلفظ المتنبي ؟ يقول الله تعالى (الذي خَلَقَ فَسَوَى) وقال : (بشراً سَوِياً) ثم قال : (فسوّاك فَعَلَمُ لك)

١ رسالة الغفران : ٤٠٩ – ٤١١

٢ قد اطلعت على اللامع العزيزي ولكن ما أوردته هنا مستمد من مآخذ الأزدي فهو قبل اطلاعي على شرح أبي العلاء نفسه .

٣ الحامع ٢ : ٢٣٩

وقال: (ثم سَوّاكَ رجلاً). وقال ابن فورجة: بهاية ما يقلر عليه الفصيح أن يأتي بألفاظ القرآن وألفاظ الرسول أو ألفاظ الصحابة بعده ... قال: وعند أبي الفتح أنه يقلر على تبديل ألفاظ هذا الشعر مما هو خير منه ؛ وقرأت على أبي العلاء المعري – ومنزلته في الشعر ما قد علمه من كان ذا أدب – فقلت أبي العلاء المعري – ومنزلته في الشعر ما قد علمه من كان ذا أدب به نقلت له يوماً في كلمة : ما ضرّ أبا الطيب لو قال مكان هذه الكلمة كلمة أخرى أوردتها ، فأبان لي عوار الكلمة التي ظننتها ثم قال لي : لا تظنن أنك تقدر على إبدال كلمة واحدة من شعره بما هو خير منها فجرّب إن كنت مرتاباً ... "

تمقب المتنبي في وأحياناً يتعقبه المعرّي في الغلوّ . في مثل قوله : بعض عيوبه هابك الليلوالنهار فلو تذ هاهما لم تجر بك الأيام فقال في التعليق : « يرحم الله أبا الطيب لقد اجتهد في قول الباطل ... ولو أنّ هذا البيت في صفة الله عز سلطانه ، لحاز أن ينال بذلك رضوانه » ٢ .

وأنكر عليه رداءة الزحاف في قوله: «رب نجيع بسيف الدولة انسفكا » فقال: «لم يزاحف أبو الطيب زحافاً تنكره الغريزة إلا في هذا الموضع ، ولا ريب أنه قاله على البديهة ، ولو أن لي حكماً في البيت لجعلته «كم من » لأن رب تدل على القلّة » " .

وأوضح ما في اللامع العزيزي أن الشارح يحمل انعكاس صورة المعري أبيات أبي الطيب طرفاً من آرائه ونظراته في الكون الفيلسوف على شعر المتنبي والناس ؛ أو يعترض على أبي الطيب من هذه الزاوية نفسها . ومن ذلك قوله في التعليق على بيت المتنبى :

١ شرح الواحدي : ٢٧٧

٢ المآخذ ، الورقة : ١٦٦

٣ المصدر السابق : ١٤٢

وجائزة دعوى المحبة والهوى وإن كان لا يخفى كلام المنافق

«المراد أن عادة بني آدم أن يظهروا المودة وفي النفوس غيرها . إلا أن ذلك جائز لأن العادة جرت به . وادّ عي أن كلام المنافق غير خاف . وإنما يظهر نفاقه في بعض الأوقات . ورب منافق اتخذ (التقية) وحسب أنه الصديق المخلص » .

ومن ذلك إيمانه بحتمية القامر . فهو يرى أن أبا الطيب لا يغير الطبائع حين يحض على الشجاعة في قوله :

وإذا لم يكن من الموت بله ﴿ فَمَن العجز أَنْ تَمُوت جبانا

قال : « وإنما يكون الانسان كما خلق ، فإن كان شجاعاً لم يكن موصوفاً بالجبن ، وإن خلق جباناً فليس له إلى الشجاعة سبيل "٢ .

ويعجبه قول أني الطيب :

ولو حيز الحفاظ بغير عقسل تجنب عنق صيقله الحسام

لأنه يفهم منه أن «الناس لا عقول لهم ، وإنما يؤدي إلى حفظ المودة عقل الإنسان ، ولو جاء الحفاظ من غير ذي عقل لوجب أن يتجنب السيف عنق صيقله ، وابن آدم كالسيف لا عقل له صحيح ، فكيف يعتمد جميل الافعال » فقد أخرج المعنى إلى التعميم الكلي . وأبو الطيب لم يرد إلا فقدان الحفاظ حيث لا يكون عقل في بعض الناس .

ولكنَّ المعرِّي أشد شيء إعجاباً بما يتصل بالفكر الفلسفي العميق ،

١ المآخذ : ١٣٧

۲ المصدر السابق : ۱۷۳

ولذا نجده يهتز طرباً لقول المتنبي :

إلف هذا الهواء أوقع في الانفس أن الحمام مرّ المذاق

فيقول: «هذا البيت والذي بعده يفضلان كتاباً من كتب الفلاسفة لأنهما عيار في الصدق وحسن النظام ولو لم يقل شاعر سواهما لكان له فيهما جمال وشرف ١٠.

وهذا كلّه يدل على أن المعرّي والشرّاح الآخرين كانوا يتناولون الشعر . كل حسب ميله ونزعته . فإذا قلنا إن المعرّي ميال إلى التفلسف مومن بالجبر سيء الظن بالناس . فلا بدّ أن تنعكس هذه الخصائص في شرحه . مثلما تتجلى فيه مقدرته اللغوية والنحوية والعروضية . ولا نعدم أن نجاد في أثناء هذا كله موقفاً نقدياً ضمنياً أو صريحاً . إلا أنه يتعلّق ببيت دون بيت وفكرة دون فكرة دون فكرة . فأما إيمان المعري بأن أحداً لا يستطيع أن يغير لفظة في شعر أبي الطيب بلفظة أخرى خير منها . فذلك يدل على موقف نقدي كليّ . يبلغ بكلام المتنبي حاءاً من حدود الاعجاز .

# ابن فورجة محمد برحمد لبروجردي ( - حوالي ٤٥٥)

كان تأمياناً لأبي العلاء وقد أفاد من آرائه وتوجيهاته في دراسته عامة وفي دراسة شعر المتنبي خاصة ؛ وقد قرأ ديوان المتنبي تصحيحاً ورواية بالعراق على علماء عدة ورواة ذات كثرة ٢ ؛ ووقعت جهوده في شعر المتنبي إليه من الديوان نسخ غير واحدة شاميات . ومصادره مكنته من تحقيق الرواية للديوان ؛ واطلع على الفسر

لأبي الفتح ابن جني فكتب حوله كتابين هما «التجني على ابن جني » .

١ المآخذ : ١٣٩

٢ شرح مشكلات ديوان شعر أبسي الطيب ، الورقة : ١٠ ب (نسخة الاسكوريال:٣٠٧)

٣ المصدر نفسه ٢٣ ب

و «الفتح على أبي الفتح » وفي الاسكوريال مخطوطة عنوانها «شرح مشكلات ديوان شعر أبي الطيب ردّاً على شرح أبي الفتح عثمان بن جني فيما واخذ به المتنبي » وهو يشير فيها إلى كتابه «التجني » ولعلتها أن تكون هي «الفتح على أبي الفتح » ؛ وفيها يفسّر أبياتاً أشكلت على ابن جني أو أهملها أو أخطأ تفسيرها ويصوّب بعض شروحه ويحاول الزيادة عليها ، دون أن ينقص ابن جني حقه وقدره . ولذلك نجده يقول في ختام هذه النسخة : «وما توخينا دعوى الفضل على أبي الفتح ابن جني ولا سمت هممنا إلى مباراته وبودنا لو أدركنا القراءة عليه والاستفادة منه »أ .

ويدل هذا الكتاب على أنه اطلع – إلى جانب الفسر – على الوساطة للجرجاني وناقشه في بعض المسائل ، وعلى رسالة الحاتمي التي دوّن فيها ما أخذه المتنبي من معاني أرسططاليس " . وعرف رسالة الكشف عن مساوى المتنبي للصاحب بن عباد .

ولابن فورجة متكأ نقدي عام ، فهو يرى أن الشعر قد يصيبه الغموض من ثلاثة أوجه : (١) فهناك الشعر الذي يصدك جهل غريبه عن تصوّر غرضه (٢) والشعر الذي يعميه إعرابه لمجاز فيه وحذف

أسباب النموض في الشعر في اللفظ أو تقديم وتأخير سوَّغه الاعراب (وسقط السباب النموض في المخطوطة) ، وشعر أبي

الطيب يعتريه الابهام للأسباب الثلاثة جميعاً ؛ ولكن ابن فورجة كأستاذه أبي العلاء يحب شعر أبي الطيب . فهو أميل إلى الدفاع عنه ، وعمدته إلى ذلك أحياناً الاحتكام إلى الروايات الصحيحة مثلما يعتمد في الأكثر على الذوق . فإذا وقف عنا قول المتنبي :

١ المصدر نفسه : ٥٥ ب

٢ انظر الورقة ٩ /أ ، ١٠ /أ ، ٣٨
 ٣ انظر الورقة ٧ /أ ، ٨ ب ، ٩ /أ

وأنت أبو الهيجا ابن حمدان يا ابنه تشابه مولود كريم ووالله فحملان حمدون وحمدون حارث وحارث لقمان ولقمان راشد

والبيت الثاني مما عيب على المتنبي ، قال : «هذا المعنى من أحسن معاني هذه القصيدة والبيتان من خيار أبياتها وما لأحد من الشعراء قصيدة على هذا الوزن إلا وهذه أحسن منها وأجود فليعلم ذلك » ' ؛ ولكن هذه الحماسة لا تجعله يغفل عن بعض سيئات المتنبي أو يعتذر عنها ، فهو يقول في قصيدته العينية «ملت القطر أعطشها ربوعاً » — : هذه القصيدة كلها من الشعر الرذل الذي لا ينتفع به ولا بتفسيره .

وقد أعانته إحاطته الدقيقة بالديوان على توضيح تدقيقه في نسخ الديوان أمور لم يتنبه لها غيره ، فالمتنبي مثلاً يقول : «وإني لمن قوم كأن نفوسنا » وكان يجب أن يقول

«كأن نفوسهم » ويقول «وأنت الذي ربيت ذا الملك » وكان الحق أن يقول «وأنت الذي ربيت ذا الملك » وكان الحق أن يقول «وأنت الذي ربتى» ويقول ابن جني : «كلمته غير مرة في هذا فاعتصم بأنه إذا أعاد الذكر على لفظ الحطاب كان أبلغ وأمدح من أن يرده على لفظ الغيبة ... ولعمري انه لكما ذكر ، ولكن الحمل على المعنى عندنا لا يسوغ في كل موضع ولا يحسن » ؛ فيذهب ابن فورجة ويستقرىء كل شعر المتنبي فإذا به يجده متمسكاً بهذا المذهب في المدح ، أما في الذم فإنه يرد الكلام إلى حال الغائب «وهذا من أدق ما في شعره من الحبث وأدلة على حكمته واستيلائه على قصب السبق في شعره » " .

۱ الورقة ۱۲ ب

۲ الورقة ۲۵ ب

٣ الورقة ١٦ ب – ١٧ /أ .

مزيد من تحريه في سبيل ويعييه قول المتنبي «أمط عنك تشبيهي بما وكأنه » فهم شعر المتنبي ولا يجد تفسيراً للتشبيه بما ، فيورد ما قاله ابن جني نقلاً عن المتنبي ثم يورد ما حكاه الجرجاني نفسه نقلاً عن المتنبي فيجد النقلين متضاربين «فهذا قاض من قضاة المسلمين يحكي هذه الحكاية عن أبي الطيب، فأي الحكايتين نجعلها الصحيحة وننفي أختها » ثم لا يجد له من ملجأ سوى أستاذه أبي العلاء فيقول له أبو العلاء إنها ما التي تصحب كأن إذا قلت كأنما زيد الأسد «وما عندي أن أبا الطيب أراد غيرها والله تعالى أعلم بالغيب » أ وهذا التحري الشديد يدل على دقة علمية مثلما يلمح إلى حرص ابن فورجة ليجد تفسيراً لبعض ما انتقده العلماء على المتنبي .

ولا ريب في أن هذا الحرص نفسه هو الذي جعله يتعقب الصاحب بن عباد بشدة حتى قال في رسالته : «قد ارتكب فيها شيئاً من المزح عجباً، ليس من

طريقة العلم ولا مما أفاد غير خيلاء الوزارة وبذخ الولاية، ولعمري إنه لو لم يرد عنه هذا الكتاب

نموذج من رده على الصاحب ابن عباد

لكان أجمل بمثله أو كان لم يتعدّ فيه التهزو الفارغ

والكلام اللغو حتى انه ما يكاد ينتقص شيئاً من الأبيات التي نقمها على أبي الطيب بما يفيد معرفة، بخطئاً فيه أو مصيباً، إلا مواضع يسيرة كأنها عثار منه بالجد لا عمد ، فخلط فيها ودل على أنه لم يفهم ما رده ولم يحط علماً بما كرهه ، وهذه الرسالة عملها في صباه ، والنزق حداه على إظهارها وما أجدر مريد الحير له بكتمانها عليه » \* ؛ وإليك نماذج من مناقشة ابن فورجة لرسالة الصاحب :

١ ـ قال الصاحب : ومن أساليبه العجيبة في التسلية عن المصيبة قوله :
 لا يحزن الله الأمير فإنني لآخذ من حالاته بنصيب

١ الورقة ٣٨

۲ الورقة ۷ ب

ولا أدري لم لا يحزن سيف الدولة إذا أخذ أبو الطيب بنصيب من القلق . أترى هذه التسلية أحسن عند الشعراء أم قول أوس :

أيتها النفس أجملي جزعاً إن الذي تحذرين قد وقعا

رد ابن فورجة : أخطأ في موضعين أحدهما أنه ظن أنه يقول : كلما حزن الأمير حزنت فقط فظن أن يجزن رفع لأنه إخبار ، ولولا ظنه ذلك لما استفهم فقال : لم لا يجزن الله سيف الدولة إذا أخذ أبو الطيب بنصيب من القلق ، وهذا خطأ ، ويجزن جزم والنون مكسورة لالتقاء الساكنين وهو دعاء .... الثاني أنه قال: أترى هذه التسلية أحسن أم قول أوس ، وان هذا البيت ليس بتسلية وإنما هو دعاء للمدوح الله ....

٢ – قال الصاحب : ومن تعقیده الذي لا یشق غباره ولا تدرك
 آثاره قوله :

وللترك للإحسان خير لمحسن إذا جعل الإحسان غير ربيب

وما أشك أن هذا البيت أوقع عند حملة عرشه من قول حبيب :

فقلت للحادثات استنبطي نفقاً فقد أزلتك إحمان ابن حسان

رد " ابن فورجة : ما أدري أمن قوله تعقيده الذي لا يشق غباره أتعجب أم من تشبيه هذا البيت ببيت أبي تمام ، وكلا الأمرين عجيب . أما زعمه أنه قد عقد ، فوجه التعقيد ما لا نعلمه ، فإنه لم يقدم لفظة ولا أخر أخرى عن موضعها ولا غرب في المعنى ولا في اللفظ وإنما قال : ترك الاحسان خير لمحسن إذا لم يرب إحسانه ؛ ألا ترانا حين فككنا النظم وجعلناه نثراً أتينا بمثل لفظه سواء، من غير زيادة ولا نقصان ولا تقديم ولا تأخير ؟ فليت

شعري أين التعقيد؟ وأما قوله ما أشك أن هذا البيت أوقع عنا. حملة عرشه من بيت حبيب ، فلا أعلم ما التجاور بينهما والتشارك ، ولعلّه رأى اشتر اكهما في لفظة الاحسان تشابهاً ...\

٣ ــ قال المتنبي

كأنك ناظر في كل قلب فما يخفى عليك محل غاش

هذا البيت فضح الصاحب أبو القاسم به نفسه في رسالته التي ذم فيها أبا الطيب؛ يقول فيها: «ومن محازيه التي خلقها خلقاً متفاوتاً تخفيفه الغاش، وهذا ما لا أعلم سامعاً باسم الأدب يسوغه أو يفسح فيه وبجوزه .... فإن جاز هذا جاز أن يقال عباس بن عبد المطلب وشماخ بن ضرار فلا تشدد الميم ولا الباء، على أن ما أورده أشنع من هذا الذي مثلناه به إذ كان لفظ فاعل بني على لفظ فعل مشدداً ».

ورد ّ ابن فورجة بأن أبا الطيّب لم يرد غاشيّاً وإنما أراد محل ّ من يغشاك من صنوف الناس ٢ .

وهكذا قام ابن فورجة بتزييف كثير من المآخذ التي قيدها الصاحب في رسالته ، وقد رأينا من قبل حين تحدّثنا عنها أنها رسالة معورة يستطيع الناقد لها أن يصيب منها مقتلاً ، لأن التحامل أعمى صاحبها عن الرؤية الصحيحة وجعله يتورط في أخطاء فاضحة ، وإذا صدّقنا خادم المتنبي قلنا إن الصاحب قد اخترع أخطاء ليرد عليها ، فزاد موقفه ضعفاً وتحامله انفضاحاً .

۱ الورقة : ۸ ب

۲ الورقة : ۲۳ ب

## نظرية عمود الشعرفي صورتها المحتملة

حين كتب المرزوقي ( – ٤٢١) مقدمة على شرحه لحماسة أبي تمام كانت القضايا التي يود أن يعالجها واضحة تمام الوضوح أمام عينيه ، مثلما كان تمثله للنظريات النقدية التي تصدى لها نقاد القرن الثالث والرابع تمثلاً دقيقاً سليماً ، ولذلك كتب في النقد الأدبي مقانة من نظيرها ، تنم عن ذكاء فذ وفكر منظم .

لقد رأى المرزوقي أن المشكلات التي تسمح له بالخوض فيها مقدمة موجزة على شرح مجموعة من الشعر لا تتعدى ثلاثاً كبرى ، تتفرّع عن كل منها فروع: الأولى: مشكلة اللفظ والمعنى وأنصار كلّ

المشكلات النقدية الكبرى منهما ، والثانية : مشكلة الاختيار ، والثالثة : مشكلة العلاقة بين النظم والنثر. وكان قد اطلع على

آراء ابن قتيبة وابن طباطبا وقدامة والجرجاني (وربما الآمدي) ، ولا أستبعد أن يكون قد قرأ الصاحبي لابن فارس ، ولكنه لم يأخذ من آرائهم إلا ما تفرضه حدود موضوعه ، وتجنب كثيراً من آرائهم القيدة لأنه لا يريد أن يتجاوز ما رسمه لنفسه .

وربما بدا لأول وهلة أن المرزوقي عاد يكرّر الثنائيات السابقة : من مثل اللفظ والمعنى والصدق والكذب والطبع والتكلّف ، وما أشبه ، ولكن هذه الثنائيات كانت تقتضيها طبيعة مقدمته أولاً ، ثم إنه لم يمض عنها حيث تركها

أصحابها ، بل أضاف إليها ما أسعفه به فهمه وتصوّره . حتى إن مقدمته لتعدّ أنموذجاً جيداً في البناء الجديد على أسس قديمة .

وأضعف المشكلات الثلاث في مقدمته هي المشكلة الثالثة ؛ لأنها محاولة لتفسير ظاهرة عملية تتفرع في ثلاثة فروع : (أ) المفاضلة بين الشعر والنثر (ب) السبب في قلة في قلة البلغاء وكثرة المفلقين (ج) السبب في قلة المشكلة الثالثة ، العلاقة على المنابعة على المنابعة ا

البلغاء وكثرة الشعراء؛وقد عاد المرزوقي إلى تلك الحصومة التي عرضها المتفلسفون من نقاد القرن

الرابع في المفاضلة بين الشعر والنثر ، فذهب إلى أن النثر أفضل ، مستدلاً على ذلك بأن الحطابة كانت لدى الجاهليين أهم من الشعر وأنهم كانوا يأنفون من الاشتهار بالشعر ويعده ملوكهم دناءة (وهي قضية سيتصدى لها ابن رشيق بالرد") ، كذلك فإن الشعراء حطوا من قيمة الشعر بتعرضهم للسوقة حتى قيل «الشعر أدنى مروءة السري وأسرى مروءة الدني » (وهو موقف سينقضه ابن رشيق أيضاً ) ، وثالث الأدلة على شرف النثر أن الاعجاز بالقرآن لم يقع بالنظم ، ولهذه الأسباب كان النثر أرفع شأناً من الشعر ومن ثم تأخرت رتبة الشعراء عن الكتاب ، وقد شهدنا نظائر لهذه التعليلات عند نقاد القرن الرابع ، وهي محاولة لتفسير ما كان سائداً في المجتمع من رفعة الكاتب وانخفاض شأن الشاعر ، ولكنها لا تتصل عند المرزوقي بالفكرة الفلسفية المحرقة عن صدق الحطابة وكذب الشعر .

ويعلّل المرزوقي قلّة المترسّلين وكثرة المفلقين بالفرق بين مبيى الترسل فيه ومبيى الشعر : وخلاصة رأيه في هذه المسألة الدقيقة أن مبيى الترسل فيه «استرسال » لا بد من تحقيقه بحيث تصبح القطعة النثرية وحدة كاملة تقبلها الأفهام جميعاً على اختلافها وتباينها ، أما الشعر فإنه لا يكلف صاحبه هذا

بين النظم والنبر

١ شرح الحماسة ١ : ١٦ – ١٨

الجهد لأنه يعمل قصيدته بيئاً بيئاً فلا يتسع في التوضيح وإنما يكتفي بالاشارة واللمح في بيان المعنى «فكل ما يحمد في الترسل ويختار يذم في الشعر ويرفض »، وهذا أول رد على نظرية ابن طباطبا الذي أقام القصيدة على نموذج الرسالة . وبسبب اختلاف المبنيين اختلفت الأصابة فيهما لتباين طرفيهما ، وأصبح من الصعب على المرء أن يكون شاعراً كاتباً ، حتى الرجز والقصيد ربما لم يتمكن الواحد أن يحسنهما بالتساوي ، فكيف بالنثر والشعر وبينهما من التباعد أكثر مما بين الرجز والقصيد .

ثم إن ما يطالب به الكاتب أشد صعوبة مما يطالب به الشاعر : فالكاتب مطالب بمراعاة حال من يكتب عنه ومنزلته الاجتماعية وأحوال الزمان ومواضع الايجاز والاطناب وأحكام الشريعة ؛ ومجال ترسله يتناول العهود والاصلاح والتحريض على الجهاد والاحتجاج والمجادلة والنهي عن الفرقة والنهنئة والتعزية ... ولذلك عز من يستطيع ضبط هذه الأمور ، فكانوا قلة ونالت تلك القلة أرفع المناصب لضخامة ما يضطلعون به ، أما الشاعر فغير مكلف بشيء من ذلك وإنما هو يصف الديار ويشب ويمدح ويهجو ... ولمذا بشيء من ذلك وإنما هو يصف الديار ويشب ويمدح ويهجو ... ولهذا تفاوت حال الكاتب والشاعر . ولا ريب في أن وراء هذا التعمق الذي ولهذا تفاوت حال الكاتب والشاعر . ولا ريب في أن وراء هذا التعمق الذي ينتحيه المرزوقي أشياء تحس أنه كان يريد أن يقولها فلم يقلها ، ونحن اليوم ربما كنا أقدر منه على تصورها : فالتفرقة بين المبنى النثري والمبنى الشعري وبين موضوعات الشعر ، وطريقة معالجة كل منهما وبين موضوعات النثر وموضوعات الشعور ، ودرجة كل منهما بغير وبين المرزوقي يقصر حديثه على كاتب الديوان \_ دون سواه \_ ويحاول أن يجد تفسيراً فكرياً لما هو قائم حينئذ على نحو عملي .

١ المصدر نفسه : ١٩

وتجيء المشكلة الثانية تالية لهذه في المجال النقدي، وهي تبدأ من منطلق جزئي هو : « لماذا كان اختيار أبي تمام من نسيج مختلف عن شعره ؟ » وجواب المرزوقي على هذه المشكلة قد يترجم في لغتنا الحديثة المشكلة الثانية في إلى أن الاختلاف بين مختارات أبي تمام وبين شعره التفاوت بين اختيار أبسي ناجم عن التباين بين أبي تمام الناقاء وأبي تمام الشاعر : تمام وشعره فأبو تمام الناقد «كان يختار ما يختاره لجودته » وأما أبو تمام الشاعر « فكان يقول ما يقوله من الشعر بشهوته »' ــ الاستجادة من عمل القوة الناقدة أما الشهوة فإنها من عمل القوة الشاعرة (ذات الشعور) ، وقد كان أبو تمام حين يختار الشعر يسلّط القوة الأولى «وطرق الاحسان والاستحسان لم تستتر عنه » فإذا نظم لجأ إلى القوة الثانية ؛ وهذا ما قد يثير سوَّالا " آخر : هل من الضروري أن يكون الناقد شاعراً ؟ وجواب المرزوقي على هذا لا بدّ أن يكون بالنفي « ولو أن نقد الشاعر كان يدرك بقوله لكان من يقول الشعر من العلماء (يعني النقاد) أشعر الناس. ويكشف هذا أنه قد يميتز الشعر من من لا يقوله ، ويقول الشعر الجيد من لا يعرف نقده » ٢ . وبهذا الفصل الحاسم قضى المرزوقي على قول من قد يقول : الشعراء أعرف الناس بنقد الشعر ، ولم يلتفت إلى ما حدث في تاريخ النقد العربي ، لم يلتفت إلى أن ابن المعتز وابن طباطبا والآمدي والجرجاني وغيرهم كانوا شعراء .

١ شرح الحماسة ١ : ١٣

۲ شرح الحماسة ۱ : ۱۹

ولكن ابن فارس كان قد قال من قبل : ان اختيار الشعر موقوف عــلى الشهوات . فيتصدّى المرزوقي للردّ عليه دون أن يسميه ، وذلك بلجوئه إلى القول بوجود مقاييس نقدية عامة يشترك فيها رد على ابن فارس زيد وعمرو وأن من أتقن تلك المقاييس وتدرّب على في قوله : الاختيار موقوف على الشهوات استعمالها «لا ينظر إلا بعين البصيرة ولا يسمع إلا بأذن النصفة ولا ينتقد إلا بيد المعدلة » ، ولا بد لهذا الناقد من معرفة الحيد والرديء ، فأما معرفة الجيد وحده فإنها لا تصنع ناقداً ، وإذا شئت أن تعرف النواحي السلبية فارجع إلى ما ذكره قدامة ( دُون أن يذكر المرزوقي اسمه ) حول اللفظ الوحشي وقلق القافية وفساد القسمة والتقابل والتفسير والتناقض في المعنى ، وارجع إلى ما قاله كل من قدامة والحرجاني ( دون أن يذكر المرزوقي اسميهما ) حول الخزوج عن العادة والطبع ، وحول الحشو .... وما إلى ذلك . نعم إن الناقد الحاذق قد يحيل أحياناً على طبعه فيقول : « هكذا قضية طبعي » (ويكون ناقداً كالذي وصفه الآمدي والجرجاني) ، ولكن هذا لا يحدث إلا حين نطالبه بالحصائص الايجابية للشيء المفقود ، فأما الحصائص السلبية فإن التنبيه عليها ممكن ، وإقامة البرهان فيها مستطاع ، وكأن المرزوقي يرى أن الكشف عن صنوف الرداءة ، سيبقي في مجال الاستحسان كلُّ ما لم يوصم بشيء من الرداءة، فإظهار مساوىء قصيدة كفيل أيضاً بالإبانة عما لا مساوىء فيه ، وهذا يعد في باب الجيد فيقبله الذوق السليم، وإن لم يستطع إبراز ما فيه من صفات إيجابية .

۱ انظر ما سبق ص ۱۲۹
 ۲ شرح الحماسة : ۱۵

ونقف بعد ذلك عند القضية الأولى وهي أهم القضايا النقدية لأنها ليست في تفسير ظاهرة عملية كالقضية الثالثة ، ولا هي في مشكلة جزئية كمسألة الادبي المشكلة الأولى:

المشكلة الأولى:
الشكل والمضمون حين تتحدث عن أكبر المشكلات وهي ما قد يرقى الشكل والمضمون ، أو مشكلة الشكل والمضمون ، أو مشكلة أصحاب الشكل وأصحاب المعنى ، وما يتفرّع عنها من مسائل .

وقد كان المرزوقي هو الناقد الذي ينظر بعين البصيرة ولذلك استطاع أن يرى أن أنصار النظم حتى عصره لم يظلوا فئة واحدة بل أصبحوا على ثلاث

أنصار الشكل ثلاث فئات

درجات متتالية:

١ – فريق يرى أن تحسين نظم الألفاظ وجعلها سليمة من اللحن والحطأ
 ونما قد يعتري التأليف من جنف ، وإيرادها صافية التراكيب، هو المطلوب.

لا سبق شيئاً آخر من التحسين مثل تتميم المقاطع وتلطيف المطالع وعطف الأول على الآخر وتناسب الوصل والفصل وتعادل الأقسام والأوزان .

٣ - فريق يتجاوز الحد الثاني ويرى أن كل ذلك يجب أن يضاف إليه أنواع البديع من ترصيع وتجنيس واستعارة وتطبيق وعير ذلك من الصور البديعية ١.

١ شرح الحمَّاسَة ١٠: ٥ - ٢

أما أصحاب المعاني فهم الذين يفضلون أن ينقلوا آثار عقولهم أكثر من اهتمامهم بالشكل ، ليستفيد المتأمل ، ولذلك «طلبوا المعاني المعجبة من خواص أماكنها ، وانتزعوها جزلة عذبة حكيمة أساد المنى ظريفة أو رائقة بارعة فاضلة كاملة لطيفة شريفة زاهرة فاخرة ، وجعلوا رسومها أن تكون قريبة

التشبيه لاثقة الاستعارة صادقة الأوصاف لائحة الاوضاح خلابة في الاستعطاف عطافة لدى الاستنفار مستوفية لحظوظها عند الاسهام من أبواب التصريح والتعريض والاطناب والتقصير والجدّ والهزل والحشونة والليان والاباء والاسماح ، من غير تفاوت يظهر في خلال أطباقها ولا قصور ينبع من أثناء أعماقها ... الخ " ؛ ومحصّل موقف المرزوقي أنه لا بدّ من الائتلاف بين اللفظ والمعنى ائتلافاً تاماً . ولكن الشعر — دون النثر — ليس معنى ولفظاً وحسب ، بل هو كما قال قدامة «لفظ موزون مقفى يدل على معنى " وإذن فقيه عنصران آخران يجعلان الكلف فيه أشد ولا بدّ من مراعاتهما عند النقد كما يراعى جانب اللفظ والمعنى .

وواضح من هذا التصوير لجانبي اللفظ والمعنى أنّ المرزوقي في قسمته لمراتب النظم لم يتنبّه إلى أن كل معنى قد يمكن التعبير عنه في ثلاثة أنواع من المبنى ، وأنه لو سئل أيّ هذه المباني أشد وفاء بالمعنى لم يستطع الاجابة أو لتهرب منها باللجوء إلى اختلاف الأذواق.

وإذا كان الحال كذلك رأيناه يسرع إلى تحديد عمود الشعر «ليتميّز تليد الصنعة من الطريف ، وقديم نظام القريض من الحديث ... ويعلم فرق ما بين المصنوع والمطبوع »٢ ؛ وقد عاد إلى العناصر التي عدّها الآمدي

۱ شرح الحماسة ۱ : ۷ ۲ شرح الحماسة ۱ : ۸ – ۹

ووضحها الجرجاني\ من قبل وهي :

- (١) شرف المعنى وصحته .
- (٢) جزالة اللفظ واستقامته.
  - (٣) الاصابة في الوصف.
    - (٤) المقاربة في التشبيه .

## وزاد عليها :

- (٥) التحام أجزاء النظم والتئامها على تخير من لذيذ الوزن
  - (٦) مناسبة المستعار منه للمستعار له .
- (٧) مشاكلة اللفظ وشدة اقتضائهما للقافية حتى لا منافرة بينهما .

واستغنى عن «الغزارة في البديهة » وعن «كثرة الأمثال السائرة والأبيات الشاردة » وعد هذا العنصر الثاني متولداً عن اجتماع العناصر الثلاثة الأولى ؛ وقد استخلص ما زاده من نقد قدامة ؛ كما أنه استخلص عيار كل عنصر منها من المحصول العام المجتمع من آراء الآمدي وقدامة والجرجاني وابن طباطبا ، ورد د قول ابن أبي عون «أقسام الشعر ثلاثة: مثل سائر وتشبيه نادر واستعارة قريبة » فكانت صياغته لعمود الشعر هي خلاصة الآراء النقدية في القرن الرابع ، على نحو لم يسبق إليه ولا تجاوزه أحد من بعده ، فلو لم يكن عمود الشعر هو الصيغة التي اختارها شعراء العربية ، لكان في أقل تقدير هو الصورة التي اتفق عليها النقاد .

۱ انظر ما سبق ص : ۳۲۲

المعايير المعتمدة في عمود الشعر

## وإليك المعايير التي وضعها للعناصر السبعة :

« فعيار المعنى أن يُعْرَضَ على العقل الصحيح والفهم الثاقب ، فإذا انعطف عليه جَنَبْتَا القَبُولُ والاصطفاء ، مستأنيساً بقرائنه ، خَرَج وافياً ، وإلا انتقص بمقدار شَوْبِه ووحْشَتِه .

وعيار اللفظ الطبّعُ والرّواية والاستعمال ، فما سَلَم مما يُهجّنُهُ عند العرض عليها فهو المختار المستقيم وهذا في مفرداته وجملته مزاعى ، لأن اللفظة تستكرم بانفرادها ، فإذا ضامّها ما لا يوافيقُها عادت الجملةُ هـَجيناً .

وعيار الإصابة في الوصف الذّكاء وحسنُ التمييز ، فما وجداه صادقاً في العُلُوق ممازِجاً في اللّصوق ، يتعسّر الحروج عنه والتبرو منه ، فذاك سيماء الاصابة فيه . ويروى عن عمر رضي الله عنه أنه قال في زهير : «كان لا يمدّحُ الرجل إلا بما يكون للرجال » ، فتأمّل هذا الكلام فإن تفسيره ما ذكرناه .

وعيار المقاربة في التشبيه الفطنة وحسن التقدير . فأصد قده ما لا ينتقض عند العكس ، وأحسنه ما أوقع بين شيئين اشتراكهما في الصفات أكثر من انفرادهما ليبين وجه التشبيه بلا كلفة ، إلا أن يكون المطلوب من التشبيه أشهر صفات المشبة به وأملكها له ، لأنه حينئذ يدل على نفسه ويحميه من الغموض والالتباس . وقد قيل : «أقسام الشعر ثلاثة : مَثَلٌ سائرٌ ، وتشبيهٌ نادر ، واستعارةٌ قريبة » .

وعيار التحام أجزاء النظم والتئامه على تخيرٍ من لذيذ الوزن ، الطبعُ واللسان ، فما لم يتعدّر الطبعُ بأبنيتِه وعقوده ، ولم يتحبّس اللسانُ في فصوله وصوله ، بل استمرًا فيه واستسهلاه ، بلا مكال ولا كلال ،

فذاك يوشك أن يكون القصياءة منه كالبيت . والبيتُ كالكلمة ِ تَسالُماً لأجزائه وتقارُناً . وألا يَكونَ كما قيل فيه :

وشعر كبعر الكبش فرّق بينه لسانُ دعيِّ في القريض دخيل

وكما قال خلَفٌ :

وبعضُ قريضِ الشعرِ أولادُ عَلَـّةٍ يَكُدُ لَسَانَ النَّاطَقِ المُتَحَفَّظِ وَهَا قَالَ النَّاطِقِ المُتَحَفِّظِ وَكَا قَالَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَا عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى ع

وإنما قلنا «على تخير من لذيذ الوزن » لأن لذيذه يطرب الطبعُ لإيقاعه . ويُمازجهُ بصفائه . كما يَطرب الفهمُ لصواب تركيبه . واعتدال نظومه . ولذلك قال حسان :

تَغَنَّ فِي كُلَّ شَعْرٍ أَنْتَ قَائِلُهُ ۗ إِنَّ الْغَيْنَاءَ لَمَذَا الشَّعْرِ مَيْضَمَار

وعيار الاستعارة الذهن والفطنة ، وملككُ الأمر تقريب التشبيه في الأصل حتى يتناسَبَ المشبّه والمشبّه به ، ثم يكتفى فيه بالاسم المستعار لأنّه المنقولُ عمّا كان له في الوضع إلى المستعار له .

وعيارُ مشاكلة اللفظ للمعنى وشدّة اقتضائهما للقافية ، طول الدرّبة ودوام المدارسة ، فإذا حكما بحسن التباس بعضها ببعض ، لا جفاء في خلالها ولا نُبوّ ، ولا زيادة فيها ولا قُصورَ ، وكان اللَّفظ مقسوماً على رُتَب المعاني : قد جُعلِ الاخص للأخص ، والأخس للأخس ، فهو البريء من العيب . وأما القافية فيجبُ أن تكون كالموعود المنتظر ، يتشوقها المعنى بحقة واللفظ بقيسطه ، وإلا كانت قلقة في مقرّها ، مجتلبة لمستغن عنها » .

ولا بد من تعليق على هذا الذي قاله المرزوقي : فكل عنصر عنده له عيار وحدود يقبلها العيار ؛ فأما الحدود فنستطيع أن فرد ها إلى ما قاله قدامة في الأغلب ، وأما أنواع العيار فإنها تمثل ما جاء به الجرجاني حين تحدث عن العناصر الأربعة اللازمة للشاعر ، وما قاله ابن طباطبا حول قبول «الفهم »، وهذه هي العيارات التي استعملها المرزوقي :

- I العقل الصحيح والفهم الثابت
  - 2 الطبع
  - 3 الرواية
  - 4 الاستعمال
  - 5 الذكاء وحسن التمييز
  - 6 الفطنة وحسن التقدير
    - 7 الذهن والفطنة
  - 8 طول اللبربة ودوام المدارسة .

ولا ريب في أن العقل والفهم والذكاء والفطنة والذهن تعبير عن حقيقة واحدة كما أن الاستعمال وطول الدربة شيء واحد ، وإذن فإن معايير المرزوقي هي الطبع – الرواية – الذكاء – الدربة ، وهي ليست شيئاً سوى ما جاء به الحرجاني أ ، إلا أن الجرجاني افترض وجود هذه العناصر في الشاعر ، أما المرزوقي فإنه يتحدث عن توفرها في المتلقي أو المتذوق أو الناقد .

ولو سئل المرزوقي : أين يضع أبا تمام مثلاً أو المتنبي ؟ هل أحدهما أو

۱ انظر ما سبق ص : ۳۲۸

كلاهما خارج عن عمود الشعر أو ملتزم به ؟ لما كان الجواب عن ذلك قاطعاً حاسماً : فأبو تمام في المبنى من الفريق الثالث ، وفي المعنى من أصحاب المعاني ، ولكن استعاراته أحياناً لا تناسب فيها بين المستعار والمستعار له ، وفي بعض ألفاظه إذا عرضت على الطبع والرواية والاستعمال هجنة ، وكثير من العناصر الأخرى المشترطة في عمود الشعر متوفر لديه ، ولذا فلا يمكننا أن نقول أن نقول إن أبا تمام خرج عن عمود الشعر إطلاقاً ، وإنما يمكننا أن نقول إنه في بعض أبياته فعل ذلك ، ومثل ذلك قد يقال في أبي نواس وفي مسلم والبحتري والمتنبي ، لا خلاف في ذلك ، إذ أن المرزوقي لم يقل لنا : إن العرب يشترطون اجتماع هذه العناصر كلها معاً دون هوادة ، بل قال «ومن لم يجمعها كلها فبقدر سهمته منها يكون نصيبه من التقدم والاحسان » «ومن لم يجمعها كلها فبقدر سهمته منها يكون نصيبه من التقدم والاحسان » فإذا اجتمعت كلها وهذا أمر عسير – كان الشاعر محسناً مقدماً .

وعلى هذا الأساس نستطيع أن نقول إن نظرية «عمود الشعر» رحبة الأكناف واسعة الجنبات، وأنه لا يخرج من نطاقها شاعر عربي أبداً، وإنما تخرج قصيدة. وقد أساء الناس فهم هذه النظرية وحملوها من السيئات الشيء الكثير، ولكنها أساس «كلاسيكي» رصين، فالثورة عليها لا تكون إلا على أساس رفض الشعر العربي جملة.

بل ان المرزوقي زاد من اتساع هذه النظرية حين جعلها ذات وسط وطرفين ، فإما أن يعمد الشاعر إلى تحقيق هذه العناصر عن طريق الصدق ، وإما أن يذهب مذهب الغلو، وإما أن يكون مقتصداً بين بين، ولكل جانب أنصاره الذين يوثرونه ، وإذا كان النقاد قبل المرزوقي قد انقسموا في فئتين : فئة تقول : أحسن الشعر أصدقه، فإنه قد زاد فئة ثالثة تقول : «أحسن الشعر أقصده».

١ شرح الحماسة ١ : ١١

وقد عدل المرزوقيّ عن قسمة ابن قتيبة للشعر في مطبوع ومتكلّف فسمتى القسمين «المطبوع والمصنوع».

فهم جديد للمطبوع والمصنوع

فالمطبوع: هو ما كان وليد جيشان في النفس وحركة في القريحة، فإذا نقل ذلك بصورة تعبير خلتي الطبع المهذب بالرواية المدرب بالدراسة كي يضع ذلك الحيشان وتلك الحركة في ما يختاره من قوالب وألفاظ.

والمصنوع: هو ما كان وليد جيشان في النفس وحركة في القريحة فإذا شاء الشاعر نقل ذلك بصورة تعبير نحي الطبع المهذب بالرواية والدربة عن العمل وحل محلة الفكو ، فأخذ (ذهنياً) يقبل ما يقبل ويرد ما يرد فتجاوز المألوف إلى البدعة وتلذ ذ بالاغراب فخرج الكلام مصنوعاً.

والقدامي أقرب إلى الطبع ، أما المحدثون فحظهم من الطبع متفاوت : فبعضهم يقوى لديه ويحكمه في الابداع ،فيجيء كلامه أقرب إلى طرائق الأعراب ؛ وبعضهم يحب الإغراب وإظهار الاقتدار لأنه يدل على كمال البراعة ، ولذلك يلجأ إلى الفكر لا إلى الطبع فيحمله على الإكثار من البديع .

ولسنا بحاجة إلى التعليق على هذه التفرقة بين المطبوع والمصنوع فإنها رغم غموض كلّ ما يتصل بفكرة الابداع الفني – حتى اليوم – من أدقّ ما جاء به النقد العربي .

## النقذالعكربي وكتاب الشغرفي القرن انحامس

لا نجد لكتاب الشعر – أو للأثر اليوناني عامة – أي صدىً بين نقاد القرن الحامس (إذا استثنينا إشارة طفيفة لابن حزم الأندلسي) ، ويعود هذا إلى طبيعة النقاد وطبيعة الشعر ، وكلتاهما أصبحت تنأى عن الأثر الفلسفي ، فأصبح النقاد يجدون الجواب على المشكلات النقدية جاهزاً لدى الآمدي والجرجاني ، دون أن يخلق التيار الشعري – المتجه نحو الشكلية العامة أو الصورة الجزئية – أية مشكلة جديدة تتطلب تعمقاً في النظر وتأتياً في الحل .

دراسة كتاب الشعر جزء من دراسة المنطق

ولذلك اقتصرت الصلة بكتاب الشعر على إعادة وضعه في موضعه بين كتب المعلم الأوّل وفاءً باستكمال المنهج الفلسفي ؛ وكان من الطبيعي لهذا

أن لا يحدث تلخيص ابن سينا لكتاب الشعر أي أثر في النقد الأدبي حينئذ ، ومن الكثير أن نحمله جلّ المسئولية في هذا التقصير ، مهما تكن حماستنا للأثر المفترض الذي كان متوقعاً لهذا الكتاب ، ومهما يكن رجاونا كبيراً في مقدرة ابن سينا .

إ انظر مقال « ابن سينا وفن الشعر » للدكتور عبد الرحمن بدوي في كتاب « المهرجان الألفي لذكرى ابن سينا (١٩٥٢) ص ١٠٥ – ١١٦ ومقدمته على الشفا – المنطق ( ٩ – الشعر ) .

وقد يكون ابن سينا ظهر حين المتاطهر حين الوانع أو أوائل الحامس، وتلك ابتعد النقد عن الثقافة اليونانية أواخر القرن الرابع أو أوائل الحامس، وتلك حقيقة أخرى جعلتنا نتحدث عنه في نقد القرن الحامس، أعني أن الكتاب تأخر عن موعده – إذا صح هذا القول – فجاء بعد ذلك الازدهار في حياة النقد الأدبي ، ولم يجد قدامة ثانياً ليفيد منه ، بعد إذ أصبح الوضوح فيه أشمل وأقرب منالاً . ولكن لم تكن محاولة ابن بعد إذ أصبح الوضوح فيه أشمل وأقرب منالاً . ولكن لم تكن محاولة ابن ابن سينا هي الوحيدة، إذ يذكر ابن أبي أصبعة أن ابن الهيثم (حوالي – ٤٣٢) ألف «رسالة في صناعة الشعر ممتزجة من اليوناني والعربي » ، إلا أن هذه الرسالة لا تزال محجوبة لم تنلها يد الكشف بعد .

الميزة العامة لغرض ابن سينا

ويمثل كتاب الشعر كما أورده ابن سينا أوضح صورة ــ فيما نعرفه حتى اليوم ــ من صور هذا هذا الكتاب ، فهو يرتفع عن غموض ترجمة أبي

بشر متى بن يونس وركاكتها ورداءتها ، وهو أوسع نطاقاً من اللمحات الخاطفة التي جاء بها الفاراني ، وهو أسلم من محاولة ابن رشد من بعد، لأن ابن سينا لم يتورط كثيراً في تطبيقات خاطئة ، ومن الحق أن نفترض أنه اعتمد على ترجمة جيدة قام بها يحيى بن عدي أو غيره ٢.

تعريفه للشعر

ويبدأ ابن سينا بمقدمة ليست من أصل كتاب الشعر يتحدّث فيها عن تعريف الشعر وأنه «كلام مخيـّل" مؤلف من أقوال موزونة متساوية ، وعند العرب

مقفاة». ثم يشرح هذا التعريف ويدل على أن المنطقي لا يهمه منه إلا الحديث عن التخييل ، فالكلام المخيل «هو الكلام الذي تذعن له النفس فتنبسط عن أمور وتنقبض عن أمور من غير روية وفكر واختيار وبالجملة تنفعل له

١ طبقات الأطباء ٢ : ٩٤ وفن الشعر ( المقدمة : ٥٥ ) .

٢ فن الشعر (المقدمة : ٣٥)

انفعالاً نفسانياً غير فكري سواء كان المقول مصدقاً به أو غير مصدق » أ . ويقارن بين أثر المحاكاة – وهو التخييل – وبين التصديق ، فيرى أن كليهما إذعان ، إلا أن التخييل إذعان للتعجب والالتذاذ بنفس القول، والتصديق إذعان لقبول أن الشيء على ما قيل فيه أ ، ويمضي في تبيان المحاكاة وضروبها ، وكيف يكون إحداث التعجب صادراً عن حيلة في اللفظ أو المعنى ، ويفرع أنواع الحيل التي بها تتعدد الصيغات الشعرية ، ثم يعرج على أنواع الشعر عند اليونان معتمداً – في أغلب الظن – على ما أورده الفارايي من قبل .

صورة كتاب الشعر في نفسه

الشعر اليوناني والعربى

حتى إذا انتهى من هذه المقدمة بدأ النظر في كتاب الشعر نفسه فلم يدع أنه يفهم كل شيء فيه وإنما حددد غايته بالتعبير عن القدر الذي فهمه من

المعلم الأول : « إذ أكثر ما فيه اقتصاص أشعار ورسوم كانت خاصة بهم ومتعارفة بينهم يغنيهم تعارفهم إياها عن شرحها وبسطها »" .

وحين يقف ابن سينا عند قول أرسطو: «وأعمال الناس هي موضوعات المحاكاة » أو كما يقول في تلخيصه: «والشعر اليوناني إنما كان يقصد فيه في أكثر الأمر محاكاة الأفعال والأحوال لا إدراكه الفرق بن

غير » ° يلمح الفرق بين الشعر اليوناني والعربي

على نحو يدل على أنه يعي طبيعة كل منهما دون على أنه يعي طبيعة كل منهما دون غموض ، فالشعر العربي يحاكي الذوات ، لا الأفعال : « وكانت (العرب )

١ فن الشعر : ١٦١ والشفا : ٢٤

٢ فن الشعر : ١٦٢ والشفا : ٢٤

٣ فن الشعر : ١٦٧ والشفا : ٣١

<sup>۽</sup> کتاب الشعر : ۲۲

ه فن الشعر : ١٦٩ -- ١٧٠ والشفا : ٣٤

تقول الشعر لوجهين: أحدهما ليوثر في النفس أمراً من الأمور تعد به نحو فعل أو انفعال ، والثاني للعجب فقط فكانت تشبه كل شيء لتعجب بحسن التشبيه ؛ وأما اليونانيون فكانوا يقصدون أن يحثوا بالقول على فعل أو يردعوا بالقول عن فعل ، وتارة كانوا يفعلون ذلك على سبيل الخطابة وتارة على سبيل الشعر ، فلذلك كانت المحاكاة الشعرية عندهم مقصورة على الأفاعيل والأحوال والذوات من حيث لها تلك الأفاعيل والأحوال » أ . لقد أدرك ابن سينا تخالف طبيعتي الشعر اليوناني والشعر العربي ، ولكنه حين حاول التفسير أخطأ ، فنقل معنى المحاكاة في عملية الحلق إلى أثرها في النفوس وبهذا لم يعد من فرق بين الشعر الذائي والشعر القائم على المحاكاة لأن كليهما يتوسل الاثارة عن طريق الانفعال النفسي ، وهو شيء قاله ابن سينا قبل قليل ثم نسيه .

وندهش أحياناً لهذا الوضوح في ذهن ابن سينا سبب الالتذاذ بالمحاكاة فهو هنا الالتذاذ بالمحاكاة فهو هنا الالتذاذ بالمحاكاة المحاكاة فهو هنا الالتذاذ بالمحاكاة المحاكاة ا

لايخطىء كما أخطأ الفارابي بل يقول «والدليل على فرحهم بالمحاكاة أنهم يسرون بتأمل الصور المنقوشة للحيوانات الكريهة والمتقدّر منها ، ولو شاهدوها أنفسها لتنكبوا عنها » ٢ ، ونعجب بحديثه كيف صار التعليم – لأنه متولّد عن المحاكاة – لذيذاً لا للفلاسفة فقط بل للجمهور ، إلى غير ذلك من مواضع لا يتفوق تعبيرنا فيها – حين نريد أن ننقل كلام أرسطو – عن تعبير ابن سينا ، فإذا جئنا إلى تعريف الطراغوذيا وجدناه أيضاً سليماً في جملته : «إن الطراغوذية هي محاكاة فعل كامل الفضيلة عالي المرتبة بقول ملائم جداً ، لا يختص بفضيلة فضيلة جزئية ، تؤثر في الجزئيات لا من جهة الملكة بل من جهة الفعل – محاكاة تنفعل لها

١ فن الشعر : ١٧٠ والشفا : ٣٢

٢ فن الشعر : ١٧١ والشفا : ٣٧

الأنفس برحمة وتقوى » . .

مصطلح ابن سينا في كتاب الشعر

ويختلف مصطلح ابن سينا عن المصطلح الذي نوئره اليوم، فيضع «الاشتمال» مكان ما قد نسميه «الانقلاب أو التحول» و«الاستدلال»مكان ما قد

يسمى «الانكشاف أو التعرف » ولكنه دقيق في استعمال مصطلحي «الحلّ والربط » وفي كثير من المصطلحات الأخرى .

> تضليل المصطلح عند التطبيق و المقارنة

يستعمل في طراغوذياتهم في أن ينتقلوا من حالة غير جميلة إلى حالة جميلة بالتدريج، بأن تقبح الحالة الغير جميلة وتحسن بعدها الجميلة ، وهذا مثل

الحلف والتوبيخ والتقرير ، والجزء الثاني الدلالة وهو أن يقصد الحالة الجميلة بالتحسين لا من جهة تقبيح مقابلها » ٢ ... أقول : حين نقرأ مثل هذا ندرك أن ابن سينا قد وقع في متاهة مضلة ، لأنه ليست لديه أدنى فكرة عما يسمى «بطل الطراغوذيا » لظنه أن كل ما يتحدث به أرسطو هنا ينصرف إلى الشاعر نفسه ، ونستبعد أن تكون لفظة «المنافق» التي يستعملها للدلالة على «الممثل » ولفظة «المسكن » التي تقابل لفظة «المسرح» قادرتين على هدايته إلى مدلولهما الصحيح. وهذا هو الجانب الذي يتصل بالعمل المسرحي نفسه ، ومن هنا انبهم الأمر على ابن سينا وغيره ، فأما إذا كان الحديث عن كيان المأساة نفسها مثل كونها تتألف من فاتحة ووسط وخاتمة ، وما أشبه ذلك فهذا لا يغمض على ابن سينا ، أو على الأقل ، يجيء تعبيره عنه واضحاً لأنه متصل بفكرة فلسفية أو منطقية . ولهذا كانت معرفة العمل المسرحي وحدها

١ فَن الشعر : ١٧٦ والشفا : ٤٤

۲ فن الشعر : ۱۷۹ والشفا : ۲۷

هي القادرة على أن تجعل كتاب الشعر واضحاً وأن تخلق له أثراً في البيئة العربية ، ولعل الدكتور بدوي حين استبعد هذه الحقيقة الوشبة حال الشرق بحال أوروبة في العصور الوسطى قد نسي أن أوروبة من خلال مسرحيات الأسرار ، كانت تعرف شكلا مسرحياً ما ، وإن كان هذا الشكل مخالفاً للقواعد التي جاء بها أرسطو الإ الأمر هنا غير داخل في مدى صلاحية النظرية أو عدم صلاحيتها بل هو أدخل في باب الفهم ، وهذا الفهم لا يتأتى إلا من تصور الأنموذج ، فما دام الأنموذج مفقوداً فالفهم غير متيسر . وأما استشهاده بخيال الظل عند ابن دانيال وأنه أرقى من مسرحيات الأسرار فإنه استشهاد من يدري تماماً أن أرسطو كان في عصر ابن دانيال قد أصبح شبه منسي " ، إلا أثارات من هجوم ابن تيمية على منطقه .

إن ابن سينا حين كان يحاول أن يبسط كلام أرسطو ، لاجئاً إلى ما يعرف من نماذج ، كان يبذل كل جهده للافهام والتوضيح ، ولكن نماذجه كانت تخونه في أكثر الأحيان : فالمقابلة التي أقامها

أرسطو بين الشاعر والمؤرخ لا يستطيع أن يقيمها ابن سينا إلا بين الشعر والقصص والأمثال ، لأنه لم يتعود أن يقارن بين الشعر والتاريخ ، لذلك

انعدام النموذج أضعف من تصور ابن سينا لكتاب الشعر

تجده يستشهد على ما يوازي الشعر بقصص «كليلة ودمنة» وبينا يقول أرسطو: «يتضح إذن – مما تقدم – أنه ليس يقع في دائرة الشاعر أن يقص الأشياء التي وقعت فعلاً ولكن عليه أن يصف تلك التي كان من الممكن أن تقع ، أي يذكر ما هو ممكن على أنه محتمل أو ضروري. إذ ليس بالتأليف

١ المهرجان الألفي : ١٠٨ – ١٠٨

٢ قال الدكتور بدوي في معرض حملته على ابن سينا وفقدان المسرح عند العرب : «وما يسمونه بالأسرار وهي التمثيليات – إن صح هذا التعبير – الدينية الأولية ليست هي المسرحيات بالمعنى الفني المعروض في كتاب «فن الشعر » لأرسطو ( المقدمة ص : ٦٠ ) .

نظماً أو نثراً يفترق الشاعر والمؤرخ ، فكتاب هيرودوت قد يصاغ نظماً . ولكنه مع ذلك يظل ضرباً من التاريخ ، بيد أنهما يفترقان في أن أحادهما يروي ما حدث والآخر يروي ما يحتمل أن يحدث ، وعلى هذا الاعتبار كان الشعر شيئاً أكثر فلسفة وأبدع من التاريخ وأكبر منه قيمة لأن الشعر يضطلع بالحقيقة العامة بينما يضطلع التاريخ بالخاصة ؛ وأنا أعني بالحقيقة العامة ما يمكن أن يقوله أو يفعله نوع من الناس يتمتع بهده الصفات أو بتلك \_ على وجه الاحتمال أو الضرورة \_ ذلك شيء عام وهو موضوع الشعر حتى حين يطلق أسماء خاصة على من يقولون الحقائق العامة ، أما ما فعله الكبيادس أو ما حدث له فذلك حقيقة خاصة » ١ – بينا يقول أرسطو هذا القول على هذا النحو من الوضوح نجد ابن سينا قد حوّره فجعل الفرق بين الشعر وبين المحاكاة التي تكون بالأمثال والقصص ، ككتاب كليلة ودمنة ؛ صحيح إنه فهم أن الوزن ــ لو نظم كليلة ودمنة ــ لا يصنع من ذلك الكتاب ما يسمى شعراً ، ولكنه عاد إلى أن الشعر يراد به التخييل ، وأمثال كليلة ودمنة يراد بها إفادة الآراء ، دونَ أن يقصر حديثه كما قصره أرسطو في هذا المقام على الفرق بين شيء يتناول الأحداث الحزئية « فأحد هذين يتكلم فيما وجد ويوجد والآخر يتكلُّم فيما وجوده في القول فقط» ٢. أما لماذا اختار ابن سينا كتاب كليلة ودمنة ولم يجرِ المقارنة بين الشعر والتاريخ فلهذا أسباب : أولها أن كلمة historia نفسها قد ذهبت به إلى معناها الاشتقاقي (أسطورة)، وثانيها أنه لم يتعوّد في المفهومات المشرقية إيراد صلة بين الشعر والتاريخ، وثالثها وهو الاهم : أن كتاب كليلة ودمنة كان قاء نظمه ابن الهبارية ، فهو يريد أن يثبت أن الوزن وحده لا يصنع منه شعراً ، كما يقول أرسطو ، فهو أوضح «نموذج » متوفر لديه ، مما يحكي «قصة » في شكل شعري ؛ وفي هذا دلالة أخرى على قيمة الأنموذج نفسه .

١ كتاب الشعر : ١٤

٢ فن الشعر : ١٨٣ والشفا : ٤٥

وليس حديثه عن الشعر البطولي الملحمي (الأفي Epic ) أوضح من حديثه عن الطراغوذيا . فقد لخصه تلخيصاً سريعاً مخلاً ، وحذف الأمثلة لانعدام دلالتها في نفسه .

خاتمة الكتاب ووعد لم يتحقق

وختم الكتاب بقوله : «هذا هو تلخيص القدر الذي وجد في هذه البلاد من كتاب الشعر للمعلم اللها من المعلم اللها من المعلم اللها من المعلم اللها من المعلم اللها المعلم اللها المعلم اللها المعلم المعلم اللها المعلم المعلم اللها المعلم اللها المعلم المعل

الأول ، وقد بقي منه شطر صالح ، ولا يبعد أن نجتهد نحن فنبتدع في علم الشعر المطلق وفي علم الشعر بحسب عادة هذا الزمان كلاماً شديد التحصيل والتفصيل » . وهذه الخاتمة توكد أن ابن سينا كان يحس أن هناك بقية لكتاب الشعر لم تصل ؛ فأما ما لخصه منه فإنه يشمل كل ما لدينا اليوم من هذا الكتاب ؛ وأما ما وعد به فانه يتناول شيئين : الكتابة في النظرية الشعرية عامة ، والكتابة في نقد الشعر كما يعرفه العرب ، وليس هناك شيء مما وعد به ابن سينا في ما وصلنا من مؤلفاته .

الانطلاق من فكرة الاعجاز كان النقد والبلاغة لدى المتحدثين عن الاعجاز في إلى إقرار قواعد النقد القرن الرابع مركبتين اتخذوهما للوصول إلى والبلاغة «منطقة» الاعجاز ، ثم إفراد تلك المنطقة عما حولها ، ولكن عبد القاهر الجرجاني ( – ٤٧١ ) ا – أكبر متحدث عن الاعجاز في هذا القرن الحامس – سلك طريقاً معاكسة ، حين جعل منطلقه فكرة الاعجاز نفسها ، وعن هذه الطريق أسهم في توضيح مفهوم البلاغة – على نحو لم يسبق له مثيل – كما أسهم في معالجة كثير من النظريات النقدية بمعد ات جديدة من الفحص الدقيق والتغلغل النافذ إلى بواطن الأمور .

فلقد قرر عبد القاهر في نفسه منذ البداية أن القرآن الاعجاز ، وحاول أن يستكشف فيه مواطن الاعجاز ، هل هو في الألفاظ؟ فرد هذا القول رداً حاسماً لأن الألفاظ المفردة موجودة في الاستعمال قبل نزول القرآن ، ولا يجوز

١ هو عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني: فارسي الأصل جرجاني الدار كان ذا ثقافة نحوية عميقة ، وله في النحو مؤلفات ، ولثقافته أثر في نظرته إلى النقد والبلاغة ، ويقول القفطي إنه كان ضيق العطن لا يستوفي الكلام على ما يذكره مع قدرته على ذلك ( انظر ترجمته في انباه الرواة ٢ : ١٨٨ وبغية الوعاة : ٣١٠ وطبقات الشافعية ٣ : ٢٤٢ وفي حاشية الانباه ذكر لعدد من المصادر الأخرى ) .

أن يكون الاعجاز في ترتيب الحركات والسكنات . أي في طبيعة الايقاع لأن ذلك قد ينطبق على مثل حماقات مسيلمة في قوله «إنا أعطيناك الجماهر فصل لربك وجاهر » . ولا يتحقق الاعجاز بالفواصل لأن الفواصل في الآي كالقوافي في الشعر ، وذلك أمر كان العرب قد أتقنوه فلم يعد معجزاً لهم . فإذا بطل أن يكون الاعجاز متأتياً من هذه الأمور ، فهل الاعجاز أت من الاستعارة ؟ ذلك أيضاً ممتنع « لأن ذلك يؤدي أن يكون الاعجاز في آي معدودة في مواضع من السور الطوال مخصوصة » أ . وإذا كانت كل هذه الأمور مجتمعة أو منفردة لا تحقق الاعجاز «فلم يبق إلا أن يكون (الاعجاز) في النظم والتأليف » أ

ما المقصود بالنظم والتأليف – وهما مترادفان في رأي عبد القاهر – ؟ : يقرّر الجرجاني أولاً أنه ليس للفظة في ذاتها ، لا في جرسها ولا دلالتها ، ميزة أو فضًل أوّلي ، وليس بين أية لفظة وأخرى

تحديد معنى النظم بالتزام الأوضاع النحوية

في حال انفراد كل منهما عن أختها من تفاضل ؛ لا يحكم على اللفظة بأي حكم قبل دخولها في

«سياق » معين ، لأنها حينئذ وحسب ترى في نطاق من التلاوم أو عدم التلاوم ؛ وهذا السياق هو الذي يحدث «تناسق الدلالة » ويبرز فيه «معنى » على وجه يقتضيه العقل ويرتضيه . وربط الألفاظ في سياق يكون وليد الفكر لا محالة ، والفكر لا يضع لفظة إزاء أخرى لأنه يرى في اللفظة نفسها ميزة فارقة ، وإنما يحكم بوضعها لأن لها معنى ودلالة بحسب السياق نفسه ، ولهذا كانت «المعاني » لا الألفاظ هي المقصودة في إحداث النظم والتأليف ، فلا نظم في الكلم ولا تأليف حتى يعلق بعضها ببعض ويبنى بعضها على بعض ، وجهذا يكون اللفظ تابعاً للمعنى ، بحسب ما يتم ترتب المعنى في النفس .

١ ذلائل الاعجاز : ٢٧١ - ١٧٢

٢ المصدر نفسه : ٢٧٤

٣ دلائل الاعجاز : ٣٨ – ٤٧ وانظر أيضاً ص : ٦٤

ويخلص عبد القاهر من هذا إلى وضع نظريته الَّتِي لا يسأم من تردادها في تحديد المراد من النظم فيقول: « واعلم أن ليس النظم إلا أن تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه علم النحو وتعمل على قوانينه وأصوله وتعرف مناهجه التي نهجت فلا تزيغ عنها » ' . ويوكا. ما تقادُّم بقوله : « فلست بواجا. شيئاً يرجع صوابه \_ إن كان صواباً \_ وخطوَّه \_ إن كان خطأ \_ إلى النظم ويدخل تحت الاسم إلا وهو معنى من معاني النحو قد أصيب به موضعه ووضع في حقه أو عومل بخلاف هذه المعاملة . فأزيل عن موضعه واستعمل في غير ما ينبغي له ،٢، أي أن من شاء أن يحكم على مدى الصواب والحطأ في النظم فلا بد له من أن يعالج قضايا التقديم والتأخير والفصل والوصل والاظهار والاضمار والاستفهام والنفي أو ما أصبح من بعد عبد القاهر يسمى «علم المعاني » . وعند هذا الحدّ انتهى نظر عبد القاهر في «قضية الاعجاز » لأن هذا «النظم » هو أساس الجمال أيضاً في الشعر والنُّر ، ولم يقل لنا عبد القاهر إلى أي حدّ سما «نظم القرآن » \_ كمّاً وكيفاً \_ على ما عداه من صور « النظم » الجميل في الفنون الأدبية ؛ وبهذه النظرةِ اتجه عبد القاهر إلى النقد والبلاغة يضع فيهما أحكاماً . دون التفات كثير إلى أن «قضية الاعجاز » تتطلّب شيئاً أبعد من حد المشاركة في الجمال المشاع بين صور التعبيرات الأدبية المختلفة .

ولما كانت الآراء النقدية هي ما يهمنا في هذا الفصل فإننا سنتجاوز الأحكام البلاغية الخالصة ، لنرى دور عبد القاهر في النقد الأدبي وحده :

١ المصدر السابق : ٦٣

۲ المصدر السابق : ۲۴

كانت الروافد النقدية التي التقت في ذهن الجرجاني متعدّدة ولعلّها كانت تبدو له متضاربة ، كما تعدّدت وتضاربت الآراء حول فكرة الاعجاز نفسها ، فقد أزعجه أولاً أن يرى ذلك التقدير

حملته على المنحازين إلى اللفظ

للألفاظ وتقديمها على المعاني عند من سبقه من النقاد . حتى إنهم جعلوا للفظة المفردة مميزات

وصفات لم يستطع أن يتقبلها ذهنه المتمرس بتفاوت الدلالات ، وقيمة التعبير عن ذلك التفاوت ، وكان يحسّ بوعي نقدي فذ أن ثنائية اللفظ والمعنى التي تبلورت عند ابن قتيبة قد أصبحت خطراً على النقد والبلاغة معاً: أما على المستوى النقديّ فإن الانحياز إلى اللفظ قتل « الفكر » الذي يعتقد الجرجاني أنه وراء عملية أدق من الوقوف عند ميزة لفظة دون أخرى ؛ وأما على المستوى البلاغي فإن الجرجاني لم يستطع أن يتصوّر الفصاحة في اللفظة وإنما هي في تلك العملية الفكرية التي تصنع تركيباً من عدة ألفاظ ؛ وقد يجد الجرجاني عذرأ للقدماء الذين أقاموا تلك الثنائية ففخموا شأن اللفظ وعظموه وتبعهم في ذلك من بعدهم حتى قالوا : المعاني لا تتزايد وإنما تتزايد الألفاظ ، وعذرهم في ذلك أن المعاني تتبين بالألفاظ ولا سبيل لمن يرتبها إلى أن يدلنا على ما صنع في ترتيبها إلا بترتيب الألفاظ ، لهذا تجوز القاءماء فكنوا عن ترتيب المعاني بترتيب الألفاظ نفسها، ثم تحدثوا عن الألفاظ وحذفوا كلمة «ترتيب » ثم أسبغوا على الألفاظ صفات فارقة فقالوا : لفظ متمكن ولفظ قلق ... الخ وإنما مقصودهم المعني ٢ ؛ ورغم هذا العذر الذي يجده للأقدمين فإنه يرى أن النقاد قد تورُّطوا في الجهل الفاحش حين لجأوا إلى هذه القسمة أو حين احتموا بذلك التصوّر ، وأصبح اقتلاعه من نفوسهم أمراً عسيراً ، وعاب ابن قتيبة ــ دون أن يسميه ــ لأنه قسم الشعر في أنواع : منه ما حسن لفظه لفظه ومعناه ومنه ما حسن لفظه دون معناه ومنه ما حسن معناه دون لفظه ،

١ دلائل الاعجاز : ٢١ - ٣٥

٢ المصدر نفسه : ٢٥

فإذا لم يكن ابن قتيبة \_ وهو أحد القدماء \_ معيباً فيما صنع ، فإن من جاء بعده قد ضل ضلالاً بعيداً حين أخذ هذه القسمة على ظاهرها ، واعتقد باستقلال اللفظة ومنحها صفات خاصة بها .

من جهة ثانية نجد عبد القاهر قد خطّأ المنحازين إلى جانب المعنى بشدّة لا تقلّ عن شدته في تخطئته من ذهبوا إلى إبراز مميّزات اللفظة المفردة فقال : « وأعلم أن الداء الدويّ والذي أعيا أمره في هذا

حملته على المنحازين إلى البا

الباب غلط من قد م الشعر بمعناه وأقل الاحتفال باللفظ وجعل لا يعطيه من المزية إن هو أعطى إلا

ما فضل عن المعنى ، يقول : ما في اللفظ لولا المعنى ؟ وهل الكلام إلا بمعناه ؟ فأنت تراه لا يقدم شعراً حتى يكون قد أودع حكمة وأدباً واشتمل على تشبيه غريب ومعنى نادر » ٢ . وظاهر الأمر دون تمعن كبير . قد يكون في جانب من يذهب هذا المذهب، ولكن عند البحث عن الحقائق نجد أن جميع البلاغيين المتفهمين قد عابوا هذا المذهب ، حتى قال الجاحظ قولته المشهورة «المعاني مطروحة في الطريق ... » .

ما معنى قول الحاحظ «المعاني مطروحة في الطريق » ؟ أترى هذا حطاً من قيمة المعنى الذي يجعل له الحرجاني المقام الأول ؟ هنا ينفذ الحرجاني بفهم دقيق إلى سرّ مشكلة طال حولها الأخذ والردّ

تفسير لفكرة المعاني فوجّه رأي الجاحظ توجيهاً ملائماً لما نعتقد أن المطروحة

الجاحظ رمى إليه: فمصطلح «معنى » كما استعمله الجاحظ ذو دلالة دقيقة ، وهو في رأي الجرجاني إنما يتحدّث به عن «الأدوات الأوليّة» . وتفسيراً لذلك يقارن الجاحظ بين الكلام ومادة الصائغ ، فهو يصنع من الذهب أو الفضة خاتماً ، فإذا أردت الحكم على

١ دلائل الاعجاز : ٢٥٦ ٢ - دلائل : ١٧٨ .

صنعته وجودتها نظرت إلى الحاتم من حيث أنه خاتم "، ولم تنظر إلى الفضة أو الذهب الذي صنع منه ، فهذه المادة الأولية تشبه المعنى المطروح وليس فيها تفاضل إن شئت أن تحكم على جودة الصنعة نفسها . ولهذا قال الجاحظ بعد أن أورد رأيه في شيوع المعاني «وإنما الشأن في إقامة الوزن وتخير اللفظ وسهولة المخرج وصحة الطبع وكثرة الماء وجودة السبك ، وإنما الشعر صياغة وضرب من التصوير » ا ؛ وإنما الذي دعا الجاحظ وأضرابه إلى تبني هذا المذهب خوفهم على فكرة الاعجاز : فلو أن الفضل كان قاصراً على تلك «الملادة الأولية » التي سميت «معنى » بطل أن يكون «للنظم » فضل تتفاوت به المنازل «وإذا بطل ذلك فقد بطل أن يكون في الكلام معجز وصار الأمر إلى ما يقوله اليهود » لا . أي أصبح الاعجاز أن يحتوي الكلام على حكمة وأدب واستخراج معنى غريب أو تشبيه نادر . وفي هذا تسوية بين القرآن وأية منهارة ذهنية إنسانية .

وعلى أساس هذا التفسير يكون الناس الذين ظنوا أن «المعنى » في نظرية الحاحظ يشير إلى عدم التفاوت في «العملية الفكرية » القائمة وراء البناء الفيي . قوماً مخطئين في تصورهم ، فهم قا، أساءوا فهم ما رمى إليه الجاحظ . لأنه لم يتجاوز بما يعنيه «المادة الأولية » التي تتولاها «الروية » بالصياغة . فخلطوا بدلك بين تلك المادة الضرورية المشاعة وبين «الروية » الفكرية التي توسس «وحدة كاملة » من اللفظ والمعنى تأسيساً متفاوتاً في القدرة على التأثير . فأرجعوا الفضيلة إلى اللفظ وحده «ولما أقروا هذا في نفوسهم حملوا كلام العلماء في كل ما نسبوا فيه الفضيلة إلى اللفظ على ظاهره. وأبوا أن ينظروا في الأوصاف التي أتبعوها نسبتهم الفضيلة إلى اللفظ وهم يريدون إلى اللفظ . . . . ولكن جعلوا كالمواصفة بينهم أن يقولوا اللفظ وهم يريدون

١ دلائل الاعجاز : ١٨١

۲ المصدر نفسه : ۱۸۲

الصورة التي تحدث في المعنى والحاصة التي حدثت فيه، ويعنون الذي عناه الحاحظ حيث قال : وذهب الشيخ إلى استحسان المعاني والمعاني مطروحة وسط الطريق ... الخ » أ فالذي يعنيه الجاحظ وأمثاله هو تلك «الصورة » لا مجرد اللفظ نفسه .

لقد لجأ عبد القاهر كثيراً، وهو يشرح هذه الفكرة حول «الصورة » المجتمعة من اللفظ و المعنى ، الى التمثيل عليها ومقايستها بعملية الصياغة أو بالوشي و الابريسم، ولكنه كان في كل مرة متنبهاً إلى ما تجرّه هذه إلى أي مدى يصح تصور المقايسة من تضليل ، فالذي يتصور الشعر صياغة الشعر كالصياغةأو الابريسم قد يرتسم في ذهنه أن الصائغين يصنعان سوارين لا يكون الفرق بينهما واضحاً ، فهل يمكن أن يحدث مثل ذلك في «النظم » ؟ ويجيب عبد القاهر على هذا التساول بتقرير مبدأ التفاوت دائماً ، ولكن الناس درجوا على أن يقولوا هذا شاعر قد أتى بالمعنى بعينه ، على طريق التساهل والتجوز ، ولا يمكن لشاعر آخر أن يأتي بالمعنى بعينه ، إلا كان ذلك تكراراً تاماً لعبارات الشاعر الأول ، وفي هذا نفسه ما يدل على ميزة النظم لأنها هي التي تحقق ذلك التفاوت٬ . أما التشبيه بالابريسم فإنه أيضاً قاصر الأنه قد يوحي أن «النظم » ضم الكلمات بعضها إلى بعض كما يحدث في ضم غزل الابريسم بعضه إلى بعض ؛ ويمكن ردّ هذا الوهم إذا تذكر المرء أن ضمَّ الألفاظ يتبع نسقاً قرَّره النحو ، فإذا ضمت الألفاظ إلى بعضها البعض دون أن تتوخى فيها معاني النحو لم يكن ذلك نظماً ، فالفرق إذن بين النظم والابريسم هو فرق في ﴿ العامل العمديُّ ﴾ في إنشاء سياق ما " .

١ دلائل الاعجاز : ٣٣٨

٢ انظر الدلائل : ١٨٤ – ١٨٥ وكذلك ص : ٢٥٢

٣ انظر الدلائل : ٢٥٩ – ٢٦٠

وقد أمعن عبد القاهر في تمييز التفاوت بين صورتين يظنهما الناس ممثلتين ، لمعنى واحد حين أورد مزدوجات من الأبيات ، كل اثنين منهما لشاعرين ، والصورة في أحد البيتين أدنى بكثير من الصورة في

التفاوت بين الصور رغم تشابه المعاني

البيت الثاني ، ثم شفع ذلك بنماذج أخرى من المعانى المتحدة ، إلا أن الصورة ــ أو الصياغة ــ

فيها قد بلغت في كل بيتين مستوى فائقاً ، ومع ذلك ظلّ التفاوت موجوداً ؛ ثم وضح لم اختار مصطلح الصورة بقوله : «واعلم أن قولنا الصورة إنما هو تمثيل وقياس لما نعلمه بعقولنا على الذي نراه بأبصارنا ، فلما رأينا البينونة بين آحاد الأجناس تكون من جهة الصورة فكان بين إنسان من إنسان وفرس من فرس بخصوصية تكون في صورة هذا لا تكون في صورة ذاك ، وكذلك كان الأمر في المصنوعات فكان بين خاتم من خاتم وسوار من سوار بذلك ، ثم وجدنا بين المعنى في أحد البيتين وبينه في الآخر بينونة في عقولنا وفرقاً ، عبرنا عن ذلك الفرق وتلك البينونة بأن قلنا للمعنى في هذا صورة غير صورته في ذلك ، وليس العبارة عن ذلك بالصورة شيئاً نحن ابتدأناه فينكره منكر ، في ذلك ، وليس العبارة عن ذلك بالصورة شيئاً نحن ابتدأناه فينكره منكر ، بل هو مستعمل مشهور في كلام العلماء ويكفيك قول الجاحظ : وإنما الشعر صياغة وضرب من التصوير »٢ .

ويتجلى من هذا كيف حاول عبد القاهر أن يظل في بحثه عن «الصورة » منسجماً مع محاولته في تبيان حقيقة الاعجاز، فالتفاوت في الصور – مهما التفاوت في الصور هو تتقارب – شيء لا يكاد يقف عند حد ، فإذا بلغ الطريق لاثبات الاعجاز كما الأثر الأدبي درجة من التميز لا يلحقه فيها أي أثر كان عند الآمدي والقاضي آخر صح أن يسمى معجزاً ، ومثل هذا التفاوت

١ الدلائل : ٢٤٣ – ٤٥٣

٢ الدلائل: ٥٥٠

يتحقى في المعنى ، أي القضايا الخارجية مهما يكن حظها من الجدة والسمو ، كأن تكون مما أيد العقل صحته المطلقة . ثم إن التركيز على الصورة وحدها يبعد عبد القاهر من الحوض في العلاقة بينها وبين « الفاعل » لها أو « القوة الفاعلة » ، إذ أن تلك العلاقة لا يمكن بحثها في إطار الاعجاز القرآني ، وما دام هم الناقد أن يستكشف الجمال الفي (أياً كانت درجته) في الصورة ، فإن درجة ذلك الجمال – بالنسبة لغيره – هي التي تشير إلى طبيعة القدرة التي تمكنت من إبراز تلك الصورة – أي أن النتيجة تتخذ دليلاً على الفاعل دون أن تربط به ، أو تفضي إلى التحدث عن مدى العلاقة بينها وبينه .

لذلك كانت نظرية النظم (أو التأليف) عند عبد القاهر إنكاراً لتلك الثنائية المضلّلة وعودة إلى الوحدة ، أي أن يعنى الناقد بروية الصورة مجتمعة من الطرفين معاً دون فصل بينهما ، وتلك هي فيما الوحدة في مقياس يبدو نظرية الحاحظ ، حتى حين يمثل عبد القاهر عبد القاهر

بين الشعر والصياغة والتصوير . وقد كان عبد القاهر

يحس أن أخذه بتلك النظرية يخدم فكرة الاعجاز ، ويقلّل من الانحياز إلى اللفظة المفردة ، ويمنح المعنى – من داخل الصورة المركبة – قيمة كبرى، غير أن مصطلح « المعنى » لديه لم يبق كما كان عند الجاحظ بل أصبح يعني « الدلالة » الكلية المستمدة من الوحدة ، لا « المادة الأولية » أو الحقائق الحارجية التي تحدّث الجاحظ عنها . ولا ندري إلى أي حدّ استغل عبد القاهر كتاب الحاحظ في نظم القرآن ، لترسيخ نظريته ، ولكنا نجده يفيء إلى كتاب آخر للجاحظ هو كتاب « النبوة » فينقل عنه قوله : « ولو أن رجلاً قرأ على رجل من خطبائهم وبلغائهم سورة واحدة لتبين له في نظامها على رجل من خطبائهم وبلغائهم سورة واحدة لتبين له في نظامها

١ دلائل الاعجاز : ٢٧٣

ونحرجها من لفظها وطابعها أنه عاجز عن مثلها، ولو تحدى بها أبلغ العرب لأظهر عجزه عنها لغة ولفظاً » أ ، فالذي يريده الجاحظ هنا هو مبدأ « النظم » وإن عبر عن موقفه بالحديث عن اللغة واللفظ .

وإذا كان عبد القاهر قد استمد نظرية «النظم » من الجاحظ في خطوطها العريضة ، فربما كان تفسيره للنظم بأنه «ليس إلا توخي معاني النحو وأحكامه ووجوهه وفروقه بين معاني الكلم » وانه «إذا رفع معاني النحو وأحكامه مما بين الكلم حتى لا تراد فيها في جملة ولا تفصيل خرجت الكلم المنطوق ببعضها في اثر بعض ، في البيت من الشعر والفصل من النثر من غير أن يكون لكونها في مواضعها التي وضعت فيها موجب ومقتض » ٢ - أقول : ربما كان هذا التفسير هو مما اهتدى إليه عبد القاهر نفسه في نطاق تلك النظرية العامة .

وليس من همّنا هنا أن نناقش عبد القاهر في نظريته هذه ، فذلك يتطلّب عرضاً مفصلاً لدقائق كتابيه – الدلائل والأسرار – ولكنا نعتقد أن اتخاذه لهذه الفكرة منطلقاً هو الذي نقله بعد قليل إلى أدق

الانتقال من المعنى إلى معنى المعنى

ما نفذ إليه في سياق تلك النظرية ، فقد انتقل من

تفاوت الدلالات إلى مرحلة لم يتنبه إليها أحد ٌ قبله

من النقاد ؛ وقد أسعفته نظرية الحاحظ في «المعاني المطروحة » على ذلك ؛ فقد خيل إليه أن الناس حين أساءوا فهم نظرية الحاحظ ، لم يلحظوا تفاوت الدلالات الناجم عن طريق الصياغة . فقولك ، خرج زيد ، قول تصل منه إلى المقصود بدلالة اللفظ وحده ، ولكنك حين تقول : هو كثير رماد القدر ، أو : رأيت أسداً ، وأنت تريد رجلاً شجاعاً ، أو : بلغني أنك تقدم رجلاً وتؤخر أخرى ، فإنك في مثل هذه الأقوال تطرح أولاً دلالة أولية

١ دلائل الاعجاز : ٣٦٦

۲ دلائل الاعجاز : ۱۸٦

تنتقل منها إلى دلالة ثانية تصل بها إلى غرض جديد: «وإذ قد عرفت هذه الحملة فهاهنا عبارة محتصرة وهي أن تقول المعنى ومعنى المعنى ، تعني بالمعنى المفهوم من ظاهر اللفظ والذي تصل إليه بغير واسطة، وبمعنى المعنى أن تعقل من اللفظ معنى ثم يفضي بك ذلك المعنى إلى معنى آخر » ، فمرحلة «معنى المعنى » هي المستوى الفني من الكناية والاستعارة والتشبيه ، وفي هذه هذه المرحلة يكون التفاوت أيضاً في الصورة أو الصياغة ، لأنه تفاوت في الدلالة المعنوية أيضاً ، مثلما يحدث أيضاً تفاوت في الدلالة أي المرحلة الأولى بين قولك : قام زيد ، زيد قام ، قائم زيد ... الخ ... ومن مرحلة المعنى يتكون «علم المعاني » ومن مرحلة «معنى المعنى » بجيء علم البيان ، ولهذا يتكون «علم المعاني » ومن مرحلة «معنى المعنى » بجيء علم البيان ، ولهذا نستطيع أن نقول إن عبد القاهر بعد أن انتهى من كتابه دلائل الاعجاز الذي تحدث فيه حول المعنى ، حاول «أن يخصص كتاباً للراسة «معنى المعنى » نحدث فيه حول المعنى ، حاول «أن يخصص كتاباً للراسة «معنى المعنى » فكان من ذلك كتابه «أسرار البلاغة » .

التحليل للنماذج من الزاوية الحمالية ميزة متفردة عند عبد القاهر

وهذا الكتاب الثاني ربما كان أدق كتاب باللغة العربية في الحديث عن ضروب البيان ، وفيه من التفسيرات الجمالية ما يدل على ذوق نقدي أصيل ، وربما كان عيب الكتب التي اعتمدت عليه في

البلاغة من بعد أنها جردته من تلك المسحة الحمالية ، وجعلت قواعده أحكاماً صارمة ، ليس فيها إحساس الناقد الأصيل ، ولا قوة التعليل الذوقي أو الفكري ، فهنا يدرس الجرجاني التشبيه والتمثيل والاستعارة وهو يلمح دائماً أن «معنى المعنى » يقوم على مستويات متفاوتة في الدلالة والتأثير معاً ، بنظرة عميقة شاملة تدل على عمق نفسي فكري في آن ، وحسبنا أمثلة منه ذات صلة وثيقة بالمنهج النقدي .

١ أسرار البلاغة : ١٠٢

يقرّر عبد القاهر – مثلاً – أن التمثيل إذا جاء في أعقاب المعاني كساها أبهة ورفع من أقدارها وشب من نارها وزادها قوة في التأثير النفسي « فإن كان مدحاً كان أبهى وأفخم ... وإن كان ذماً كان وتفته عند التناوب مسته أوجع وميسمه ألذع ... وإن كان حجاجاً بين المكنى والصريح كان برهانه أنور وسلطانه أقهر ... » أثم يتساءل عن السرّ في ذلك فيجد العلمة فيه أن النفوس تأنس إذا هي خرجت من خفي إلى جلي ومكني إلى صريح لأنها حينئذ تنتهي إلى حال تكون بها أكثر وثوقاً، كأنما تنتقل من العقل إلى الاحساس، ومما يعلم بالفكر إلى ما هو معلوم بالطبع ، وهذا التمثيل قد يكون إزالة للريبة بعد مقدمة غريبة كما في قول المتنبي :

فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال أو قد يكون مبيناً للمقدار وإيراد قياس من غيره يكشف عن حده ، كما في قول الشاعر :

فأصبحت من ليلى الغداة كقابض على الماء خانته فروج الأصابع ومعلوم أن قوة التمثيل في الأول تزيل الغرابة، وأن قوته في الثاني تكشف عن مقدار الحال .

وقد نذهب إلى الظن بأن الجرجاني حن قرن التمثيل بقوة إيراد الشاهد الحسي بعد وضع الحكم العقني إنما يرى أن هذه هي السبيل الضرورية أمام الشاعر ، ولكن هذا الظن ما يلبث أن يزول حين قوة التمثيل من الزاوية نعود فنجد الجرجاني هو ذلك الناقد «العقلاني »الذي العقلية يرفع دائماً من قيمة «الفكرة» ويرى الاهتداء إليها من أهم ضروب اللذة النفسية في تتبع صور الجمال ؛ فالتمثيل الذي

يحوج القارىء إلى طلب معناه بالفكرة ويحرّك الهمة والحاطر لطلبه لا يقلّ إمتاعاً عن التمثيل الذي ينتقل بالقارىء من منطقة العقل إلى منطقة الحسّ : « ومن المركوز في الطبع أن الشيء إذا نيل بعد الطلب له أو الاشتياق إليه ومعاناة الحنين نحوه كان نيله أحلى وبالمزية أولى فكان موقعه من النفس أجل وألطف » <sup>١</sup> هل هذه دعوة إلى التعقيد والتعمية وتعمد ما يكسب المعنى غموضاً ؟ نعم إنها كذلك من وجه واحد ، أعني أنها تعمية فنية وتعقيد فنيٌّ ، وليست تعقيداً ناشئاً عن اختلال في النظم ، فهي تكلف القارىء مشقة ، إلا أنها مشقة الغائص الذي يبحث عن اللوُّلوُّة في جوف الصدفة ، أما التعقيد الموَّر ق الذي لا يخرج الانسان منه بجدوي فذلك هو الشيء المذموم٬ ، ويرى عبد القاهر أن البحتري هو فارس حلبة التعمية الجميلة لأنه يكدُّ في سبيلها ويضع المعاني الدقيقة في صور مقرّبة : « وإنك لا تكاد تجد شاعراً يعطيك في المعانيّ الدقيقة من التسهيل والتقريب وردّ البعيد الغريب إلى المألوف القريب ما يعطى البحتري ويبلغ في هذا الباب مبلغه فإنه لبروض لك المهر الأرن رياضة الماهر حتى يعنق تحتك إعناق القارح المذلـّل، وينزع من شماس الصعب الجامح حيى يلين لك لين المنقاد الطيّع »٣ ولذه النفس كبيرة إذا انقادت لها الفكرة الدقيقة ، فالدقيَّة في الشعر ليست بأي حال تعقيداً سيئاً : «وهل شيء أحلى من الفكرة إذا استمرت وصادفت نهجاً مستقيماً ومذهباً قويماً وطريقة تنقاد وتبينت لها الغاية فيما ترتاد ؟ ... قال الجاحظ في أثناء فصل يذكر فيه ما في الفكرة والنظر من الفضيلة : « وأين تقع لذة البهيمة بالعلوفة ولذة السبع بلطع الدم وأكل اللحم من سرور الظفر بالأعداء ومن انفتاح باب العلم بعد ادمان قرعه ، وبعد فإذا مدَّت الحلبات لجري الجياد ونصبت الأهداف لتعرف فضل الرماة في الانفاذ والسداد فرهان العقول التي تستبق ونضالها

١ أسرار البلاغة : ١٢٦

۲ المصدر نفسه ۱۲۷ – ۱۳۰

٣ أسرار البلاغة : ١٣٤

الذي تمتحن قواها في تعاطيه هو الفكر والروية والقياس والاستنباط » ، ، وإيراد هذا الرأي للجاحظ ردّ ضمني على من أساءوا فهم نظرته في المعاني ، حين خيل إليهم أنه يعني بالمعاني « المستوى الفكريّ » في حقائق الحياة .

وتتغلب هذه النظرة «العقلانية » على الجرجاني الناقد ، فهو من خلالها ينظر إلى الجمال ويزن مقدار التأثير في الفن الأدبي ، فأعلى صور انتشبيه عنده «أن تجمع أعناق المتنافرات والمتباينات في ربقة الحرجاني «عقلاني» في وتعقد بين الأجنبيات معاقد نسب وشبكة » لا نظرته إلى الجمال لأن ذلك يستدعي من المتفنن دقة الفكر ولطف

النظر ، والفنّان الأصيل هو الذي يتجاوز ما يحضر العين إلى ما يستحضر العقل ، ولا يعنى بما تنال الروية بل يعنى بما تعلق بالروية " ، وإذا تذكّرنا أن لفظة الحيال غير مألوفة في النقد القديم استطعنا أن نرى في إلحاح الجرجاني على «الروية » لا ما يتصل بالعمل الفكري وحسب ، بل ما يتصل بقوة الحدس وقوة التخيل أو الطاقة التي تجمع بين «غير المتشابهات » أو التي ترى بين شيئين ، مشابهة خفية تدق على الروية المجردة وتنأى عنها ، ولهذا كان حكمه على التشبيه «أن كل شبه رجع إلى وصف أو صورة أو هيئة من شأنها أن ترى وتبصر أبداً ، فالتشبيه المعقود عليه نازل مبتدل ، وما كان بالضد من هذا وفي الغاية القصوى من مخالفته فالتشبيه المردود إليه غريب بالضد من هذا وفي الغاية القصوى من مخالفته فالتشبيه المردود إليه غريب نادر بديع ، ثم تتفاضل التشبيهات التي تجيء واسطة لهذين الطرفين بحسب خالها منهما ، فما كان منها إلى الطرف الأول أقرب فهو أدنى وأنزل ، وما كان إلى الطرف الناني أذهب فهو أعلى وأفضل ، وبوصف الغريب أجدر » أ

١ أسرار البلاغة : ١٣٥ – ١٣٦

۲ نفسه : ۱۳۹

۳ نفسه : ۱۳۸

٤ أسرار البلاغة : ١٥١

هنا تصبح «غرابة » التشبيه مقياساً فنياً لجماله الاهتمام بغرابة التثبيه ولو وقف الجرجاني عنا، هذا الحدّ لكان قول ابن المعترّ في تشبيه البنفسج:

كأنها فوق قامات ضعفن بها أوائل النار في أطراف كبريت

وقوله في البرق :

وكأن البرق مصحف قارٍ فانطباقاً مرةً وانفتاحا

صنوين لأنهما ينتحيان الغرابة .

ولكن الجرجاني يدرك أن الغرابة نفسها تتفاوت اقتران الصور بالحركة في التصوير ، فهذان التشبيهان لا يبلغان شأو قول ابن المعتز نفسه :

كأنا وضوء الصبح يستعجل الدجى نطير غرابأ ذا قوادم جون

والسر في ذلك هذا الذي تمثله لفظة «نطير» في الدلالة ، ومن هذا التلرج يستمد الجرجاني حكماً جديداً في التشبيه وهو أن سحره يزداد إذا جاء «في الهيئات التي تقع عليها الحركات» ، فاقتران الصورة بالحركة أو بتحريك الساكن من الوسائل التي ترفع من تأثيرها في النفس ؛ ولكن الجرجاني لا يجعل الحركة قاعدة فريدة، وإنما هو يلمح ما يناقضها في إحداث الغرابة وذلك بتسكين المتحرّك كما في قول المتنبي في صفة الكلب :

يقعي جلوس البدوي المصطلي

أو قول آخر في مصلوب : «مواصل لتمطيه من الكسل» . وأرى أن

١ أسرار البلاغة : ١٦٤ وما بعدها .

الجرجاني هنا لم يلمح أن التسكين أيضاً قائم على الحركة ، فجلسة البدوي تصور السكون المتحفر – إن صح التعبير ، وهيئة المصلوب الساكنة قد تحركت حركة منسجمة حين أصبحت في رأي البصيرة «تمطياً مستمراً» ، كذلك فات الجرجاني أن يبين أن الصورتين : المتحركة من سكون أو الساكنة بعد تحرك هي أعمق أثراً في النفس ، ومهما يكن من شيء فإن ما ما لحظه الجرجاني من قيمة الحركة في الصورة يجعل منه ناقداً حصيفاً دقيق الملاحظة قريباً إلى النقد الجمالي الحديث في نظراته .

ومما يقوي هذا الحكم أن الجرجاني يومن بتجدد النرابة ليست خاصة أزلية ، وإنما هي لون يبوخ مع الزمن ويعتوره الابتذال ، يرى الجرجاني ذلك ، دون أن يزايله الإيمان بأن الصورة هي أساس الشعر بل هي الشعر نفسه ، مستشهداً على ذلك بحادثة حسان وابنه ، فقد قال ابن حسان لأبيه «لسعني طائر » فقال حسان : صفه يابني ، فقال : «كأنه ملتف في بردي حبرة » فقال حسان : «قال ابني الشعر ورب الكعبة » ، فجعل الصورة — أو التشبيه — مقياساً لقوة الطبع وعياراً في الفرق بين « فالدة ني الشعر وغير المستعد لها .

وليس من تناقض بين وصف الجرجاني بالعقلانية وأنه ناقد جمالي ، فهو يتخذ منهجاً عقلياً في إدراك «أسرار » القول البليغ ، ولكن منهجه العقلي يختلف عن ناقد عقلاني آخر هو قدامة ، ذلك كيف يكون الناقد لأن قدامة اهم بالشكل المنطقي في تركيب منهجه الجالي عقلانيا ؟

وتقسيماته ، وليس الأمر دائماً كذلك عند الجرجاني ، فإن هذا اعتمد فكره في النفاذ إلى بواطن الأمور ، فكانت «عقلانيته » نوعاً

١ أسرار البلاغة : ١٧٥

من الذكاء الحصب المقترن بإحساس في دقيق بمواطن الحمال في فن القول ، ولم يهتم كثيراً بالمبنى المنطقي الذي وضعه قدامة . ومن هذا الموقف استطاع الجرجاني أن يصحح كثيراً من الآراء النقدية التي سبقت عصره ، بل لعله لم يقصد عامداً إلى إقامة نظرة نقدية جديدة وإنما كان موقفه من محاكمة الآراء السابقة هو الشيء الحديد في منهجه النقدي ، وهو بذلك يختلف عن القاضي الجرجاني الذي جعل النظرات النقدية السابقة متكأ له ، ويشابه المرزوقي الذي لجأ في نقده إلى إعادة تفسير النظرات السابقة ، مع فرق أصيل بين الرجلين ، وهو أن المواقف النقدية لدى عبد القاهر إنما جاءت صدى لنظراته البلاغية ، لا غاية في نفسها .

علاقة الشعر بالصدق والكذب

وعلى أساس ذلك المنهج العقلاني الجمالي تناول الجرجاني مشكلة من مشكلات النقد القديمة ، استغرقت كثيراً من جهد النقاد من قبله ومن بعده ،

أعني بذلك علاقة الشعر بالصدق والكذب ، فنفى أن يكون كل من الصدق والكذب عند الحديث عن الشعر متعلقين بالصدق أو الكذب في الحبر أو واردين بالمعنى الأخلاقي ، فمن قال كما قال البحتري : «في الشعر يغني عن صدقه كذبه » أو قال «خير الشعر أكذبه » فإنه لا يعني منح الممدوح صفات ليست فيه ، أو وصف الجواد بالبخل والطائش بالحلم والسداد ؛ ومن قال خير الشعر أصدقه فإنما يعني أنه يميل إلى ترك الاغراق والمبالغة فيه .

الاحتكام إلى العقل أيضاً في المشكلة

والقول الفصل عند الجرجاني في هذه المشكلة أن المعاني \_ وحقه أن يقول «الحقائق» (وهنا نراه زحزح كلمة «معنى» مرة جديدة عن مدلولها

العام في نظرته ) ـ تنقسم قسمين فهناك معان يشهد العقل بصحتها كقول المتنى :

لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم

ومعان يتوصل إليها الشاعر بطريقين : بالاحتجاج أو بالتعليل القائمين على التخييل ، وهذا النوع الثاني من المعاني هو الأكثَّر وروداً في الشعر ، وفيه يخيُّل الشاعر للسامع أنه يورد حكماً ينطبق على العقل ، ولكنه لا يمثل معرفة يتمينيّة ، وفي هذا يشترك الشعر والخطابة «ولا يؤخذ الشاعر بأن يصحح كون ما جعله أصلاً وعلمة كما ادعاه فيما يبرم أو ينقض من قضية ، وأن يأتي على ما صيره قاعدة وأساساً بينة عقلية بل تسلم مقدمته التي اعتمدها بلا بينة » · · ولهذا انقسم الناس ذوقياً في إيثار ما يونُثرون من الشعر ، فبعضهم يريد من الشعر ما حفل بالمعاني التي يشهد بصحتها العقل، وبعضهم يريد منه ما عملت فيه الصنعة ونشرت عليه من شعاعها فأقيم على التخييل والتقريب والتمثيل ، وهذا الفريق لا يبدي نفوراً من المبالغة والاغراق واختراع الصور ، لأنه يرى أن الشعر لا يطلب فيه صدق الحبر أو يقين العقل ، فإذا سئل الجرجاني : ماذا تعني بالتخييل قال : « ما يثبت فيه الشاعر أمراً هو غير ثابت أصلاً ويدعى دعوى لا طريق إلى تحصيلها ويقول قولاً يخدع فيه نفسه ويريها ما لا ترى «٢، وذلك ضرب من التزويق لا ينصره العقل ، لأن العقل يؤثر ما يمكن تلقيه باليقين . وقد جعلنا الجرجاني نعتقد أن «عقلانيته » تقدّر هذا النوع العقلي الخالص تقديراً خاصاً حين قال «والعقل بعد على تفضيل القبيل الأول وتقديمه وتفخيم قدره وتعظيمه ، وما كان العقل ناصره والتحقيق شاهده فهو العزيز جانبه »"، ولكنه لم يطرح ما قام على التخييل لأنه أدل على القدرة الفنية ؛ وإنما اختار من التخييل النوع الشبيه بالحقيقة، وهو الذي تبلغ فيه قوة التعليل درجة عالية، أي يسمح لقوة الاستدلال العقلي أن تستكشف درجة التمويه فيه ، أي يمثل لذة عقلية في التدقيق والغوص والاستنتاج، وبذلك ردُّ اللونين من الشعر: اللون القائم على

١ أسرار البلاغة : ٢٤٨

۲ نفسه : ۲۵۲

٣ نفسه : ١٥١

حكم العقل واللون التخييلي إلى نطاق العقلانية وما يستتبع ذلك من لذة الكشف. ومن أجل هذا يشبه التخييل في الشعر من حيث قوّة تأثيره بالرسوم الجميلة. «والتخييلات التي تهزّ الممدوحين وتحرّكهم تفعل فعلاً شبيهاً بما يقع في نفس الناظر إلى التصاوير التي يشكلها الحذّاق بالتخطيط والنقش أو بالنحت والنقر »١.

وبعد أن يوحد الجرجاني بين الشعر والرسم في القدرة على التأثير . ينقل الشعر إلى حيز الدين والرموز الدينية. فيماثل بين أثره في النفوس وأثر الأصنام في عبادها : « فقد عرفت قضية الأصنام وما عليه أثر الشعر وأثر الدين أصحابها من الافتتان بها والاعظام لها . كذلك في النفوس

حكم الشعر فيما يصنعه من الصور ويشكله من البدع ويوقعه في النفوس من المعاني التي يتوهم بها الجماد الصامت في صورة الحي الناطق ... "٢ ، وقد عرف عبد القاهر حين مشل الشعر بالرسم كيف ينقل رأي الجاحظ من ميدان التشابه في الحلق الفني إلى التشابه في التأثير ، أما وصله بين الشعر والرموز الدينية عند الوثنيين فإنه خطوة جريئة ، غير أن مفهومه للتخييل – رغم المقارنة بالرسم – يدل على أنه لم يفهم منه سوى درجة من « الحيل » العقلية في التمويه .

و آخر المشكلات النقدية التي تصدّى لها عبد القاهر موقفه من السرقات الشعرية هي مشكلة الأخذ والسرقة " . وتوضيحاً لهذه المشكلة وجدناه يحد د مواطن الاتفاق فيحصرها في ثلاثة :

(١) اتفاق الشاعرين في عموم الغرض، كأن يصف كل منهما ممدوحه

١ أسرار البلاغة : ٣١٧

٢ المصدر نفسه .

٣ أسرار البلاغة : ٣١٣ وما بعدها .

بالشجاعة والسخاء وحسن الوجه والبهاء وهذا لا يدخل في الأخذ والسرقة الطلاقاً .

(٢) إتفاق الشاعرين في تشبيهات معروفة كتشبيه الشجاع بالأسد والجواد بالبحر ، وهذا قدر مشترك بين الناس ، قد استقر في العقول والعادات وليس فيه شيء من الخصوصية ، وليس في هذا سرقة أو أخذ .

(٣) إتفاق الشاعرين في ما لا يدرك إلا بالروية والاستنباط والتأمل.
 وفي هذا تجوز دعوى السرقة أو الأخذ.

ولم يجيء عبد القاهر بجديد في هذا الباب ، فهو يردّد رأي المعتدلين من النقاد السابقين ، ولكن عدم وقوفه طويلاً عند «السرقة » يدلنا على أنه لم يكن يعدّ تلك الظاهرة أمراً أساسياً في النقد الأدبي .

> استنكاره للعبث في الأمور الدينية

ولا بد في حتام هذا الفصل من أن نقف وقفة قصيرة عند نظرة عبد القاهر إلى العلاقة بين الشعر والدين ، لا من حيث اشتراكهما في التأثير بل

والدين ، لا من حيث السراع الاستهانة بالمعتقد الديبي ، ففي هذا المقام نجد عبد القاهر يمر بهذه المسألة مروراً سريعاً فيقول : «وأبعد ما يكون الشاعر من التوفيق إذا دعته شهوة الاغراب إلى أن يستعير للهزل والعبث من الجد (يعيي الدين) » ، ومع أن عبد القاهر قد خالف كثيراً من النقاد السابقين الذين رأوا أن لا يحكم على الشعر والشاعر من الزاوية الدينية ، فإنه كان أصرح منهم موقفاً لأن أولئك النقاد وضعوا نظرية دفاعية خالفوها عند التطبيق ، أما هو فإنه قد تحرج من إطلاق العنان لنفسه في خوض هذا الموضوع .

١ أسرار البلاغة : ٢١٥ ، ويستشهد على ذلك بمثل قول المتنبي :
 يترشفن من في رشفات هن فيه أحلى من التوحيد

## النّقد الأدَبي في القيروان

## في القرن الخاس

في زمن باديس الصنهاجي وابنه المعزّ بلغت القيروان ذروة النهضة في آلحياتين العلمية والأدبية ، ويكفي أن نذكر أمثال الرقيق المؤرخ وابن رشيق وابن شرف والحصري صاحب زهر الآداب ، هذا إذا

القيروان مركز علمي أدبي لم نعد كثيرين غيرهم . حتى نتصور طرفاً من تلك النهضة التي لم تلبث أن انهارت بانهيار القيروان

نفسها على يد قبائل سليم وهلال حوالي منتصف القرن الحامس. لكن قبل النكبةالتي حلّت بها وجدت الحياة الأدبية والعلمية فيها تشجيعاً كبيراً من باديس وابنه ، وأصبحت القيروان ملتقى المهاجرين والرحالة والكتب المهاجرة من المشرق والأندلس ، ويكفي أن يرصد الدارس مصادر ابن رشيق في كتاب العمدة حتى يستكشف أن الثقافة المشرقية كانت سريعة الانتقال إلى افريقية . هذا مع أن كتاب العمدة لا يمثل إلا جانباً صغيراً من تلك الثقافة .

وكانت هذه النهضة الثقافية ذات أثر في نمو حركة النقد الأدبي . كما أن التنافس الشديد بين الأدباء في حاضرة بني زيري قد زاد من نموها ؛ وزاد الأمر حدّة أن القوم كانت قد وصلتهم من خلال انتقال الطرائق الشعرية الثقافة المشرقية مذاهب شعرية متعددة ، فهذا يحب والنقدية من المشرق طريقة أبن ألي ربيعة ، وذاك يميل إلى طريقة في التشبيه

تشبه طريقة ابن المعتز، وثالث ينحو منحى جاهلياً، ورابع يغرم بطلب

الاستعارة . وتجمعهم المجالس فيتناقشون ويتماحكون . وينقسم الشهود كل على حسب هواه بين كل متحاورين منهم . وكانت الثقافة المشرقية قد نقلت إليهم طرقاً متفاوتة في النقد أيضاً . فعرفوا ابن قتيبة وقدامة وابن وكيع والجرجاني والرماني وكثيرين غيرهم . وهكذا كانت جميع العوامل مسعفة على ظهور حركة نقدية في القيروان ب فكان من أعلامها أبو عبد الله القزاز الذي ألف كتاباً في ما أخذ على أبي الطيب . وابن ميخائيل محمد بن الحسين القرشي الذي كان شديد الانتقاد على مذهب قدامة أ ، إلا أنا لا نعرف له مؤلفاً نقدياً ، وعبد الكريم بن إبراهيم النهشلي صاحب كتاب «الممتع» . وابن رشيق مؤلف العمدة وقراضة الذهب والأنموذج في شعراء القيروان . وهنالك كتب وابن شرف الذي هاجر إلى الأندلس بعد خراب القيروان . وهنالك كتب ورسالة الانتقاد» .

عبد الكريم النهشلي صاحب الممتع

ويمكن أن يعد عبد الكريم النهشلي أستاذاً لابن رشيق ومن أبعد الشخصيات تأثيراً فيه ، فكتاب العمدة ينطق بما يكنّه له ابن رشيق من تقدير

وإجلال . وكان إبراهيم كاتباً للمعز بن باديس . يذهب في شعره مذهب التروية والاطالة . ويبدو أنه كان طيب القلب لا يفقه شيئاً كثيراً في أمور الدنيا حتى وصفه بعض الناس بالبله . ولما قيل له في ذلك أجاب : هل أنا أبله في صناعتي ؟ قيل : لا . فقال : فما على الصائغ أن يكون نساجاً .

١ مسالك الأيصار ١١ : ٣٤٠ – ٣٤٠

٢ مسالك الأبصار ١١ : ٢٩٢

ويدل ما تبقى من كتابه «الممتع في علم الشعر وعمله » على أن بعض أبواب العمدة إنما رسمت على مثاله مثل: السؤال بالشعر، في من نوه به المدح وحطه الهجاء، النهي عن التعرض للشعراء،

تأثير عبد الكريم في ابن رشيق

الحديث عن أغراض الشعر من مدح وهجاء ... الخ ومع أن عبد الكريم كان كاتباً فإنه يقف في صف

من يؤثرون الشعر ويرونه «خير بيان العرب» إلا أنه يتحدث بشيء من سداجة عن أسقية النبر للشعر وكيف أن العرب حين رأت النبر مما لا يستطاع حفظه – وهم ليسوا أهل كتابة – «تدبروا الأوزان والأعاريض فأخرجوا الكلام أحسن نحرج بأساليب العناء فجاءهم مستوياً ورأوه باقياً على مر الأيام فألفوا ذلك وسموه شعراً ، والشعر عندهم الفطنة ، ومعى قولهم : ليت شعري أي ليت فطنى » .

وقد لمح عبد الكريم قسمة قدامة للشعر على أساس الفضيلة وضد ها فقسم الشعر في «شعر هو خير كلّه وذلك ما كان في باب الزهد والمواعظ الحسنة قسمة الشعر على أساس والمثل العائد على من تمثل به بالحير وما أشبه ، الفضيلة يتعول به وشعر هو ظرف كله وذلك القول في الأوصاف عبد الكريم والنعوت والتشبيه وما يفتن به من المعاني والآداب ، وشعر هو شر كله وذلك الهجاء وما تسرع الشاعر به إلى أعراض الناس ، وشعر يتكسب به وذلك أن يحمل إلى كل سوق ما ينفق فيها ، ويخاطب وشعر يتكسب به وذلك أن يحمل إلى كل سوق ما ينفق فيها ، ويخاطب كل إنسان من حيث هو ويأتي إليه من جهة فهمه ». وفي موضع آخر يقول في أقسام الشعر : «أصناف الشعر أربعة: المديح والهجاء والحكمة واللهو، ثم يتفرع من كل صنف من ذلك فنون فيكون في المديح : المراثي والافتخار والشكر ، ثم يكون من الهجاء الذم والعتاب والاستبطاء ، ومن الحكمة الأمثال والتزهيا، والمواعظ ، ويكون من اللهو الغزل والطرب وصفة الحمر

١ منه اختيار الممتع بدار الكتب المصرية ، رقم : ٤٥ (أدب) .

والمخمور » ؛ ويبدو أيضاً تأثر عبد الكريم بالآمدي في مواضع من كتابه إلى جانب تأثره بقدامة .

> أيهما المقدم ؟ اللفظ أم المعنى ؟

وكان عبد الكريم في طريقته الشعرية ممن يقدمون اللفظ على المعنى ولذلك يقول في الممتع: «الكلام الجزل أغنى عن المعاني اللطيفة من المعاني اللطيفة

عن الكلام الجزل»، وروى قول بعض الحذّاق : « المعنى مثال واللفظ حذو ، والحذو يتبع المثال فيتغير بتغيره ويثبت بثباته » وفي هذبن القولين دلالة على اضطراب الناقد حول هذه القضية .

موقفه من السرقات

وقد كرّر في موقفه من السرق آراء النقاد السابقين فذهب إلى أن المتفق عليه هو أن السرق ما نقل معناه دون لفظه وكان مبعداً في الأخذ .

وكان عبد الكريم يومن بأن استجاشة الحاطر على المؤثرات المسفة على الشعر نحو عملي أمر هام في استدعاء الشعر ، وقد ذكر ابن رشيق عن من أخبره أنه رأى عبد الكريم في موضع يقال له الكدية قريب من المهدية وهو نزه طيب الهواء ، فإذا عبد الكريم على سطح برج هنالك مشرف على ما حوله ، فلما سئل عما يصنع قال : ألقح خاطري وأجلو ناظري ا

الفرق بين الغزل عند العرب والعجم

على ذكائه : فمن ذلك رأيه في أن عادة العرب في الغزل أن يكون الشاعر متماوتاً مفتوناً، وعادة

وقد أثار هذا الناقد بعض الملامح الدقيقة معتمداً

العجم أن تكون المرأة طالبة راغبة ، ولست أدري كيف غاب عن عبد

١ العبدة ١ : ١٣٨

الكريم غزل عمر بن أبي ربيعة وأضرابه ، فإن ملمحه هذا على ما فيه من جدة إنما يعتمد أساساً أخلاقياً، وذلك ليتخذ من هذا دليلاً على «كرم النحيزة في العرب وغيرتها على الحرم » .

ولكن أعمق ملمح أثاره عبد الكريم هو أثر اختلاف البيئات عامة في الشعر والذوق : «قد تختلف المقامات والأزمنة والبلاد ، فيحسن في وقت ما لا يحسن في آخر ، ويستحسن عند أهل بلد ما لا يستحسن عند أهل غيره ، ونجد الشعراء الحذاق تقابل كل زمان بما استجيد

أثر البيئة في الشعر فيه وكثر استعماله عند أهله بعد أن لا تخرج من حسن الاستواء وحد الاعتدال وجودة الصنعة ،

وربما استعملت في بلد ألفاظ لا تستعمل كثيراً في غيره كاستعمال أهل البصرة بعض كلام أهل فارس في أشعارهم ونوادر حكاياتهم... والذي أختاره أنا التجويد والتحسين الذي يختاره علماء الناس بالشعر ويبقى غابره على الدهر "، وأصل هذا الرأي موجود عند الجاحظ الذي تحدّث عن اختلاف البيئة ، كما تحدّث في البيان والتبيين عن تباين اللهجات في الأمصار . ولكن عبد الكريم قد نقل هذا إلى مستوى جديد حين تحدّث - في افريقية - عن اختلاف إقليمي يترك أثره في الشعر ، وبدلا من أن يذهب إلى اعتناق هذا الاتجاه الاقليمي رأى أن الشعر الخالد «الذي يبقى غابره على الدهر » ليس هو الذي يتشبث بملاءمة البيئة الاقليمية ، وإنما هو الذي ينبني على «التجويد والتحسين » ويستضيء بضوء الأحكام النقدية العامة . وسنرى كيف أن ابن والتحسين » ويستضيء بضوء الأحكام النقدية العامة . وسنرى كيف أن ابن رشيق اعتنق مذهب أستاذه ودافع عنه ، ولكن قبل أن نمضي عن هذا الرأي

إذ قال : قال بعضهم وأظنه عبد الكريم .
 إذ قال : قال بعضهم وأظنه عبد الكريم .

٢ انظر العمدة ١ : ٨٥

علينا أن نسجل أن اعتماد المقاييس النقدية الكبرى التي وضعها المشارقة قد كان عاملاً ـــ إلى جانب عوامل أخرى كثيرة ــ في محاربة الاخلاد إلى النزعات الاقليمية الضيقة .

ويمكن أن نعد عمل ابن رشيق في كتبه الثلاثة مؤلفات ابن رشيق في كتبه الثلاثة فقد حاول في دراسته لشعراء القيروان في كتاب «الأنموذج» أن يطبق بعض القواعد النقدية التي حشدها في كتاب «العمدة»، وعرض في أحد الفصول الأخيرة من «العمدة» لقضية السرقة في الشعر مورداً فيها آراء العلماء وبعض أمثلتهم، حتى إذا تعرّض هو نفسه لتهمة السرقة عمل رسالة «قراضة الذهب» ليدل على اطلاعه ومقدرته في هذه الناحية، بما يضعه في مصاف من تعرضوا لهذا الموضوع من النقاد.

ولكن كتاب العمدة أهمها وأبعدها أثراً ، فهو كتاب جامع من حيث أنه معرض للآراء النقدية التي ظهرت في المشرق حتى عصر ابن رشيق ، أليّفه لأبي الحسن علي بن أبي الرجال الذي كان يعد كتاب المدة هو وأهل بيته برامكة افريقية ، وقد ذكر في

مقدمة الكتاب أنه رأى الناس قد بوبوا الكلام في

الشعر أبواباً مبهمة وضرب كل واحد في جهة ، فجمع أحسن ما قاله كل واحد منهم في كتابه : قال : «وعوّلت في أكثره على قريحة نفسي ونتيجة خاطري ، خوف التكرار ورجاء الاختصار ، إلا ما تعلّق بالحبر وضبطَته ولا معالم أسنده الرواية فإنه لا سبيل إلى تغيير شيء من لفظه ولا معناه ... فكل ما لم أسنده إلى رجل معروف باسمه ولا أحلت فيه على كتاب بعينه فهو من ذلك ... "٢؛ ويجب أن نفهم أن تعويله على نتيجة خاطره وقريحة نفسه لا يعني الابتكار، وإنما

١ اعتاب الكتاب : ٢١٤

٢ العمدة ١ : ٣

يعني التصرّف في النقل فيما يجوز فيه التصرف ، فإذا لم يكن المنقول كذلك من خبر أو رواية فعندئذ يورده بنصه ، وقد كانت هذه الطريقة أحياناً موهمة لأنها جعلت بعض الدارسين يظن أن الآراء التي لا تسند إلى مصدر فهي من ابتكار ابن رشيق ؛ وذلك خطأ لا يتبين إلا بعرض كتابه على ما سبق من كتب وآراء ، وقد دلت هذه المعارضة على أن حظ ابن رشيق من الأصالة النقدية ضئيل .

ودارس العمدة معذور إذا هو لم يستطع رد كل رأي إلى صاحبه لأن ابن رشيق ساق الكلام متصلاً أحياناً ، بحيث يخفى على القارىء أن خيوط صهر ابن رشيق النسج مأخوذة من مواضع مختلفة ؛ ولأضرب هنا لآراء الآخرين مثلاً واحداً، قد تجيء له أمثلة في سياق هذا البحث ، يخفي أخذه لها يقول ابن رشيق : « وأهل صناعة الشعر أبصر به من العلماء بآلته من نحو وغريب ومثل وخبر وما أشبه ذلك ... وقد يميتز الشعر من لا يقوله ، كالبزاز يميز من الثياب ما لم ينسجه ... » هذه العبارة توحي أن الأحكام فيها لابن رشيق ؛ ولكنك تقرأ في مواضع متباعدة بعض الشيء من مقدمة المرزوقي على شرح الحماسة قوله :

(١) ولو أن نقد الشعر كان يدرك بقوله لكان من يقول الشعر من العلماء أشعر الناس .

- (٢) ويكشف هذا أنه قد يميّز الشعر من لا يقوله
- (٣) والفرق بين ما يشتهى وما يستجاد ظاهر بدلالة أن العارف بالبز يشتهى لبس ما ليس يستجيده ٢.
- فانظر كيف صهر ابن رشيق هذه الأقوال ، فنقض الأول منها ،

١ العمدة ١ : ٥٧

۲ شرح الحماسة ۱ : ۱۴ ، ۱۳

واقتبس الثاني على حاله ، وتصرّف باستخراج حكم جديد مستمد من القولة الثالثة ، وجمعها معاً في نطاق واحد .

ولكن ابن رشيق رغم ذلك ناقد قدير ، لم تضع شخصيته بين آراء عبد الكريم والجمحي والمبرد والجاحظ وابن وكيع والرماني ودعبل والجرجاني والمرزوقي وابن قتيبة وقدامة والحمار السرقسطي وكثير غيرهم ابن رشيق ناقد بقوة — سواء صرّح بأسمائهم أو لم يصرّح — ولعل شخصيته ومقارنته ابن رشيق أبرز مثل على الناقد الذي يملك الاعجاب بأبي هلال

عن طريق شخصيته لا عن طريق الجلاة في الرأي ، ولو قارنا بينه وبين العسكري صاحب الصناعتين وهما متشابهان في بناء مؤلّفيّهما من كتب الآخرين وآرائهم لوجدنا العسكري مصنفاً وحسب ، باهت الشخصية لا سبيل إلى عدّه ناقداً ، بينا يقف ابن رشيق بحيويته وقفة بارزة بين نقاد القرن الحامس ، هذا على الرغم من أن كتاب الصناعتين أدق تبويباً من كتاب العمدة ، غير أن العمدة يمتاز بين كتب النقد الأدبي بأنه احتوى أكثر ما يريده المتأدب من حديث عن الشعر ومن حديث في الشعر نفسه ، فكل فصل فيه مستغن بنفسه حسن الايراد والاقتصاص للخبر والرأي مقله ، ولهذا فيما أعتقد نال الكتاب حظوة واسعة بعد القرن الحامس ، وأصبح مثالاً يعتذيه من يكتبون في علم الشعر ، ومنهلاً لطلاب النقد الأدبي يدرسه مثالاً يعتذيه من يكتبون في علم الشعر ، ومنهلاً لطلاب النقد الأدبي يدرسه لأن المثقف الذي كان يحرص على شيء من المعرفة النقدية لم يعد إذا قرأه لأن المثقف الذي كان يحرص على شيء من المعرفة النقدية لم يعد إذا قرأه باحبة إلى أن يقرأ قدامة والآمدي والحاتمي والحرجاني ، إذ استخرج ابن رشيق خير ما عندهم وأودعه كتابه ، وهولاء هم أئمة النقد ، فما ظنك إذا وجد فيه القارىء خلاصة لحير ما عند غيرهم أيضاً .

ويطالعنا ابن رشيق بأنه من أنصار الشعر ، ولذلك نجده يبدأ المفاضلة بين الشعر والنثر ، كأن الخوض فيها يعد آمراً لازباً ، وما هي إلا مسألة نقدية الشعر وفي أثناء تبيانه لفضل الشعر يقول:

الانتصار للشعر على النثر وكان الكلام كله منثوراً فاحتاجت العرب إلى الغناء

بمكارم أخلاقها وطيب أعراقها ... فتوهموا أعاريض

جعلوها موازين الكلام فلما تم لهم وزنه سموه شعراً لأنهم شعروا به أي فطنوا » ، (وإنما أوردت هذه العبارة لأشير إلى أن ورودها في تضاعيف الكلام يوهم أنها لابن رشيق ، وإنما هي عبارة عبد الكريم التي قد منا ذكرها قبل قليل ، وأمثلة هذا كثيرة في الكتاب ) . ثم هو يرد على المحتجين للنثر بأن القرآن لم يجيء منظوماً ، وكأنه يضع نصب عينيه حديث المرزوقي ، ورد ه عليه غاية في الدقة : إذ يرى أن مجيء القرآن منثوراً أظهر في الاعجاز لقوم شعراء ، وهو ليس بشعر ، كما أنه أعجز الحطباء وليس بخطبة والمترسلين وليس بترسيل ، غير أن العرب حين حاروا في أمره سموه شعراً لما في قلوبهم من هيبة الشعر وفخامته . فإذا عرض لحجة المرزوقي بأن الشعراء وضعوا من الشعر بمدح السوقة ، ذكر أن للسوقة كتاباً « وللتجار الباعة في زمننا هذا وقبله » .

وأضاف إلى هذا حججاً من عده في فضل الشعر حين حوّر معنى الكذب فيه وقال : اجتمع الناس على قبح الكذب ولكنهم وجدوا الكذب في الشعر حسناً ، وهذه مغالطة لا تخفى ولكن الموقف الكذب في الشعر الجدلي اضطر ابن رشيق إليها . وتعرّض لقول المرزوقي : «الشعر أسنى مروءة اللذي وأدنى

مروءة السريّ » فذهب إلى أن بعض الناس غاب عنه معنى هذه الحملة ، وإنما الشعر لحلالته يرفع من قدر الحامل إذا مدح به، مثلما يضع من قدر

١ العمدة ١ : ٥

الشريف إذا اتخذه مكسباً ... ، «وقد حكي أن امرأ القيس نفاه أبوه لما قال الشعر ، وغفل أكثر الناس عن السبب، وذلك أنه كان خليعاً متهتكاً شبتب بنساء أبيه ... فهذه العلة قد جازت كثيراً عن الناس ومرت عليهم صفحاً » وجهذه الحيوية في المناقشة والدفاع عن الشعر أثبت ابن رشيق قدرته الفذة ، وفند كل ما جاء به المرزوقي على مراحل ، مع إيراد للأمثلة الموضحة ، هذا دون أن يذكر اسم المرزوقي مرة واحدة .

ولم يأت ابن رشيق بشيء جديد في قضية المقارنة بين القدماء والمحدثين بل أورد أمثلة لمن كانوا يتعصبون للقديم كأبي عمرو بن العلاء وابن الأعرابي ومن آمنوا بالتسوية والحكم للجودة كابن قتيبة، مقارنة مكرورة بين واقتبس رأي ابن وكيع في التفرقة بين القدامي القدماء والمحدثين والمحدثين وتشبيه الشاعر المحدث بالمغيي ذي الصوت

الجميل (وهذا التمثيل الذي مثله ابن وكيع من أحسن ما وقع) ؛ ثم عرض لرأي عبد الكريم المتقدم في تفاوت الأزمنة والبيئات ، واعتز بإيراد هذا الفصل المحكم ثم علق عليه قائلاً «فليس من أتى بلفظ محصور يعرفه طائفة من الناس دون طائفة ، لا يخرج من بلده ولا يتصرف من مكانه ، كالذي لفظه سائر في كل الأرض ، معروف بكل مكان "، وبذلك أيد أستاذه في رفض الاقليمية الضيقة ، ورأى الصواب في السيرورة والشيوع .

وكذلك هو حاله في حديثه عن حدّ الشعر (اللفظ والوزن والمعنى والقافية) فإنه شغل بالاقتباس عن الرماني وعبد الكريم والجرجاني وغيرهم ، وليس له في هذا المجال إلا طرافة في القول ، مثل قوله: حد الشعر والشاعر « والبيت من الشعر كالبيت من الأبنية ،

١ - ١ العمدة ١ : ٢٠ - ٢١

٢ العمدة ١ : ٥٥

قراره الطبع . وسمكه الرواية . ودعائمه العلم . وبابه الدربة . وساكنه المعنى . ولا خير في بيت غير مسكون » ا . وهذه الصورة تحوير تصويري لرأي الجرجاني، ومن صنفها قوله في الشاعر : «وإنما سمي الشاعر شاعراً لأنه يشعر بما لا يشعر به غيره فإذا لم يكن عند الشاعر توليد معنى ولا اختراعه . أو استظراف لفظ وابتداعه . أو زيادة فيما أجحف فيه غيره من المعاني ، أو نقص مما أطاله سواه من الألفاظ . أو صرف معنى إلى وجه عن وجه آخر كان اسم الشاعر عليه مجازاً لا حقيقة ، ولم يكن له إلا فضل الوزن وليس بفضل عندي مع التقصير » ك وليس في القول من جدة فكرية ، ولكنه جامع للآراء السابقة في عبارة موجزة ، ولست على يقين من أن هذه العبارة نفسها لابن رشيق .

فإذا تناول ثنائية اللفظ والمعنى أورد عبارة ابن طباطبا « اللفظ جسم وروحه المعنى » وبسطها على طريقة الحاتمي ــ دون أن يذكر الحاتمي في هذا الموضع غير أنه سيعيد قولته في موضع آخر مقترنة بذكر

اسمه " \_ ثم زاد على الحاتمي شيئاً جديداً تفصيلياً

ثنائية اللفظ والمعنى

في تحليل الفكرة : فمرضُّ اللفظ كالتشويه في

الجسم أما اختلال المعنى كله (وهو الروح) فإنه يبقي اللفظ مواتاً لا فائدة فيه ، ثم يمثّل على الاحتفال باللفظ وحده بقعاقع ابن هانىء الأندلسي ويعلق عليها بقوله : «وليس تحت هذا كله إلا الفساد وخلاف المراد» ، ومع هذا فإن موقفه غير واضح ، وإن كان قد يستشف من تفضيله لابن الرومي وإيثاره له باسم «الشاعر» أنه أميل إلى جانب المعنى ؛ وقد توصّل في هذا المبحث من كتابه إلى القول بوجود ألفاظ شعرية لا ينبغي للشاعر أن يعدوها المبحث من كتابه إلى القول بوجود ألفاظ شعرية لا ينبغي للشاعر أن يعدوها

١ العمدة ١ : ٨٧

٢ العمدة ١ : ٢٧

٣ العمدة ٢ : ١٩

ع العمدة ١ : ١٨

وأجاز للشاعر التظرف ببعض الألفاظ الأعجمية . ولكنه فصل بين الشعر من ناحية، والفلسفة وجرّ الأخبار من ناحية أخرى. فلم يسمح لهما بدخول الشعر إلا بقدر يسير : «وإنما الشعر ما أطرب وهزّ النفوس وحرّك الطباع . فهذا هو باب الشعر الذي وضع له وبني عليه لا ما سواه »١ .

وعندما تحدّث عن ثنائية المطبوع والمصنوع لم يعرّفهما وإنما قدر أنهما قد أصبحا معروفين لكثرة ما دار حولهما من حديث نقديّ ، ثم اكتفى بالحديث عن بعض المطبوعين والصناع وخم الباب بشعر المطبوع والمصنوع والمصنوع لابن أبي الرجال يشبه شعر الأعراب ،

وفي أثناء ذلك يستوقفنا رأيه في ابن المعتز : «وما

أعلم شاعراً أكمل ولا أعجب تصنعاً من عبد الله بن المعتز فإن صنعته خفية لطيفة لا تكاد تظهر في بعض المواضع إلا للبصير بدقائق الشعر ، وهو عندي ألطف أصحابه شعراً وأكثرهم بديعاً وافتناناً ، وأقربهم قوافي وأوزاناً ، ولا أرى وراءه غاية لطالبها في هذا الباب ، غير أنا لا نجد المبتدىء في طلب التصنيع ومزاولة الكلام أكثر انتفاعاً منه بمطالعة شعر حبيب وشعر مسلم ابنالوليد لما فيهما من الفضيلة لمبتغيها، ولأنهما طرقا إلى الصنعة ومعرفتها طريقاً سابلة، وأكثرا منها في أشعارهما تكثيراً سهتلها عند الناس وجسرهم عليها »٢.

وعاد إلى الموضوع القديم الذي أثاره بشر بن المعتمر في صحيفته ووضحه ابن قتيبة وهو الاستعداد النفسي لقول الشعر ، والأمور المسعفة على إنعاش القريحة ، وبعد أن عرض لنا طرق الشعراء في الاستعداد النفسي استجلاب الشعر ، طالعنا برأي لعلم هو رأيه ضروري لقول الشعر الخاص إذ قال : « ومما يجمع الفكرة من طريق

الفلسفة استلقاء الرجل على ظهره ؛ وعلى كل حال فليس يفتح مقفل بحار

١ العمدة ١ : ٨٣

۲ العمدة ۱ : ۸۰

الخواطر مثل مباكرة العمل بالأسحار عند الهبوب من النوم ، لكون النفس مجتمعة لم يتفرق حسها في أسباب اللهو أو المعيشة أو غير ذلك مما يعييها ... " وهو إنما يردد في الشق الثاني من هذا الرأي نصيحة أبي تمام للبحتري ، ويحاول تعليل ذلك .

وينقسم ما تبقى من كتابه في ثلاثة أقسام أكبرها فصول في أنواع البديع ثم في أغراض الشعر ، ثم تجيء فصول نافعة في ثقافة الشاعر مثل الحديث عن الأنساب والوقائع والأيام وملوك العرب ومنازل القمر مع بعض فصول في الشعر نفسه كالمعاني المحدثة والسرقات وغير ذلك ؛ وليس لبعض فصول القسم الثالث علاقة بالنقد . أما القسمان الأولان فقد كان دوران الحديث عنهما في كتب النقد السابقة قد سهل من مهمة ابن رشيق ولذلك فإن حديثه عن أنواع البديع لا يعدو الترتيب والتمثيل وإيراد ما اختلف فيه النقاد في المصطلح، وهو يتكىء هنا على الحاتمي (في العاطل وفي حلية المحاضرة) وعلى الرماني وقدامة . وفي موضوعات الشعر نجده لحأ إلى نظرية قدامة في قيام المدح على الفضائل ثم على ما يتفرع عن تلك النظرية .

ولكن ابن رشيق يظل ّ – رغم ذلك – متميزاً يستثير القارىء ويجذبه إليه ، دون ملل ، وسر هذا التميز كامن في :

مميز ات ابن رشيق

(١) طرافة التجربة : فهو يقترب من قلب القارىء بأن يقص عليه تجاربه في الصنعة الشعرية ، فمن ذلك قوله في كيفية عمل القصيدة : « والصواب أن لا يضع الشاعر بيتاً لا يعرف قافيته ، غير أني لا أجد ذلك في طبعي جملة ولا أقدر عليه ، بل أصنع القسيم الأول على ما أريده ثم التمس في نفسي ما يليق به من القوافي بعد ذلك فأبني عليه

١ العمدة ١ : ١٣٩

القسيم الناني ، أفعل ذلك فيه كما يفعل من يبني البيت كله على القافية ، ولم أر ذلك بمخل على " ولا يزيحني عن مرادي ، ولا يغير على شيئاً من لفظ القسيم الأول إلَّا في الندرة التي لا يعتد بها أو على جهة التنقيح المفرط » القسيم الأول إلَّا في الندرة التي لا يعتد بها أو على جهة التنقيح المفرط » ا

(٢) الجرأة : وهذه تتمثل في محالفته للآراء المألوفة المروية عن كبار النقاد . كما تتمثل في أحكام له لا يخاف من الجهر بها. فمن النوع الأول : «ومن الناس من يستحسن الشعر مبنياً بعضه على بعض وأنا أستحسن أن يكون كل بيت قائماً بنفسه لا يحتاج إلى ما قبله ولا إلى ما بعده ، وما سوى ذلك فهو عندي تقصير إلا في مواضع معروفة مثل الحكايات وما شاكلها فإن بناء اللفظ على اللفظ أجود هنالك من جهة السرد "٢، ومع أنهذا الرأي قد يفضي في النهاية إلى ضياع الوحدة الظاهرية في النهاية إلى ضياع الوحدة الظاهرية في القصيدة فإن الذي يريده ابن رشيق والوحدة الداخلية . — وإن لم يستعمل هذا المصطلح — . ومن النوع الثاني والوحدة الداخلية . — وإن لم يستعمل هذا المصطلح — . ومن النوع الثاني بقضيله الصورة الحضرية لتشبيه البنان بقضبان من الدر على تشبيه البنان بقضان من الدر على تشبيه البنان بعن علي هذا المذهب وقال : رد على امرىء القيس ، ولم أفعل ، ولكني بينت أن طريق العرب القدماء في كثير من الشعر قد خولفت إلى ما هو أليق بينت أن طريق العرب القدماء في كثير من الشعر قد خولفت إلى ما هو أليق بينت أن طريق العرب القدماء في كثير من الشعر قد خولفت إلى ما هو أليق بينت أن طريق العرب القدماء في كثير من الشعر قد خولفت إلى ما هو أليق بينت أن طريق العرب القدماء في كثير من الشعر قد خولفت إلى ما هو أليق بينت أن طريق العرب القدماء في كثير من الشعر قد خولفت إلى ما هو أليق بينت أن طريق العرب القدماء في كثير من الشعر قد خولفت إلى ما هو أليق بينت أن طريق المها به و المها بها به و المها به

ولهذا نجده ينصح المعاصرين بأن يختاروا للوصف الموضوعات الحضرية الموجودة في بيئتهم كصفات الخمر والقيان وما شاكلها ثم صفات البرك والقصور وصفات الجيوش وما اتصل بها ... الخ<sup>3</sup> .

١ العمدة ١ : ١ ١

٢ العمدة ١ : ١٧٥

٣ العمدة ١ : ٢٠٥

ع العمدة ٢ : ٢٢٧

(٣) طرافة الرأي : كحديثه عن الصلة بين الفقر والشعر : « والفقر آفة الشعر . وإنما ذلك لأن الشاعر إذا صنع القصيدة وهو في غي وسعة نقحها وأنعم النظر فيها على مهل . فإذا كان مع ذلك طمع غي قوي انبعاتها من ينبوعها وجاءت الرغبة بها في نهايتها محكمة . وإذا كان فقيراً مضطراً رضي بعفو كلامه وأخذ ما أمكنه من نتيجة خاطره ولم يتسع في بلوغ مراده ولا بلوغ مجهوده نيته .... ومنهم من تحمي الحاجة خاطره وتبعث قريحته فيجود فإذا أوسع أنف وصعب عليه عمل الأبيات اليسيرة فضلاً عن الكثيرة . وللعادة في هذه الأشياء فعل عظيم . وهي طبيعة خامسة كما قيل فيها » .

(٤) تأثره بالاقليمية رغم ثورته عليها : قد رأينا في تكرهه لصورة أوردها امرو القيس كيف أن ذوقه كان حضرياً . ولذا كان يحاول أن يخضع النقد لما تتطلبه الحاضرة التي يعيش فيها . فبعد أن بين أثر الحاضرة والبادية في النسيب واختلاف كل منهما عن الأخرى . استنكر أن يذكر ابن الحاضرة ركوب الناقة إلى الممدوح «وليس في زماننا هذا ولا من شرط بلدنا خاصة شيء من هذا كله ... لا سيما إذا كان المادح من سكان بلد الممدوح يراه في أكثر أوقاته . فما أقبح ذكر الناقة والفلاة حينئذ » ٢ . الممدوح يراه في أكثر أوقاته . فما أقبح ذكر الناقة والفلاة حينئذ » ٢ . «ورأيت من علماء بلدنا من لا يحكم للشاعر بالتقدم ولا يقضي له بالعلم إلا أن يكون في شعره التقديم والتأخير . وأنا استثقل ذلك من جهة ما قدمت » كذلك هو ثائر على كثرة الأدعياء في الميدان الأدني : «وكم في بلدنا هذا من الحفاث قد صاروا ثعابين ومن هذا البغاث قد صاروا شواهين : ان البغاث بأرضنا يستنسر ولولا أن يعرفوا بعد اليوم بتخلياء ذكرهم في هذا

١ العمدة ١ : ١٤٣

٢ العمدة ١ : ٣٥١

٣ العمدة ١ : ١٧٤

الكتاب ويدخلوا في جملة من يعد خطله ويحصى زلله لذكرت من لحن كل واحد منهم وتصحيفه وفساد معانيه وركاكة لفظه ما يدلك على مرتبته من هذه الصناعة التي ادعوها باطلاً وانتسبوا إليها انتحالاً ".

وعلى الرغم من تحضر الذوق عنده فإنه لم يستطع أن يستسيغ ألواناً جديدة من الشعر مثل المسمطات والمخمسات: «وقد رأيت جماعة يركبون المخمسات ويكثرون منها، ولم أر متقدماً حاذقاً صنع ثورته على بعض أنواع شيئاً منها لأنها دالة على عجز الشاعر وقلة قوافيه البع المستحدثة في الشعر

وضيق عطنه »<sup>۲</sup>، وقياساً على ذلك لو أن الموشح

بلغ القيروان في زمانه لأنكره ولعدّه كما عد هذه الألوان أُلهية عروضية يتلهى بها أهل الفراغ وأصحاب الرخص .

(٥) اتساع نطاق الفهم النفسي لوظيفة الشعر : فهو لا يكتفي بذكر ما ذكره السابقون من أثر نفسي لمقدمة القصيدة وإنما يشير إلى أن هذا الأثر لا بد من أن يبلغ بالنفس منزلة الارتياح والسكنة بإيراد الخاتمة الصالحة : «ومن العرب من يختم القصيدة فيقطعها والنفس بها متعلقة وفيها راغبة مشتهية ، ويبقي الكلام مبتوراً كأنه لم يتعمد جعله خاتمة » ثم يعرج على الحواتم المفتعلة من مثل الدعاء «لأنه من عمل أهل الضعف إلا للملوك » " ، كذلك فإن تمييزه التعريض على التصريح في الهجاء يشير إلى فهم نفسي دقيق : «وأنا أرى أنالتعريض أهجى من التصريح لاتساع الظن في التعريض وشدة تعلى النفس به والبحث عن معرفته وطلبحقيقته ، فإذا كان الهجاء تصريحاً أحاطت به النفس علماً وقبلته يقيناً في أول وهلة فكان كل يوم في نقصان أحاطت به النفس علماً وقبلته يقيناً في أول وهلة فكان كل يوم في نقصان

١ العمدة ١ : ١٨١

٢ العمدة ١ : ١٢٠ – ١٢١

٣ العمدة ١ : ١٦٠

لنسيان أو ملل يعرض » أب كذلك فإنه في الحديث عن التطويل في الشعر . يوَّثره على المقطعات لأن « المطيل من الشعراء أهيب في النفوس من الموجز » .

(٦) إيمانه بقيمة التجربة الحسية : وهذا جعله يرى أن التشبيه أصعب شيء في الشعر ؛ «وأشد ما تكلفه الشاعر صعوبة التشبيه لما يحتاج إليه من شاهد العقل واقتضاء العيان » "، ويقول في موضع آخر : «وإنما خصصت التشبيه لأنه أصعب أنواع الشعر وأبعدها متعاطى ... وصفة الانسان ما رأى يكون لاشك أصوب من صفته ما لم ير ، وتشبيهه ما عاين بما عاين أفضل من تشبيهه ما أبصر بما لم يبصر » أ .

تلك مميزات إذا أضيفت إلى طريقته السهلة اليسيرة المشوّقة في عرض الآراء والموضوءات تفسر سرّ القبول الذي حظي به كتاب العمدة . ورغم أن بعض تلك المميزات قد تجعل من ابن رشيق ناقداً متفرداً

فإنه لم يستطع إلا أن ينزل على حكم العصر . وأن يومن بمبدأ «سياسة القول» فبينا يريد للشاعر عدم

الازدواج – أي يطالبه بأن يحوز كل مكرمة ويتخلق بما يطالب به الناس ويكون جاداً «إذ الجد هو الغاية » تجده يفرق تفرقة غير مرضية منه بين شعر الذات وشعر المناسبات : فهو يرى أن شعر الذات قد يقبل فيه عفو الكلام ، أما شعر المناسبات فلا بد أن يكون منقحاً محككاً لأنه يواجه به أصحاب المناصب ، وعليه أن يميز كل ذي منصب بما يلائمه من القول وما ذلك إلا لأن ابن رشيق يتحدث هنا عن واقع الشاعر الذي لا تعتفر له الابتداءات التي يتطير منها وما أشبه مما يوجبه التأدب للملوك وحسن

إيمانه بسياسة القول

١ العمدة ٢ : ١٤٠

٢ العمدة ١ : ١٢٥

٣ العمدة ١ : ١٩٤

ع العمدة ٢ : ١٨٣

والقول في السرقات

السياسة ' ؛ وما يلام ابن رشيق على ذلك . فقد كان هذا أمراً متصلاً بحياة الناس وقواعد معاملاتهم . ولكن ناقداً مثله . ما كان يجدر به أن يتسامح في شعر الذات . فإن النوعين أمام الناقد شيء واحد .

ولا بد في ختام حديثنا عن كتاب «العمدة » من وقفة عند باب السرقات تفضي بنا إلى دراسة رسالة «قراضة الذهب » : ففي هذا الباب اعتماء ابن رشيق على حلية المحاضرة للحاتمي في تبيان أنواع رسالة قراضة الذهب السرقة وشرحها كما شرحها الحاتمي وجاء مأمثلته

السرقة.وشرحها كما شرحها الحاتمي وجاء بأمثلته وان انتقد مصطلحاته بأنها «ليس لها محصول إذا حققت » ٢ . وأورد رأيي الجرجاني وعبد الكريم

في السرقات . وانتقد ابن وكيع بشدة « فقد قدم في صدر كتابه على أبي الطيب مقدمة لا يصح لأحد معها شعر إلا الصدر الأول » " . وليس لابن رشيق في الباب كله رأي ذاتي أو تمثيل جديد . والظن قوي بأن ابن رشيق لم يعر مبحث السرقات اهتماماً ، لإيمانه بأن السرقة قد أصبحت قاعدة عامة في الحياة الشعرية لعصره . فلما اتهم بأنه في قوله :

إذا ضربت فيه الطبول تتابعت به عذب يحكي ارتعاد الأصابع تجاوب نوح بات يناب شجوه وأيدي ثكالى فوجئت بالفواجع

سرق المعنى من قول عبد الكريم بن إبراهيم النهشلي :

قاء صاغ فيه الغمام أدمعه درّاً وروّاه جدول غمر تجيش فيه كأنما رعشت اليك منه أنامل عشر

كتب رسالته «قراضة الذهب» إلى أبي الحسن علي بن القاسم اللواتي . ليحدد

١ انظر العمدة ١ : ١٣٣

Y llaste 7 : 017

٣ العمدة ٢ : ٢١٦

المقصود بالسرقة في الشعر ، وليبين أن اشتراكه مع عبد الكريم في ذكر ارتعاد الأصابع أو ارتعاشها لا يعد سرقاً ؛ ولهذا ذهب يستشهد بتكرر هذه الصورة في الشعر منذ امرىء القيس «كلمع اليدين في حبي مكلل » حتى عصره هو ؛ «ولما كثر هذه الكثرة وتصرف الناس فيه هذا التصرف لم يسم الخذه سارقاً . لأن المعنى يكون قليلاً فينحصر ويدعى صاحبه سارقاً مبتدعاً ، فإذا شاع وتداولته الألسن بعضها من بعض ، تساوى فيه الشعراء إلا المجيد ، فإن عليه درك تقصيره ، إلا أن يزيد فيه شاعر زيادة بارعة مستحسنة يستوجبه بها ويستحقه على مبتدعه ومخترعه »أ .

إعلاء شأن امرىء القيس لابتكاره المعاني

هذا هو القسم الأول من الرسالة ، فأما في القسم الثاني منها فإن ابن رشيق اتبع طريقة جديدة أفادت

استخراج المعاني المبتكرة عند امرىء القيس «لأنه المقدم لا محالة .... فالمميز الحاذق بطرق البلاغة يجد لكلامه من الفضيلة في نفسه ما لا يجد لغيره من كلام الشعراء » ٢ – وكيف أخذ الشعراء من بعده يتداولونها ، فكان هذا القسم دراسة لشعر امرىء القيس وإظهار فضله في الابتكار إلى جانب الكشف عن تداول المعاني ، وبذلك أظهر تفوقه في الاستعارة والتشبيه والمبالغة والتتميم والاحتراس وأنه الذي اهتدى إلى هذه الأمور أولاً وفتق للشعراء هذه الفنون وكان هذا تطبيقاً لما قاله فيه في العمدة : «وله اختراعات كثيرة يضيق عنها الموضع ، وهو أول الناس اختراعاً في الشعر وأكثرهم توليداً » " .

١ قراضة الذهب : ١٤

۲ نفسه : ۱٥

٣ العمدة ١ : ٥٧١

فَإِذَا انتهى من الحديث عن امرىء القيس انتقل إلى ضروب من المعاني المخترعة عند غيره من الشعراء ، والمعاني التي أخذت حقها من اللفظ فلم يبق فيها فضلة تلتمس ' ، والتحيل على السرقة

المعاني المخترعة عند شعراء آخرين

بالزيادة أو الايجاز أو العكس أو النقل من موضوع إلى موضوع ؛ ثم وجد أن الشاعرين يتفقان أحياناً

في قسم من قسمي البيت وأحياناً في البيت كله وهذا أقل ؛ ثم بين رأيه في هذه الناحية بقوله : «والذي اعتقده وأقول به أنه لم يخف على حاذق بالصنعة أن الصانع إذا صنع شعراً ما وقافية ما ، وكان لمن قبله من الشعراء شعر في ذلك الوزن وذلك الروي وأراد المتأخر معنى به فأخذ في نظمه،أن الوزن يحضره والقافية تضطره وسياق الألفاظ يحدوه حتى يورده نفس كلام الأول ومعناه حتى كأنه سمعه وقصد سرقته وإن لم يكن سمعه قط » الأول ومعناه حتى كأنه سمعه وقصد سرقته وإن لم يكن سمعه قط » المان رشيق هنا يحيل على الحفظ ، فالشاعر الذي يحفظ قصائد كثيرة ، ثم فابن رشيق هنا يحيل على الحفظ ، فالشاعر الذي يحفظ قصائد كثيرة ، ثم التركيب والايقاع من أن يكرر ما عند غيره تكريراً لفظياً أحياناً ؛ وهذا نوع مختلف عما يسمى توارد الحواطز ، يشبه أن يكون شيئاً محتوماً في طبيعة الوزن والقافية في اللغة العربية .

ويحد ثنا ابن رشيق في هذه الرسالة عن بعض تجاربه الحاصة ، إذ يرى أن بعض ما يقع اتفاقاً لا يعد سرقة ، فهو قد نظم قصيدة في رثاء السيدة الجليلة ، فذكر حلق الشعور ولبس المسوح شاهد على التوارد في ورثى آخر فذكر الكسوف ، وهذا لا يعد سرقاً . تجربته الذاتية ولا أدري ما الفرق بين هذا الذي يقوله ابن رشيق وبين ما سماه النقاد المعاني المتداولة . كذلك حدثنا أنه صنع ذات يوم وقد

١ قرأضة الذهب : ٣٠

٢ قراضة الذهب : ٤٣

خرج الناس للاستسقاء فرجعوا وقد طغت رجل من جراد ، هذين البيتين :

بينما نرتجي سحابة مزن غشيتنا سحابة من جراد
ليس من قلة ولا بخل رب إنما ذاك من ذنوب العباد

وهو يشير إلى أن هذا المعنى عند أبي الحسن التهامي ثم يعجب من كثرة مواردته لأبي الحسن « حتى أتهم نفسي فيما أعلم ويعلم الناس أني سبقته علم ضرورة وبحضرة التاريخ » أ .

وآخر مظهر من السرقات تحدث عنه ابن رشيق هو ما سمّاه «التلفيق » ، وهو أن يأخذ الشاعر المعاني المتقاربة ويستخرج منها معنى موّكداً يكون له كالاختراع ، وينظر به جميعها فيكون وحده مقام

التلفيق الذي يشبه الاختراع جماعة من الشعراء وهو مما يدل على حذق الشاعر وفطنته « ولم أر ذلك أكثر منه في شعر أبي الطيب

وأبي العلاء المعري فإنهما بلغا فيه كلّ غاية "\" ، وتقدم رسالة «قراضة النهب الواحد من الذهب الول دراسة نقدية لشعر المعرّي وطريقته في تلفيق المعنى الواحد من عدة أبيات لشعراء مختلفين ، وهو ملمح إن صح دل على ذكاء ابن رشيق ، وبهذا النوع الذي سماه الملفق تفوق على كلّ من بحث أمر السرقات من قبل . والمعري في نظر ابن رشيق «شاعر العصر بلا مدافعة "" ، وهذا دليل على أن هذا الناقد كان أصيل الذوق عميق النظرة ، وأنه سبق جميع النقاد إلى رؤية ميزة أبي العلاء في الشعر بين جميع شعراء عصره .

١ قراضة الذهب : ٥٠

٢ قراضة الذهب : ٢٥

٣ قراضة الذهب : ٧٥

وثالث هوًلاء النقاد القيروانيين أبو عبد الله محمد ابن شرف ، ، الذي كانت بينه وبين ابن رشيق ملاحاة ومنافسة ومهاجاة ، ثم طوّحت به الغربة

ابن شرف القيرواني

بعد خراب القيروان إلى الأندلس فتردد على ملوك الطوائف شاكياً الزمان حتى استقر أخيراً عند المأمون بن ذي النون صاحب طليطلة ؛ وقد كتب رسالته «أبكار الأفكار » أولا لباديس بن حبوس صاحب غرناطة، ثم طرزها باسم عباد صاحب إشبيلية ، وهي رسالة تحتوي على منثور مسجوع وقصائد وتشتمل على مائة نوع من مواعظ وأمثال وحكايات قصار كلها من تأليفه .

ولابن شرف رسالة نقدية نشرت باسم «أعلام مؤلفاته ذات الصلة بالنقد الكلام " كما نشرت باسم « رسائل الانتقاد » " أو « مسائل الانتقاد » ؛ وقد ذكر ابن بسام كتابه

المسمى «أعلام الكلام » وأورد شيئاً من مقدمته ، وهذه المقدمة غير موجودة في الرسالة التي نشرت تحمل هذا الاسم ، وليس تمة ما يمنع أن يكون «أعلام الكلام » رسالة في النقد ولكن هل هي نفس الرسالة التي تدعى «مسائل (أو رسائل) الانتقاد » ؛ ذلك ما لا نستطيع القطع به اعتماداً على المقدمة التي أوردها ابن بسام ، كذلك فإن صاحب الذخيرة لم يورد اسم «رسائل (أو مسائل) الانتقاد » وإنما قال : «ولابن شرف مقامات عارض بها البديع في بابه وصب فيها على قالبه ، منها مقامة فيها بعض طول لكنه غير مملول

١ انظر ترجمته في الذخيرة ٤ /١ : ١٣٣

٢ نشرها الخانجي بهذا الاسم سنة ١٩٢٦

٣ هذا هو اسمها في مخطوطة الاسكوريال رقم ٣٥٦ وقد نشرها الأستاذ حسن حسني عبد الوهاب بتونس (ونقلها كذلك الأستاذ محمد كرد علي في رسائل البلغاء ٣٠٠ – ٣٤٣) ثم نشرها الأستاذ شارل بلا باسم «مسائل الانتقاد» مع ترجمة إلى الفرنسية (الجزائر ١٩٥٣).

٤ خلطت طبعة الخانجي في الخاتمة بين الاسمين إذ جاء فيها «نجزت مسائل الانتقاد بلطف الفهم والانتقاد وهو أعلام الكلام ... الخ » ( انظر ص ٢٦ من هذه الطبعة ) .

آخذة بطرف مستطرف من أخبار الأدباء وذكر الشعر والشعراء » فلملّ على أنّ ما سمّي باسم مستقل ليس إلا مقامة واحدة من عدد من المقامات ' ، لا نظن أنها دارت جميعاً حول الموضوعات النقدية .

فإذا استثنينا المقامة الجاحظية لبديع الزمان وهي التي قصور المقامة عن النقد يدور قسم منها على نقد الجاحظ عددنا رسالة ابن شرف أول قالب نقدي في صورة مقامة طويلة ،

بطلها اسمه أبو الريان الصلت بن السكن بن سلامان ؛ وقد كانت هذه النقلة إلى هذا القالب غير موفقة لأن المقامة في أساس مبناها تعتمد على السجع ، ولأنها — مهما تطل — سيقتصر النقد فيها على اللمح السريع ، وخصوصاً إذا تذكرنا أن مقامة ابن شرف قد تعرّضت بالنقد لما لا يقل عن أربعة وأربعين شاعراً (عدا شعراء الغزل العذري الذين تحدث عنهم مجتمعين) . وربما لم يزد حديثه فيها عن بعض الشعراء على كلمات ، وقد تكون هذه الكلمات غير ذات جدوى في باب النقد كقوله في الراعي «وأما الراعي عبيد فجبل على وصف الابل، وشغله هواها عن الشعر في سواها، سوى التعلل بالنزر القليل فصار بالراعي يعرف ونسي ما له من الشرف »٢ .

غير أن ابن شرف لم يلتزم أسلوب المقامة في جميع رسالته ، بل وستع من أعطاف القول ، فجاءت رسالته في قسمين واضحين : أولهما المقامة نفسها التي تحدث فيها عن الشعراء ، والثاني : بيان سقطات نقده لأبي نواس عدد من الشعراء وبعض العيوب في الشعر ، وعني في القسم الأول بإبراز أهم ما يتميّز به كل شاعر ،

في الشعر وفي غيره ، على نحو تعميمي يتضمن الحكم والحبر على السواء ؛ وقد أطال الوقوف في هذا القسم عند أبي نواس نسبياً فأبان أنه « ترك السيرة

١ الذخيرة ١/٤ : ١٥٤

۲ مسائل الانتقاد : ۲۰

الأولى ونكب عن الطريقة المثلى وجعل الجد هزلا والصعب سهلا » وتعليل ذلك عنده أن أبا نواس ظهر وقد انحلت أسباب العربية وملت الفصاحة ، فنزل بالشعر إلى مستوى الأفهام في عصره فرغبالناس في شعره « وشغفوا بأسخفه وكلفوا بأضعفه » وهو قادر على الشعر القوي ، ولكنه عني بما ينفق في سوق الجماهير يومئذ «فشعر أبي نواس نافق عند هذه الأجناس ، كاسد عند أنقد الناس » ، وقد فطن أبو نواس نفسه إلى ذلك فحاول أن يستدرك ما فاته بالطرديات ؛ وعلى الجملة فإن من شاء نقده بحق ، وجد الناس ضد ، لأنهم يتعلقون بخفة روحه وسهولة كلامه الملحون ا . وهذا حكم جديد على أبي نواس ، يخالف ما عهدناه من آراء النقاد ، ولا أحد ينكر أن في شعر أبي نواس شيئاً كثيراً من السخف والمجون واعتماد الأسلوب السهل في شعر أبي نواس شيئاً كثيراً من السخف والمجون واعتماد الأسلوب السهل في شعر أبي نواس أبل على أبي بأن في شعره تفاوتاً ؛ ذلك أن ابن شرف ينكر — من طرف خفي — أكثر شعره ، سوى الطرديات ، ويراه مسئولاً عن النزول بالشعر إلى مستوى العامة .

ويتميّز هذا القسم الأول بظهور شعراء المغرب فيه إلى جانب المشارقة ، حين تحدّث ابن شرف عن ابن عبد ربه وابن هانىء وابن درّاج القسطلي وعليّ التونسي ؛ كما يتميز بالوقوف عند الصنوبري الاهتمام بشعراء المغرب والحبزأرزي في سياق يضم أبا تمام والبحتري والاندلس والحبزأرزي في سياق يضم أبا تمام والبحتري والاندلس وبن الرومي والمتنبي ، بل ألمح إلى التهمة التي ردّدها ابن وكيع حين زعم أن المتنبي سرق معاني الخبزأرزي : «حتى إن بعض كبراء الشعراء اهتدم شيئاً من مبانيه ، واهتضم طرفاً من معانيه ، وهو من معاصريه ، فقل من فطن لمراميه » ٢ . وتومىء أحكامه على ابن هانىء

١ انظر مسائل الانتقاد : ٢٩ - ٣٠

٢ مسائل الانتقاد : ٣٦

إلى أن الأساس الديني هام لديه في الحكم ولذلك تجده يقول فيه: « من رجل يستعين على صلاح دنياه بفساد أخراه، لرداءة عقله ورقة دينه وضعف يقينه ، ولو عقل لم تضق عليه معاني الشعر حتى يستعين عليها بالكفر » أ .

وهذه النظرة الدينية ستتضح في القسم الثاني من رسالته ، ويتألف هذا القسم من مقدّمة تحتوي على توجيهات عامة في النقد يشفعها ببيان عيوب شاعرين من كبار الجاهليين هما امرؤ القيس وزهير ، ثم في بيان أنواع من العيوب تقع في الشعر :

فمن توجيهاته العامة أن الناقد بحاجة إلى التأني الشديد قبل إصدار الحكم ، أيأن هذا تحذير له من الاستسلام للتأثير الأول المباشر، فقد يسمع شعراً يملأ لفظه المأن هذا تحذير له من المسامع ، ولكن عليه أن يتريث مفتشاً عما وراء توجيهات عامة في النقد ذلك من معنى : « فإن كان في البيت ساكن فتلك

ذلك من معنى : « فإن كان في البيت ساكن فتلك المحاسن » وقد يسمع أبياتاً ذات ألفاظ مبتذلة فعليه

ألا يعجل باستضعافها فكم من معنى عجيب في لفظ مألوف مبتدل «والمعاني هي الأرواح والألفاظ هي الاشباح » فالقبح في المعنى أشد منه في اللفظ. كذلك على الناقد أن يحترز من الاعجاب بالقديم دون تمييز للجيد فيه من الرديء ، وأن ينأى عن إصغار المعاصر ، بل يحاول أن يضعف في نفسه التشبث بالقدم رجاء انصاف المعاصرين ، فإن التشبث بالقديم يكاد يكون صفة ملازمة للناس ذكرها القرآن الكريم في عده مواضع ٢.

وليس الحديث في هذه التوجيهات إلا مقدمة للكشف عن سقطات شاعر يعد رأس القدماء، يقد مه النقاد لقدمه ولحسناته حتى يخيل للمرء أنه لم يجيء في الشعر بسيئة ؛ ان المماحكة بين ابن شرف وابن رشيق تعود في هذا الموقف

١ نفسه : ١٠٠٠ - ١١

٢ مسائل الانتقاد : ٤٤ - ٨٤

إلى الظهور من خلال شعر امرىء القيس ، فابن رشيق اتخذه في قراضة الذهب مثلاً أعلى للشاعر المبتكر المبتدع ، وها هو ابن شرف يتناوله من ناحية عيوبه .

ويذكرنا نقد ابن شرف لشعر امرىء القيس بموقف اعتماده في عيب امرئ القيس الباقلاني منه ، فهو يعتمد على النظرة الأخلاقية قبل على موقف أخلاقي كل شيء ؛ من ذلك أنه يورد قوله :

ويوم دخلت الحدر خدر عنيزة فقالت لك الويلات إنك مرجلي

ويقول في نقده له: «فما كان أغناه عن الاقرار بهذا ، وما أشد غفلته عما أدركه من الوصمة به ، وذلك أن فيه أعداداً كثيرة من النقص والنجس: منها دخوله متطفلاً على من كره دخوله عليه ، ومنها قول عنيزة له: لك الويلات ، وهي قولة لا تقال إلا لحسيس ولا يقابل بها رئيس ... » ' ؛ وفي هذه الأثناء يطرح الناقد جانباً كل ما يمكن أن يتم خارج نطاق العلاقات الأخلاقية، فيذهب إلى أن امرأ القيس لم يكن عاشقاً للمرأة حتى يقبل منها قولها «لك الويلات » لأنها كانت امرأة رجل آخر ، والعاشق الصحيح لا يقبل المشاركة في حبه ، وقد وصفها بأنها حبلي ، والحبل علة تشبه الاستسقاء ، فلم يزهد في امرأة هذه حالها ، مع أن الحيوانات تزهد في إنائها أيام الحمل فلم يزهد في امرأة هذه حالها ، مع أن الحيوانات تزهد في إنائها أيام الحمل ولا يميل إلى هذا من له نفس سوقي دع نفس ملوكي » ، ثم ذكر أنها كانت أيضاً في بعض أحوالها مرضعاً «وفيها من التلويث بأوضار رضيعها ومن أيضاً في بعض أحوالها عن احكام اغتسالها » ، ومن كانت مرضعاً ليس لديها من المتزالها والنيابة عنها فهي فقيرة حقيرة . وفي أبيات أخرى يقول :

سموت إليها بعدما نام أهلها سمو حباب الماء حالاً على حال

١ مسائل الانتقاد : ٥٠

## فقالت لحاك الله إنك فاضحى ألست ترى السمار والناس أحوالي

وهذه استقبلته بقولها « لحاك الله » فهو إذن هين القدر عند النساء . يطردنه ويكرهنه ، هذا إلى أنه خبر عن نفسه الرضى بالفجور «وهذه أخلاق لا خلاق له خلاق لها » ؛ وليس هذا الموقف جديداً . ولكن زيفه شديد الوضوح ؛ ونحن نلمح إلى جانب المقياس الحلقي محاولة أخرى من ابن شرف ، وهي تشبثه بأن الشعر الصحيح لا بد أن يعبر عن نفسية صاحبه ، وما دام صاحب هذا الشعر ملكاً فلا بد أن تكون للملك نفسية ترفعه عن مثل هذه الأقوال ، والشق الأول من هذا الفرض صحيح ، فأما الثاني فإنه يدل على جهل بأحوال النفوس .

نقول هذا مع أن ابن شرف قد استغلّ بعض المفهومات النفسية لتفسير ظواهر شعرية على نحو طريف . فقد اعتمد على الأخبار التي تقول إن امرأ القيس اخفاق امرى القيس م كان مفر كاً لدى النساء ، وإذن فإنه كان محروماً المرأة جعله يبالغ في التعبير من وصلهن وتعشقهن ، وفي سبيل اشباع هذا عن الاستهتار الحرمان لجأ إلى اختلاق القصص ، وجعل هذه القصص صريحة مكشوفة تغطية لما كان يحسه من نقص، وذلك شيء تجده كالقانون العام ، وإن شئت أمثلة أخرى استشهد ابن شرف بالفرزدق وسحيم عبد بني الحسحاس، وقصة الأول في افتخاره بالفتك والزنا معروفة، فأما الثاني «صاحب الثوب الدنس القمل الذي لا يؤاكله الغرثان تقززاً» ، فانه يقول :

توسدني كفا وتحنو بمعصم عليٌّ وترمي رجلها من ورائيا

ولو خلت الأرض من الرجال «لم يكن هذا العبد زلمة عند أراذل السودان إلا كبعرة بعير في معرّس عير » ، ولكن الحرمان هو المحرّك له على هذا

١ مسائل الانتقاد : ٥٠ - ١٥

التصريح «والممنوع من الشيء حريص عليه ملاع فيه » ؛ ولو وقف ابن شرف عند ظاهرة الحرمان أو الاخفاق أساساً لتعليله التصريح بالفجور ، لكان خير من استغل هذا الموقف النفسي في فهم لون من ألوان الأدب أو ظاهرة من ظواهره ، ولكنه تخطى ذلك إلى الحكم على النفسيات المختلفة بمقياس واحد، فزعم أن كل النساء لا بد أن يكن من بابة واحدة في الطبيعة النفسية ، حين خيل إليه أن عبداً مثل عبد بني الحسحاس لا يجد امرأة تعشقه أو تتشهاه ، مثلما ظن أن الملوك لا بد أن يكون لهم مستوى نفسي خاص ، وحديث ابن شرف في هذه الناحية يسخر من نفسه ، ولا حاجة به إلى مزيد من النقد والتعليق .

وإمعاناً منه في إثبات نظريته استشهد بالأضداد ، مرقش يمثل النقيض فذكر أن مرقشاً كان من أجمل الرجال وكانت للنساء فيه رغبة ، ولم يكن محروماً من وصالهن ، ولهذا تجده مستغنياً عن التظاهر بالافصاح عما كان يجري له معهن .

وتنبه إلى أن نقده قد يتهم بالاحتكام إلى القاعدة الحلقية لا إلى طبيعة الشعر، فدافع عن ذلك بقوله: إن امرأ القيس إنما أراد أن يفخر بما صنع، اعتقاد ابن شرف أن فضل الطريق شعرياً ، حين أبرز ما ينقض الغاية الحديث الاخلاقي هنا التي وجه إليها شعره ، ولهذا فإن الحكم يقع على جزء هام من تقييم الشعر التناقض بين ما رسمه من غاية وبين ما استطاع شعره تصويره ؛ وكأن ابن شرف يريد أن يقول إن حديثي عن أخلاقه ليس مقياساً أخلاقياً وإنما هو طريق إلى التقدير الفني ؛ ولكنه لم يتنبه إلى أن افتراض «الفخر» إنما هو من وضعه ، ولو قلنا له ان امرأ القيس تغزل وحسب ، وساق صورة من تجربة — واقعية أو متخيلة — لضاق ذرعاً بذلك

١ مسائل الانتقاد : ٥٦ – ٧٥

لأنه لا يكف عن النظر إلى غاية أخرى وراء الغاية الفنية ، والفخر غاية اجتماعية ـ في بعض الأحوال ـ .

فإذا تحدّث عن عيوب زهير عمد إلى كثير مما عدّه النقاد السابقون نموذجياً في شعره وكشف عما فيه من نقائص ، متحدياً بذلك عدداً كبيراً من النقاد ، لا ابن رشيق وحده . ونقده لزهير – وإن كانت حله من شاعرية زهير القاعاة الأخلاقة لم تنتف فيه حملة – بدل على

القاعدة الأخلاقية لم تنتف فيه جملة \_ يدل على نفاذ بصره إلى مستويات أخرى . فهو ينتقده لأنّه

عبر عن إصابة المنية للناس بقوله «خبط عشواء» ويقول: لسنا نطالبه هنا بحكم ديني ، بل نطالبه بحكم العقل ، إذ لو كان ضرب المنية خبط عشواء لمات بعض الناس ونجا بعض ، وإنما وقع زهير في الحطأ لأنه رأى بعض الناس يموتون في حال الهرم وبعضهم في حال الشباب فدعا ذلك خبط عشواء ، ولكن المنية لا تبقي أحداً إلا وتصيده حين تريد ذلك «ولو أن الرماة تهتدي كاهتدائها لملئت أيديهم بأقصى رجائهم » ، ، ثم إن زهيراً خالف العادة حين قال : «ومن لا يظلم الناس يظلم » وقد ينتقم الضعيف المظلوم من الظالم بالحيلة ، وقد يأتي من يغلبه في ظلمه — بظلم أكبر — فيكون سبب هلاكه ؛ والنقاد يستحسنون له قوله :

تراه إذا ما جئته متهللاً كأنك تعطيه الذي أنت سائله

وهل يكون الممدوح ذا نفس سامية إذا كان يتهلل لأن يُعطَى ؟ لقد تعارف الناس على أن إظهار التهلل في مثل هذا الموطن سقوط همة وصغر نفس . ثم عمد ابن شرف إلى بيت لزهير جعله قدامة نموذجاً من نماذج المدح الموفق، وهو قوله :

على مكثريهم حق من يعتريهم وعند المقلين السماحة والبذل

رد على النقاد الأقدمين

١ مسائل الانتقاد : ٦٦

فعابه بأن الشاعر قد ذم هؤلاء الناس حين أخبر أن فيهم مكثرين ومقلين . « ولو كان مكثروهم كرماء لبذلوا لمقليهم الأموال حتى يستووا في الحال »١. ثم هم ضيعوا القريب واعتنوا بالغرباء وصلة الرحم أولى . ثم إن البيت يدلُّ على أن المقلين أسخى نفوساً من المكثرين لأنَّ البذل مع الأقلال مثل أعلى في الكرم ٢ . ورغم هذا التدقيق الذي يطالعنا به ابن شرف . فإن نقده ينتحي منحىِّ مثالياً ، لم يخرج به عن طبيعة النقد القديم الذي سادت مقاييسه في العصر الإسلامي والأموي وظلَّت آثاره ملموسة في النقد على مرَّ الزمن ؛ فالإقرار بوجود مُكثرين ومقلين في مجتمع ما أمر واقعي ، ولكن ابن شرف يرى أن هذا مخلُّ بالملاح ؛ والاعتناء بالغرباء لا ينفي صلة الرحم ، ولكن الناقد يريد النص على ذلك صراحة، ومعرفة حتى المعترين وغيرهم تسمى سماحة وبذلاً ، وليس هناك من تفوق للمقلين على المكثرين ؛ وهكذا يمكننا أن ننسب هذا اللون من التدقيق للتعنُّت ، ولكنا لا نوَّاخذ ابن شرف من هذه الزاوية ، لأن هذا اللون من التمحك بالأقاويل كان شائعاً في النقد، وإنما نأخذ عليه أنه وهو الذيكان في مقدوره أن يسلك الطريق النفسي لاعتناق الواقعية، أخطأ مرتين : أولاهما أنه لم يحاول توسيع مفهوماته النفسية فوقع في التناقض في هذا المجال ، والثانية أنَّه عاد فخضع للتيار المثالي الذي ينكر كل الاحتمالات ما عدا واحداً في تصرفات الناس وفي مقاييسهم المختلفة .

عيوب عامة

وليس في القسم الأخير من هذه الرسالة شيء جديد : هنالك ذكر الناقد عدداً منالعيوب مثل اللحن وخشونة الكلمات وتعقيد الكلام وكسر الوزن ومجاورة الكلمة

ما لا يناسبها والافتتاحات الثقيلة والمتطير بها، وقلق القافية، والجفاء في النسيب، والسرقة، وأتى بأمثلة طال ترديد النقاد لها . وقد قسم السرقات في أنواع : منها سرقة ألفاظ وسرقة معان (وهي أكثر) ومن النوع الثاني سرقة

١ مسائل الانتقاد : ٧٠

۲ انظر ص ۷۲ – ۷۶

بعض المعنى أو كله أو سرقته باختصاره أو بزيادة فيه. أو سرقته دون زيادة أو اختصار. وكان في ذلك كله يعيد تقسيمات من سبقوه.

وقد خصصت خاتمة الرسالة للحديث عن بعض عيوب في شعر المتنبي عيوب المتنبي . وهي شبيهة بما أثاره غيره من قبل مع تلمقيقات خاصة ينفرد بها . وعند هذا الحام

أحس ابن شرف أنه استطاع أن يضع قواعاً لتبيان ما هو سيء في الشعر ، شأنه في ذلك شأن كل من ألف في النقاء قبله . فانتهى إلى النهاية التي بلغها المرزوقي وهي «أن ما سلم من جميع ما أوردناه فهو في حيز السالم » على أن يذكر المتأدب أن الجودة ليست مرتبة واحدة وإنما هي مراتب متفاوتة .

ويمكن إن يقال إن ابن شرف في نقاءه دوّم قليلاً ثم وقع . فقد مدّ أجنحة من النقد النفسي لم تستطع حمله إلا إلى آفاق قريبة . ثم عاد من جديد يلحق

تقييم لنقد ابن شرف

بالقافلة النقدية ماشياً ؛ كان زاده من النظر الدقيق مضيعاً في مماحكات لا علاقة لها بالشعر . ولكنه كان يعي أنه يحاول أن يشذ حتى عن ما أجمع عليه النقاد . وأنه يريد أن يضع تفسيرات جديدة ، ولكن الوعي وحده لا يكفي إذ قد يكون قوة لتسويغ المخالفة الحاطئة .

مجمل لمميز ات مدرسة القير و ان

ومرة ثالثة – بعد الوقفة عناء عبد الكريم وابن رشيق – نرى أن ما حققته مادرسة القيروان يتميز بحيوية أشخاصها الذين منحتهم النهضة الأدبية في

إقليمهم بعض السمات الاقليمية، ومكنت من القول بأثر البيئة والدعوة لتجاوز ذلك الأثر في سبيل الحلود ، كما اشتملت محاولاتهم على تعليل المؤثرات النفسية ، بعد إذ كانت هذه المؤثرات تؤخذ جملة كأنها قضية تقبل بالتسليم .

١ رسائل الانتقاد: ١٠٢

## النّقدُ الأدَبي في الأندَلسَ

ابتداء الشعر الاندلسي بمحاكاة المحدث أولا

تربى الذوق الأندلسي مدة طويلة على الشعر المحدث، شعر أبي تمام والبحتري وابن الرومي وابن المعتز وأبي العتاهية ، وعلى الشعر الأندلسي نفسه الذي

كان يترسم خطى الشعر المحدث المشرقي ؛ ولكنا لا نسمع أن المعركة النقدية حول أبي تمام والبحتري انتقلت إلى الاندلسيين ، إلا ما يقال من أن أبا حفص عمر بن يوسف الحيطي ( – ٣٣٨) أحد أهل العلم بمعاني الشعر كان يتعصب للبحتري ؛ فأما أن العصبية لهذا أو ذاك من شعراء المشرق كانت موجودة فأمر واضح من أخبار عن إعجاب هذا بأبي تمام وإعجاب ذاك بأبي نواس ، وعن احتذاء بعض الشعراء الأندلسيين لطريقة مشرقية دون أخرى ، وأما أن هذه العصبية أثمرت مواقف نقدية فشيء قد ضنت المصادر بالحديث عنه إن كان له وجود .

القالي و تلامذته والعودة إلى الشعر الفديم

وقد ظلّ الذوق الأندلسيّ مأخوذاً بالشعر المحدث حتى دخل القالي إلى قرطبة سنة ٣٣٠ جالباً معه دواوين الحاهليين والاسلاميين مقروءة مصححة على الأئمة ،

وأخذ الطلاب يتتلمذون عليه في دراستها ، فوجد نهج القدامي ونهج المحدثين

١ طبقات الزبيدي : ٣٣٠

وعاشا معاً جنباً إلى جنب ، ولكن الذوق العام كان أميل إلى الاتجاه المحدّث ، ولما رأى الرباحيّ أحمد ً بن موسى بن حدير بقصيدة بناها على «مذاهب العرب » وخرج فيها عن «مذاهب المحدثين » ، لم يرضها العامة العرب »

ولم يستطع النقد الأدبي في الأندلس قبل القرن الحامس أن يرتفع إلى مستوى المشكلات الكبرى التي دارت في النقد المشرقي من حديث عن الطبع

بدايات نقدية ساذجة

والصنعة، واللفظ والمعنى، والنظم، والصدق والكذب، وما أشبه، بل ظل بسيطاً في مجالي المستوى والتطبيق، لا ينفك عن التمرس ببعض الأخطاء اللغوية والنحوية، إذ كان القائمون على تدريس الشعر من طبقات المؤدبين لا يتجاوزون \_ في أحسن حال \_ التوفر على علم معاني الشعر، وبعض الدراسات اللغوية والنحوية.

ابن عبد ربه ينقل في وقد نجاد وقفات نقدية عناد ابن ربه في العقاد . المتد حصيلة آراء المشارقة ولكنها جميعاً مقتبسة مما عرفه عناد المشارقة من في عصر الرواة حديث عن عيوب الشعر وعدم تفضيل القدماء على المحدثين وتوفر الملكة والدربة ، وهو يقول للشاعر انه لا يفيده أخذ ألفاظ الناس وكلامهم «فإن ذلك غير مثمر لك ولا مجد عليك ما لم تكن الصناعة ممازجة لذهنك وملقحة بطبعك » ويسمي السرقة باسم «الاستعارة» ويرى أن أخفاها وأدقتها ما كان ينقل المنثور إلى المنظوم أو العكس على وكل هذه الأمور قد مرت بنا عند الحديث عن النقد المشرقي وتكاد تكون منقولة دون تصرف أو تحوير .

١ طبقات الزبيدي : ٣٣٩

٢ محاضرات الموسم الثقاني (الكويت) ٥ : ١٧٦

أسباب ساعدت على استقواء النقد

ولكن كان لا بد للطاقات النقدية أن تقوى في الأندلس . على مرّ الزمن ، لأسباب عديدة منها :

- (١) الحركة الثقافية التي أوجدها الحكم المستنصر (٣٥٠–٣٦٦). فهذه الحركة بعثت في الأندلسيين شعوراً بالثقة، حين ميتزت بين التبعية الكاملة للمشرق والاستقلال الذاتي . وأعانت على النظرة إلى ما يمكن أن يسمى «شعر الأندلسيين » مستقلاً أو متصلاً بالحركة الشعرية عامة في البلاد الاسلامية . مثلما أن الثقافات التي انتشرت بجهود الحكم قد ساعدت على إيجاد الوعي العميق عن طريق المفارقة والمقارنة . وهي أول حوافز النقد .
- (٢) إنشاء ديوان للشعراء لا يقيد فيه اسم الشاعر لينال عطاءً إلا بعد أن يثبت تفوقه ، ونحن وإن كنّا نجهل الكثير عن المقاييس النقدية التي كان يستخدمها المحكمون ، ولا نستطيع تبرئتهم من الانسياق مع الذوق الذاتي ، فإننا نقدر أن المنافسة وحدها كانت كفيلة ــ عن طريق الأخذ والرد ــ بإثارة الأذهان للنقد وأحياناً للتجريح أو التهكم ، وفي كل ذلك تكمن تربة صالحة لنمو نقد سليم .
- (٣) الانهيار الذي أصاب قرطبة (أم الأندلس) بسبب الفتنة البربرية (٣٩) . فقضى على العمران وعلى الوحدة السياسية وأشاع القلق والاختلال في المقاييس . ورمى الشعر موقتاً في الكساد . وخلق طبقة من أدعياء الثقافة فأدى إلى نقمة الشعراء على أوضاعهم وعلى دعاوى المدّعين وإلى محاولة المقارنة بين الماضي والحاضر ، وإلى استرداد القيم التي أخذت تتحطم . وكان النقد الأدبي من نتائج ذلك كله .

١ كان عبد الله بن محمد بن مسلمة رئيس هذا الديوان في الأيام العامرية ، وقد وصفه الحميدي (الجذوة: ٢٣٩) بأنه كان ناقداً من نقاد الشمر ، وعلى يديه كانت تخرج صلات الشعراء ورسومهم .

(٤) انفتاح العقول المثقفة على شيء من المنطق والفلسفة بعد توفر قسط من الحرية النسبية في هذا المجال، ومن أثر ذلك أن تعمق النظرة إلى الظواهر الانسانية ومن بينها الشعر ، والأدب بعامة .

(٥) الأثر المشرقي : فالقرن الحامس في الأندلس جاء بعد النهضة النقدية في المشرق على يد ابن طباطبا والآمدي والحاتمي والجرجاني ، وقد وصلت كتبهم إلى أيدي الأندلسيين ففتحت أمامهم مجال القول في النقد .

فمن طبيعة الوضع الأندلسي وطبيعة الشعر الأندلسي نفسه اتخذ النقد الأدبي وجوده وسماته : أما طبيعة الوضع الأندلسي فكانت تتمثل في احتذاء المشرق ، فلما تنبهت الأندلس إلى شخصيتها في

الوضع الأندلسي والشعر الأندلسي يوجهان النقد الأدبسي

المجال العلمي والأدبي ، كان النقد الأدبي دفاعاً عن هذه الشخصية ضد الظلم أو التجاهل أو الاتهام بأن الأندلس ليس فيها أدباء وشعراء ؛ ومن طبيعة

الوضع الاندلسي أن يكون الرابط فيها فقيها ، وأن تكون الصبغة الخارجية للحياة دينية ، ولذلك لم يستطع النقد أن يتخلص من الأحكام الأخلاقية ؛ وكان مما يزيد الأندلسيين شعوراً بذلك ، تلك الفرقة التي نجمت في القرن الحامس ، فقسمت الاندلس إلى دول متناحرة يذكي الشعر تناحرها ، ويزيّن لكل أمير فيها أنه وحده ظلّ الله على الأرض ، وكان لا بد أن يكون الناقد أنفذ بصراً من الشاعر الذي توجهه الحاجة وتحمله المبالغة إلى أقصاها ؛ كان يبدو للناظر المتأمل أن الشعر إذن يقترن من ناحية بالضعة والتكسب ، مثلما يقترن من ناحية أخرى بترسيخ جذور الانقسامات السياسية والضعف الناشيء عنها ، ومن ثم فهو شيء غير أخلاقي إذا نظرنا إليه من زاوية مثالية ؛ وقد يقال ألم تكن الحال كذلك في المشرق ؛ والجواب على ذلك أن المشارقة نظروا إلى الظاهرة الشعرية — من حيث هي ظاهرة إنسانية — ، وفصلوا بين نظروا إلى الظاهرة الشعرية — من حيث هي ظاهرة إنسانية — ، وفصلوا بين الشعر والحياة نفسها ، فأخذوا يتجادلون حول المشكلة — أو المشكلات —

التي تمثلها هذه الظاهرة، أو يتناظرون حول شاعر ما بعد أن يفصلوا شعره من ملابسات الأوضاع التي عاشها، ولكن الأندلسيين نظروا إلى حياة الشعر، إلى الشعر في الحياة ، ولذلك لم تهمهم المشكلات النقدية الكبرى التي أثارها المشارقة ، من زاوية التجريد . ولسنا نقول ان كل ناقد أندلسي فلا بد أن يكون أخلاقياً ، ولكن يكفي أن نلحظ قوة هذا التيار في النقد الأندلسي .

ومن طبيعة الشعر الأندلسي أوّل الأمر أنه تربى على الذوق المحدث ، ونما فيه هذا الاتجاه بقوة ، وأسعفت الحضارة الأندلسية على استقوائه ، فاهم بوصف الجمال في الطبيعة والانسان ، — كما حدث في شعر المشارقة المحدثين — عن طريق الصورة أو قل الاكثار من التشبيهات ، ولذلك كان من أبرز العناصر التي التفت إليها الناقد المتذوق عنصر التشبيه ، وحسبنا أن نجد كتابين في أوائل القرن الحامس يكتبان في التشبيهات أحدهما كتاب أبي الحسن علي أوائل القرن الحامس يكتبان في التشبيهات أحدهما كتاب أبي الحسن علي ابن عمد بن أبي الحسين الكاتب اوالثاني كتاب ابن الكتاني الطبيب لا وكلاهما مقصور على تشبيهات الأندلسيين دون سواها ، وكلما تحضر الذوق زاد التفن في طلب الصورة ، وسوف تكون هذه المحاولة في المستقبل قاعدة هامة في الذوق النقدي أثناء القرن الحامس والقرون التالية .

ومن طبيعة الشعر الأندلسي أيضاً أن التيار الذي سمتي طريقة العرب . حين جاور مذهب المحدثين ، عايشه في هدوء ، وسار التياران متوازيين دون صراع ، حتى لتجدهما معاً في شعر الشاعر الواحد ، وقاد كانت حيوية الصراع بين التيار القديم والمحدث سبباً في خصب النقد المشرقي ، ولذا فقدت هذه الحيوية في النقد الأندلسي ، وأسعف على فقدانها غياب ضروب أخرى من الصراع شهدها المشرق ، كالمعركة الحفية حول الشعر والمنطق ، أو حول شاعرين متباعدي الطريقة ، أو حول شاعر يشذ عما حوله. وليس أدل حول شاعرين متباعدي الطريقة ، أو حول شاعر يشذ عما حوله. وليس أدل

١ الحذوة : ٢٩٠

٢ كتاب التشبيهات من أشعار أهل الأندلس ، تحقيق إحسان عباس ( بيروت ١٩٦٦ )

على قيمة الصراع في خلق الحركة النقدية من الأندلس نفسها ، فإن أبرز النقد الذي تكوّن فيها إنما كان صراعاً بين الشاعر والمعلم أو بين ابن شهيد وطبقة اللغويين .

وإذا كان الشعر المشرقي بحاجة إلى مقاييس نقدية تنظم الأخذ ، فإن الشعر الأندلسي أشد حاجة إلى ذلك ، لأن عملية النمو فيه ، في كل عصر ، كانت تعتمد على الدفقات الجاءيدة التي تنساب في عروقه آتية من المشرق .

المجالات الكبرى للنقد في الأندلس

فإذا كان النقد الأندلسي نتاج هذا كله ، فلا غرابة أن نجده يدور في مجالات : الدفاع عن الأندلس وأدبها ، اللجوء إلى حمى الأخلاق ، التشبث

وادبها ، اللجوء إلى حمى الاحارى ، السبب بالصورة ، قوانين الأخذ والسرقة ، وأن يكون بعد هذا ولأجل هذا نفسه باهتاً ، حتى إنه إذا تجاوز دنيا الأمثلة الجزئية لم يجد إلا القواعد النظرية المشرقية، متخلياً عن العمق لأنه يكره الفلسفة، قليل التشكل بصورة متكاملة تستدعي تأليفاً مستقلاً .

ابن شهيد وابن حزم طليعة الحركة النقدية

ولعل أعظم اثنين تمرّسا بالنقد في القرن الخامس ، وربما ظلا أعظم من نلقاهما في تاريخ النقد هنالك ، هما ابن شهيد وابن حزم ، وكانا صديقين يلتقيان

على بعض شئون الحياة ثم يفترقان كل في سبيل: كلاهما أرستقراطي المنبت، ذهبت الفتنة البربرية بمجد أبيه وأهله ، فهما يحبان قرطبة ويحنّان إلى ماضيها ، ويتراءى لهما هذا الماضي بأخيلة العصور الذهبية ومرابع الصبا فيكتب كل منهما ترجمته الذاتية ، وكل منهما معجب بما لدى صاحبه من ملكات ، شاعران افترقت بهما الطريق : فأما ابن حزم فغاص في لجة الصراع المذهبي متوجهاً إلى الآخرة متنقلاً في البلدان الاندلسية، يجمع حوله التلامذة لينفرهم من التقليد والقياس ويدرس ويناقش ويحتد في المناقشة ، ويدعو إلى الفلسفة

والمنطق بحماسة تشبه حماسته المذهبية ؛ وأما ابن شهيد فإنه لا يطيق فراق معشوقته العجوز (قرطبة) مقبلاً على لذاته الدنيوية ، خائضاً غمرة الصراع الأدبي ، قانعاً من المعرفة بأطراف يسيرة ، مؤمناً أن الاطلاع الواسع ربما خدد وجه القريحة الطبيعية .

وابن شهيد أقرب إلى عالم النقد من صاحبه لأن ابن شهيد وصلته بالنقد إعجابه الذاتي بنفسه وضعه موضع التفرّد – في نظر نفسه – إزاء الآخرين ، فأحب أن يثبت

تفوقه، وكان إعجابه بذاته قد وضعه موضع من ينظر إلى اللغويين من على ، وكانت الحصومة بينه وبينهم تدور حول دعاواهم بأنهم يستطيعون تعليم البيان ، فأحب أن يثبت لهم بُعثد ما بين الموهبة والاكتساب . ولهذا كان العامل الموجه في مذهبه النقدي هو إيمانه بطريقته في الشعر والنثر ؛ ومن خلال هذا الايمان كان يقيس شعر غيره من الشعراء .

ومن مؤلفاته ذات الطابع النقدي : كتاب حانوت مؤلفاته التي يمكن أن عطّار ، ورسالة التوابع والزوابع ، ورسائل تتوفر فيها أحكام نقدية متفرّقة تحدّث فيها عن البيان .

فأما الكتاب الأول فإنه لم يصلنا ولكن الحميدي نقل عنه في «جذوة المقتبس»، وتدل نقوله على أن الكتاب تراجم لشعراء الأندلس، فهو سابق لكتاب «الأنموذج» في هذا المضمار، وفيه أحكام نقدية عامة ونماذج مما اختاره بحسب تلك الأحكام ؛ فمن ذلك قوله في ابن درّاج: «والفرق بين أبي عمر وغيره أن أبا عمر مطبوع النظام شديد أسر الكلام، ثم زاد بما في أشعاره من الدليل على العلم بالحبر واللغة والنسب وما تراه من حوكه للكلام وملكه لأحرار الألفاظ، وسعة صدره وجيشة بحره، وصحة مقدرته على البديع، وطول طلقه في الوصف، وبغيته للمعنى وترديده، وتلاعبه به

وتكريره ، وراحته بما يتعب الناس ، وسعة نفسه فيما يضيق الأنفاس » . .

ولأول مرة نرى ناقداً يقرّ مبدأ المعارضة معياراً للتفوّق ، فنجد ابن شهيد ناقماً على النقاد الذين المعارضة غير معيبة بل كانوا يتولون ديوان الشعراء لأنهم أخروا عبد

الرحمن بن أبي الفهد وقد موا عليه عبادة بن ماء السماء مع أن عبد الرحمن « غزير المادة واسع الصدر حتى إنه لم يكد يبقي شعراً جاهلياً ولا إسلامياً إلا عارضه وناقضه ، وفي كل ذلك تراه مثل الجواد إذا استولى على الأمد ، لا يني ولا يقصّر ، وكان مرتبته في الشعراء أيام بني أبي عامر دون مرتبة عبادة في الزمام ، فاعجب ، ٢ ، وقد فوَّت ضياع هذا الكتاب كثيراً من أحكام أي عامر ابن شهيد النقدية ، كما حرمنا التعرف إلى أخبار هامة عن حياة الأدباء الأندلسيين .

وأما التوابع والزوابع أو «شجرة الفكاهة» فإنها رسالة كتبها ابن شهيد لصديقه أبي بكر يحيى بن حزم، وهو من بيت آخر غير بيت الفقيه ابن حزم"، ليعرض فيها أروع نتاجه ويتهكم بمن كان يكايده من أهل قرطبة ، وقد احتفظ لنا ابن بسام قضية الأخذ والتوليد

في الذخيرة بقطع منها ؛ وهي تعتمد الفكرة القديمة

في أن لكل شاعر تابعاً من الجن يلهمه الشعر ؛ ولكن ابن شهيد قد أبطل المعتقد السائد الذي وضحه المرزوقي في أن النثر والشعر لا يتفقان على درجة واحدة في الجودة لشخص واحد ، ولذا عرض ً ابن شهيد شعره على قدامي الفحول حين زار ديار الحن مثل امرىء القيس وطرفة وقيس بن الحطيم وكبار المحدثين مثل أبي نواس وأبي الطيب ، فكل أجازه وشهد له بالإجادة ؛

هي أساس التفوق

١ الذخيرة ١/١ : ٥٥

٢ الحذوة : ٢٥٨ - ٢٥٩

٣ الحذوة : ٣٥١

ثم عرض نثره على تابعي الجاحظ وعبد الحميد فأجازاه كذلك ، فاستوت له التقدمة في الصناعتين ، وهرب منه تابع بديع الزمان حسداً وكمداً ، وقال له صاحبا عبد الحميد والجاحظ : « اذهب فإنك شاعر خطيب » .

وفي قطعة من الرسالة أن أبا عامر تذاكر في مجلس من مجالس الجن أخذ الشعراء للمعاني وتداولهم لها فأنشد بعضهم المعنى الذي جاء به النابغة وغيره:

إذا ما غزوا بالجيش حلّى فوقهم عصائب طير تهتدي بعصائب

وهو معنى تردّد في كتب النقد المشرقية ، وتعاوره أبو نواس ومسلم وأبو تمام والمتنبي ، فأخذ القوم يتجادلون ليقرروا أيهم يفوز بقصب السبق (وهي طريقة من القدرة على تتبع المعنى الواحد المسروق) . ثم تذاكروا المعاني العقم فكان منها قول امرىء القيس :

سموت إليها بعد ما نام أهلها . سمو حباب الماء حالاً على حال

وكيف أخذه عمر بن أبي ربيعة فأساء؛ وكيف أن ابن شهيد مرّ بشيخ يعلم بنياً له صناعة الشعر وهو ينصحه بقوله : «إذا اعتمدت معنى قد سبقك إليه غيرك فأحسن تركيبه وأرق حاشيته فأضرب عنه جملة، وإن لم يكن بد" ففي غير العروض التي تقدم إليها ذلك المحسن لتنشط طبيعتك وتقوى منتك "٢، (وهي نصيحة عرفها المشارقة) فحاول ابن شهيد أخذ ذلك المعنى متعظاً بنصيحة الشيخ . وهذا يدل على انشغال بال ابن شهيد بوضع قاعدة مقبولة للأخذ .

١ الذخيرة ١/١ : ٢٣٨

٢ الذخيرة ١/١ : ١٤٤

وعنفهم لاعتقادهم أن بضاعتهم وسيلة لتعليم البيان فقال : «واصابة البيان لا يقوم بها حفظ كثير الغريب واستيفاء مسائل النحو بل بالطبع مع وزنه

الروحانية وأثرها في التناسب الذي يعد سر الجمال في الشعر

من هذين ؛ ومقدار طبع الانسان إنما يكون على مقدار تركيب نفسه مع جسمه  $^{\circ}$  ، ويشرح ابن شهيد هذه الفلسفة الجديدة فيبيتن أن من تغلبت نفسه على جسمه كان مطبوعاً روحانياً فتجيء الصور عنه في أجمل هيأة ، وأما الآخر الذي يستولي جسمه على روحه فان صور الكلام تتكون لديه ناقصة . وأصحاب الروحانية قد يأتون بكلام جميل مؤثر في النفوس دون أن يكون للكلام في ذاته جمال خاص ، وهذا هو الغريب وهو أن يتركب الحسن من غير حسن ؛ كقول امرىء القيس :

تنورتها من أذرعات وأهلها بيترب أدنى دارها نظر عالي ا

وهذه نظرية طريفة في الجمال «تركب الحسن من غير حسن » ، تعدّ من ابتكار أبي عامر ، ولعلّه يعني بها أن كل جزء على حدة ليس فيه جمال ، فإذا تم تركب الأجزاء شعت بجمال ناجم عن التركيب المنسجم . ونظرية أبي عامر في الطبع المؤيد بالثقافة (اللغوية والنحوية) ليست جديدة علينا ، ولكن تفسير الطبع بأنه غلبة النفس على الجسم لم يرد عند المشارقة ؛ أتراه من تأثير ابن حزم نفسه في تفسير قضية الحبّ كما عرضها في «طوق الحمامة»؟

وهذا الجمال الناشيء عن الانسجام هو الذي جعل ابن شهيد يمعن في الالحاح على أن «للحروف أنساباً وقرابات تبدو في الكلمات ، فإذا جاور

١ الذخيرة ١/١ : ١٩٧

ې المصدر نفسه .

النسيب النسيب ومازج القريب القريب طابت الألفة وحسنت الصحبة » .

ويخلص أبو عامر إلى أن البيان قد يعلم ولكن ليس الذي يقوم بتعليمه طبقة معلمي اللغة ، لأنهم في رأي أبي عامر «يرجعون إلى فطن حمثة وأذهان صدئة ، لا منفذ لها في شعاع الرقة ولا مدب لها في أنوار البيان "، وهم يلركون بالطبيعة ويقصرون بالآلة : أي كأنهم يعرفون بالقوة لا بالفعل ، ويعني ابن شهيد بالآلة المقصرة التركيب الفسيولوجي الذي فسد فلم يعد قادراً على تقبل الروحانية لغلظ أعصاب الدماغ وفرطحة الرأس وتسفيطه والتواء الشدق ... (وخرج هنا إلى التصوير العابث وكأنه يرسم صورة ابن الافليلي) "، وإنما الذي يستطيع تعليم البيان امرؤ قادر «على تفجير صفاة غيره »، إذا كان المتعلم ذا استعداد نفسي لذلك .

وينقسم أصحاب صنعة الكلام في رأيه إلى ثلاثة طبقات أصحاب صنعة البيان أقسام :

(١) قسم يخترع المعاني ويعرف جيد الألفاظ ولكن توفيقه بينهما يعتمد على كد القريحة وقد يجيد في المقطعات والقصار ، ولكنه يعجز عن «بهاء البهجة» وشرف المنزلة ، إذا سمته الاستمرار .

(٢) قسم ماهر في التلفيق والحيلة ، فهو يغطي بذلك على نقص الفكرة ،
 ويستجلب الرضى المؤقت من معاصريه .

(٣) قسم هم أصحاب الحدة البيانية الذين يبنون الكلام على الاندفاع والانصباب مع التوفيق التام بين الفكرة الصعبة ومائية الشكل ، والواحد

١ الذخيرة ١/١ : ١٩٩

٢ الذخيرة ١/١ : ٢٠٥

٣ الذخيرة ١ / ١ : ٢٠٥ - ٢٠٦

منهم «كاللَّقوة في المرقب!. سام نظره قد ضمَّ جناحيه ووقف على مخلبه . لا تتاح له جارحة إلا اقتصها ولا تنازله طائرة إلا اختطفها، جرأته كشفرته وبديهته كفكرته » ٢ . ومن خرج عن هذه الفئات الثلاث فلا يدخل في صناعة الكلام.

وهذه القيرة تنظر إلى « القطعة الفنية » وتحكم على الشاعر من خلالها . فالقطمة الفنية الرائعة في نظر ابن شهيد هي التي تتمتع بقوة الانصباب، وتوفق في انسجام تام بين الفكرة والشكل.وتلبك معاني الآخرين في مزيج خفيٌّ ، وتقتنص كل ما يتاح لها ، وتتساوى جودتها في حالتي البديهة والفكرة .

وكان ابن شهيد يرى البديهة محكاً للجودة ، ولذلك نسمعه يقول : «وإنما يتبين تقصير المقصّر وفضل تمجيد ابن شهيد للبدمة السابق المبرز إذا اصطكت الركب وتزاحمت الحلق

واستعجل المقال ، ولم توجد فسحة لفكرة ولا أمكنت نظرة لروية ... فترى الجواد السابق إذ ذاك متشوفاً بأذنه ، باحثاً لكديد الاحسان بيده ، طامح النظر ، صهصلق الصهيل ، وأهل الصنعة خرس لا يسمع لهم جرس ... " " • ومن العجيب أن يطلب ناقد التسوية بين نتاج البديهة ونتاج الروية ، ولكن ابن شهيد كان يحس بقدرته على الاثنتين مثلما يحس بتميزه في الصناعتين ، ومن هنا وضع المقياس الذي يلائمه ، وان عزّ تطبيقه حين يحاول ناقد أن يوازي بين بديهة ابن شهيد ورويته .

وإذا كانت أروع صور البيان هي التي تم فيها التوفيق بين الفكرة الصعبة ومائية الشكل فإن مهمة الناقد الأدبي هي الكشف عن هذا التلاؤم وتمييزه من سائر مراتب الصناعة ، ونجد ابن شهيد يصور مهمة الناقد وطبيعة

الناقد الحق هو الذي يدرك سر التناسب

١ اللقوة : العقاب .

٢ الذخيرة ١/١ : ٢٠٤

٣ الذخيرة ١/١ : ٢٠٩

الشعر صوراً مستمدة حيناً من طبيعة المباني الأندلسية وحيناً من جوها فينص على أن الناقد يجب ألا يستهويه الشكل وينسيه التفتيش عن المعنى : « فقد ترى الشعر فضي " البشرة وهو رصاصي المكسر ، ذا ثوب معضد أو مهلهل ، وهو مشتمل على بهق أو برص ، مبنياً بلبن التماثيل وصفوان التهاويل، وهو لا يجن صاحبه عن النسيم فضلاً عن الحرجف ، ولا يقيه رقيق الندى فضلاً عن شوبوب الكنهور » المنهور » المن

الناقد الحق لا ينخدع بالتمويه العاطفي

ولعل أهم خداع تنبه له ابن شهيد هو الحداع العاطفي حيث تضطرم نيران الجوى ويلمع البرق ويستن الودق وتسفح الدموع، والكلام في حقيقته

كسراب بقيعة . إذ الفنان الحق في رأيه هو الذي «يتصرف تُصرَّف الملح ويتلون تُلُون أبي براقش » ٢ ، وهذا الكلام موهم ، ولكن ّ ابن شهيد يعني القلوة على القريض رغم تنوع الموضوع ، فيبقى كلام الشاعر في الناس على مرّ الأدهار ويتخذونه اتخاذ الملح، ويفسّرونه بما يلائم تغيّر الأزمنة .

وقد أقر ابن شهيد بتغير العادة حسب تغير الأزمنة وبأن ما يصلح في عصر ربما لم يبق صالحاً في عصر آخر ، كذلك هي الحال في الصناعتين النثر اثر تغير الزمن في والشعر : لا ألا ترى أن الزمان لما دار كيف أحال الشعر والأذواق بعض الرسم الأول في هذا الفن إلى طريقة عبد الحميد وابن المقفع وسهل بن هارون وغير هم من أهل البيان ؟ فالصنعة معهم أفسح باعاً وأشد ذراعاً وأنور شعاعاً، لرجحان تلك العقول واتساع تلك القرائح في العلوم ؛ ثم دار الزمان دوراناً ، فكانت إحالة أخرى إلى طريقة إبر اهيم ابن العباس ومحمد بن الزيات وابني وهب ونظرائهم ، فرقت الطباع وخف

١ الذخيرة ١ / ١ : ٢٦٦ والحرجف : الريح الشديدة ؛ والكنهور : السحاب .

٢ المصدر نفسه .

ثقل النفوس ، ثم دار الزمان فاعترى أهله باللطائف صلف ، وبرقة الكلام كلف، فكانت إحالة أخرى إلى طريقة البديع وشمس المعالي وأصحابهما ؛ وكذلك الشعراء انتقلوا عن العادة في الصنعة بانتقال الزمان وطلب كل ذي عصر ما يجوز فيه وتهش له قلوب أهله فكان من صريع الغواني وبشار وأبي نواس وأصحابهم في البديع ما كان ، من استعمال أفانينه والزيادة في تفريع فنونه ، ثم جاء أبو تمام فأسرف في التجنيس وخرج عن العادة وطاب ذلك منه وامتثله الناس ، فكل شعر اليوم لا يكون تجنيساً أو ما يشبهه تمجه الآذان ، والتوسط في الأمر أعدل ؛ ولذلك فضل أهل البصرة صريع الغواني على أني تمام لأنه لبس ديباجة المحدثين على لأمة العرب، فتركب له من الحسن بينهما ما تركب ها .

فها هو ابن شهيد يرصد تطور الذوق، ولكنه يدعو إلى الاعتدال في التجنيس ، وإلى التوفيق بين طريقة العرب وطريقة المحدثين ، هذا على أنه يؤمن بانتقال العادة مع الزمن ، وفي هذا طرف من التناقض إذ ما دامت الأذواق هي التي تأخذ وتدع فكيف يمكن توجيه الذوق الذي أخذ يفتن بالاكثار من التجنيس إلى التوسط والاعتدال ؟

وقد يتجاوز إعجاب ابن شهيد بذاته وبشعره وبنثره كلّ حدّ ، ومع ذلك فإن هذا الطريق المضلل قد بلغ به إلى نتائج قيمة ، فكان ثانياً لابن طباطبا في وضع مفهوم للجمال الفني ، وكان

موجز فيما حقة، متفرداً في تفسير الطبع على أساس روحاني ، ابن شهيد في النقد

وفي اعتبار الطاقة الشعرية واحدة في حالي البديهة والروية ، وكان تلميذاً للمشارقة في نظرية الأخذ ، وفي تحديد واجب النقاد ، وربما كان متأثراً بالجرجاني في النص على تقلّب العادات حسب تقلب العصور . أما في إصابة الحكم على من درسهم من الشعراء

١ الذخيرة ١/١ : ٢٠٣

فإنه ربما تفوّق على ابن رشيق وابن شرف . وربما لم يبلغ أي ناقه أندلسي آخر مبلغه في ارهاف الذوق والاحساس بالجمال الفني . وقد اتخذ من شاعريته وسيلة للتعبير عن آرائه النقدية بطريق التصوير .

وأما ابن حزم فقد كانت مداخله إلى النقد الأدبي كثيرة مثلما كانت الحواجز والسدود دونه كثيرة أيضاً: كانت مداخله اليه سعة اطلاعه وحفظه لتراث الشعرى وذكاؤه الذاتي وذوقه المرهف

ابن حزم والمعوقات دون النقد

ودراسته للفلسفة والمنطق وشعوره بالأندلس وحبه لها ودفاعه دونها ، وعدالته إذا شاء الانصاف

وتخلّى عن الموقف الدفاعي . واطلاعه على طرائق النقد عند المشارقة . وكانت السدود والحواجز دونه انشغاله الكثير بالفقه والمجادلات . وانبهام غاية الشعر دون نظره فهو صالح لكل شيء حتى لشرح المذهب الفقني والتعاليم الأخلاقية ، وإخفاقه في تجاربه الدنيوية، ونبذه كلّ شيء لا يقرب إلى الله ، (والشعر من أشد الظواهر الانسانية تعلّقاً بالدنيا) ، ولهذا اختلط الحال عليه في النقد الأدبى :

فإذا كان المدخل شعوره بالأندلس ودفاعه عنها وقفته الدفاعية عن الاندلس هو الموجّه قرأت له رسالة في فضل الأندلس وضع فيها بعض شعراء بلده في مصاف مشاهير المشارقة: « ونحن إذا ذكرنا أبا الأجرب جعونة بن الصمة الكلابي في الشعر لم نباه به إلا جريراً والفرزدق لكونه في عصرهما، ولو أنصف لاستشهد بشعره ، فهو جار على مذهب الأوائل لا على طريقة المحدثين ... ولو لم يكن

فهُو جار على مذهب الأوائل لا على طريقة المحدثين ... ولو لم يكن لنا من فحول الشعراء إلا أحمد بن درّاج القسطلي لما تأخر عن شأو بشار وحبيب والمتنبي ، فكيف ولنا معه جعفر بن عثمان الحاجب وأحمد ابن عبد الملك بن مروان وأغلب بن شعيب ومحمد بن شخيص وأجمد بن فرج وعبد الملك بن سعيد المرادي وكل هؤلاء فحل يهاب جانبه ، وحصان فرج وعبد الملك بن سعيد المرادي وكل هؤلاء فحل يهاب جانبه ، وحصان

ممسوح الغرة » ا \_ مباهاة عريضة كما ترى . لعل ابن حزم كان أول من يدرك حقيقتها . ولكن الموقف الذي استدعاها لم يكن يسمح بالتواضع .

الحطابة والشعر تتمة للمنهج القديم

وإذا كان الماخل دراسته المنطقية . كان لا با له من استكمال المنطق الارسططاليسي بفصلين (سابع وثامن) في الحطابة وفي الشعر . ولكن يبدو أنه

لم يتبح له الاطلاع على كتابي أرسطو في هذين العلمين . ولذلك اكتفى بالاتكاء فيهما على نفسه حين كتب «التقريب لحد المنطق» فأوجز القول ولم يشف الغلة ؛ فقال في باب البلاغة : «قد تكليم أرسططاليس في هذا الباب وتكليم الناس فيه كثيراً وقد أحكم فيه قامة بن جعفر الكاتب كتاباً حسناً ، وبلغنا حين تأليفنا هذا أن صديقنا أحمد بن عبد الملك بن شهيد ألف في ذلك كتاباً. وهو من المتمكنين من علم البلاغة الأقوياء جداً ، وقد كتب إلينا يخبرنا بذلك إلا أننا لم نر الكتاب بعد ، فغنينا بالكتب التي ذكرنا عن الايغال في الكلام في هذا الشأن ، ولكنا نتكلم بإنجاز جامع »٢ .

تعريف البلاغة

وتعريف ابن حزم للبلاغة لا يخلو من طرافة إذ يقول: «البلاغة ما فهمه العامي كفيَم الحاصي .

وكان بلفظ يتنبه له العامي لأنه لا عهد له بمثل نظمه ومعناه . واستوعب المراد كله . ولم يزد فيه ما ليس منه ، ولا حذف ما يحتاج من ذلك المطلوب شيئاً ، وقرب على المخاطب به فهده . لوضوحه وتقريبه ما بعد . وكثر من المعاني وسهل عليه حفظه لقصره وسهولة ألفاظه "" .

١ تاريخ الأدب الاندلسي - عصر سيادة قرطبة : ٣١٣ ، ٣١٣ ،

٢ التقريب : ٢٠٤

٣ المصدر نفسه

وينص ابن حزم على الحاجة إلى الطبع والتوسع مراتب البلاغة أدبع في العلوم لمن شاء إحراز البلاغة ، ويضع للبلاغة أربع مراتب :

- (١) بلاغة تتكون من الألفاظ المألوفة عند العامة . كبلاغة الحاحظ .
- (٢) بلاغة تتكون من الألفاظ غير المألوفة عند العامة كبلاغة الحسن البصري وسهل بن هارون .
- (٣) بلاغة تتركب من المرتبة الأولى والثانية كبلاغة ابن المقفع (وربما تركبت من بلاغة الحطب ممتزجة ببلاغة الرسائل كما فعل ابن درّاج).
- (٤) بلاغة عادية \_ ( لعلتها النثر العادي الذي يراد به الافهام وحسب ) .

وقاد تعوّدنا قسمة الشعر في نوعين مطبوع ومصنوع أقسام الشعر ولكن ابن حزم جعله أقساماً ثلاثة ، فزاد على الأثنين السابقين : شعر البراعة .

- (١) فالصناعة هي الجمع بين الاستعارة والتحليق على المعاني . (كشعر زهير وأبي تمام)
- (۲) والطبع ما أشبه المنثور في تأليفه وسهولته ولم يقع فيه تكلف (كشعر جرير وأبي نواس)
- (٣) والبراعة هي التصرف في المعاني الدقيقة البعيدة والاكثار مما لا عهد الناس بالقول فيه وإصابة التشبيه وتحسين المعنى اللطيف (كشعر امرىء القيس وابن الرومي).

وقد تتركب هذه الأنواع فيخرج منها أقسام جديدة .

وابن حزم يأخذ برأي من يقول: أحسن الشعر أكذبه، ولذلك فهو مبني على الاغراق، فإذا أخذ الشاعر في الصدق فقال «الليل ليل والنهار بهار»

أحسن الشعر أكذبه

> المواعظ والحكم والنبويات خارجة عن حد الشعر

فابن حزم يعتقد أنّ المواعظ والحكم والمدائح النبوية خارجة عن حد الشعر لأنها تقوم على الصدق . بينا الشعر يقوم على الكذب .

ولهذا فإنه حين اتخذ مدخله إلى الشعر تربية الشبان تربية خلقية ، مي عن كل نوع من الشعر ، ولم يبق إلا المواعظ والحكم وما فيه ذكر الخير : مي عن الأغزال والرقيق لأنها تحث على الصبابة

استبعاد الشعر في المنهج التربوي

وتدعو إلى الفتنة وتحض على الفتوة وتصرف النفس إلى الحلاعة واللذات وتسهل الانهماك

في الشطارة والفسق؛ وهي عن الأشعار المقولة في التصعلك وذكر الحروب لأنها تثير النفوس وتهيج الطبيعة وتسهل على المرء موارد التلف في غير حق وقد تؤدي إلى هلاك النفس وخسران الآخرة وهي عن أشعار التغرب وصفات المفاوز والبيد لأنها تسهل التحول والتغرب؛ ونهى عن الهجاء فهو أفسد أنواع الشعر لأنه يهون على المرء كونه في حالة السفلة . أما المدح والرثاء فهما من المباح المكروه ، من المباح لأنه قد تذكر فيهما الفضائل ويتم التذكير بالموت ، ومن المكروه لأن الكذب يلفهما بردائه ، ولا خير في الكذب .

١ التقريب: ٢٠١ – ٢٠٧

۲ رسائل ابن حزم: ۲۰ – ۲۷

وقد عاد ابن حزم إلى شي من هذا الموقف نفسه عندما سأله بعض تلامذته عن القدر الصالح للمرء من العلوم، فحين تحا. "ث عن الشعر قال: وأما علم الشعر فإنه على ثلاثة أقسام : أحدها أن لا يكون للانسان علم غيره فهذا حرام . يبين ذلك قوله عليه السلام « لأن يملأ \_ أو يمتليء \_ جوف أحدكم قيحاً حتى يريه خير له من أن يمتلىء شعراً». والثاني الاستكثار منه ، فلسنا خبه وليس بحرام . ولا يأثم المستكثر منه إذا ضرب في علم دينه بنصيب . ولكن الاشتغال بغيره أفضل . والثالث : الأخذ منه بنصيب فهذا نحبه ونحض عليه لأن النهي عليه السلام قد استنشد الشعر ، وأنشد حسان على منبره عليه السلام . وقال عليه السلام . « إن من الشعر لحكماً ». وفيه عون على الاستشهاد في النحو واللغة . فهذا المقدار هو الذي يجب الاقتصار عليه من رواية الشعر . وفي هذا كفاية وحسبنا الله ونعم الوكيل . وأما من قال الشعر في الحكمة والزهد فقما. أحسن وأجر ، وأما من قال معاتباً لصديقه ومراسلاً له وراثياً من مات من إخوانه بما ليس باطلاً ومادحاً لمن استحق الحمد بالحق فليس بآثم ولا يكره ذلك . وأما من قال هاجياً لمسلم ومادحاً بَالْكَذَبِ وَمُشْبِئًا بَحْرِمُ الْمُلْمِينِ فَهُو فَاسْقَ . وقد بين الله هذا كله بقوله ﴿ والشَّعَرَاءُ يَتَبَعَهُمُ الْغَاوُونَ ﴾ ( الشَّعَرَاء : ٢٢٤ ) . وهنا يُتَجَلَّى لنا ابنَ حزم الذي يقرّ الشعر ما دام يحث على الفضيلة . وينكره ما دام مبايناً للقواعد الدينية والحلقية . ترى هل نعا ابن حزم ناقداً في هذا الموقف ؟ إنه أقرب إلى المصلح الاجتماعي ذي النزعة الأفلاطونية ، الذي يتحدث عن الفرد الصالح في المجتمع ؛ ولعلَّه أن يكون قد تأثر بمسكويه أو بأفلاطون مباشرة فطرد أكثر ضروب الشعر من منهجه التعليمي . إنَّ الهجوم على الشعر من حيث أثره السيء في نفسية الافراد والجماعات . سيظلُّ دائماً ملاذ المتبررين . ولكنا لا نجا. في تاريخ النقا. الأدبي عند العرب موقفاً واضحاً من هذه القضية وضوح موقف ابن حزم وصراحته وتناوله المشكلة

١ الرد على ابن النغريلة : ١٦٢

بالتفصيل ؛ ولقد رأينا النقاد المشارقة يفصلون في النظر بين الشعر والأخلاق ، حتى إذا جاءوا إلى التطبيق تملكتهم المقاييس الحلقية وتحكمت في أذواقهم وأحكامهم ، وما ذلك إلا لأبهم اتخذوا الفصل بين الأمرين حجة للدفاع عن هذا الشاعر أو ذاك ، فإذا انتهى الموقف الدفاعي ، لم يعد الفصل ممكناً أو ضرورياً .

وقد أخبرنا ابن حزم أن صديقه ابن شهيد كان أثناء تأليفه لكتاب التقريب يكتب كتاباً في البلاغة ، لم يره ابن حزم ولم تشر إليه المصادر ولم يصلنا ؛ كذلك فإن ابن حزم نفسه كتب رسالة

العرب وبين معارضة القرآن (وهو رأي النظام بالصرفة) لم يجعل لهذه الرسالة قيمة من الزاوية النقدية ؛ وبينا نجاء ابن حزم يوافق القائلين بأن القرآن معجز بنظمه وبما فيه من إخبار بالغيب، نجده يرد بشدة على من يقول إن إعجاز القرآن إنما هو لكونه في أعلى درج البلاغة «لأن هذا يكون في كلّ من كان في أعلى طبقة » ٢ ؛ ويعتقد ابن حزم أن آية مثل هوأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويتعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتيننا داود زَبُورا لله لا يمكن أن تكون في أعلى درجات البلاغة لأنه ليس فيها إلا عد الأسماء ، ويقول : « فلو كان إعجاز القرآن لأنه في أعلى درج البلاغة لكان بمنزلة كلام الحسن البصري « فلو كان إعجاز القرآن لأنه في أعلى درج البلاغة لكان بمنزلة كلام الحسن البصري

١ الفصل ٣ : ١٥ وما بعدها .

۲ الفصل ۳ : ۱۷

وسهل بن هارون وشعر امرىء القيس، ومعاذ الله من هذا لأن كل من يسبق في طبقته لم يومن أن يأتي من يماثله ، ضرورة "، وإنما ينفي ابن حزم أن يكون القرآن في أعلى درجات البلاغة في كلام المخلوقين، لأنه يعتقد أنه ليس من جنس كلام المخلوقين ، لا من أعلاه ولا من أدناه ولا من أوسطه ، ومن ثم بطلت المقايسة — حتى في درجات الجودة — بين القرآن وبلاغة المخلوقين .



النقدالأدبي في القرنين لسّادييس والسّابع

## النّقدُ فِي الْأَنْ كَلِيسٌ

## في القرنين السّادس والسّابع

قد رأينا أن أول التفاتة عارضة إلى الأثر الإقليمي في الأدب إنما وردت عند الثعالبي في اليتيمة ، ثم توضحت وأصبحت موضع تساول عند كل من عبد الكريم النهشلي وابن رشيق ؛ ولا بد أن يكون

شيوع المؤلفات الأدبية القائمة على أساس جغرافي

الموقف الدفاعي عند أدباء الأندلس قد غذّى ذلك الاتجاه وساعد على تبلوره في النفوس ؛ فوجد

الاحساس العميق بالتاريخ الأدبي لكل إقليم على حدة ، وأصبحت العناية بالمعاصرين لدى مؤرخي الأدب في المشرق والمغرب ظاهرة كبيرة ، وسلك المؤرخون للأدب في تواليفهم إحدى طريقين: فإما ساروا على طريقة الثعاليي في تأليف موسوعي يضم أشهر شعراء كل إقليم وأدبائه كما فعل العماد الاصفهاني في الحريدة ، وابن سعيد في كتابيه المغرب والمشرق ، وإما اقتصروا على شعراء إقليم واحاء ، كما هي الحال في «الجنان» لابن الزبير وهو في شعراء مصر، و «زاد المسافر »لصفوان بن إدريس في معاصريه من الأندلسيين و «تحفة القادم» لابن الابار في شعراء الأندلس بعد فترة صفوان، إلى أشباه هذه المؤلفات وهي كثيرة العدد حلال القرنين السادس والسابع . ولكن القاعدة النقدية في هذه الكتب ضعيفة ، فهي لا تتجاوز القسمة الجغرافية إلا إلى شيء من التعليقات السريعة ؛ فأما أن يدرس العماد الاصفهاني أو صفوان بن إدريس بين النقاد فذلك ما لا يحقق شيئاً واضحاً في تاريخ النقد سوى المئولية التي قد يتحملها هولاء المؤرخون للأدب في إثبات ما أثبتوه سوى المئولية التي قد يتحملها هولاء المؤرخون للأدب في إثبات ما أثبتوه

ورفض ما رفضوه ، ومدى تأثيرهم في توجيه الذوق المعاصر حينثذ أو في توجههم بقوة ذلك الذوق .

وقد نسمي هذين العصرين في تاريخ الأدب المشرق فترة الحوف من الضياع ، إذا تذكرنا الحروب الصليبية في المشرق ، وسقوط كثير من

المدن الأندلسيّة واحدة إثر أُخرى في القرن السابع ، ثم الموجة المغولية التي ظلّت تتدحرج في طريقها حتى أبواب سيناء ؛ وفي فترات الحوف من الضياع يكثر التسجيل والتقييد ويقلّ النقد أو يضعف صوته ، وتخمد المعارك الأدبية لالتهاء الناس بمعارك تحدّد البقاء أو الفناء . فإذا حدث أن ثارت النزعة الاقليمية في قطر ما واستدعت الجدل والمماحكة ضدّ نزعة أخرى كان أكبر جهد للنقد إبراز المفاحر . وإعلاء شأن الحسنات .

ونجم عن الحوف من الضياع ظواهر أخرى في طبيعة الشعر نفسه: منها الميل إلى الإطالة في مبنى القصيدة والاكثار من الشعر ؛ وهذا يقد يفسّر باسم الرغبة نفسها في التخليد والبقاء ، ولكن له في نظري

اثر الموف من الفياع معنى آخر : وذلك أن شقة البعاء بين الشاعر وحماة في كل من الشعر والنقد الشعر ورعاته قد زادت ، فأصبح الشاعر يتلذّذ في كل من الشعر والنقد من ناحية أخرى

بمطوّلات شعرية ، وهو يعرف ما قاله ابن رشيق من قبل بأن المطوّلات أكثر إثارة للهيبة في النفوس ؛ وكانت التفننات البلاغية التي تكاثرت على مرّ الزمن قد جعلت تسوق القصيدة في طريقها ، بدلا من أن يظل الشاعر هو الذي يتحكّم في بناء قصيدته ، فكم من أبيات لم تأت إلا لأن الجناس قد خلقها ومثلها أمام عيني الشاعر جميلة ، وزاد القصيدة طولا انحلال صفة الجزالة ، وعجز الشاعر تحت وطأة التلاعب أن يوفر لأبياته الاكتناز والامتلاء ؛ أقول هذا في الجملة وأنا أعلم أن استثناءات قد تقع هنا وهناك . وزاد من صفة الجزالة ذوباناً انتشار التصوّف ومحاولة الشعر أن يعبّر عنه وعن تجارب

أصحابه ، والشعر الصوفي يمثل استسلام الكلمة لمدلولات جديدة ، واتجاه التركيب إلى عدم الدقة لأن التأويل فيه ممكن ميسور ، والانسياق المسترسل في المبنى دون حدود صارمة ، والحاجة إلى النغمة العذبة ، لأن كثيراً من ذلك الشعر كان يغني في الحلقات .

وقد كان الشعراء كثيراً ما يذكرون في العصور السابقة «حرفة الأدب » ، ويعدون أنفسهم محارفين محدودين ؛ وفي القرن الحامس تحاتث ابن رشيق عن التكسب بالشعر حديثاً يتصل بعصره ؛ ولكن "

كساد الشعر في الجملة الظاهرة في هذين القرنين تجعل للكساد الذي يشكوه الشعراء معنى فنياً إلى جانب المعنى الاجتماعى ؟

ولسنا نقلل من أثر المعنى الثاني فإنه يتصل بصميم الأوضاع الاقتصادية التي واجهها الشعراء علىمر الزمن، ولكن يبدو أن وراء هذا العامل عاملا آخر هو ضعف أثر الشعر في النفوس، وشعور الشاعر بالهزيمة إذا قاس نفسه إلى غيره من المثقفين : وهذا الاعلان بالكساد نسمعه من أقصى المشرق إلى أقصى المغرب، فعنه عبر أبو إسحاق الغرب ، فعنه عبر أبو إسحاق الغرب ، وعن قال :

قالوا هجرت الشعر قلت ضرورة باب الدواعي والبواعث مغلق خَــلَـتِ الديار فلا كريم يرتجى منه النوال ولا مليح يعشق ومن العجائب أنه لا يشترى ويخان فيه مع الكساد ويسرق

وعنه عبّر الأعمى التطيلي (ـــ ٥٢٥) وشّاحُ الأندلس بقوله يصوّر سيادة الفقه واندحار الشعر :

على أنه للمكرمات مناسك فلا الفخر محتال ولا العز تامك فقد أصحبت تلك العرى والعرائك فقد حال من دون المني «قال مالك»

أيا رحمتا للشعر أقوت ربوعه وللشعراء اليوم ثلت عروشهم فيا دولة الضيم اجملي أو تجاملي ويا «قام زيد » اعرضي أوتعارضي

١ له ترجمة مطولة في الخريدة (قسم الشام ) .

الانصراف الجماهيري نحو الأشعار العامية وزيادة أزمة الشعر الفصيح

فإذا كان هذا حال الشعر بسبب الحوف من الضياع وضعف الصلة بين الشاعر والممدوحين ، فإن مما يزيد حاله وهناً اكتفاء الجماهير في المشرق والمغرب بشعرها العامي – أعني بألوان الزجل التي

وجدت فيها غذاءها الطبيعي ، وبهذا يتضح أن أزمة الشعر ازدادت عما رأينا في القرن الحامس ؛ وزاد من وضوحها عدم ظهور الشاعر الذي ينتهج مذهباً يثير من حوله حركة نقدية ، فكانت حال الشعر سبباً في ضعف النقد عامة . نعم وجد الوشاح الكبير الذي يستطيع أن يمد برزخاً فوق الهوة القائمة بين طبقات المثقفين وجماهير الشعب ، ولكن هذا الوشاح لم يستطع أن يستثير حوله مدرسة نقدية معارضة ، لأن الناس استقبلوا الحفة الغنائية في مبتكراته – وهم بحاجة إليها – دون ثورة أو امتعاض أو مغالاة في إعجاب .

وكان الانحراف نحو الشكل قد وصل إلى النتيجة الاهتمام بالمصطلح البلاغية الحتمية وهي الاهتمام في الشعر بالشئون البلاغية الشكلي واعتباره نقداً التي كانت تسير من قبل في معونة الحركة النقدية ،

فلما ضعف النقد ، انفصلت عنه البلاغة واستقلت واستأثرت بالاهتمام الكلي ، وأصبحت جهود أصحابها مقصورة على التفنن في التقسيم والتفريع ؛ وتجولت كلمة «نقد» عن معناها الأصلي ، فإذا قرأت عنوان كتاب لأسامة ابن منقذ «البديع في نقد الشعر «فقد رأنه تحديد لمصطلحات البديع ليس غير ، وأنه لا يتعلق من النقد بسب قوي ، وكان ذلك أشد وضوحاً في المشرق ، فأنت إذا استثنيت بلاغياً مترسلا كابن الأثير كانت شخصيته نفسها ذات أثر في تكوين بعض المفهومات النقدية، وجدت أن أكثر جهود المشارقة انجهت نحو البلاغة ؛ وصادف ذلك اشتداد الذوق الفارسي على أثر اليقظة على الشعر الفارسي نفسه ، فكان أن وجد ذلك الذوق طلبته الكبرى في مصطلح البديع ، وحين تقرأ كتباً مثل ترجمان البلاغة الكبرى في مصطلح البديع ، وحين تقرأ كتباً مثل ترجمان البلاغة

ودقائق السجر للرشيد الوطواط ( – ٥٧٣ ) تجد أن مفهوم النقد الأدبي لم لم يعد كما كان عنا. ابن طباطبا وقدامة والآمدي والجرجاني .

> دور الأندلس وتقاعسها عن أداء دورها

ولذلك اضطلعت الأندلس بكثير من مهمة النقد في هذين القرنين ؛ مثلما اضطلعت بتطوير فني الموشح والزجل اللذين كانا يتطلبان مقاييس نقدية

الموسع والرجل المدين على المنطق المنطق المنطق المنطقة المور خطير في النقد : نعم ان محاولات ابن بسام وابن خفاجة وابن سعيد وصالح بن شريف الرندي قد تدخل في سياق نقدي ، وقد تكون عودة كل من ابن رشد وحازم القرطاجي إلى «كتاب الشعر» عودة إلى منبع أصيل ، ولكن الأنادلس كانت تعاني إحساسات الحوف من الضياع ثم الضياع المحقق ، وكانت قد أنفقت عهداً طويلاً وهي تستمد مقاييسها النقاية من المشرق ، فلما جاء دورها في النقد الأدبي ، وجدت أكثر زادها في عمدة ابن رشيق ، وربما قلنا إنها لم تستطع أن تضع المقاييس النقدية التي يتطلبها منها كل من الموشح والزجل ، وفات العهد الذي كان يمكنها من الالتفات إلى المشكلات الكبرى .

فإذا تجاوزنا الأندلس لم نجد حيوية نقدية نسبية إلا في مصر ، وهي متأثرة بالأدب الاندلسي مثلما هي متأثرة بالتيار البلاغي المشرقي .

وابن خفاجة ( – ٣٣٥) شاعر الطبيعة أول من يطالعنا من نقاد الأندلس في القرن السادس ؛ وهو يمثل الشاعر الذي وجد طريقته أول الأمر

ابن خفاجة ومثله الشعرية العليا

في مثل شعر الرضيّ ومهيار وعبد المحسن الصوريّ، ثم ألمت به في الحياة فترة من الانقطاع عن قول الشعر ، استمرت حتى دخول المرابطين إلى الأندلس وقدوم الأمير أبي إسحاق إبراهيم بن يوسف بن تاشفين أميراً على

١ قام محمد بن عبد الملك الشنتريني ( - ٥٤٥ ) بتلخيص العمدة ( انظر التكملة : ٤٧٢ ) .

المنطقة الشرقية ؛ فعندئذ استأنف قول الشعر؛ غير أنه حراص على أن يوكد أنه ظل يقوله متعففاً به عن التكسب . كما كان شأنه في عصر الشباب : « فعطفت هنالك على نظم القوافي عناني .... مصطنعاً لا منتجعاً ومستميلاً لا مستنيلاً ، اكتفاءً بما في يدي من عطايا منان ، وعوارف جواد وهاب »(١).

الشعر مركب ذو طول ولا بد أن يعتوره لذلك القوة والضعف

وتبدو قيمة المقدمة التي كتبها ابن خفاجة على ديوانه في أنه تحدث فيها عن جوانب من تجربته الفنية ، فهو يعتقد أن الشعر لا يمكن أن يجيء كله

مستوي الجودة وإنما ينتسم إلى طرفين ووسط ، وفي الطرف الثاني تكل الأذهان وتقل المادة من لفظ وقافية ٢ ؛ ثم إن الشعر يلحق بالأشياء المركبة لأنه يتألف من معنى ولفظ ووزن وروي ؛ وكل تركيب فلا بد أن يصيب بعض أجزائه اضطراب إذ قد يتعسر إيراد شيء من هذه الأربعة يكون انسجاماً كاملاً مطلقاً ، ولذلك تجد التفاوت في الأبيات فبعضها منظومة أي متسقة وبعضها منثورة أي ضعيفة الايقاع ٣ .

وابن خفاجة في ضيق من النقاد الذين يو اخذون الشاعر بكل ما يقوله ، ويحاسبونه من خلال القول على فعله ، وهو لاء في رأيه يغفلون عن طبيعة الشعر الذي يقصد فيه التخييل وليس القصد فيه

> التخييل يساوي الكذب وليس عيباً. مطلب الجزالة عسير الأنه لا يصلح لكل فنون الشعر

النقاد إلى فئات: فمنهم من ينتقد نقداً صحيحاً معتمداً على الفهم ومنهم من يحكم خبثه ومنهم من يقصّر به ضعف بصيرته. وهذان الأخيران (الحبثاء وضعفاء

الصدق ولا يعاب فيه الكذب أ . وهو يقسم

البصيرة) قد حجّروا واسعاً ، واقتصروا في مقاييسهم النقدية على مقياس

۱ دیوان ابن خفاجة : ۸

۲ ديوانه : ۹

تفسه . (وربما عنى ابن خفاجة أن الشاعر قد يجيء بأبيات ثم يشفعها بقطعة مبثورة في نطاق واحد) .

٤ ديوانه : ١٠ – ١١

واحد هو «الجزالة » سواء أكان الموضوع مدحاً أو تغزلاً ، جداً أو هزلاً ، مع أن فناً كالغزل إنما تصلح له الرقة التي يمثلها شعر عبد المحسن الصوري والرضي ومهيار ، أو أن يكون في طريقة أبي الطيب الذي يلف الغزل بالحماسة الم

ولا ندري إلى أي النقاد يشير ابن خفاجة حين يقول ان بعضهم اتخذ الجزالة مقياساً لكل شيء ، ولعله إنما يتحدث عن بعض معاصريه ممن كان يتعقب شعره بالنقد ؛ إذ لا نجد بين من تحدثنا عنهم من نقاد الأندلس من اقتصر على الجزالة وتطلبها في كل موقف ؛ ولكن هذا الجبر هام لأنه يدل على أن الصراع بين طريقة العرب (وهي تقوم على الجزالة) وطريقة المحدثين (وقد تطوّرت حتى أصبحت محاكاة لشعر عبد المحسن والشريف ومهيار) كان ما يزال قائماً في القرن السادس .

كذلك فإن لفظة «التخييل» التي استعملها ابن لفاء أبن خفاجة إنما صدرت عن دوائر النقد المتصل بالفلسفة مصطلح «التخييل» أو المتأثر بها فرأيناها عند الفارايي وابن سينا وعبد

القاهر ؛ وقد قرنها الشاعر بفكرة الكذب ، وحد دهذا الكذب بالحلف بين القول والفعل، ولم يلمح أن فكرة الكذب كانت تتصل عند بعض النقاد (قدامة مثلاً) بالغلو ، وهو قد يكون في الصورة أو في الوصف ولا يكون الكذب قاصراً على الفعل وحده ، وإنما لجأ إليها الشاعر ليرد على الاتجاه الأخلاقي الذي كان يؤاخذ الشاعر بقوله في شعره «إني فعلت » و «إني صنعت » ، إصراراً على أن الشعر بذلك يصور واقع الحياة .

۱ ديوانه : ۱۱ – ۱۲

واتخذ محمد بن عبد الله بن يوسف الاشتركويبي ( – ٣٨٥ ) ا صاحب «المقامات اللزومية » في مقامتين من مقاماته . الشكل الذي جرى عليه ابن شرف من قبل في «رسائل الانتقاد» إلا أن السرقسطي لم يتصدّ لنقد الأندلسيين . وكان الاشتركويسي ومقاماته اللرومية أقل احتفالاً من ابن شرف بالتحليل وذكرالعيوب واستقصائها ولا يتعدى ما يورده في المقامة أبرز ما عرف عن الشاعر . أو ما قاله حوله النقاد الأقدمون من أحكام مجملة . فالفرزدق «ينحت من صخر » وجرير «يغرف من بحر » وذو الرمة ماهر في الوصف مقصّر في المدح والهجاء : « إذا وصف المنازل والمراحل والظعائن والرواحل ، والاوانس والحبائب ، والسباسب والركائب . والاحياء والحلال ، والافياء والظلال . وطرحته الطوارح ، وتعرضته السوانح والبوارح ، ثم شبب بميّ ونسب . فقد كفي وأحسب ، فخذه وصافأ وصداحاً ، ولا ترده هجاء ولا مداحاً ٣٠ ؛ وتعدُّ وقفته عند ذي الرمة من الوقفات الطويلة في مقامته وإن كان من الممكن إيجاز حكمه في كلمات . وإذا حكمنا بطول الجمل المسجوعة على مدى اهتمامه بالشاعر وجدنا أنه أطال الوقوف نسبياً عند عمر بن أبي ربيعة (٢٦ سجعة ) وجميل (١٦سجعة ) وكثير (١٠ سجعات) وهوُّلاء هم شعراء غزلون . وذو الرمة أحدهم ؛ ولا يداني هوُّلاء عدداً إلا أبو فراس (٢١ سجعة) وقد يتضح من هذه المقارنة مدى اتساع القول لديه في من يوثرهم من الشعراء إذا تذكرنا أن أبا نواس لم يفز منه إلا بثماني سجعات ؛ غير أنه لا يزال يعدّ الفحولة مقياساً هاماً ، ولهذا يعيب عمر ابن أبي ربيعة بأنه «قصر عن مدى الفحول » ولكنه حطّ كثيراً على بشار « حرم فصاحة الأعراب ولم يفطر على الإعراب » ومزج المدح بالذم حين ذكر أبا تمام «بئس ما أفصح عن المعاني وعبّر » وحبن ذكر ابن الرومي

١ انظر ترجمته في الصلة : ٢،٥

٢ من المقامة الموفية ثلاثين ، الورقة : ٧٧ وما بعدها .

«كثيراً ما أقول هو الشاعر ثم أرى أنه الصادح الناعر ... حاطب ليل وزاعب سيل » . وقد خمّ حديثه عن الشعراء بمهيار الديلمي . وكانت مقامته مقصورة على تقييم المشارقة حتى عصر مهيار (القرن الحامس) .

عودة مكرورة إلى المفاضلة

بين الشعر والنثر

ولما عقد مفاضلة بين الشعر والنثر في المقامة الخمسين . لم يقل شيئاً يستحق أن نتوقف عنده . وإنما كان قوله ترديداً للعموميات التي جاء بها من سبقوه .

إن هاتين المقامتين اللتين اتخذتا النقد موضوعاً لهما، زادتا من يقيننا بأن شكل المقامة لم يكن صالحاً للنقد . لا لأنها موجزة وحسب . بل لأن بناءها على السجع كان يزيد في صدرها ضيقاً عن الحروج بآراء دقيقة : وبهذا تكون المقامة \_ فيما عا. استثناءات يسيرة \_ ارتداداً عن النقد التحليلي وعودة إلى النشاط النقدي الذي كان سائداً في النقد العربي قبل مطلع القرن الثالث .

ولعل ابن بسام الشنتريني ( – ٥٤٢ ) صاحب ابن بسام الشنتريني والنودة «الذخيرة » هو أكثر النقاد بالأناباس – في القرن إلى ابن حزم السادس – احتفالاً بقواعد النقد وتطبيقها . وهذا

ما نلمحه في الأساس النقدي الذي يقوم عليه كتاب الذخيرة . لأن ابن بسام لم يكتب في النقد الأدبي شيئاً مستقلاً . ويمكن أن نقول إن مذهب ابن بسام في النقد يقوم على ركيزتين كلتاهما تتصل بأي محمد ابن حزم : إحداهما ركيزة الدفاع عن تراث الأندلس الأدبي عامة . والثانية : النظرة الأخلاقية في الحكم على بعض الفنون الشعرية ؛ وقد شفع ابن بسام هذه الفلسفة بمواقف تطبيقية تناول فيها بعض الشئون الأدبية وخاصة قضية السرقة .

ولقد كانت الغاية الأولى من تأليف «الذخيرة » هي جذب الأندلسيين إلى تخليد تراثهم والاعتزاز به ، ولهذا ندّد بهم ابن بسام في مقدمته لأنهم يهملون ما لديهم من أدب ويقبلون بالتقليد على أدب المشارقة ، ويكبرون كلَّ شيء ورد من الموقف الدفاعي جهة المشرق : « إلا أن أهل هذا الأفق أبوا إلا متابعة أهل المشرق . يرجعون إلى أخبارهم المعتادة . رجوع الحديث إلى قتادة . حتى لو نعق بتلك الآفاق غراب . أو طنَّ بأقصى الشام والعراق ذباب . لجثوا على هذا صنماً . وتلوا ذلك كتاباً محكماً . وأخبارهم الباهرة وأشعارهم السائرة مرمى القصية ومناخ الرذية ، لا يعمر بها جنان ولا خلد . ولا يصرف فيها لسان ولا يد . فغاظني منهم ذلك وأنفت مما هنالك . وأخذت نفسي بجمع ما وجدت من حسنات دهري وتتبع محاسن أهل بلدي وعصري ، غيرة لهذا الأفق الغريب أن تعود بدوره أهلة . وتصبح بحاره ثماداً مضمحلة » ؛ غير أن ابن بسام ــ رغم هذه الحماسة لوطنه وما فيه من شعر ونثر – كان من أكثر الناس التفاتاً إلى المشرق . فهو يبني كتابه أولاً وفي ذهنه نموذج اليتيمة للثعالبي ، وهو إذا وقف عند كثير من أشعار أهل بلده لم يقف عندها إلا ليبين كيف أن معانيها مأخوذة من أشعار المشارقة . وقد يغتفر هذا الموقف لديه . لأنه كان يريد أن يظهر مبلغ ثقافته ، ويربط بين الشعر المشرقي والمغربي على وجه من الليراسة المقبولة في عصره ( دراسة السرقة والأخذ) ولكنه لا يعذر في أمر آخر وهو تصديه لتخليد الشعر دون إيمان عميق به ، ولا ندري لماذا شاء أن يعلن عن هذه الناحية : أكان حقاً لا يؤمن بالشعر أم كان يداري نظرة سائدة في زمانه إلى الشعر حين قال: « جده تمویه و تخییل . و هز له تدلیه و تضلیل . و حقائق العلوم أولی بنا من أباطيل المنثور والمنظوم »<sup>٢</sup> .

١ الذخيرة ١/١ : ٢

۲ الذخيرة ۱ /۱ : ۷

أما وقفته إلى جانب الدعوة الاخلاقية التي صرّح بها ابن حزم فإنها تتجلى في تجافيه عن فن الهجاء «ولما صنت كتابي هذا عن شين الهجاء وأكبرته أن يكون محافيه عن فن الهجاء «ولما صنت كتابي هذا عن شين الهجاء وأكبرته أن يكون محافية المحافية المحافي

الوقفة إلى جانب الأخلاق

والهجاء عناءه قسمان : هجو الاشراف . وهو ما لم يبلغ أن يكون سباباً مقدعاً . ولا هُجُراً مستبشعاً .

والسباب الذي أمعن فيه جرير ومن حذا حذوه . ولهذا اقتصر ابن بسام على إيراد نماذج من النوع الأول ، ذلك هو ما قرره ابن بسام من حيث المبدأ ولكن الأمر لم يكن كذلك دائماً لأنه كثيراً ما تورط في إيراد حكايات وأشعار هجائية متصلة بها ، وربما كان ابن بسام خاضعاً للوازع الأخلاقي الديني في رفضه للهجاء . غير أنا يجب أن نضيف إلى هذا العامل عاملاً اجتماعياً ، فقد كان ابن بسام يؤرخ العلاقات بين الاحياء — في الغالب — ولذلك كان حريصاً على أن ينفي من كتابه ما قد يؤذي مشاعرهم رعاية للعلاقات الاجتماعية .

غير أن هذا لا يضعف ما قرّرناه سابقاً وهو أن نقمة على الفلسفة والإلحاد العامل الأخلاقي الديبي كان قوياً في توجيه النقد لدى ابن بسام ، وذلك يتجلى في نفوره من التفلسف في الشعر ، ومن إيراد المعاني الالحادية فيه ؛ أورد قصيدة للسميسر يقول فيها :

يا ليتنا لم نك من آدم أورطنا في شبه الأسر إن كان قد أخرجه ذنبه فما لنا نشرك في الأمر

فحمل عليه بشدة قائلاً: «والسميسر في هذا الكلام ممن أخذ الغلق بالتقليد، ونادى الحكمة من مكان بعيد، صرّح عن ضيق بصيرته، ونشر مطويّ سريرته، في غير معنى بديع، ولا لفظ مطبوع، ولعلّه أراد أن يتبع أبا العلاء، فيما كان ينظمه من سخيف الآراء، وهبه ساواه في قصر باعه

وضيق ذراعه . أين هو من حسن إبداعه ولطف اختراعه »١ .

وأورد أبياتاً فلسفية لأبي عامر ابن نوار الشنتريني ، يقول فيها : يا لقومي دفنوني ومضوا وبنوا في الطين فوقي ما بنوا ليت شعري إذ رأوني ميتاً وبكوني أيّ جزأيّ بكوا

ما أراهم ندبوا في سوى «فرقة التأليف» إن كانوا دروا

وعلى عليها بقوله: «وهذا معنى فلسفي قله عرج عليه عربي ، وإنما فزع إليه المحدثون من الشعراء حين ضاق عنهم منهج الصواب ، وعدموا رونق كلام الأعراب ، فاستراحوا إلى هذا الهذيان استراحة الجبان إلى تنقص أقرانه ، واستجادة سيفه وسنانه ، وقد قال بعض أهل النقد إنه عيب في الشعر والنثر أن يأتي الشاعر أو الكاتب بكلمة من كلام الأطباء أو بألفاظ الفلاسفة القدماء ، وإني لأعجب من أبي الطيب على سعة نفسه وذكاء قبسه ، فإنه أطال قرع هذا الباب ، والتسرس بهذه الأسباب ، وكذلك المعري كثر به انتزاعه ، وطال إليه إيضاعه ، حتى قال فيه أعداؤه وأشياعه ، وحسبك من شرّ سماعه ، وإلى الله مآله ، وعليه سؤاله » . .

وخلاصة موقف ابن بسام هنا كراهيته لادخال الافكار والألفاظ الفلسفية في الشعر . وإيمانه أن المعاني ضاقت بالمحدثين . فلهذا لجأوا إلى مثل هذه الأمور . وخرجوا عن «رونق كلام الأعراب » ؛ وهو معجب بأبي الطيب وأبي العلاء وخاصة بما يخترعه أبو العلاء ، وبسعة النّفس لدى أبي الطيب . ولكنه في الوقت نفسه متعجب من إقدامهما على ألفاظ الفلاسفة وأفكارهم .

١ الذخيرة ١ /٢ : ٣٧٨

٢ الذخيرة (القسم الثاني – المخطوط) : ١٩٥ – ١٩٦

ويبدو من هذا الموقف أن ابن بسام الناقد النافذ النظر ، وابن بسام المتدين في صراع لا يجد له صاحبه حلاً .

ابن بسام إذَنَ ْ ــ رغم سمو ذوقه الأدبي ــ ناقد محافظ ، إن صحّ التعبير ، ولهذه الروح يرفض أن يضمّن مولفه أي موشح ، خضوعاً لما جرت به العادة في المؤلفات المخلّدات ، وإن كانت الموشحات الصدق الواقعي مطلب مطربة إلى حد «أن تشق على سماعها مصونات الحلاق

الجيوب بل القلوب »' ؛ وتمشياً مع هذه الروح

ومع حقيقة أندلسية واقعية يمقت الشعر حين يبتعد عن الصدق الواقعي ، فإذا سمع أبا بكر الداني يقول لممدوحه ما معناه : إنك تدفع الجزية للروم لأنك تعطيهم نقمة في لبوس نعمة ، تعود ضرراً عليهم ٢ ثارت ثائرته لهذه الدعوى الفاجرة ، وصرخ احتجاجاً على هذا الزور ، ولم يعد لديه حلم الناقد الرحب الصدر : «وهذا مدح غرور وشاهد زور ، وملق معتف سائل ، وخديعة طالب نائل ، وهيهات ! بل حلّت الفاقرة بعد بجماعتهم ... الخ ٣ وقد عرض ابن بسام هنا لقضية شائكة ، طالما تمرّس النقد العربي حولها بمثل قول النقاد : إن الشعر بحسن الباطل ويلبسه ثوب الحق ثم لا يضيره ذلك شيئاً ؛ وهذا هو ابن بسام يجد الباطل مزوقاً بتسويغات كاذبة فلا تطاوعه نفسه على السكوت؛ إن الناقد — وإن يكن محافظاً في روحه — يقاس بالإخلاص ، وقد كان ابن بسام مخلصاً للحقيقة في وطنه ، دون أن يستطيع التمويه الشعري عادعة نظره عما يحس . إن هذه الوقفة وحدها من ابن بسام تصحيح لكثير من الأحكام النقدية الحاطئة التي لم تستطع أن تخفي الزيف تحت شعارات من الأحكام النقدية الحاطئة التي لم تستطع أن تخفي الزيف تحت شعارات .

١ الذخيرة ١ /٢ : ٢

ب في نصرة الدين لا أعدمت نصرته تلقى النصارى بما تلقى فتنخدع
 تنيلها نعماً في طيها نقم سيستضر بها من كان ينتفع
 ٣ الذخيرة (القسم الثاني - المخطوط) : ١٠٠٢

ومما يوكد هذه المحافظة ومبدأ الالتزام بالذوق ثورة على الاستعارات العربي العام الذي يمثله عمود الشعر ثورته على المبتدعة الاستعارات البعيدة لدى بعض شعراء عصره:

« كقول ابن الطلاء: بقراط حسنك لا يرثي على علني » وقول ابن المصيصي: إذا كانت جفائك من لجين فلا شك الغني فيها ثريد

وقد قدح أهل النقد في المتنبي بخروجه في الاستعارة إلى حيز البعد ، كقوله: مسرة في قلوب الطيب مفرقها وحسرة في قلوب البيض واليلب »١

وهو ناقد لا ينفك يذكرنا بحبّه للمألوف الذي حب المألوف من جرت به العادة ، ولهذا فإنه يكره الجمع بين العريقة الشعرية التعزية والمدح الكثير للمعزّى ، «وليس من عادة أثمة الشعراء المقتدى بها الاكثار من مدح المعزّى في تأبين حميمه المتوفّى ، وإنما يلمون به إلماماً بعد التوفر على ندبة ميته والاشباع في ذكر ما فقد من خصاله ثم الكرّ على تسكين جأشه وحضه على التعزي اتقاء لربه — هذه طريقة قدماء الشعراء »٢.

ويستشف من تعليقاته على بعض ما يورده من أشعار أنه معجب بالاستعارة الموفقة والعبارة الرشيقة ، والاتيان بالتشبيه دون أداة وهو ماهر في استكشاف الأخذ والسرقة ، يدل بذلك على سعة مؤرخ أدبي نافذ في قراءة اطلاع ، ولهذا فهو محب للتوليد في المعاني الشعر وله منهج نقدي وله تعليقات على بعض الأشعار تدل على نفاذ

بصر بالنقد ، كقوله في التعليق على هذين البيتين :

١ الذخيرة ١ /٢ : ٣٣٥ – ٣٣٦

٢ الذخيرة ١ /٢ : ٣١٨

٣ ألمصدر السابق : ٣٢٠ - ٣٢١

٤ الذخيرة (القسم الثاني): ٧٦ ؛ هذاوقد نشر الأستاذ ابن عاشور كتاباً في سرقات أبسي=

عليك أبا عبد الله خلعتها لها البدر طوق والنجوم غلائل وما هي إلا الدهر في طول عمرها وإنام يكن فيها الضحى والأصائل

«فيا لهذا البيت ما أحسن مذهبه، وأبدع مثواه ومنقلبه ، إلا أنه أتى بالدهر مسلوب الضحى والأصائل ، فلم يزد على أن جلاه في زي عاطل ، وأبرزه في مسوح شوهاء ثاكل ، وليت شعري أي شيء أبقى للدهر المظلوم ، بعد ضحاه الناصعة الأديم ، وآصاله المعتلة النسيم ، هل بقي إلا ليله الأسود الجلباب ، وهجيره السائل اللعاب ، ولو قال لممدوحه وتلك العلى فيها الضحى والأصائل، لأبرز قصيدته رفافة البرود ، شفافة العقود » أ . إننا قد نجد تعليقات مثل هذه لدى المتعقبين للشعر بوحي من روح التدقيق ، ولكن ابن بسام رغم ذلك يبدو من خير مؤرخي الأدب الذين كان لهم منهج نقدي واضح المعالم ، بحيث لا يساميه في هذه المنزلة مؤرخون كثيرون ، إلا أنه واضح المعالم ، بحيث لا يساميه في هذه المنزلة مؤرخون كثيرون ، إلا أنه العنصر الأخلاقي لا بد من أن يكون أساساً في كل نشاط إنساني حيى في الفنون ، لأن وجوده من علائم التماسك في البيئة الأندلسية ، وهو يعيش في عصر يقبل على الزخرف بقدر — في شي مجالات الحياة — ولذلك نراه يحب البديع في الشعر .

الطيب من تأليف ابن بسام النحوي ، واعتبر ابن بسام صاحب الذخيرة مؤلفاً له ،
 ولكن ليس في الكتاب أية قرينة تدل على أنه من تأليفه .

١ الذخيرة (القسم الثاني) : ٢٥٣

وقد استعار ابن قرمان ( - ٥٥٥) إمام الزجالين بالأندلس بعض القواعد النقاية التي أجريت على القصيد ، فطبقها على الزجل ، إما بطريق المقايسة أو القلب : فقد كان يشعر – كما شعر ابن فزمان وقواعد ابن خفاجة – بأن مقياس الجزالة لا يصلح لبعض الزجل أول اعتراف أنواع الشعر ، وهو من ثم "أقل صلاحية للزجل ؛ نقدي بشعر عامي وكان من قبله من الزجالين – أو بعضهم في الأقل –

ينتحي منحى القوة والمتانة ، ومن أشهرهم في ذلك ابن راشد الزجال ؛ ولذلك تهكم به بقوله :

زجلك يا ابن راشد قوي متين وإن كان ه ُ للقوة فالحمالين

(يعني ان كان مرجع الأمور إلى القوة ، فإن الحمالين أقوياء ، ولكن هل هذه القوة تعلي من شأنهم ؟) ؛ ولذلك دعا ابن قزمان إلى اعتماد الزجل على «انسياب الطبع وسهولة الألفاظ» أي إلى اكتساء الزجل عامة بالرقة . وعاب متقدمي الزجالين بأنهم يأتون بمعان باردة وأغراض شاردة : وأثنى من بينهم على ابن نمارة «فإنه نهج الطريق ، وطرق فأحسن التطريق ، وجاء بالمعنى المضيء والغرض الشريق : طبع سيال ، ومعان لا يصحبه بها جهل الجهال ، ويتصرف بأقسامه وقوافيه تصرف البازي بخوافيه ، ويتخلص من التغزل إلى المديح ، بغرض سهل وكلام مليح » . وأكثر ما أعجبه في ابن نمارة طريقته في حكاية التصوير بألفاظ صوتية كقوله «طاق في خدي وبف في الفنديل » فلفظة «طاق » صوت القبلة ، ولفظة «بف » صوت النفخ لإطفاء الشعلة ، وكأن ابن قزمان يعني أن هذا اللون من التعبير يجعل الزجل أدق في نقل الحياة الواقعية الشعبية ؛ ولكنه أثنى عليه أيضاً لاستخدامه الصور المجسمة من مثل «وجا الليل وامتد مثل القتيل» ؛ فدل " بذلك على امتيازه في قوة التخيل.

١ اللوحة الثانية من مقدمة الديوان .

ولما رأى ابن قزمان أن اللحن عيب مستبشع في القصيد عكس القاعدة ، فذهب إلى أن الاعراب يشين الزجل . ولذلك افتخر بأنه جعل ديوانه خالياً من الاعراب : «وعريته من الاعراب ... تجريد السيف عن القراب » وقال : «والاعراب هو أقبح ما يكون في الزجل وأثقل من إقبال الأجل » أوقال أيضاً : «وليس اللحن في الكلام المعرب المقيد أو الموضح بأقبح من الاعراب في الزجل » أ . وعلى الجملة نستطيع أن نقول إن أحكام ابن قزمان النقدية مستمدة من طريقته ، فإذا اعتبرنا أن ابن قزمان أصبح إمام الزجالين في المشرق والمغرب من بعد عرفنا أن أحكامه هذه أصبحت قاعدة عامة ، وهو يعتقد أنه بطريقته قد حقى للزجل أن يكون «قريباً بعيداً وبلدياً غريباً ، وصعباً هيناً وغامضاً بيننا ، إذا سمع السامع سباطة أقسامه ومصارعه ، همت فترة أن تكون بمشارعه » فإذا حاول أحد أن يحاكيه وجده لا يدرك ولا يلحق وهذه ترجمة لما سماه النقاد في الشعر باسم «السهل الممتنع » .

ابن عبد الغفور ونشاطه النقدي

ويمثل أبو القاسم محمد بن عبد الغفور الكلاعي وعياً نقدياً بارزاً بين أقرانه لتوفره على التأليف في النقد ، فمن كتبه المتصلة بهذا الموضوع كتاب «ثمرة

الأدب » وكتاب «الانتصار لأبي الطيب » ورسالته في «إحكام صنعة الكلام » ، وهي التي وصلتنا من مؤلفاته ؛ وتدل جهود ابن عبد الغفور على أن أبا الطيب وأبا العلاء قد أصبحا مناط أحلام المنادين بمبدأ الجزالة ، وأن أبا العلاء في مؤلفاته النرية «لا يضاهى فيها ولا يجارى ، ولا يعارض في واحد منها ولا يبارى » " ، وأن النقاد قد حكموا بأنه لم يكن في صنعة النظم والنر مثله لا قبله ولا بعده ، إلا ما كان من أبي الطيب في الشعر وحده » أ

١ اللوحة الأولى .

٢ اللوحة الثانية .

٣ إحكام صنعة الكلام : ٢٦

ع المصدر السابق : ١٣١

وعنوان كتاب «الانتصار » يدل على أن المؤلّف أبو الطيب عبد نصيراً وقف فيه موقف الدفاع عن أبي الطيب ويؤخذ في الأندلس من إشاراته إليه أنه تحدث فيه كيف كان أبو الطيب

ينحو في غزل قصائده إلى غرض مقاصده ' ، فيوحّد بذلك بين موضوع القصيدة وفاتحتها ؛ وأنه دافع عنه فيما تعقبه فيه النقاد من مثل قوله :

بليت بلى الأطلال إن لم أقف بها وقوف شحيح ضاع في الترب خاتمه ٢

واتصل حديثه بالكشف عن بعض عيوب أبي تمام ، وبإيراد أخبار سيف الدولة ، ومن المحقق أنه اطلع على شرح ابن جني وما حوته يتيمة الدهر للثعالبي ، ولكنا نقدر أنه استخدم مصادر أخرى ، وبعضها أندلسي ؛ وهو يرد على ابن شهيد الذي أشار في «حانوت عطار » إلى أن الاكتفاء بما لا يتجاوز الأربعين بيتاً في القصيدة يعد ضيق عطن ، ودافع عن أبي تمام والجعفي (المتنبي) وذهب إلى أن الطول مملول ، محالفاً في ذلك ما تقدم من قول لابن رشيق ".

وأما رسالة «إحكام صنعة الكلام» فإنها تتناول النثر بالقواعد والأمثلة ، فبعد مقد مات قسم الرسالة في بابين : الباب الأول في الكتابة وآدابها ، والباب الثاني في ضروب الكلام وهي : الترسيل إحكام صنعة الكلام والتوقيع والخطبة والحكم والأمثال والمقامة والحكاية وابتكار مصطلح جديد والتوثيق والتأليف (وقد أدرج مع هذه التي تعد أنواعاً على الحقيقة فصلاً في المورّى والمعمى) ثم انصرف إلى الأسلوب نفسه فاختار السجع وقسمه إلى المنقاد والمستجلب والمضارع والمشكل . ومن هذه

١ إحكام صنعة الكلام : ٧٧

٢ المصدر السابق : ١٨٧

٣ المصدر السابق : ٤٧

القسمة يتجلى لنا أن وقفة ابن عبد الغفور عند أنواع النثر تعد هامة في تاريخ النثر العربي ، لأنه استطاع من موقفه في الزمان أن يحد و الأنواع بدقة ووضوح ، وأن ينصرف عن التحدث في أنواع البديع لأن غيره قد أشبعها بحثاً ؛ وانصرف هو إلى ابتكار مصطلح جديد لضروب النثر : فالترسيل في نظره أقسام منها :

- (۱) العاطل : لقلة تحليته بالأسجاع والفواصل ، وهو أصل النثر ، إذ التجمل بكثرة السجع طارىء .
- (٢) الحالي : وهو ما حلي بحسن العبارة ولطف الاشارة وبدائع التمثيل والاستعارة وزادت العناية فيه بالسجع دون غلبة لهذا السجع عليه .
- (٣) المصنوع : وهو ما نمق بالتصنيع ووشح بأنواع البديع وحلي بكثرة الفواصل والأسجاع .
- (٤) المرصّع : وهو ما رصع بالأخبار والأمثال والأشعار والآيات والأحاديث وجرى فيه حلّ أبيات القريض .
- (٥) المغصّن : وهو ما كان ذا فروع وأغصان بحيث تتم المقابلة فيه متوازية ، فمن مقابلة أربع بأربع (ومن السلام سلام وإن لاح جوهراً ، ومن الكلام كلام وإن فاح عنبرا) .
  - (٦) المفصّل : وهو مَا تراوح فيه المنثور والمنظوم على التوالي .
- (٧) المبتدع : وهو ما يقرأ فيه كلمات من جهتين وثلاث وربما أربع ..

وبينا نجد ابن عبد الغفور يضع قواعد لبعض الأنواع النثرية (كالتوثيق مثلاً) نراه في بعض الأبواب الأخرى يورد أمثلة وحسب ، كما فعلَ عندما

عرض للمقامة فهو لم يدرسها ، ولم يبين قواعدها ولم يعطنا رأيه فيها . ونصائحه في طريقة الكتابة تشير إلى اهتمام بآدابها وقوانينها الشكلية ، وليست ذات قيمة نقدية كبيرة ، وأقيم ما في الكتاب من هذه الزاوية مصطلح ابن عبد المغفور في أنواع النثر وألوان السجع ، ولكنه لم يتنبه في بعض هذا المصطلح إلى الاضطراب الذي قد ينجم عن استعمال شيء من مصطلحاته في غير ما استعملها .

وقد عاد ابن عبد الغفور إلى القضية التي تمرّس بها النقد العربي مدة طويلة أعني المفاضلة بين الشعر والنثر ، فانحاز إلى جانب النثر ، لان النظم لا يعدو

أن يكون فرعاً من المنثور ، والنثر أسلم جانباً عودة إلى الفاضلة بين وأكرم حاملاً وطالباً، وقد ذم الرسول الشعر لأن الشعر والنار

الشعر داع لسوء الأدب وفساد المنقلب ، فهو

يحمل لشاع على الغلو والكذب ؛ وهو مطية للتكسب ، يحمل صاحبه على خطاط الساوح بالكاف. ومن الغريب أن يتوصل ابن عبد الغفور إلى عيب الشعر ، الوزن ، فالوزن داع للترنيم ، والترنيم من الغناء ، والغناء رقية الزمان وينفي هذا الناقد في النهاية بأن الشعر والنثر متنافران لتنافر طبائع أهلهما ، ومع أنه يقر بأن للشعر بعض الفضل نجده يقول : ذلك قد كان فيما مضى « ولكن القوم غير هولاء القوم واليوم غير هذا اليوم » ا . ولا بأس أن للمح في نقد ابن عبد الغفور قاعدة أخلاقية في النظرة إلى الشعر .

١ انظر إحكام صعة الكلام : ٣٩ - ٣٩

وممن يمكن التوقف عند بعض محاولاتهم النقدية من رجال القرن السادس أبو القاسم محمد بن إبراهيم ابن خيرة المواعيني (-318) . وهو

المواعيني والريحان والريعان

قرطبي سكن اشبيلية وكتب عن أميرها أبي حفص ، وله من المؤلفات : كتاب الأمثال ، وكتاب الوشاح المفصل ، وكتاب ريحان الألباب وريعان الشباب ، وهذا الأخير جمع فيه الفنون التي يستمدها من عني بمزاولة المنثور والموزون وجعله في سبع مراتب : في كل مرتبة مراقب وثنايا ، فالمرتبة تساوي الكتاب، والمرقبة بمثابة الباب، والثنية بمنزلة الفصل .

ومن مراتبه التي تهمنا هنا المرتبة الرابعة ، وهي «مرتبة الفصاحة والبلاغة وجامع في لوازم إنشاء الصناعة » . وقد كان المؤلّف درس كتاب البيان

المرتبة الرابعة في الريحان والريعان

والتبيين للجاحظ وأعجب به وخطر له أن يختصره ، ثم عدل عن ذلك ، وألف كتابه هذا لمنفعة المتأدب ، وظلّ أثر البيان والتبيين فيه واضحاً ؛ إلا أنه مطلع على كثير من المصادر المشرقية .

ا كان من الممكن أن نتصدى لجهود المؤرخ أبي عامر محمد بن أحمد السالمي (انظر ترجمته في التكملة : ه ٩ و والذيل والتكملة ، الورقة : ٣ نسخة باريس ، وتوفي سنة ٩ ه ه ) ، ولكن مؤلفاته لم تصلنا ، ومنها : (١) حلية الكاتب وبغية الطالب في الأمثال السائرة والأشعار النادرة (٢) حلية اللسان وبغية الانسان في الأوصاف والتشبيهات والأشعار السائرات (٣) طبقات الشعراء الأعلام في الجاهلية والاسلام مرتباً على حروف الهجاء إلى عصر المؤلف (٤) منهاج الكتاب .

٢ انظر ترجمته في التكملة : ١٥٥ ، وفيها أنه توفي في نحو السبعين .

وقد شرح أولاً نقد الألفاظ المفردة (أي الفصاحة) فوضع لها سبعة شروط منها «أن بكون تأليف اللفظ من حروف متباعدة المخارج متباينة في الأسماع، وعلمة ذلك أن الحروف التي هي أصوات تجري

تباين الألوان أوقع من تقاربها في النفس

من السمع مجرى الألوان من البصر ، ولا شك أن الألوان المتباينة إذا جمعت كانت في النظر أحسن

من الألوان المتقاربة ... ولا ريب أن الأزهار الربيعية المتفننة الألوان ، وصناعة الديباج أجمل من البساط الأغبر أو الأخضر أو من الثوب الناصع المصمت ، وهذه علية يقع لكل أحد فهمها وحجة لا يمكن منازعاً جحدها » اوالشرط الذي ذكره المواعيني قد أورده البلاغيون المشارقة ، ولكن التمثيل عله هو الشيء الجديد عنده .

ومن الشروط (في فصاحة اللفظة أيضاً) «أن تجد لتأليف اللفظة في السمع حسناً ومزية على غيرها وإن تساويا في التأليف من الحروف المتباعدة، كما أنك تجد لبعض النغم والألوان حسناً يتصور في النفس ويلرك بالبصر والسمع والحس ، مثال ذلك من الحروف ع ذب فإن قدمت بعض هذه الحروف على بعض ذهبت حلاوة الكلمة ولم تجد حسنها على الصفة ؛ فإن قالوا فأتونا بكلام يتبين موقع حسنه بلفظ يشف رونقه على غيره ، فمثال ذلك مما يختار قول أبي القاسم ابن المغربي من رسالة : فرعوا جميماً قد تأنفت روضته ورادوا مسرحاً مسحوا عن أعطاف نباته قطر نداه، ونشروا من لباته عقد طلة ، ف « تأنفت » كلمة لاخفاء بموقعها وحسن موضعها ... » لا ويؤكد المواعيني هنا التلاؤم بين اللفظ والمعنى ، ولكنك تجده يخرج إلى استطرادات المواعيني هنا التلاؤم بين اللفظ والمعنى ، ولكنك تجده يخرج إلى استطرادات المواعيني هنا التلاؤم بين اللفظ والمعنى ، ولكنك تجد الصوفية كلاماً أهز النفوس البشرية وأبعث لاطرابها وأبث لأشواقها من أشعار في النسيب ووصف

١ الريحان والريعان ، الورقة ٧٤ – ٤٨

٢ الورقة : ١٨٤/أ

المحبوب ، تناشدتها وتفانت على اعراضها وهامت بظواهر ألفاظها ، لكنهم يعنون المحبوب الذي لا يوجد منه الاضطراب ، ولا الصدود إذا صد الأحباب »١.

ويومن المواعيبي أن الشاعر المولد يجب ألا يشذ الاجماع لا الشاوذ عن الاجماع والجماعة ، وليس له أن يكسر الشعر معاذ الشاعر المولد ويحتج بأشعار عبيد بن الأبرص ولا أن يزاحف

ولا أن يخرم ولا أن يخزم ، ويقول : «وأنت ترى أن أهل البديع تحذقوا حتى التزموا لزوم ما لايلزم، فأوكد عليهم أن لا يتجنبوا الضرائر ؛ والكلام النقي الصافي الناصع ..... هو الذي يؤدي المعنى المقصود من غير زيادة ولا إخلال ولا حشو ولا فضول ؛ وثم لطيفة هي روح التحبير وهي أن يكون الكلام كثير الرونق والمائية والنعمة »٢ . لقد كان الشعر آخذاً بالتشدد وعدم التسامح في شئون الزحاف ، كما كان ينتحل قيوداً جديدة من البديع ، ولذلك أدرك المواعيني أن التساهل ناب عن طبع العصر ، ولم يعد الناس يقبلونه .

فإذا توصّل إلى الحديث عن الكلام المؤلف ، جاء تمثيل الكلام بالصنائع بتمثيل من الصنائع فذكر أن كل صنعة تحتوي على خمسة أشياء : الموضوع – كالحشب ، والصانع – النجار ، والصورة – وهي الشكل المخصوص إن كان المصنوع كرسياً ، والآلة – المنشار والقدوم ، والغرض – وهو المقصود من الكرسي : فإذا كان تأليف الكلام صناعة وجب اعتبار الأقسام الحمسة فيه ، فالموضوع هو الكلام ، والصانع هو المؤلف ناثراً كان أن ناظماً ، والصورة كالفصل من كتاب والبيت من الشعر ، والآلة : هي طبع المؤلف للكلام ، والعلوم

١ الورقة : ٤٨ /ب

٢ الورقة : ١٥ ب

المؤيدة لطبعه . وأما الغرض فبحسب الكلام المؤلف . فإن كان مدحاً جاء الحديث عن جلالة المملوح ورفعه إلى مصاف النجوم . وإن كان هجواً فبالضد " ؛ ومن الدليل على أن المواعيني لم يلرك من التمثيل إلا صورته الحارجية أنه لم يستغله – على نحو منطقي واضح – في دراسة كل عنصر منه على حدة ، فهو لم يدرس الشاعر أو الناثر ولم يدرس كيف تجتمع الآلة من طبع المؤلف ، ومن العلوم المؤيدة لذلك الطبع ، وأخطأ في فهم الغرض الكلي "لشعر أو دراسة مهمته من جميع النواحي .

ويردد المواعيني رأي أهل المذهب القائل بأن أطيب الشعر أكذبه » (ويضيف : في غالب والفرق بين الخطابة والشعر الأمر) ؛ أما الخطابة فإنها تختلف عن الشعر فهي أكثر اقتصاداً وأذهب في سبيل التحقيق ، وإن كانت لا تخلو من الفخامة وإبراز الصورة .

وفي تأليف الكلام لا بد من تجنّب المعاظلة ، وأن يضع الأديب الألفاظ في مواضعها دون تقديم وتأخير يؤديان إلى فساد الكلام أو اضطراب

عيوب الكلام التي يجب اجتنابها

اعرابه ، كقول المتنبي :

وفاوكما كالربع أشجاه طاسمه بأن تسعدا والدمع أشفاه ساجمه

وأن لا يكون الكلام مقلوباً كقول الفرزدق «رفعت لناري » يريد «رفعت له ناري » . وأن يتجنّب الحشو ، وألا يستعمل في المدح ألفاظاً تستعمل في اللدم كقول أني تمام «ما زال يهذي بالمكارم ... » ... إلى أن تبلغ شروط التأليف سبعة ، وهو عدد الشروط في اللفظة المفردة .

١ الورقة ٢ه/أ

وليست تهمنا هنا تلك الفصول التي استوعبت نماذج كثيرة من الخطب وحديثاً عن أدوات الكاتب وصفاته واحكام صنعته وأسماء المشهورين من الكتاب ووصف الحط والأقلام والدواة والحبر مما يشغل حيزاً كبيراً في المرتبة الرابعة يعود بعده إلى الحديث عن مرتبة نظام التريض فيورد أقوال المتقدمين في قيمته وأهميته ويقف عند قوله تعالى « وما علم مناه أن الشعر وما يتنبغي له أ » . وعند قوله : « وانتهم عنه يقولون ما لا يتفعلون » فيعدت بقوله : « ومثل هذه المبالغات المحالية والدعاوى الانتحالية مثل قولهم : قالت في وقلت لها فيمن لم يكن رآها قط أو كلم المناه فقد غوى » المناه فقد غوى » المناه فقد غوى » المناه فقد فوى » المناه فيمن المناه فيمناه فيمن المناه فيمن المناه فيمناه فيمناه فيمناه فيمناه فيمناه فيمناه فيمناه فيمناه فيمنا

وتأثير الشعر في رأي المواعيني إنما يتم بسب التلاوم بين الموضوع ونفسية السامع . كالماح في حال المفاخرة والمنافرة . والهجاء في حال المنابذة .

التأثير يتم بالتلازم بين الموضوع ونفسية السامع

والنسيب في حال شكوى العاشق واهتياج شوقه ولوعته . « فإذا واقعت هذه هذه المعاني هذه الحالات تضاعف حسن موقعها عند مستمعها ، ومن ثم يكون الشعر سبباً في تحريك المشاعر المتشابهة وإثارتها. فيحترق العاشق ويشرف الجواد ويمرح المسرور ويترح الحزين ً .

ولا جديد عنده في قسمة الشعراء إلى مطبوع ومثقف متكلف أو في الحديث عن البديهة والروية ، أو عن الجزالة الأعرابية والليونة الحضرية . وهو يرى الجمع المتوسط بين الجزالة والرقة " ، كأنه كان يرجو التوفيق بين المذهبين المتباعدين في الأندلس .

١ الريحان والريعان : ١١٢/أ

۲ انظر الورقة : ۱۲۰

٣ انظر الورقة : ١٢٢

ونقف عند تمييزه لنوع أخرجه ابن حزم من حد شعر لا يربطه بالشعر الشعر ، إذ يقول المواعيني : «ومن الشعر نظم الا الوزن خبر أو تقرير حجة أو ذهاب مع مقاصد الشريعة

أو تخليد كلمات حكمة ، وإنما سمي شعراً بالوزن وإلا فالحطبة أولى الأسماء به » وهذا حكم جميل ، يدل على أن النقاد كانوا أشد وعياً لمعنى الشعر مما نظن .

أتسام الشعر – وقسمته للشعر لا تتناول أغراضه وفنونه بل تتناول قسمة غريبة طبيعة التعبير فيه ، فمن أقسام الشعر :

١ – الشعر المتين الصلب.

٢ ــ الشعر الغامض كشعر العتابي وابن نباتة والهذليين .

٣ – الشعر الرطب السهل كشعر البحتري وأبي العتاهية وعمر ، وهو المطمع الممتنع .

وينفذ المواعيني إلى إفراد أبي نواس وابن الرومي بشيء يتفوقان فيه على كل شاعر سواهما ، فالطبع للحسن (أبي نواس)والبراعه لابن الرومي (راجع ابن حزم) يجعلان أشعارهما « إذا قيسا بالشعراء كما قيل في عقل إياس والحجاج في العقلاء »٢.

ويرى المواعيني - ورأيه غريب - أن الشعر السهل غثاثة الشعر الرطب قد بنزل عن حدّه فيصبح غثاً « مثل أشعار وخاصة عند الزجالين كثرت في زماننا هذا من أقوال للبطليين (؟) والأميين على طريقة التوسع (؟) الذي يسمى الأزجال ، وهي معان شعرية

١ انظر الورقة : ١٢٣
 ٢ الورقة . ١٢٧/أ

بألفاظ عامية لإفهام الجهال ؛ ولقد أنشد بعض علية الكتاب شعر زجال ، ويعد في شعراء الخواص ، وهو قوله :

يمسك الفارس رمحاً بيد وأنا أمسك فيها قصبه فكلانا بطل في حربه إن الاقلام رماح الكتبه

فقال : وإلى الآن إنما نحن من شعره في زجل » ( يريد صوتاً لا يفهم ) . وهذا النص هام لأنه يظهر جانباً آخر من الذوق الأندلسي غير الذي عرفناه عندما تحدثنا عن ابن قزمان ؛ ولا ريب في أن اعتبار الزجل من الشعر الذي نزل من السهولة إلى الغثاثة إنما يعد خطأ في التصوّر والحكم ؛ ولكن السهولة التي توخاها ابن قزمان قد أتاحت للنقاد المحافظين أن يصدروا مثل هذا القول .

تفاوت الشعراء: نعم . ويقر المواعيني أن تفاوت الشعراء أمر طبيعي ولكنه تفاوت الشعر ادام واحد تارة شعر المامر لشاعر واحد تارة شعر واحد مستغرب مستغلق وتارة شعر منبسط ، ويقول : «ولا أدري فائدة لغامض المعاني والألفاظ إلا لمعنى سبر أفهام الناس ، أو أن يدل الشاعر على اتساع موارده واحتفال حفظه لكلام العرب ولغاتها شهيرها وغريبها »٢ .

فإذا تحدّث عن تسهل الشعر وتصعبه بين حين اتكاؤه على ابن طباطبا وحين نقبل كل ما جاء عند ابن قتيبة ، وإذا تحدّث وابن الممتز وتدامة والحاتمي عن الأشعار الرصينة والمموهة والمستكرهة ، أو شبه بعض الشعر بالقصور وبعضه بالحيام المتقوضة ، وإذا نص على أن عيار الشعر أن يعرض على الفهم الثاقب كما تعرض المحسوسات على الحواس المختلفة، فذلك كله منقول من «عيار الشعر» لابن طباطبا . وبعد أن يورد

١ الورقة : ١٢٧/ ب

۲ الورقة : ۱۲۹

نماذج من جيد الشعر يتحدث عن أنواع البديع – متابعاً ابن المعتز وقدامة والحاتمي وغير هم – من استعارة وتشبيه وتمثيل وتكافؤ وطباق وتجنيس وتقسيم ومقابلة وتوشيح وتسهيم وترديد وتصدير واستثناء واستطراد وتصريع وترصيع ومبالغة وإيغال وغلو وإغراق وقلب ونظم المنثور ونثر المنظوم .

الموشح من الوزن المركب، وجماله في سهولة النظم

وتحاث من بينها عن قسم سمّاه الوزن المركب ، ثم قال «ولعل الملاعب والتوشيح فيما إخالها من هذا المقصد المركب » ثم مثل على غريب التوشيح

بموشحة لعبادة بن ماء السماء :

بأبي ظبي حمى تكنفه أسد غيل يستيي لبي بما يعطفه إذ يميل

"وهي من ستة أبيات ، فتأمل أيدك الله إحكام نسجه وإتقان نظمه – أربع تضمينات في كل غصن ... وفي الحرجات (ست) تضمينات في كل بيت ثمانية عشر بيتاً وأكثر ها سهل ، وليس هذا من قصدنا وإنما ذكرنا منها هذه النكتة لكونها مسندة من تلقاء بعض شيوخنا ، ولأنها فذة في نظمنها ، وتنظيمها سهل مكين فغصونها لا تكاد تشعر بها " ؛ وهذا النص القيم في التعليق على شكل الموشح ، وعدة من الوزن المركب ، يفيدنا حقائق أخرى في المصطلح ، فالمواعيني لا يستعمل كلمة « قفل » وإنما يضع بدلها كلمة « غصن » ثم يستعمل كلمة « الحرجات » للدلالة على ما يسميه غيره «الأغصان».

ولو أن المواعيني لم يكثر النقل والتلفيق من الكتب المشرقية لكان في مقدوره من خلال تمثيلاته وصوره . ومعرفته بطبيعة الأندلس ورقة ذوقه

۱ الورقة ۱۴۷ – ۱۴۸

أن يكون ذا مكانة أوضح في تاريخ النقد الأدبي ، ولكنه لم يسمح لشخصيته إلا بشيء يسير من الاستقلال والتفرّد .

ويبدو أن الأندلس لم تعرف «كتاب الشعر » قبل ابن رشد ( – ٥٩٥ ) سوى التماعات يسيرة لعلم وكتاب الشعر ابن رشد لعلمها جاءت بالواسطة ؛ فأما حين تناول ابن رشد

هذا الكتاب فإنه جرى فيه على غير ما وجدناه عند الفارابي وابن سينا . هذان آلكتاب لا تهيبا الكتاب على تفاوت فيما بينهما ؛ أما ابن رشد فإنه رأى أن الكتاب لا يمكن أن يكون ذا جدوى للقارىء العربي إذا هو لم يطبق ما يمكن تطبيقه من آراء أرسطو على الشعر العربي ؛ كانت مهمة الشارح المبسط تدفعه إلى أن يجعل الكتاب واضحاً مفهوماً ذا فائدة عملية ، بحيث لا يبقى غريباً عن النقد العربي .

وكان يعلم حق العلم أن كثيراً من قوانينه خاص بأشعار اليونان ، أو بأشعار « الأمم الطبيعية » ؛ وكان يدرك أن الشعر العربي يبتعد عن مدح الفضائل ، وأن ما فيه منها إنما يجيء مجيء الفخر بها لا بالحث

خروج الشعر العربي عن عليها ، ويوافق الفارابي في قوله : إن أكثر أشعار مفهوم الشعر لدى اليونان العرب إنما هي في النهم والكريه . فالنسيب عند

العرب حث على الفسوق «ولذلك ينبغي أن يتجنبه الولدان ، ويؤدبون من أشعارهم بما يحث على الشجاعة والكرم » (وهما الفضيلتان الوحيدتان اللتان يتحدث عنهما الشعر العربي بطريق الفخر لا الحث) ٢ . ويقول في موضع آخر : «إذ كانت مدائح الفضائل ليس توجد في أشعار العرب ، وإنما توجد في زماننا هذا في السنن المكتوبة » ٣ ؛ وكان يدرك كذلك أن قوانين النقد

١ فن الشعر : ٢٠٥

٢ المصدر نفسه .

٣ فن الشعر : ٢٢٠ وانظر ص ٢٤٥ «ومحاكاة هذا النوع من الوجود (يمني أحوال المتقدمين في فن الملاحم) قليل في لسان العرب ، وهو كثير في الكتب الشرعية » .

التي تداولها العرب لا تمثل إلا شيئاً يسيراً بالنسبة إلى ما وجد في كتابي الحطابة والشعر لأرسطو – مردداً بذلك قول الفارابي – ؛ وهو يوكد القول بأن كتاب الشعر نفسه ناقص لم يتكلم فيه أرسطو إلا عن صنف المديح وأنه وعد بالتكلم في صناعة الهجاء ، وإن كان من الممكن استنباط قوانين صناعة الهجاء إذ كانت الأضداد يعرف بعضها ببعض .

المديح والهجاء = (التراجيديا) وبالهجاء فن الملهاة (الكوميديا) التراجيديا والكوميديا وأنه يعيد استعمال المصطلحين كما وردا عند

أبي بشراً متى ، لا كما وردا عند ابن سينا ؛ ولكن شرحه لا يدل على أنه عرف هذين الكتابين ، فهو يشير إلى الفارابي ، وليس ما يشير إليه مما ورد في «قوانين صناعة الشعر » ، ولا بد أن نفترض أن الفارابي قد تحدث عن الشعر حديثاً مسهباً بالاعتماد على كتاب أرسطو ، وأن هذا الكتاب الذي وضعه الفارابي كان معتمد ابن رشد .

وقد كانت الغاية التي وضعها ابن رشد نصب عينيه هي السبب في انحرافه بعيداً بمداولات كتاب الشعر ، فهو لم يختر المصطلح الحاطىء (كالمدح والهجاء) اعتباطاً ، وإنما اختاره لأنه أقرب إلى عدم فهمه المحاكاة الربط بالشعر العربي ، وهو لم يكتف باختيار

المصطلح الخاطىء ، وإنما انحرف بالمعاني والمدلولات، لكي يسوق أمثلة تقرّبها إلى القارىء ، ولعل أكبر خطأ وقع فيه هو أنه لم يفهم المحاكاة ، كما فهمها الفاراني وابن سينا ، فظن المحاكاة « وجهي التشبيه » في الصورة ، فقال « وأصناف التخييل والتشبيه ثلاثة : اثنان بسيطان وثالث مركب منهما ، أما الاثنان البسيطان فأحدهما تشبيه شيء بشيء وتمثيله به ،

١ فن الشعر : ٢٥٠

٢ المصدر نفسه .

وذلك يكون في لسان السان بألفاظ خاصة عندهم مثل كأن وإخال ، وما أشبه ذلك في لسان العرب وهي التي تسمى عندهم حروف التشبيه ، وإما أخذ الشبيه بعينه بدل الشبيه ،وهو الذي يسمى الابدال في هذه الصناعة وذلك مثل قوله تعالى « وأزواجه أمهاتهم » ومثل قول الشاعر « هو البحر من أي النواحي أتيته ». «وينبغي أن تعلم أن في هذا القسم تدخل الأنواع التي يسميها أهل زماننا استعارة وكناية ... » وأما القسم الثاني فهو أن يبدل التشبيه مثل أن تقول : الشمس كأنها فلانة أو الشمس هي فلانة ... ومن العكس قول ذي الرمة «ورمل كأوراك العذارى » ، والصنف الثالث من الأقاويل الشعرية هو المركب من هذين » ! وحين تصبح المحاكاة هي عملية التشبيه المخرق في رسم صورة ، تصبح درجات المحاكاة (وهي تصوير الناس أحسن الجزئي في رسم صورة ، تصبح درجات المحاكاة (وهي تصوير الناس أحسن علام عليه أو أسوأ أو كما هم بالضبط ) درجات للتشبيه نفسه ، فالتشبيه يكون للتحسين أو التقبيح أو المطابقة القيد ...

وبعد أن سمتى ابن رشد ما يعرف عندنا اليوم بالعقدة باسم «القول الحرافي » وسمتى جزءي الانقلاب والانكشاف باسمي « الادارة والاستدلال » عاد يسمي هذا القول الحرافي محاكاة « فالمحاكاة

الحطأ يجر إلى خطأ آخر من طريق المصطلح

البسيطة هي التي يستعمل فيها أحد نوعي التخييل - أعني النوع الذي يسمى الإدارة - أو النوع الذي

يسمى الاستدلال ، وأما المحاكاة المركبة فنهي التي يستعمل فيها الصنفان جميعاً » أ وعرف الادارة (الانقلاب أو التحوّل) بأنها : محاكاة ضد المقصود مدحه ؛ والاستدلال (الانكشاف) محاكاة الشيء فقط . فخرج عن مدلول ابن سينا ومصطلحه وقد كان أقرب إلى الأصل ؛ ذلك أن ابن

١ فن الشعر ٢٠١ – ٢٠٣

٢ انظر فن الشعر ٢٠٤ - ٢٠٦

٣ فن الشعر : ٢١٦

سينا قد قال : وأجزاء الحرافة جزءان ، الاشتمال وهو الانتقال من ضد إلى ضد .... وكان يستعمل في طراغوذياتهم في أن ينتقلوا من حالة غير جميلة إلى حالة جميلة بالتدريج ... والجزء الثاني : الدلالة ، وهو أن يقصد الحالة الجميلة بالتحسين » . حقاً إن ابن سينا ليس دقيقاً ، ولكن ابن رشد أبعد منه كثيراً عن نص أرسططاليس . وقد زاد ابن رشد بعداً أنه أخطأ معنى « الاستدلال » فظنه الحالة العقلية التي تتمكن من استقراء الأدلة فقال : « وهذا النوع من الاستدلال الذي ذكره هو الغالب على أشعار العرب ، أعني الاستدلال والادارة في غير المتنفسة (من الأشياء) وهو مثل قول أبي الطيب :

كم زورة لك في الأعراب خافية أدهى وقد رقدوا من زورة الذيب أزورهم وسواد الليل يشفع لي وأنثني وبياض الصبح يغري بي

فإن البيت الأول هو استدلال والثاني إدارة ، ولما جمع هذان البيتان صنفي المحاكاة كانا في غاية الحسن ٢ فأين هذا الحديث عن معنى الإدارة \_ أي التحوّل في مقدرات بطل المأساة \_ والاستدلال \_ أي وجود علائم تنكشف بها حقائق كانت خافية في طبيعة المأساة ويتبع ذلك تحوّل في الشعور بالكره أو الحب نحو شخصيات المسرحية ؟

وحين تحدث عن الشخصية (مجموعة الحصائص البطل المسرحي عنده التي تكون في الفرد) سمّاها «العادات» وجعل هو الممدوح» وربط شخص البطل المسرحي هو «الممدوح» وربط ما يطلبه أرسطو من مواءمة بين تصوير شخصيات أعلى من المستوى العادي وبين المحافظة على درجة من الواقعية ـ ربط ذلك بأن الشاعر يصور كل

١ فن الشعر : ١٧٩

٢ فن الشعر : ٢١٦

شيء بحسب ما هو عليه حتى يحاكي الأخلاق والنفس ، ومثّل على ذلك بقول أبي الطيب :

أتاك يكاد الرأس يجحد عنقه وتنقد تحت الذعر منه المفاصل لقوم تقويم السماطين مشيه إليك إذا ما عوجته الأفاكل ا

أما حين تحدث عن أنواع الاستدلالات (الانكشافات) صرف الاستدلالات فإنه ابتعد فيها عن نص أرسطو ابتعاداً كلياً ، فزعم إلى معنى التشبيه أنها أنواع ، منها :

(۱) مجيء المحاكاة لأشياء محسوسة بأشياء محسوسة ... « وجل تشبيهات العرب راجعة إلى هذا الموضع ، ولذلك كانت حروف التشبيه عندهم تقتضي الشك" .

(٢) مجيء المحاكاة لأمور معنوية بأمور محسوسة كقولهم في المنة : انها «طوق العنق» وهذا كثير في أشعار العرب، وما كان منها غير مناسب في أشعار المحدثين فيجب أن يطرح كقول أبي تمام «لا تسقني ماء الملام». كذلك يطرح التشبيه بالحسيس ويكون بالأشياء الفاضلة ؛ ومن التشبيه الحسيس قول الشاعر في تشبيه الشمس «كأنها في الأفق عين الأحول». وهناك أشعار هي في باب التصديق والاقناع أدخل منها في باب التخييل كقول أبي الطيب: «ليس التكحل في العينين كالكحل».

(٣) المحاكاة بالتذكر ، وهو مثل قول متمم بن نويرة :

وقالوا أتبكي كل قبر رأيته لقبر ثوى بين اللوى والدكادك فقلت لهم إن الأسى يبعث الأسى دعوني فهذا كله قبر مالك

ومنه ما جاء في شعر العرب من ذكر الطيف، وتصرفهم فيه كثير التفنن .

١ فن الشعر : ٢٢٢

(٤) أن تكون المحاكاة بذكر شخص شبيه بشخص آخر من ذلك النوع، مثل قول امرىء القيس « وتعرف فيه من أبيه شمائلا » .

(٥) ما يستعملة السوفسطائيون وهو الغلو الكاذب كقول أبي الطيب : عدوك مذموم بكل لسان ولو كان من أعدائك الةمران

وهذا كثير في أشعار العرب غير موجود في القرآن الكريم لأنه يتنزل من الشعر منزلة الكلام السوفسطائي من البرهان .

(٦) هذا النوع يستعمله العرب وهو إقامة الجمادات في مخاطبتهم مقام الناطقين كقول المجنون :

وأجهشت للتوباد لما رأيته وكبّر للرحمن حين رآني فقلت له أين الذين عهدتهم حواليك في أمن وخفض زمان فقال مضوا واستودعوني بلادهم ومن ذا الذي يبقى على الحدثان

منه مخاطبتهم الديار والاطلال ومجاوبتها ١ .

ومن عرف ما قاله أرسططاليس عن أنواع الاستدلال ( الانكشاف) وهي : الانكشاف بالاشارات والعلامات المرثية (كالجروح والعقود) والانكشاف المتعمد ، والحادث بواسطة الذاكرة (حين تهيج الذكرى مثلاً بعولس فيبكي فينكشف حاله ) والانكشاف الحادث بطريق الاستنتاج وكلتها تدل على التعرف إلى حال الشخص الذي تدور حوله القصة من عرف ذلك كلته أدرك أن ابن رشد قد نقل المعاني إلى مجالات أخرى ، وقياساً على ذلك زاد من عنده عليها أشياء لا صلة لها بالمعنى الذي يريده مؤلف «كتاب الشعر».

١ فن الشعر : ٢٢٢ – ٢٢٩

كذلك نقل الحل والربط في المسرحية عن حقيقتهما حين فهم منهما أن الربط يشبه البيت الرابط بين الغزل والمدح أي بيت التخلّص، وأن الحلّ هو عدم

الحل والربط في المسرحية هما حسن التخلص

إيراده والاكتفاء بقول : « دع ذا » و « عد ٌ عن ذا » أ .

أما الشعر البطولي فقد أقرّ بأنه قليل في لسان العرب ، ولكن أورد عليه قول الأسود بن يعفر :

مثال من الشعر البطولي عند العرب

ماذا أومل بعد آل محرق تركوا منازلهم وبعد إياد

وهي قصيدة يتحدث فيها عن فناء الأمم الماضية · .

وقد كان السبب الأكبر في خطأ ابن رشد أنه لم يفهم معنى المحاكاة حين ظنها التشبيه . وحيثما وقع الحديث عنها عاد إلى التمثيل عليها بالتشبيهات المستمدة من الشعر العربي ، وزاده إمعاناً في ذلك أن النماذج التي يمثلها كتاب أرسطو لا وجود لها في ذهن ابن رشد ، فانساق مع المصطلح حسب مدلوله الظاهري ، فكان شديد البعد عن النظرية الشعرية الأرسططاليسية .

حتى هذا الحاء رأينا ابن رشد في نطاق التأثير الأرسططاليسي ، يلخص ويفسس ؛ وقد كان لا بد له وقد لحس جمهورية أفلاطون من أن يتعرض لرأي ذلك الفيلسوف في الشعر وصلته بمنهاجه التربوي في نطاق الجمهورية . وما يزال تلخيصه للجمهورية – في صورته باللغة العربية – مفقوداً إلا أن الأيام قد احتفظت منه بترجمة عبرية قام بها صموثيل بن يهوذا المرسيني وترجمها الأستاذ إ وزنتال إلى الانجليزية ، ويقع هذا التلخيص في ثلاث مقالات يرد فيها الحديث عن الشعر في المقالتين الأولى والثالثة : فيقرر

۱ أنظر : ۲۳۱

۲ انظر : ۲٤٥ - ۲٤٦

ابن رشد أولاً متابعاً لأفلاطون أن المحاكاة كانت تتم لدى الأقدمين بالصوت والشكل (الصورة) ثم تحولوا إلى المحاكاة بالكلمات إذ هذا النوع من المحاكاة أكثرها مناسبة لفن الشعر ، ويعلُّق ابن رشد على هذا قائلاً «وغالباً ما يتبع الشعراء العرب هذه الطريقة الأخيرة في المحاكاة أي المحاكاة التي تم عن طريق الكلمات " وبعد أن يورد رأي أفلاطون في إبعاد حماة الجمهورية ( Guardians ) عن المحاكاة جملة إذ الإنسان منوط باستكمال فعالية واحدة في تلك الجمهورية ، يميّز بين أنواع القابليات فيقول إن بعض الناس مهيأون بالطبع لاجادة «الهجاء » Satire بينما آخرون مهيأون للرثاء فقط كما روي عن العجاج' الذي كان يستطيع أن يمدح فقط ولا يستطيع أن يهجو . وبما أن المحاكاة تصبح طبيعة ثانية فإنه لا بد أن يمنع « الحماة » من محاكاة أعمال النساء وأصواتهن في مختلف شئون الحياة ولا أن يحاكوا الدباغين أو غيرهم من ذوي الحرف .... وهنا يعلُّق ابن رشد بقوله : «قلت : لا بد من أن تستبعد القصائد التي تجري على سياق ما عرف لدى العرب من وصف هذه الأمور ومن محاكاة أمور مماثلة لها ٢٠ . ويشفع ذلك بقوله : « لكل هذه الأسباب ليس من المناسب أن نسمح للشعراء في هذه الجمهورية بمحاكاة كل شيء ، لأسباب عدة ، أولها أن عمل المحاكي يجيء حسناً إذ اقتصر المرء على المحاكاة ضمن مقولة واحدة كما هي الحال في الفنُّون والصنائع ، وثانيها أنَّه ليس من اللَّائق أن نسمح بمحاكَّاة الأشيآء الحقيرة أو محاكاة ما ليس له تأثير (؟) " على قبول الأمور ورفضها كما هي الحال لدى كثير من القصائد العربية ، التي يعد وجودها في الجمهورية غير ضروري، ومن الأليق أن نسمح للشعراء في هذه الجمهورية بوصف حكايات النساء (؟) وطريقة تحسينها وبعامة القيم الأخلاقية » أ .

ا في الأصل : ابن Tahas والاسم محرف، وقد روي عن العجاج أنه لم يكن يهجو (الشعر والشعراه : ٣٧) .

۲ انظر Averroes' Commentary ص : ۱۳۱ – ۱۳۳

٣ ما وضمنا بعده علامة استفهام فهو غامض أو مضطرب في النص الأصلي .

٤ المصدر نفسه : ١٣٣

وحين تحدّث أفلاطون عن الحكم القائم على الطغيان بطريقة خاصة ، أفاد ابن رشد أن حديثه على هذا النحو إنما جاء كذلك لأنه رأى قصائد تمدح الطغاة ، ثم أردف ذلك بقوله : « وقد رأيت كثيراً من الشعراء وممن نشأوا في تلك الدول يؤثرون هذا النوع من الحكم ، يظنونه الهدف الأسمى وأن في روح الطغيان تفوقاً وهم ينصاعون لذلك الحكم » .

لعل ابن رشد لم يضف شيئاً كثيراً هنا إلى ما قاله أفلاطون ، ولكن ارتباط ذهنه دائماً بالواقع في الشعر العربي مما يلفت النظر ، سواء أكان ذلك في تفسيره لكتاب الشعر أو في تعليقاته على ما جاء في الجمهورية ، وقد كان في كل ذلك خاضعاً لمنهجه العام ، وهو ربط الآراء الفلسفية بما يجده في الواقع عامة ، لا في الشعر وحده ، ولهذا تجده يبارح التلخيص في الجمهورية مثلاً ليربط بين ما يقوله أفلاطون وما يعرفه من واقع عصر المرابطين في السياسة ٢ أو مما صنعه ابن غانية ٣ . وهو في كشفه لنقائص الشعر العربي بالنسبة للجمهورية يعيد الموقف الذي وجدناه عند مسكويه أ

١ المصدر نفسه : ٢٤٣

٢ يقول ابن رشد : إنك تستطيع أن تدرك هذا من الحكم الديمقراطي الموجود في عصرنا لأنه كثيراً ما يتحول إلى طغيان . خذ مثلا الحكم في بلدنا قرطبة بعد الحمسمائة ، إذ كان ديمقراطياً تماماً لكنه بعد ١٤٠٠ تحول إلى طغيان (انظر ص ٢٣٥) .

٣ يقول ابن رشد ما خلاصته إن الطاغية يشتبك في الحروب المستمرة لكي يستطيع السيطرة على أملاك شعبه ، لأنه يظن أنه ان ابتر ما في أيديهم من ممتلكات لم يستطيعوا خلعه إذ يكونون مشغولين بأنفسهم وبطلب القوت يومياً مثلما حدث لأهل إقليمنا مع الرجل المعروف بابن غانية (المصدر نفسه)وبنو غانية كانوا من المرابطين الذين أقلقوا الموحدين ولعل المشار إليه منهم هو يحيى بن غانية (انظر التعليقات : ٢٩٥).

٤ أشار الأستاذ روزنتال إلى ذلك ( انظر التعليقات : ٢٦٠ )

طرح النقاد بعد \$بن رشد جانب الأخلاق وتمسكوا بالموقف الدفاعي

ومع أن ابن رشد حاول أن يجعل لكتاب الشعر فائدة عملية ، لدى كل من الشاعر والناقد ، فإن أكثر الذين تحدثوا عن قضايا الشعر من الأندلسيين

في القرن السابع لم يلتفتوا إلى ما صنع ، وغلبت عليهم نزعة التأريخ الأدبي القائم على التصنيف أولاً ثم على قاعدة بسيطة من النظر النقدي ؛ وبما أن أكثرهم هاجروا من موطنهم إلى بلاد أخرى فإن النزعة الدفاعية عن الأندلس وأدبها استقوت لديهم ، كما قوي إحساسهم بالفوارق القائمة بين الشعر الأندلدي والشعر في الأقطار الأخرى ، فهم من هذه الناحية استمرار للتيار الذي بدأه ابن حزم وتابعه فيه ابن بسام ، ونكنهم طرحوا النظرة الأخلاقية جانباً وتعلقوا بنظرة فنية قائمة على تذوّق «الصورة الشعرية » .

وفي طليعة هولاء أبو الوليد إسماعيل بن محمد الشقندي ( – ٦٢٩) ولم يكن من المهاجرين ، ولكن إثارة المقارنة بين الأندلس والمغرب في الشعر الشقندي ورسالته في والمآثر عامة هي التي حفزته إلى وقفته الدفاعية . المفاضلة بين الأندلس فقد تنازع مع أبي يحيى ابن المعلم الطنجي حول والمغرب أي العدوتين أفضل، في مجلس أمير سبتة أبي يحيى والمغرب

ابن أبي زكريا ، فطلب الأمير إليهما أن يعمل كل واحد منهما رسالة في تفضيل برّه ؛ فكتب الشقندي رسالة افتخر فيها بعظماء الملوك والعلماء والمؤرخين والبلاغيين من الأندلس وبالكتب الأندلسية ، ثم أخذ يعدد أكابر الشعراء أمثال ابن زيدون وابن وهبون وابن درّاج ، واستشهد بقطع متميزة للأندلسيين بعضها في ذكر الغربة والعفة وجمال التشبيه وصفة الحمرة ووصف الرياض والغزل والهجاء وغير ذلك من موضوعات الشعر ، وافتخر ببعض النساء الشواعر ، حتى إذا انتهى من ذلك عرّج على ذكر الفرسان وشمائل الأندلسيين وفضائل اشبيلية وقرطبة وجيان وغيرها من المدن . فما

١ أنظر نفح الطيب ٤ : ١٧٧ وما بعدها .

يتعلّق بالنقد من هذه الرسالة قد سيق في قالب الحمية للدلالة على فضل الأندلس في الشعر ؛ وأكثر ما أورده من مقطعات إنما رجع فيه إلى ما استحسنه الأندلسيون وأعجب به الذوق العام ، وأكثره يعتمد على الصور الحميلة ، وليس مما يستقل به ذوق الشقندي أو ما يوشحه بأحكام نقدية صريحة ، ولكن دلالة هذه المختارات قوية، فكأن الشقندي قد أورد على ابن المعلم نماذج من الشعر لا يستطيع ابن المعلم نفسه أن ينكر جمالها ، كذلك فإن سكوته عن بيان خصائصها يفترض ضمناً أن ابن المعلم – إن كان سليم الذوق ـ سيدرك خصائصها الفنية دون حاجة إلى توضيح ، وعلى هذا تدل النماذج الشعرية التي أوردها الشقندي على شيئين أولهما: طبيعة الذوق المغربي في القرن السابع وثانيهما وحدة هذا الذوق في كلّ من المغرب والأندلس .

وفي هذا الصف الذي يمثله الشقندي يقف ابن دحية الكلبي (- ٦٣٣) فإنه كتب« المطرب » للملك الكامل الأيوبي ليعرف المشارقة بالشعر الأندلسي والمغربي فجمع في كتابه صوراً من « الغزل والنسيب

والوصف والتشبيب، إلى غير ذلك من مستطرفات التشبيهات المستعذبة ومبتكرات بدائع بدائه الخواطر

الموقف الدفاعي عند ابن دحية وكتاب المطرب

المستغربة ... الخ » ' ؛ واسترسل في كتابه مع الحاطر ، دون تبويب أو ترتيب ، ولذا فإنه لم يراغ فيه التدرج الزمني . وهو يعلن على ما يختار بتقريظات قائمة على المبالغة ، ولكن موقفه الدفاعي واضح في قوله بعدما أورد أبياتاً للغزال : «وهذا الشعر لو روي لعمر بن أبي ربيعة أو لبشار بن برد أو لعباس بن الأحنف ومن سلك هذا المسلك من الشعراء المحسنين لاستغرب له ، وإنما أوجب أن يكون ذكره منسياً أن كان أندلسياً ، وإلا

١ المطرب ص : ١ ؛ ومن الضروري أن تلحظ هنا قوله «بدائع بدائه الحواطر» ، ونقرته بتسمية معاصره المصري ابن ظافر لأحد كتبه باسم «بدائع البدائه» ، فهو صورة من اللقاء بين الاندلس ومصر لا من حيث الاهتام بموضوع واحد وحسب ، بل من حيث الالتقاء عند تسمية واحدة .

فما له أخمل وما حق مثله أن يُهمل... هل وصفه إلا الدر المنتظم ، وهل نحن الا نظلم في حقنا ونهتضم ؟ يا لله لأهل المشرق قولة عاص بها شرق ، ألا نظروا إلى الاحسان بعين الاستحسان ، وأقصروا عن استهجان الكريم الهجان ، ولم يخرجهم الازراء بالمكان عن حد الامكان » . وابن دحية ليس من النقاد ، وهو مثل الشقندي اعتمد الذوق العام في تدوين ما دونه من شعر ؛ ولكن من الطريف أن نجده حين يصف شاعراً بالبراعة في الشعر يقول فيه: « شاعر المغرب الأقصى ومفخره في صناعة المحاكاة الشعر يقول فيه: « شاعر المغرب الأقصى ومفخره في صناعة المحاكاة والتخييل » ٢ فانظر إلى هاتين اللفظتين اللتين كانتا من مصطلحات ذوي الثقافة الفلسفية كيف درجتا ، حتى ليستعملهما شخص بعيد عن ذلك اللون من الثقافة ، وقد مرت بنا اللفظة الثانية منهما عند ابن خفاجة .

ولم يكن نقد ابن سعيد ( – ٦٨٥ ) سوى حلقة تجمع بين موقف الشقندي وابن دحية ، فهو قد تبنى الموقف الدفاعيّ مثلهما عن الشعر الأندلسي ، وإن كان أقلّ منهما حدة وأكثر مجاملة للمشارقة ،

ابن سعيد يستمر في الموقف الدفاعي

وأقدر على استيضاح الفروق القائمة بين المشرق والمغرب في العادات والتقاليد والأخلاق لطول

تمرسه بالرحلة والتنقل ، ولهذا كان نقده يرتكز في البداية : على أن الإنصاف لا يقصر الفضل على مصر دون مصر ، كما أنه لا يقصره على عصر دون عصر " (وكان هذا الشق الثاني من القاعدة قد أصبح تكأة للشق الأول وحسب) ؛ ولهذا كان ابن سعيد أول وصوله إلى مصر والشام معنياً بتعريف الناس فيهما إلى أدب الأندلس ، ومن أجل تلك الغاية ألتف المغرب في حلى المغرب ، ورايات المبرزين (وهو صورة مصغرة من المغرب) ثم اتسع برنامجه ليكون تاريخاً أدبياً للشرق والغرب على السواء ، فألتف المشرق في برنامجه ليكون تاريخاً أدبياً للشرق والغرب على السواء ، فألتف المشرق في

١ المطرب : ١٤٥

٢ المطرب : ١٩٩

٣ عنوان المرقصات : ٣

حلى المشرق»، وعاد يمزج بين الغايتين في «جامع المرقصات والمطربات» ( وفي «المقتطف من أزاهر الطرف» و«القدح المعلّى في التاريخ المحلّى».

ثم هو يجمع بين ابن دحية والشقندي من وجه آخر فهو يشترك والأوّل في الوقوف عند نوع من الشعر سمّي «المطرب» كان هو النوع الهام الذي يستأثر بإعجاب ابن دحية وبه سمّى كتابه

الشعر مرقص ومطرب « المطرب من أشعار أهل المغرب » وهو يشترك ومراتب دونهما

مع الشقندي في اللون الشعريّ المفضل. الذي عدّه

الشقندي في رسالته مما تمييزت به الأندلس. ولهذا نجد أن ابن سعيد لا يرى حرجاً في أن يعد المختارات والنماذج التي أوردها الشقندي في رسالته ملكاً له يوردها للتمثيل على نوع من الشعر سماه (المرقص الولو أن دارساً قارن الأمثلة التي أوردها الشقندي في رسالته لكل من المعتمد وابنه الراضي وابن زيدون وابن درّاج واللمائي وأبي حفص ابن برد وابن شهيد وابن اللبانة وابن وضاح وابن الزقاق وابن خفاجة وابن بسام والرصافي وابن حنون (أو حيون) من شعراء الأندلس . لوجد تلك الأمثلة هي عينها التي أوردها ابن سعيد في (عنوان المرقصات والمطربات الله ثم لوجد ابن سعيد يكرر هذه الأمثلة في (رايات المبرزين الله فإذا أضفنا إلى ذلك أن الشقنادي كتاباً اسمه (ظرف الظرفاء الله وأنه من المصادر الهامة التي يعتمدها ابن سعيد عرفنا كم كان الشقندي موجهاً لذوق ابن سعيد (أو إن شئت فقل : لقلمه) في اختيار الشعر الأندلسي ، ثم في اختيار الشعر المشرقي قياساً على ذلك .

١ جامع المرقصات والمطربات : هو كتاب استخرجه من المشرق والمغرب معاً ، ثم أعجله
 عنه الطلب ، فاكتفى بأنموذج منه سماه «عنوان المرقصات والمطربات» .

وهوًلاء النقاد الثلاثة صورة للذوق الغالب على الأندلس ، فمن الواضح أن ابن دحية لم يصنع شيئاً سوى تقييد ما كان طلاب الأدب يعجبون به من أشعار الغرابة تخلص من السأم أندلسية على مرّ الزمن ، وربما كانت النماذج الناشىء عن التكرار التي أوردها الشقندي في رسالته هي أيضاً زاد البيئات الأندلسية في المجالس والحلقات ؛ وكلا الرجلين ، وخاصة الثاني منهما ، سهـّل على ابن سعيد تناول تلك النماذج ؛ وأكبر الظن أن ابن سعيد نفسه وهو الذي جاب الأندلس بصحبة أبيه ، كان موجّه الخاطر إلى تلك النماذج لا بتأثير من أبيه (الذي كان أكبر موجه له) بل بتأثير من البيئة عامة ، وهي بيئة لم يكن ذوقها – من ناحية الأدب – حضرياً وحسب ، بل كان قد أصبح «حضرياً متزهـ تأ » \_ إن صحّ التعبير \_ يطلب تحت وطأة السأم جديداً يتعلّق به ؛ يطلب «الغرابة» وهي إكسير كان يسعى إلى العثور عليه نقاد المشرق منذ زمن بعيد ، حين كانوا يحسّون بالشّبع من تكرار المألوف ، ومن تواتر الأشكال المتشابهة ، فلا غرابة حينئذ أن يسمّى ابن سعيد كتابه الكبير ــ وهو ميراث عدد من الناس نحوا هذا المنحي ــ باسم « المغرب » . والغرابة تعني الجدة المصاحبة للابتكار أو الجدة المرافقة لتوليد شيء جديد من أمور لم تعد جديدة ، وإذا عثر عليها المتذوق اشتد به الطرب إلى درجة التعبير عنه بالرقص ، ولذلك سمتّى ابن سعيد ما تمتع بالحدة ــ من حيث الابتكار أو التوليد ــ باسم « المرقص » وسمّى ما دونه مما عليه اثارة من الابتداع لا تبلغ بالمتذوق حدُّ الرقص وإنما تثير في النفس هزة ارتياح ونشوة طرب باسم « المطرب » . ومن الأول ذلك البيت الذي ملك على ابن شهيد – أبي النقد الأندلسي – إعجابه وأسهره حتى استطاع أن يولُّد منه معنى ، وذلك هو قول امرىء القيس :

سموت إليها بعدما نام أهلها سمو حباب الماء حالاً على حال

فليس المرقص هو الشعر القائم على التشبيه بل على « غريب التشبيه » أو غريب

«الصورة » — استعارة كانت أو تشبيها أو غير ذلك ؛ فهناك تشبيه جميل ولكنه لا يبلغ حد المرقص ، وهناك «التشبيهات العقم » ، وهي أيضاً شيء غير المرقص — فيما يبدو لأن ابن سعيد لا يخلطها به ؛ وأما المطرب فمثاله قول زهير :

تراه إذا ما جئته متهللاً كأنك تعطيه الذي أنت سائله المومن درس النماذج التي أوردها ابن سعيد على هذين اللونين من الشعر وجد المرقص والمطرب يترددان معاً في أشعار الجاهليين والاسلاميين والمحدثين — مع غلبة في المطرب على المرقص — وأن الاستشهاد المرقص والمطرب يرجحان المطرب يقل كثيراً في المائة الرابعة ٢. حتى إذا وصلنا المائة الحامسة والسادسة والسابعة اختفى الاستشهاد بالمطرب ، ولم تبق إلا الأمثلة على المرقص ؛ وليس معنى هذا أن المطرب لم يعد له وجود ، بل إن كثرة المرقص قد أغنت عن إيراده .

وفي الشعر بعد هذين النوعين نوع ثالث يسمى «المقبول » وهو ما «لا يكون فيه غوص على تشبيه وتمثيل » " . كقول طرفة :

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلاً ويأتيك بالأخبار من لم تزوّد

فإذا كان المقياس هو «الغوص على التشبيه والتمثيل » فمعنى ذلك أن شعر الأقدمين يقل فيه المرقص ويكثر فيه المطرب ، ولكن أكثره مقبول أو مسموع (وهو ما كان قائماً على خشونة ينفر منها الذوق) ؛ وكان أكثر شعر الشعراء في القرون الثلاثة الأخيرة من المرقص والمطرب وأقله من المقبول والمسموع والمروك ؛ وهذا يعني حقيقة

١ راجع نقد ابن شرف القيرواني لهذا البيت في الفصل الحاص به ، ولاحظ التباين
 بين ذوقين .

٢ وضع ابن سعيد الشاعر ابن المعتر في المائة الرابعة ، وهو وهم أو اضطراب في النسخ .
 ٣ عنوان المرقصات : ٥

واحدة وهي إجادة المتأخرين للغوص على التشبيهات ، وميل الأذواق إلى طريقتهم . وليس إنكاراً للأنواع الأخرى من الشعر نظرياً ، غير أنه من الناحيةالعملية يعني تقديم الأدم على المهم ، ومن هنا يتبين تجافي الذوقالمتنوق عن شعر عمر بن أبي ربيعة لأن أكثره في طبقة المقبول ، وعن تشبيهات الأعشى لأنها أعرابية جافية ، وعن شعر علقمة لأن معاني الغوص معدومة في شعره ، وعن نثر الأقدمين جملة لأنه عار من السجع والصور فهو داخل في درجة المقبول والمسموع والمروك ، حتى عن نثر الصابي لأن معظم ترسله في طبقة المقبول وابن خاقان وابن أبي الخصال لاعتماد نثرهم على السجع والغوص على الصور ؛ بل يصبح قول المتني :

وعدت إلى حلب ظافراً كعود الحلي إلى العاطل

هو مقياس الآيثار في شعره . ويتضاءل إلى جانبه مثل قوله :

ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى عدواً له ما من صداقته بدّ

لأن الأول غوص على تشبيه فهو من المرقص، والثاني حكمة فهو من النمط المقبول. إذ أكثر الحكم والأمثال من هذا النمط.

۱ عنوان المرقصات : ۲۳

۲ المصدر نفسه : ۱۷

٣ المصدر نفسه .

المصدر السابق : ٥

ه المصدر نفسه : ٨

وفي استعمال هذه المصطلحات الخمسة (المرقص المطرب المقبول المسموع المتروك) نظر ابن سعيد إلى الشعر من ناحية «التأثير » وحسب ، المرقص والمطرب انتصار أي نظر إلى فعل الشعر في نفس المتلقي وإلى ردّ لفكرة المتعة على الفكرة الفعل لديه حين يتلقى الشعر ؛ وقصر النظر على هذه الأخلاقية الشعرة الناحية دون سواها ، مع استبعاد الأمثال والحكم

من باب المرقص والمطرب ، وذلك انحياز إلى جانب المتعة في الشعر ، وانصراف عما اهتم به النقاد الأندلسيون السابقون من الزاوية الأخلاقية ، ونتيجة لذلك انحصرت براعة الشعر (أو براعة الشاعر) في إبراز وجه جديد من القول قائم على الصورة ؛ ومن الواضح أن اعتماد «التوليد » صنواً للابتكار هو نظر إلى الشعر من زاوية «قضية السرقات» ، وكان ذلك قد أصبح قانوناً للشعر في الأندلس منذ ابن شهيد ؛ غير أنه من الغريب أن نجد هذا التفاوت في الذوق الأندلسي في فترة واحدة ، فبينا يتأخر المتنبي عن شعراء القرون الثلاثة الأخيرة في قدرته على الابداع التصويري لدى ابن سعيد (وربما لدى المدرسة الاشبيلية كلها) نجده أكبر شاعر في نظر حازم (أبن المنطقة الشرقية في الأندلس) ، وبينا يفوز المتأخرون عند ابن سعيد بقصب السبق في الاختراع والتوليد ، نجد حازماً يعدُّهم نموذجاً لانحراف الشعر عن خطّه الصحيح (مند أكثر من قرنين). غير أنه من الجدير أن نشير إلى أن مقياس ابن سعيد سريع إلى الاختلال عند الفحص ، لا من حيث النظرة والذوق لدينا اليوم ، بل من حيث شمول النظرة لو حاولها ابن سعيد نفسه ، ولهذا نجد اضطراباً داخلياً لدى ابن سعيد في الأخذ بمقياسه ، فهو يحب شعر المجنون وقيس بن ذريح وكثيرًا ( دون أن تكون صلة ذلك الشعر قوية بالغوص على الصور) وهو يرى في المعرّي «أشعر من ملك طريق التخييل ٣٠ ؛ ومرة أخرى يقف الدارس حائراً في تقلّب هذا

١ عنوان المرقصات ٢٣ – ٢٨

٢ رايات المبرزين: ٦

الذوق الأندلسي في فترة زمنية قصيرة ، فبعد سنوات سنسمع أشياخ ابن خلدون يخرجون المعرّي – وأستاذه المتنبي – من دائرة الشعر ، لأنهما لا يجريان على طريقة العرب ، وتلك عودة لا إلى الصورة ولا إلى الحكمة ، وإنما هي عودة إلى البحتري ، أي إلى جمال الموسيقي .

وقلد كان من الممكن أن نقف قليلاً عند أبي البقاء الرندي ( – ٦٨٥ ) من أدباء هذا العصر وشعرائه ، فقد خلّف كتاباً سمّاه « الوافي في نظم القوافي » ؛ ولم يكن الرندي من المهاجرين الأندلسيين فلهذا الرندي مصنف مدرسي لم يكن بحاجة إلى الموقف الدفاعي ، وكتابه لا يضيف لآراء النقاد المشارقة شيئاً جديداً إلى القضايا والآراء النقدية ، وإنما هو ذو منحى تعليمي خالص ، جمع فيه بين

ما جاء في كتاب العمدة وما جاء في الفصل الحاص من «العقد» حول الشعر والشعراء ، واستقل بزيادة بعض الأمثلة أو بحشد التقسيمات الواردة في المصادر المختلفة ، فليست له قضية نقدية يدافع عنها أو يتبناها ، وإنما هو يكتب بصيغة تقريرية خالصة « وقد أوردت في كتابي هذا جملة كافية في صنعة الشعر لمن أحب أن يأخذ بأزراره ويطلع على أسراره ويتفنن في بديعه ويتبين سقطه من رفيعه » ، وهو يردد ما قاله معاصروه وكثير ممن سبقهم من أن المتأخر ربما بلغ « بشرف الاطلاع ما لم يبلغ المتقدم بفضل الاختراع » ؛ وقد نقول إن شعوره بهوان الشعر في عصره هو الذي جعله يتحدث عن فضل الشعر وأن كثيراً من الحلفاء والأمراء قالوه « وهم القدوة » ، ولكن فضل الشعر وأن كثيراً من الحلفاء والأمراء قالوه « وهم القدوة » ، ولكن

١ قصرنا الحديث هنا على الأندلس ، والواقع أن الذوق في المشرق كان مشابهاً لذوق الأندلسيين ، وخاصة في مصر حيث نجد ابن ظافر يؤلف «غرائب التشبيهات» ونرى ابن الأثير يفضل المحدثين على كل من سبق من إسلاميين وجاهليين (وان كان تفضيله لهم قائماً على المعنى) ، وهكذا تبوأ الشعر المحدث مكان الصدارة في الذوق ، في المغرب والمشرق على السواء ، سواء لما فيه من صور أو لما فيه من معان (انظر الفصل الخاص بالنقد في مصر والشام والعراق) .

الأمر لا يعدو ما قاله صاحب العقد قبل قرون كثيرة : فكتاب «الوافي » مثل آخر على مدى تأثير كتاب العمدة في النقد في الأندلس.

وربما كانت آخر صلة بين كتاب أرسطو والنقد حازم القرطاجني ملتقي العربي متمثلة في كتاب حازم القرطاجني «منهاج الروافد العربية واليونانية البلغاء وسراج الأدباء » ؛ وحازم ينتمي إلى شرق

الأندلس ، غير أنه غادر وطنه حين سقط بلده في يد الروم ــ أو قبيل ذلك ــ وعاش في ظل الدولة الحفصية ، وفي مهاجره الجديد كتب كتابه المذكور .

ولم يكن غريباً على حازم الذي فقد وطنه أن يحس بالضياع ،وأن ينعكس إحساسه هذا على حال الشعر والنقد في عصره ؛ أما الشعر فإنه منذ ما أتى عام يعاني خروجه عن مذهب الفحول في الإحكام الناقد الغريب الضائع

والانتقاء ' ؛ وقد تضاءل جمهوره وقل المقبلون

عليه ، بل أصبح كثير من أنذال العالم \_ ومــا

أكثرهم ــ يعتقد أن الشعر نقص وسفاهة ، مع أن القدماء كانوا يعظمون صناعة الشعر حتى كانوا يرون في الشاعر كما يقول ابن سينا : نبياً يعتقد قوله وتصدق حكمته ويومن بكهانته ؛ وإنما تردّى الشعر إلى هذه الدرجة من الهوان لعجمة في ألسنة الناس ٢ واختلال في طباعهم ، ثم رأى هولاء ما ركبه الأخسَّاء الذين اتخذوا « الأشباح الشعرية » وسيلة لاستدرار الأعطيات من السوقة ، دون أن يعرفوا حقيقة الشعر ، ظانين أن كلّ ما ركّب على وزن وقافية يعدّ شعراً ، وضاعت التفرقة بين الشعر الحق وهذا «الشبح»

يحس بضياع الشعر

٢ لاحظ كيف جعل ابن خلدون « العجمة في ألسنة الناس » علة في انحدار النثر العربــي إلى الناحية الشكلية والاكثار من المحسنات ، وذلك تغطية على الفقر في الأفكار والمعاني (انظر الفصل الخاص بابن خلدون)

الذي يرسم صورة الشعر دون حقيقته ، واستنكف الذين يعرفون قدر الشعر عن أن يسلكوا أنفسهم في هذه الموجة من الانحطاط الفي ، خوفاً من أن يظن الناس أن الفريقين — من النظامين والشعراء — على مستوى واحد ، بل لعلم خنوهم كذلك ، فعاملوهم بنفس القدر من الاستهانة ، وشاع بين الناس أن الشعر زور وكذب ، جهلاً منهم بحقيقة الشعر أيضاً ، أو حسداً للشعراء أدى بهم إلى تنقص الشعر والزراية به ، وبهذا لم يفقد الناس تقديرهم للشعر وحسب ، بل إنهم فقدوا الهزة التأثرية عند سماعه السماعه السماعه السماعه السماعه المناس الشعر وحسب ، بل إنهم فقدوا الهزة التأثرية عند سماعه السماعه السماعة المناس الشعر وحسب ، بل إنهم فقدوا الهزة التأثرية عند سماعه المناس الشعر وحسب ، بل إنهم فقدوا الهزة التأثرية عند سماعه المناس المن

وأما النقد فإنه صناعة سحب عليها الحمول أذياله ، ولهذا يحس حازم باليأس من الاستقصاء فيه ، لأن العناية بالشيء تكون على قدر المستفيدين ، وقد أصبح المستفيدون قلة . هذا مع أن «النقد» أو وبضياع النقد « تعليم صناعة الشعر » أمر لا يستغيى عنه عصر من العصور ، حتى العرب على ما اختصت به من

جودة الطباع في عصور ازدهار الشعر لم تكن تستغني في نظم القصائد عن التعليم والإرشاد ، والتنبيه على العيوب وعلى الجهات التي قد تدخل منها ، والدليل على ذلك أن كل شاعر ناشيء كان يلزم أحد الشعراء المحنكين ، ويتعلم منه قوانين النظم ويتدرّب على يديه في شئون البلاغة ؛ أما في عصر حازم فإن الذي يريد أن يتقن الفن الشعري يرى أن طبعه يهديه إلى ذلك دون حاجة إلى معلم ، فإذا أتقن الكلام الموزون المقفى ظن آنه قد أصبح واحداً من الفحول ، ذلك لأنه يعتقد «أنالشعرية في الشعر إنما هي نظم أي لفظ اتفق كيف اتفق نظمه ، وتضمينه أي غرض اتفق ، على أي صفة اتفق ، لا يعتبر عنده في ذلك قانون ولا رسم موضوع »٢.

۱ منهاج : ۱۲۶ – ۱۲۹

۲ منهاج ۲۷ – ۲۸

الشعر والنقد كلاهما قد انحدر إلى الحضيض ؛ ولا بدّ لهما من امرىء مومن بهما معاً ينقذهما من هذا الانحطاط الذي تردّيا في مهاويه ، وهذا الانقاذ بهما معاً ينقذهما من هذا الانحطاط الذي تردّيا في مهاويه ، وهذا الانقاذ بهما معاً ينقذهما لا يحسنه إلا ناقد يستطيع أنْ يجمع بين الثقافتين :

المصلح المنتظر ناقد يجمع بين الثقافتين

العربية واليونانية ، فإن الشعر بعد اليوم لا يستطيع أن يعتمد على رجل واحدة ، بل لا بد له ، كما

حاول النقاد في العصور السابقة ، من رجلينَ اثنتين ، وبدأ حازم من هذا الموقف يرسم الطريق التي يعتقد صحتها ، وهو ينطلق من موقف إصلاحي ، وان كنا نحسّ أن حماسته للاصلاح لم تكن لتخفي عنه أنه« يلقي ترنيمته في أرض غريبة » ، بدأ وأمامه تراث كبير من النقد القائم على الطريقة العربية ، وبين يديه تلخيص ابن سينا لكتاب الشعر ، ومن المزاوجة بين هذين التراثين ، حاول أن يرسم «منهاجاً » للبلغاء وأن يوقد «سراجاً » للأدباء ؛ وحين نظر في كتاب الشعر كما لخيَّصه ابن سينا ازداد اقتناعاً بأن القواعد اليونانية وحدها لا تستطيع أن تستغرق الشعر العربيّ ، بالحكم والتفسير ، وكان ابن سينا نفسه هو الذي أوحى إليه بذلك ، ولهذا آمن بأن الحكيم أرسططاليس ، رغم عنايته بالشعر وكلامه على قوانينه ، قصر أحكامه على أشعار يونان ، وهي محدودة الأغراض والأوزان ، تدور على خرافات موضوعة ، يهدفون منها إلى أن تكون أمثلة لما قد يقع في الوجود ، ولهم طريقة يذكرون فيها انتقال أمور الزمان وتصاريفه وتنقل الدول ، ولكن ليس لديهم تشبيه الأشياء بالأشياء ، وإنما لديهم التشبيه في الأفعال لا في ذاتها ، ولو أن أرسطو عرف الحكم والأمثال والاستدلالات واختلاف ضروب الابداع في الشعر العربي لكان بحاجة إلى التوسع في القوانين التي وضعها ؟ إذن فالطريق مهيأ أمام حازم ليزيد على ما جاء به أرسطو ، وهذا أيضاً من وحي ما اقترحه ابن سينا ، فإنه ختم تلخيصه بقوله «ولا يبعد أن نجتهد نحن فنبتدع في علم الشعر المطلق وفي علم الشعر بحسب عادة الزمان كلاماً شديد التحصيل والتفصيل »\. ويبدو أن ابن سينا لم يبتدع شيئاً من عند نفسه في هذا الموضوع، وشغلته عنه ظروفه، فليقم حازم بما قصّر فيه أو شغل عنه ذلك الفيلسوف.

غير أنه – وربما كان هذا من قبيل الحيطة – لم يحاول الاستقصاء إلى النهاية في هذه «البويطيقا» الجديدة ، وإنما ترك أشياء كثيرة مكتفياً بأن يعرض الظواهر الكبرى في صناعة الشعر ، ثم ما يليها من أمور تقع على عمق غير بعيد عن الظواهر ، فأما الدقائق والحفايا ، فقد أعرض عنها لعسرها أولاً ، ولأنها تتطلب إطالة كثيرة ثانياً ، ثم لأن من أحكم الظواهر الكبرى وما بعدها من «المتوسطات» استطاع أن يهتدي بنفسه إلى الدقائق والحفايا ٢.

اليأس من الحال لم يقلل وحقيقة الحال أن اليأس الذي كان يتسلل إلى حازم من الإخلاص في محاولة بسبب وضع الشعر والنقد في عصره ، لم يمنعه من الإنقاذ أن يكون مخلصاً في رسم منهجه النقدي ، إلا أن "

قلة ثقته في المستوى الثقافي لأبناء ذلك العصر لم يحفزه على النزول إلى مستواهم ، فكتب ، منتحلاً خطة التجريد ، ملتجئاً إلى حمى المنطق ، في التقسيم والتفريع ، ولهذا كان الشكل الذي اختاره ، يناقض الغاية العملية من الإصلاح الذي ارتاه ، فذهب جهده صيحة في واد ، ولم يستطع أن ينقذ الشعر ، أو يوجّه النقد ، ولو أن كتاب حازم ظهر يوم ظهر نقد الشعر لقدامة أو الموازنة للآمدي لكان له – فيما أقدر – في توجيه النقد الأدني دور آخر .

١ انظر ٦٨ ، ٦٩ من منهاج البلغاء .

۲ منهاج : ۷۰

عرض متسلسل لمنهج حازم

ما هو الشعر

وفي سبيل الاطلاع على ما قام به حازم لا بدّ من أن نقيم ترتيباً جديداً للخطوات التي سار فيها ، متذكرين في كل خطوة ، أنّ هذا الناقد أسلم

نفسه إلى وضع القواعد ولم يحاول التمثيل إلا في النادر ، فجاء كلامه نظرياً ، ولكنه سلم مما تورط فيه ابن رشد من التباين بين القاعدة والمثال ؛ وقد نمر أثناء إعادة الترتيب على أمور لها ما يشابهها عند النقاد الآخرين ، ولكن الرغبة في الكشف عن «التصور الكلي" » لمنهج حازم يجعلنا نتغاضى عن هذا التكرار .

لم ينف حازم أن الشعر كلام موزون مقفى <sup>١</sup> ، ولكنه وقف من هذا التعريف عند ناحية التأثير أي فعل الشعر في التحبيب والتنفير ، وذلك لأن الشعر يعتمد

على عناصر تكفل له هذه القدرة منها: حسن التخييل أو المحاكاة أو الصدق أو الاغراب للمحاكن «أحسن الشعر ما حسنت محاكاته وهيأته

وقويت شهوته أو صدقه أو خفي كذبه وقامت غرابته ""، وأردأ الشعر ما كان بضد ذلك ، وهذا النوع الرديء جدير بألا يسمى شعراً ؛ ذلك هو تعريف الشعر بالنسبة لتأثيره ، أما من حيث الابداع فإنه وليد حركات النفس أي وليد انفعالات تتناوب النفوس بين قبض وبسط (نزاع إلى ونزوع عن) وحركات النفس بسائط ومركبات، تتضمن الارتياح والاكتراث وما تركب منهما ـ وهي الطرق الشاجية ، وتحت هذه يقع الاستغراب والاعتبار والرضى والغضب والنزوع والحوف والرجاء ، ومن قيام الشعر بوصف هذه الانفعالات ، تتولّد المعاني الشعرية التي سنتحدت عنها فيما

١ قد حدد حازم ص ٨٩ أن التقفية مطلب في الشعر العربي ، كما قال ابن سينا والفار ابسي
 من قبل .

٢ سيأتي القول في بعض هذه العناصر التي تكفل للشعر القدرة على التأثير .

۳ منهاج : ۷۱

بعدا ؛ ولا بدُّ لإبداع الشعر في أكمل الوجوه من ثلاثة عوامل خارجية :

(أ) المهيئات : وأهمها البيئة ذات الهواء المعتدل والمطعم الطيب والمناظر الجميلة ، والنشأة بين الفصحاء الذين دربوا على الاحساس بالايقاع ، وحفظ الكلام الفصيح .

(ب) الأدوات : وهي العلوم الّي تتناول الألفاظ والأخرى الّي تتناول المعانى .

(ج) البواعث : وهي نوعان : أطراب وآسال (فالأطراب كعوامل الحنين والآمال كالاستشراف إلى العطاء وما أشبه ) .

ولهذا قلما يبرع في الشعر إلا من نشأ في بقعة فاضلة وفي أمة فصيحة (ليجود اللفظ) وحدته آماله إلى التجويد وإعمال الروية ، وخلق لديه الحنين رقة في الأسلوب.

ولا بد لكمال الابداع من عوامل داخلية، وهي توفير ثلاث قوى لدى الشاعر :

(أ) القوة الحافظة : وذلك بأن تكون خيالات الفكر منتظمة متمايزة ، تعرف طبيعة الموضوع الذي يقبل عليه الشاعر فتر نده بالتصوّر المناسب ، دون أن يعتكر خياله فيقع في التخليط وعدم انتظام الصور .

(ب) القوة المائزة : وهي التي تعين الشاعر على أن يميّز ما يلائم الموضع والنظم والأسلوب والغرض مما لا يلائم .

(ج) القوة الصانعة : وهي التي تتولى ربط أجزاء الألفاظ والمعاني ١ 'طر المنهاج : ١١ – ١٢ والتركيبات النظمية والمذاهب الاسلوبية إلى بعض مع الاحتفاظ بالتدرج .

فإذا اجتمعت هذه القوى معاً في شاعر أطلق عليها «الطبع الجيد».

ويبدو لنا من هذا المدخل إلى الشعر معظم الحصائص التي يتصف بها منهج حازم، فهو منهج قائم على الانتقاء والتنسيق والقياس؛ فهو قد انتقى من نقاد الفلاسفة تعريفه لماهية الشعر وعلاقته بحركات النفس، ومن الجاحظ القول بأثر البيئة والعرق (وذلك شيء شارك في جانب منه ابن قتيبة)، ووقف مع جميع النقاد القائلين بحاجة الشاعر إلى الثقافة (العلوم) وكذلك هو في حديثه عن البواعث؛ أما حديثه عن القوى الحافظة والمائزة والصانعة فإنها قياس على ما وجده لدى الفلاسفة (وخاصة ابن سينا) من الحديث عن قوى النفس: قوة الفنطاسيا والقوة المصورة والقوة المخيلة والقوة الوهمية والقوة الحافظة الذاكرة! وتبدو قيمة هذا الجمع في سيطرة حازم على مختلف الجوانب التي نجدها مبعثرة هنا وهناك \_ على مر" الزمن \_ عند كثير من النقاد .

ومما يزيد حدّ الشعر وضوحاً إقامة التفرقة بينه وبين الخطابة ، وقد كان لا بد لحازم من أن يتصدّى لهذا الموضوع خضوعاً للأثر الفلسفي الذي استوحاه من الفاراني وابن سينا ، ويبدو أنه هنا الفرق بين الشعر والخطابة لم يحاول أن يجري في مضمار من تقدموه وإنما انفرد وقضية الصدق والكذب

باستنتاجات جديدة . فقد قرر هنا أن الشعر قائم

على التخييل وأن الخطابة قائمة على الاقناع ، وكان الفاراني قد قال إن الأقاويل الشعرية كاذبة بالكلّ لا محالة لأنها قائمة على التخييل ، ورغم ذلك فإنها ترجع إلى نوع من أنواع السولوجسموس (القياس) وأنّ لهذا التخييل قيمة

١ كتاب النفس من الشفا ، الفصل ٥ : ٤٣

البرهان في العلم . وسمَّى هذا التخييل باسم المحاكاة ، وأن المحاكاة لذلك أهم عنصر في الشعر ، ولكنها ليست عنصراً في الحطابة ، إذ تقوم الأقاويل الحطابية على الاقناع فهي صادقة بالمساواة (أي أن الصدق والكذب فيها متساويان) ؛ ولكنّ حازماً ذهب من الأسس التي وضعها ــ أو صاغها ــ الفارابي في منحى آخر ، فالحطابة تقوم حةاً على الاقناع ولكنها تعتمد على تقوية الظن لا على ايقاع اليقين ومن ثم كانت غير صادقة إلا إن عدل بها عن الاقناع إلى التصديق ؛ أما التخييل في الشعر فإنه ــ كما قال الفارابي ــ قد ينقل الشيء على ما هو عليه أو يخيله على غير ما هو عليه ، فهو أحق بأن يقال فيه : إن مقدّ ماته تكون (إذا نقل الشيء على ما هو عليه) صادقة وتكون (إذا خيل الشيء على غير ما هو عليه) كاذية ١ . وبعد أن يحدُّد حازم طبيعة السولوجسموس الشعريّ وهو أنه يرد دائماً محذوف إحدى المقدمتين أو النتيجة لأنه لا حاجة به إلى الاطالة في التفصيل (إذ في قوة القول نفسه ما يدل على المحذوف) يتجه حازم إلى القول بأن ما كان من الأقاويل القياسية مبنياً على تخييل وفيه محاكاة فهو قول شعرى سواء كانت مقدماته برهانية أو جدلية أو خطابية ، يقينية أو مشتهرة أو مظنونة ؛ وعلى هذا فالقول الشعريّ يقبل من الحطابة بمقدار ، ويظلّ على ذلك قولاً شعرياً .

فالأقاويل الصادقة تقع في الشعر ولكنها لا يصحّ أن تقع في الحطابة لأن الاقناع بعيد من التصديق ، إذ هو مبني على الظن الغالب ، والظن مناف لليقين ألا وقد تقع فيه الأقاويل الكاذبة لأنه قد يبدأ بمقدمات مموهة وهو شعر في الحالين ، لأنه لا يسمى شعراً بمقدار ما فيه من عنصري الصدق والكذب وإنما بمقدار ما فيه من محاكاة أو تخييل ألى .

۱ منهاج : ۲۲ – ۲۳

۲ منهاج : ۷۰

۳ منهاج : ۲۱

على أنا إذا نظرنا نظرة تفصيلية إلى الشعر من زاوية الصدق والكذب وجدنا الصدق يتعين في أحوال منها تحسين حسن ليس له نظير ، فهذا يجب أن تكون الأقوال فيه صادقة ، وتقبيح قبيح ليس له نظير ، وهو في حكمه كالأول ، وتحسين حسن له نظير ، ويقع الصدق فيه كثيراً وخاصة لأنه يعتمد مبدأ التوسط في المحاكاة ، وتقبيح قبيح له نظير ، وهو كسابقه ، أما من ناحية الكذب فالقول قد يبني على الاختلاق الامكاني كأن يصف الشاعر حبه وشجاه من غير أن يجب أو يحس بالشجى ، وهذا لا يعلم كذبه من ذات القول ، ولا يحكم عليه بالكذب ، وقد يبني على الاختلاق الامتناعي والاستحالي وفي هذه جميعاً يكون القول كاذباً . أما الإفراط الإمكاني فلا يتحقق ما هو عليه من صدق أو كذب لا من ذات القول ولا من بديهة العقل ، ولذلك لا يوصف بالكذب ،

يتبين من هذا أن الأقاويل الشعرية بعضها واقع (حاصل) وبعضها مختلق ، وكلا القسمين يكون في ثلاث حالات اقتصار أو تقصير أو إفراط ، فالأقاويل الحاصلة صادقة في حالي الاقتصاد والتقصير ، وما كان إمكانياً فإنه يتحمل الصدق والكذب ، ثم تكون الأصناف التالية كاذبة : الحاصل الممتنع ، والحاصل المستحيل ، والمختلق المقصر ، والمختلق الاقتصادي والمختلق الامكاني، والمختلق الامتناعي، والمختلق الاستحالي" .

وإذا أنعمنا النظر في هذا الاحصاء وجدنا أن ما يدخل فيه الكذب أكثر عدداً مما يدخله الصدق ، إلا أن حازماً بعد هذا كله يرجع من حيث بدأ فيرى أن الاعتبار في الشعر ليس بالنظر إلى الصدق والكذب بل بالنظر إلى التخييل ، وأن الصدق والكذب أمران يرجعان إلى المفهومات لا إلى الدلالات ، بل يخطو خطوة أبعد فيزعم أن الصدق أقدر على التحريك من الكذب ، إذ التحريك في الصدق عام والتحريك في الأقوال الكاذبة خاص ، ولحصوصيته كان ضعيفاً ؛ ومن ثم فإن الصدق في المواد الشعرية أفضل . ويستنتج من

هذا أن من قال «إن مقدمات الشعر لا تكون إلا كاذبة » إنما هو امرو كاذب . حقاً إن الشعر لا يقصر على الكذب ، وبهذا قال من ذهب إلى «أن أعذب الشعر أكذبه » فإنهم لم يقولوا إن الصدق فيه معدوم ولكنهم فضلوا جانب الكذب فيه على جانب الصدق ، فجاء حازم ينصر قضية الصدق مترسماً ما قرأه لدى ابن سينا احيث قال : «وليس يجب في جميع المخيلات أن تكون كاذبة » وحيث قال : «فإن كونه (أي الكلام المخيل) مصدقاً غير كونه خيلا أو غير محيل » " وخلاصة القول هنا : إن الشعر إنما ينظر إليه من ناحية تأثيره وقدرته على إحداث الانفعال النفساني ، فقد يكون صادقاً والصدق فيه قادر على إحداث الانفعال ، وقد يكون صادقاً والصدق فيه عاجز عن إحداث الانفعال ، وقد يكون صادقاً والصدق فيه عاجز عن إحداث الانفعال ، وحينئذ يكون الكاذب القادر على إحداث الانفعال خيراً منه ، ويستشهد حازم بقول الفاراني «الغرض المقصود بالأقاويل المخيلة أن ينهض السامع نحو فعل الشيء الذي خيل له فيه أمر ما الشعرية كلها كاذب ، ولهذا ساوى بين موقفه وموقف ابن سينا .

وقد اتهم حازم المتكلمين بإشاعة نسبة الكذب إلى الشعر (دون أي شيء من الصدق) زاعماً أنهم احتاجوا إلى الكلام في اعجاز القرآن ، فدرسوا مقد مات في الفصاحة والبلاغة ضلّلتهم ، وسكت حازم عن سائر التهمة ، وأعتقد أنه أراد أن يقول إن نسبة الكذب إلى الشعر إنما كانت لحعله في منزلة بعيدة عن القرآن القائم كله على الصدق ، لكنه بدلا من أن يقول ذلك اتهمهم بضعف بضاعتهم في النقد لأن المقدمات اليسيرة في الفصاحة والبلاغة لا تكفى ، لا بد في صناعة البلاغة من إنفاق العمر ، « فهي البحر

١ انظر المنهاج ٧٤ – ٨٤

٢ المصدر نفسه : ٨٤

۲ منهاج : ۸۵

**<sup>\$</sup> نفسه : ۸٦** 

الذي لم يصل أحد إلى نهايته » \ . وبهذه الوقفة من موضوع طال حوله افتراق النقاد حسم حازم الحلاف نظرياً . حين أخرج قضية الصدق والكذب من طبيعة الشعر جملة وركز على أهمية «التخييل » . وأظهر أن الجدل حول هذه القضية إنما كان تجاوزاً عن دائرة «الانفعال » إلى منطقة الدلالات في الأقوال نفسها ، وأن النقاد بدلاً من أن يسألوا هل هذا صدق أو كذب كان عليهم أن يسألوا عن «المحاكاة » ومدى تأثيرها .

أطال حازم القول في أقدام المحاكاة بالنظر إليها من زوايا وعلاقات محتلفة . فهي من حيث الغاية مثلاً تنقسم إلى محاكاة تحسين ومحاكاة تقبيح . ومحاكاة مطابقة. وهذه الثالثة ربما كانت في قوة الأوليين.

أقسام المحاكاة وتأثيرها وقد اعتمد في هذا على قول ابن سينا « فظاهر أن فصول التشبيه هذه الثلاثة: التحسينوالتقبيح والمطابقة »

وهذا إيجاز لقول أرسطو إن الرسام أو الشاعر قد ينقل الشي كما هو أو أدنى مما هو أو كما يجب أن يكون . ثم تنقسم المحاكاة من جهة ما تخيل الشيء في قسميه . قسم يخيل لك الشيء كما هو في نفسه ومثاله الصورة التي يضعها الرسام أو التمثال الذي ينحته المثال . وقسم يخيل لك الشيء في غيره ومثاله صورة الشيء في المرآة ؛ ثم تنقسم المحاكاة بحسب التنوع إلى المألوف والمستغرب ، وما يتفرع عن هذين من مقابلات . وهكذا يمضي حازم في القسمة والتفريع ويتطرق إلى أشياء جزئية يستمد بعضها من طبيعة التركيب العربي نفسه .

وإذا سلك الشاعر في المحاكاة مسلك التحسين أو التقبيح ، فإنه يستطيع أن يحقق غايته ـ في نظره إلى الشيء أو إلى الفعل أو إلى الاعتقاد ـ بأربع وسائل :

۱ منهاج ۸۷ – ۸۸

٢ فن الشعر : ١٧٠

۳ منهاج : ۹۶

- (١) أن يحسن الشيء ( أو يقبحه ) من جهة الدين وأثره في النفس .
- (٢) أن يحسن الشيء بمطابقته للعقل أو يقبحه لحروجه على مقتضى العقل .
  - (٣) أَنْ يَحْسَنُ الشيء من جهة الحلُّق أو يقبحه لمنافاته للخلق .
- (٤) أن يحسن الشيء بربطه بالناحية النفعية في الدنيا أو يقبحه لما قد يجلبه من ضرر في هذه الناحية ، فإذا أراد أن يقبح عشق الشيخ لفتاة صغيرة اعتمد ذم التصابي في حال المشيب . لكن إذا كان العاشق شاباً أضاف إلى ذلك تقبيح العلاقة باستثارة ما لدى النساء من قبح أخلاقي كالغدر والملالة وما أشبه ذلك (وهو تقبيح من جهة العقل) أ ، أما محاكاة الشيء بما يطابقه . فالمذهب الأمثل فيها محاكاة الحسن بالحسن والقبيح بالقبيح وأي تفاوت في المقدار أو اللون قد يفسد المحاكاة . أما الهيئة فلا يلتفت فيها إلى التفاوت (لأن الهيئة توخذ جملة ولا توخذ تفصيلاً) . ويبدو من كل ذلك أن مفهوم حازم للمحاكاة متسع وأنها تشمل كل صور التعبير (أو النقل) ولكن المحاكاة التشبيهية تحتل من دراسته مقاماً هاماً ، بحيث يعود ما دامت نماذجه مستمدة من الشعر العربي الغنائي إلى تغليب معنى التشبيه على المحاكاة .

وحين تناول حازم سبب قوة المحاكاة على التأثير عاد إلى ابن سينا ونقل ما قاله أرسططاليس في التذاذ النفوس وانفعالها بالمحاكاة من حيث هي محاكاة ، وبما زاد فيها من طبيعة التوافق الموسيقي ، وقد فسر حازم هذا التوافق الموسيقي بتلذذ السمع بجمال العبارة الشعرية وذلك يشبه لذة العين

۱ منهاج ۱۰۸ – ۱۰۸

۲ منهاج : ۱۱۳

بروية الشراب في إناء من الزجاج أو البلور . وهو أمر لا يتأتى من وضع الشراب في آنية خزفية . وهذا الجمال يعتمد على اختيار مادة اللفظ وتلاوم التركيب . وفي هذا تنفرد الأقاويل الشعرية عن غيرها من الأقاويل . غير أن المحاكاة ليست دائماً على درجة واحدة من التأثير . وإنما يكون تأثيرها مساوياً لمقدار الابداع فيها ومحدداً بحسب استعداد النفس لقبولها ، والاستعداد النفسي يعني حالة معينة تكون فيها النفس مستعدة لتقبل محاكاة ملائمة لتلك الحالة ، أو هو استعداد عام وذلك يعني «الايمان بالشعر » . وهذا ما قد فقد في العصور المتأخرة ، ولما فقد الشعر منزلته في النفوس ، ضاع تأثير المحاكاة أو ضعف إلى الغاية ؛ وقد عرضنا من قبل لرأي حازم في هوان الشعر على الناس في عصره ٢٠ .

ويتطرق حازم بعد ذلك إلى سؤال دقيق : وهو لماذا لا يكون التذاذ الناس بالشيء المحكي نفسه أكثر من التذاذهم بالمحاكاة نفسها ؟ لم لا تكون اللذة الحادثة من روية امرأة جميلة أكبر بكثير من روية تمثال فني لتلك المرأة ؟ فيقول ان اللذة حادثة في الحالين إلا أنها محتلفة في طبيعتها ، فاللذة من روية الشيء نفسه ، نابعة من حسن ذلك الشيء ، أما اللذة من المحاكاة فإنها نابعة من «التعجيب » . ثم إن الشيء المحكي ربما لم يكن حسناً في كل حال ، ولكن تخييله بالمحاكاة لا ينفي قدرته على التعجيب في كل حال ؛ ولئنخذ مثالا من الطبيعة : ان منظر الشمعة أو المصباح ربما كان جميلاً ، ولكن انعكاس صورة الشمعة أو المصباح على صفحة مائية صافية أجمل ولكن انعكاس صورة الشمعة أو المصباح على صفحة مائية صافية أجمل بكثير من الشيئين في الواقع ، أولاً لحدوث اقترانات جديدة (بين الضوء وصفحة الماء) وثانياً لأن هذه الصورة أقل تكرراً من روية الشمعة نفسها . والنفس إلى ذلك أميل ذهاباً مع الاستطراف" .

۱ منهاج : ۱۱۹ – ۱۱۹

۲ منهاج ۱۲۱ – ۱۲۹

۳ منهاج : ۱۲۱ – ۱۲۸

قرّر حازم وحدة المنبع في الشعر حين ردّه كلّه إلى أصل واحد ، وجعله وليد حركات النفسية تشتمل على ثلاثة عناصر وليد حركات النفسية تشتمل على ثلاثة عناصر (١) العوامل المحرّكة (٢) المتحركين (٣) العوامل معاني الشعر في أغلبها المتحركة والمتحركين معاً ؛ وعلى هذا لا تعدو جمهورية

معاني الشعر أن تكون وصفاً للحركات أو وصفاً

لأحوال المتحركين أو وصفاً لأحوال الاثنبن معاً (والثالث هو الأكمل) . ولما كانت الغاية الكبرى من المعاني الشعرية (أو من الأقاويل الشعرية في صورتها المكتملة) هي إحداث التأثير والانفعال في النفوس الانسانية بحيث تحمل على عمل شيء أو اعتقاده أو تجنبه . كانت أدخل المعاني في الصناعة الشعرية وأعرقها فيها هي ما اشتدت علقته بأغراض الانسان . واشتركت في قبولها (أو النفور منها) نفوس الحاصة والعامة لا بحكم الفطرة أو العادة . وذلك أن تجمع المعاني بين أن تكون معروفة وموثرة في آن معاً ، أو أن تصبح موثرة بعد أن تعرف . وأحسن الأشياء التي تجمع المعرفة والتأثير معاً هي ما فطر الناس على استلذاذه أو التألم منه ، وهذا يعني أن الشعر من هذه الناحية مفجع كالفرقة (٣) وما هو مستطاب كالذة انصرفت يتلذذ الانسان بذكراها ؛ مفجع كالفرقة (٣) وما هو مستطاب كالذة انصرفت يتلذذ الانسان بذكراها ؛ هذه الأمور تتتصور بالفطرة ، ولذلك يمكن أن نسميها «المتصورات الأصيلة » هذه الأمور تورة أو شجو ، وإنما هي مكتسبة ، كتلك الأغراض التي تستمد لفرح أو ترح أو شجو ، وإنما هي مكتسبة ، كتلك الأغراض التي تستمد

۱ منهاج : ۱۳

٢ استدرك حازم على هذا بقوله « فأما بالنظر إلى حقيقة الشعر فلا فرق بين ما انفرد به الحاصة دون العامة وبين ما شاركوهم فيه ، ولا ميزة بين ما اشتدت علقته بالأغراض المألوفة وبين ما ليس له كبير علقة » وحجته أن نجاح المحاكاة هو وحده الذي يقرر حقيقة الشعر ، وكأني به بفرق هنا بين ما هو شامل التأثير وبين ما هو خاص التأثير ، كلاهما شعر ، ولكن الأول أكثر علقة بأكبر عدد من الناس ومن النفسيات (انظر ص ٢١ من منهاج البلغاء).

من العلوم والصناعات والمهن ، وبعض هذه قد يكون معروفاً عند الجمهور كالأغراض المستمدة من المهن ، ورغم ذلك لا يحسن إيرادها في الشعر ، كما أن بعض المعاني التي لا يعرفها الجمهور تصلح للشعر كالأخبار القديمة وطرف التواريخ . أما المعاني المستمدة من العلوم فإمها مجهولة تماماً لدى الجمهور ، وإذا كان تعريفهم بها ممكناً فإنها تظل متعلقة بالإدراك الذهني ، وهذا النوع المتعلق بالإدراك الذهني لا يصلح للشعر ، وأكثر الناس يستبرد وقوع المعاني الذهنية فيه ، ولا يوردها في شعره إلا من أراد أن يموه على الناس بأنه عالم شاعر . والشاعر الحتى لا يدرج في شعره إلا المعاني التي تحرك الجمهور وتوثر في النفوس ؛ لذلك يمكن القول على وجه الاجمال (مع استثناءين سبقا ) إن المعاني الجمهورية هي المادة الأصلية للشعر ، وهي التي لا يتألف كلام فصيح عال إلا منها ؛ وقد ترد فيها معان أوائل (مقصودة في نفسها ) أو معان ثوان (أي استدلالات تقوي المعاني الأوائل ) ؛ ولذلك كانت خير التصورات ما صلحت لايراد النوعين من هذه المعاني متعاقبين ، وذلك لا يكون أيضاً إلا بالعودة إلى المعاني الجمهورية القائمة في أصل الفطرة وذلك لا يكون أيضاً إلا بالعودة إلى المعاني الجمهورية القائمة في أصل الفطرة الانسانية .

مما تقد م يتبين لنا كيف أن حازماً ربط بين الشعر وبين الحياة الطبيعية أو حياة الحس عامة ، وأنه حاول أن يبعد الشعر عن العلم قدر استطاعته ؛ ومصبة

التجربة الشعرية تستمد من الحياة وبعضها من الثقافة

النفوس الانسانية في مدى تقبلها أو إعراضها بحسب الفطرة (أو بقوة الاكتساب الذي يرقى إلى درجة

العادة) ؛ ولهذا كان من الطبيعي أن يوجّه الشاعر ليستمد معانيه من التجربة الحسيّة، بحيث ترتسم صور المحسوسات في خياله، ثم يستطيع خياله أن يقيم ضروب العلاقات بينها؛ غير أنه في مقدور الشاعر أن يؤيد التجربة المستمدة من

۱ منهاج : ۱۳ – ۳۱

عالم الطبيعة بقوة التخيل والملاحظة والتجربة المستمدة عن طريق الثقافة ، كدراسة ما جرى من قبل في تجارب غيره من الشعراء والأدباء أو ما أورده المؤرخون والقصّاص ، أو ما تبلور من التجربة الشعرية في صورة أمثال ، والإفادة منه زائداً على التجربة الطبيعية ، وشاعريته هي التي تستطيع أن تهديه إلى كيفية التصرّف بهذا الزاد الثقافي في شعره ا ، وهو في الأمرين يجب أن يخضع شعره المتناسب الصحيح والتطالب الحتمي ببن ضروب المعاني من أضداد وأشباه ومتقاربات ... الخ وقد حدّد له البلاغيون نماذج من هذه المناسبات كالمطابقة والمقابلة والتقسيم والتفسير ... الخ وعليه أن يراعي ذلك ، فإن هذه المذاهب في مناسبات المعاني بعضها لبعض ، إنما استخرجت من غاذج شعرية سابقة ، سارع الذوق إلى استحسانها ٢ . كذلك عليه أن يتدبّر العيوب ، أي المناحي السلبية ، التي تنشأ عن الإخلال بصور المناسبات والتطالبات والتطابقات كالاستحالة بسبب الافراط في المبالغة وفساد التقسيم وفساد التقابل والغموض ... الخ ٣

ويتفرّع عن الحديث في المعنى ، حديث حازم عن الغموض والوضوح في الشعر ، ومع أن حازماً يقرّ أن بعض أنواع الغموض لا بد أن يتوفّر في الشعر مثل اللغز والكناية ، والاشارات إلى النموض والوضوح الأحداث الماضية والقصص مما يتطلب من القارىء في الشعر ثقافة خاصة ، فإنه في الحملة منحازٌ إلى جانب

الوضوح . فبعد أن يعد وجوه الغموض الناجمة عن طبيعة المعنى (كدقة المعنى أو تحمّله لأوجه من التأويل) وعن طبيعة العبارة (كالتقديم والتأخير أو طول العبارة وكثرة المعترضات ... الخ) نراه يصف للشاعر حيلاً يستطيع

۱ منهاج : ۳۸ – ۳۹

٢ منهاج ١٤ - ٢١

٣ منهاج : ١٣٧ - ١٩٦ وأكثر هذا الفصل يعتمد على ما جاء به النقاد السابقون أمثال
 قدامة ، مع بعض التوجيه الجديد في التفسير أو التمثيل .

أن يخفّف بها من درجة الغموض في شعره أو يزيلها ، فإذا كان المعنى نفسه دقيقاً وجب على الشاعر أن يوديه بأبسط عبارة أو أن يقرن المعنى بما يناسبه من الأمور التوضيحية ؛ وانتصاراً منه للوضوح ينص باعتماد القصص المشهورة حتى لا تكتسي الاشارات بالغموض ، وينصح الشاعر أن يبتعد عن العبارات المتعلقة بصنائع أهل المهن ، أو العبارات الدالة على المعاني العلمية .

وتتصل قضية السرقة أيضاً بموضوع المعاني ، ومما يميتز نقد حازم أنه مر بها مروراً عابراً ، فجاءت كأنها قضية هامشية في نقده ؛ وفي أثناء تعرضه لها قسم المعاني في قسمين : (١) قديمة متداولة ، قضية السرقة (ب) جديدة مخترعة ، والقسم الأول مثل ما شاع بين الناس من تشبيه الشجاع بالأسد ، ومثل هذا

القسم لا تدخله سرقة لأن معانيه ثابتة في وجدانات الناس مرتسمة في خواطرهم، وينشق عن هذا القسم نوع آخر من المعاني يعتمد الزيادة في المتداول أو قلبه أو التركيب عليه؛ غير أن المرتبة العليا في الشعر تتمثل في استنباط المعاني: «من بلغها فقد بلغ الغاية القصوى من ذلك ، لأن ذلك يدل على نفاذ خاطره وتوقد فكره حيث استنبط معنى غريباً واستخرج من مكامن الشعر سرأ لطيفاً »، وهذا النوع المبتكر لا يمكن أن يسرق وإنما يتحاماه الشعراء لضيق المجال في إخفاء السرقة ؛ وهذه الأنواع من المعاني تحد مراتب الشعراء ، لأنها أربع درجات : اختراع واستحقاق وشركة وسرقة «والسرقة كلها معيبة وإن كان بعضها أشد قبحاً من بعض »٢.

۱ منهاج : ۱۷۲ – ۱۹۲

۲ منهاج : ۱۹۲ – ۱۹۹

وبعد أن استعرض حازم موقف النقاد السابقين في قسمة الشعر إلى أغراض اعاد يطلب مبدأ الوحدة الذي طلبه قدامة حين جعل أغراض الشعر نابعة من منبع واحد أخلاقي هو الفضيلة (وما يناقضها) اغراض الشعر وأنها ترتسم في صورة واحدة هي المدح (وما يناقضه) ؛ ولكنه اختار طريقاً جديدة لإبراز هذه

الوحدة فقال : « إن الأقاويل الشعرية لما كان القصد بها استجلاب المنافع واستدفاع المضار ، ببسطها النفوس إلى ما يراد من ذلك ، وقبضها عما (لا) يراد ، بما يخيل لها فيه من خير أو شر ، وكانت الأشياء التي يرى أنها خيرات أو شرور منها ما حصل ومنها ما لم يحصل ، وكان حصول ما من شأنه أن يطلب يسمى ظفراً ، وفوته في مظنة الحصول يسمى إخفاقاً ، وكان حصول ما من شأنه أن يهرب عنه يسمى أذاة أو رزءاً ، وكفايته في مظنة الحصول تسمى نجاة ، سمّى القول في الظفر والنجاة تهنئة ، وسمّى القول بالإخفاق إن قصد تسلية النفس عنه تأسياً وإن قصد تحسرها تأسفاً ، وسمَّى القول في الرزء ان قصد استدعاء الجلد على ذلك تعزية ، وإن قصد استدعاء الجزع من ذلك سمتى تفجيعاً ، فإن كان المظفور به على يدي قاصد للنفع جوزي على ذلك بالذكر الجميل وسمتي ذلك مديحاً ، وإن كان الضار على يدي قاصد لذلك فأدّى ذلك إلى ذكر قبيح سمّي ذلك هجاء ، وإذا كان الرزء بفقد شيء فندب ذلك الشيء سمّي ذلك رثاء ؛ ولما كانت المنافع كأنها تنقسم إلى ما يكون بالنسبة والملاءمة مثل ما يوجد من مناسبة بعض الصور لبعض النفوس فيحصل لها بمشاهدة تلك الصور المناسبة لها نعيم وابتهاج .... وإلى ما يكون بالفعل والاعتماد مثل ما يعتمده الانسان من إسعاف آخر بطلبته فيكون في إسعافه بها منفعة له،وإلى ما يكون منفعة بالقوة والمال أو بتشفي النفس فقط مثل ما تحل مضرة بعدو إنسان .... اقتضى ذلك انقسام الذكر الجميل إلى ما يتعلَّق من المنافع بالأشياء المناسبة لهوى النفس وسمَّي

١ انظر ص : ٣٣٦ حيث ورد قول قدامة والرماني وغير هما .

ذلك نسيباً ، وإلى ما يتعلّق بالأشياء المستدعية رضى النفس وسمّي ذلك \_\_ كما تقدم \_\_ مديحاً ... «الخ ' .

من هذا التفصيل في أغراض الشعر – وجميعها يرتد إلى الظفر أو النجاة (ونقيضيهما) نرى كيف عانى حازم قسمة أخرى للانفعالات النفسية لكي يذكر النسيب بين أنواع الشعر ، وهو ذلك الفن الذي أبى الحضوع تماماً لقسمة قدامة من قبل ؛ على أي حال لم يكن حازم وهو الذي جعل الشعر وليد حركات النفس (المعتمد على المعاني الجمهورية) بحاجة إلى كل هذا العناء في سبيل إقامة «منطق» خاص بأغراض الشعر ، ذلك أنه لو قال إن الغرض الشعري الواحد صورة من حالة نفسية في لحظة ما ، لكان ذلك وحده كافياً لرد الاغراض إلى منبع واحد ، وإذن لتحققت «وحدة الانطلاق» كافياً لرد الاغراض إلى منبع واحد ، وإذن لتحققت حازم بعد ذلك عن دون اللجوء إلى هذه المشقة في التفريعات . أما حديث حازم بعد ذلك عن الشئون التي يجب على الشاعر مراعاتها في كل من المدح والنسيب والرئاء والفخر والاعتذار ... الخ ، فلا تخرج عن عموميات ما جاء به النقاد السابقون من وصايا الله وصايا الهناء في كل من عموميات ما جاء به النقاد السابقون من وصايا اله

يقول حازم: «اعلم ان خير الشعر ما صدر عن فكر ولع بالفن » " - لا يعني بذلك أن الشعر يصدر عن فكر فقد قرّر أن الشعر وليد حركات النفس ، وإنما يعني هنا «صدق الاحساس » بالتجربة الواقعية ، نظم الشعر فأحسن الناس نسيباً من أحس بالألم من جراح التجربة ، ولكنه يستدرك - كما فعل من قبل - عين يمنح الخيال حقه في التعويض عن تلك التجربة ، وهذا الخيال يتكوّن عن طريق الثقافة ودراسة طرق السابقين حتى تصبح لدى الشاعر «قوة على عن طريق الثقافة ودراسة طرق السابقين حتى تصبح لدى الشاعر «قوة على

۱ منهاج : ۳۳۷ – ۳۳۸

٢ أنظر المنهاج : ٣٤٩ – ٣٥٣

۳ منهاج : ۲۶۱

التشبه » ( identification ) ؛ وقد تكون هذه القوة عامة في الشاعر ، فهو يحسن استغلالها في أي موضوع أو غرض شعري ، ومنهم من تكون فيه قاصرة متميّزة ، فهو لا يحسن ذلك إلا بالدربة المستمرّة .

فنظم الشعر إذن يحتاج إلى طبع أو دربة (بعد وجود المهيئات والأدوات والبواعث) وكلا الشيئين معقود بقوة الحيال لدى الشاعر ، وقوة الحيال تفترض شيئاً من التصور الذي يحيط بما يريد الشاعر

القوى الضرورية لنظم الشعر

تحقيقه ، ولذلك فإن عليها أن ترسم (١) المقاصد الكلية (٢) طريقة إيراد تلك المقاصد وأسلوب

إيرادها (٣) ترتيب المعاني في الأسلوب المتخير (٤) تشكل المعاني في عبارات (٥) تخيل المعاني واحداً بعد آخر بحسب الغرض (٦) مكملات المعاني وزينتها (٧) ملاءمة تلك المعاني للايقاع (٨) ملاءمة المعنى الملحق بالمعنى الأصلي لاكتمال البيت الواحدا. ولا يمكن تحقيق ذلك كله إلا إذا توفرت لدى الشاعر عشر قوى وهى :

- (١) القوة على التشبيه فيما لا يجري على السجية ولا يصدر عن قريحة بما يجري على السجية ويصدر عن قريحة .
- (٢) القوة على تصوّر كليات الشعر والمقاصد الواقعة فيها والمعاني الواقعة في تلك المقاصد ...
- (٣) القوة على تصوّر صورة تكون بها أحسن ما يمكن (من حيث توالي أجزائها).
  - (٤) القوة على تخيل المعاني بالشعور بها ....
  - القوة على ملاحظة الوجوه التي يقع بها التناسب بين المعاني .

۱ منهاج : ۳۷۱

- (٦) القوة على التهدي إلى العبارات الحسنة الوضع والدلالة على تلك المعاني .
  - (٧) القوة على التحيل في تسيير تلك العبارات متزنة ....
- (٨) القوة على الالتفات من حيز إلى حيز والحروج منه إليه والتوصل
- (٩) القوة على تحسين وصل بعض الفصول ببعض والأبيات ببعضها ....
- (١٠) القوة المائزة حسن الكلام من قبيحه بالنظر إلى نفس الكلام وموضعه .

إن من يقرأ هذا التقسيم يتذكر ما قاله ابن طباطبا حول نظم القصيدة ، غير أن ابن طباطبا كان يتحدث عن الخطوات العملية ، بينا حوّل حازم هذه الخطوات إلى «قوى » قائمة في طبيعة الشاعر ؛ ولو قال إن «قوة الخيال » وهي قوة واحدة – تستطيع أن تحقق هذا وما هو أكثر منه ، لما لجأ إلى هذا الالتواء ، ولكن حازماً – كما اتضح في غير موطن – مسرف في شغفه بالتقسيمات ، لأن لها دلالة على ثقافة منطقية . ويستمر حازم في سياق هذه القسمة فيرى أن من اجتمعت فيه هذه القوى كاملة فهو الشاعر الكامل ، الذي يقوى على تصور «كليات المقولات» ثم من حصل له قسط متوسط من هذه القوى ، وهم أدعياء الشعراء ومنهم ثم من حصل له قسط قليل من تلك القوى ، وهم أدعياء الشعراء ومنهم المتلصصون المغيرون على ما لدى غيرهم – «وهم شر العالم نفوساً وأسقطهم المتلقية للألفاظ والمعاني على صورها في الموضع المنزل منه من غير أن يغيروا في ذلك إلا ما لا يعتد به »٢

١ منهاج : ٢٠٠ – ٢٠١

٢٠١ - ٢٠١ ولا أدري لماذا حمل حازم هذه الحملة الشعواء على هذا الغريق
 مع أن لديهم «أقساطاً » من تلك القوى – وإن كانت قليلة – .

فإذا أراد الشاعر أن ينظم قصيدة كان عليه أن التأهب النظم يتخير الوقت والحالة النفسية مبعاً في ذلك ما جاء في وصية أبي تمام المبحتري الموزن الملائم، يستحضر في خياله المعاني ثم يقسمها في فصول مرتبة ، مختاراً الوزن الملائم، والعبارات ، ويجب أن يتجنّب الشاعر الحالات النفسية التي تعوق دون النظم كالكسل في الحاطر أو التشتت فيه أو استيلاء السهو عليه أو تكلفه لمواد العبارات (الأنها قليلة) ، وأن يحاذر وهو يصوغ شعره من أن يكون قدر الوزن فوق قدر المعنى أو العكس ، أو يكون المعنى دقيقاً داعياً إلى إيراد عبارة عنه على صورة يقل ورودها عفواً، أو يكون المعنى من المعاني التي يقل عبارة عنه على صورة يقل ورودها عفواً، أو يكون المعنى من المعاني التي يقل

عنها التعبير في اللغة ، فالحاطر يكدُّ كثيراً لإيرادها موزونة ٢ .

الشعراء قسمان في عملية النظم

والشعراء في عملية النظم اثنان : (١) شاعر مروّ يحتاج الروية قبل أن ينظم وحال النظم وعند الفراغ ، وبعد الفراغ من النظم ، وهذا يعني أنه يعتمد على

قوة التخيل والقوة الناظمة وقوة الملاحظة وقوة الاستقصاء. وقد تصيب الروية تغييراً في المعنى أو تغييراً في العبارة «طلباً للغاية القصوى من الابداع » (٢) شاعر مرتجل ، وأحسن حالاته حين يجيء بقول مستقصى تقارنت فيه المعاني ، وأسوأ حالاته أن يكون قوله غير مستقصى ولا مقترن ٢.

أما العبارة في النظم فيجب أن يراعي الشاعر فيها حسن التأليف وتلاؤمه (في الحروف والكلمات) والتسهل في العبارات وترك التكلف ، ومراعاة حسن الوضع (في تقارب الألفاظ وتطالبها) ومجانبة الزيادة والحشو ، ومن ثمّ اختيار العبارات المستعذبة الجزلة .

۱ منهاج : ۲۰۳

۲ منهاج : ۲۰۸ – ۲۱۰

وفي سبيل مناسبة الوزن للغرض ، درس حازم علم العروض دراسة جديدة ، وهي حقيقة بأن تنال اهتماماً لا يتسع له هذا المقام ، وإنما أشير منها هنا إلى حملة حازم على بحر المضارع ونبو ذوقه عنه ا

مناسبة الوزن في النظم للغرض والكشف عن خصائص الأوزان

وتعليله اتخاذ البيت ثم الشطر ثم القافية مصطلحاً في الشعر العربي ، وحديثه عن «تسلسل » القصيدة ـ رغم أن البيت وحدة ـ في ذلك الشعر ،

ورغم أن حديثه عن هذه الناحية يشبه الحوض في الشئون المتافيزيقية فإنه حري بالاقتباس ، يقول : «ويجب أن تعلم أن أبيات الشعر ، وإن كانت أوائلها منفصلة عن أوائلها ، فإن النظام فيها في تقدير الاتصال على استدارة ، إذ كان وضع الأوزان الشعرية وترتيبها زمانياً لا يمكنك فيه أن ترجع بالنهاية إلى زمان المبدأ بل تكون بينهما فسحة من الزمان ولا بد . وترتيب البيت المضروب ترتيب مكاني ، إذا بدأت بأي موضع شئت منه ثم درت عليه تأتى لك أن ترجع إلى الموضع الذي بدأت منه بنقلة مستديرة على اتصال من غير أن يكون بين المبدأ والنهاية فسحة ، والأوزان وإن لم يمكن أن يعاد بالنهاية فيها إلى زمان المبدأ فإنها على تقدير ذلك ... الخ ٣٠٠.

ويو كد حازم على أن كل غرض من أغراض الشعر يستدعي نوعاً من الأوزان ، ثم يتحدث عن خواص كل بحر من البحور وما يناسبه «فالعروض الطويل تجد فيه أبداً بهاء وقوة ، وتجد للبسيط سباطة وطلاوة وتجد للكامل جزالة وحسن اطراد ... الخ . ثم يتحدث عن وضع القافية

۱ منهاج : ۲۶۳

۲ منهاج : ۲۹۹ - ۲۰۲

٣ منهاج : ٥٥٥

٤ منهاج : ٢٩٦

ه منهاج : ۲۹۹

وصلتها بنظرته إلى مبدأ التناسب ١ ؛ ويرى حازم أن القصيدة تتكوَّن من « فصول » متناسقة مترابطة ، وأن لكل فصل ٍ شروطاً لا بد من توفرها كالترتيب والاستقصاء وإيراد المعاني الجزئية ... الخ ، وسبب قسمة القصيدة إلى فصول « أن النفوس » تسأم التمادي على حال واحدة وتوثّر الانتقال من حال إلى حال ، ... وتستريح إلى استئناف الأمر بعد الأمر واستجداد الشيء بعد الشيء ... وتنفر من الشيء الذي لم يتناه في الكثرة إذا أخذ مأخذاً واحداً ساذجاً ولم يتحيل فيما يستجد نشاط النفس لقبوله بتنويعه والافتنان في أنحاء الاعتماد به ، وتسكن إلى الشيء وإن كان متناهياً في الكثرة إذا أخذ من شيء مآخذه التي من شأنها أن يخرج الكلام بها في معاريض غتلفة ... » ٣ ومعنى ذلك كله أنه لا بد في الشعر من الملاءمة بينه وبين حال المتلقى ومراعاة الشئون النفسية عامّة ، وقد سخّر حازم أمر الانتقال من تسويم رؤوس الفصول إلى مرحلة التعجب إلى التذكر ... إلى الاعتبار بذم الدنيا في قصيدة للمتنبي ، ليدل على أن قسمة القصيدة إلى فصول إنما يراد به إشباع حاجة النفس إلى التنويع ؛ وقد عاد حازم في هذا الفصل إلى مصطلحين مشتقين من صفات الحيل وهما «التسويم» و «التحجيل» فالتسويم في الفواتح والتحجيل في الخواتيم – وهو بذلك يدل على أنه لم يترك مصطلحاً يمكن الافادة منه في منهجه النقدي إلا حشده لهذه الغاية ؟ وي سبيل ملاءمة القصيدة للاحوال النفسية للمستمعين ، شرح حازم كل غرض من الأغراض كالنسيب والمدح والرثاء ، وأبان عن الشرائط التي يجب توفرها في حالتي التسويم والتحجيل ، أو كما قال النقاد القدامي في المطلع والتخلّص والاستطراد والختام° .

۱ منهاج : ۲۷۲ – ۲۸۱

۲ منهاج : ۲۹۲ – ۲۹۶

۳ منهاج : ۲۹۲

٤ منهاج : ۲۹۸ – ۳۰۰

ه منهاج : ۳۰۳ – ۲۲۴

إن ملاءمة الشعر للنفوس أو منافرته لها – حسبما تقرّر في الفقرة السابقة – هو المقياس الكبير الذي تقاس به حقيقة الشعر من حيث طرقه والحيل اللازمة فيه وأساليبه ومنازعه ، وهي الموادّ التي سنفرد طرق الشعر (جدوهزل) كلاً منها بالقول .

فأما من حيث الطريقة فإن للشعر منهجين : الجد والهزل، وطريقة الجد تصامر الأقاويل فيها عن مروءة وعقل بنزاع الهمة والهوى إلى ذلك، وطريقة الهزل تصدر الأقاويل فيها عن مجون وسخف ، وفي الطريقة الأولى يجب تجنب الهزل ، والابتعاد بها عما ألف في الطريقة الهزلية من أنواع التأليف، أي يجتنب فيها الساقط المولَّد من الألفاظ ويعتمد فيها اللفظ العربي المحض الصريح في الفصاحة ، ويعتمد فيها من المعاني ما لا يشين ذكره ولا يسقط مروءة المتكلم ، وأما الطريقة الهزلية فقد تستعير شيئاً من الطريقة الجدية (وليس العكس) وقد قال سقراط ، حكاية الهزل لذيذ سخيف أهلها وحكاية الجد مكروهة ، وحكاية الممزوج منهما معتدل ، ولا نقبل على شاعر يحكى كل جنس ، بل نطرده وندفع ملاحته وطيبه ونقبل على شاعرنا الذي يسلك مسلك الجدّ فقط »١. ومن الواضح أن الذي قاد حازماً إلى هذه القسمة تأثره بالنقد اليوناني مختلطاً ، فالقسمة إلى جد وهزل هي قسمة الشعر إلى طراغوذيا وقوموذيا ، وأما قول سقراط «بل نطرده ... الخ » فإنه يومىء إلى ما قاله أفلاطون في الجمهورية من الاقبال على الشاعر الذي ينسجم وما تتطلبه مصالح تلك الجمهورية ، وطرد الشعراء الذين يهزلون حين ينسبون الحصام إلى الآلهة وما أشبه ، ولكن دراسته للمنطقة المشتركة بين الطريقتين ، وتصوّره لها ، إنما هما مستمدان من طبيعة دراسته لنماذج هذين اللونين في الشعر العربي٢.

۱ منهاج : ۳۳۰

٢ انظر المصدر نفسه : ٣٣١ - ٣٣٥

وفي الشعر حيل يلجأ إليها الشاعر لإنهاض النفوس نحو الحث على الفعل أو الحض على تركه، وهذه الحيل إذا اتصلت بالقول والموضوع سميت محاكاة — وهي عماد الشعر — فإذا اتصلت بالقائل والمتلقي الحيل الشعرية (الشاعر والجمهور) فهي دعامة لتقوية التأثير ؟

غير أن المحاكاة قد تحتاج أحياناً إلى ما يعضدها

كالاستدلالات الحطابية . أما الشاعر نفسه فإن الحيلة المتصلة به هي استناده كثيراً إلى ضمير المتكلم ، وأما الحيلة المتصلة بالسامع فهي استغلال صيغة الأمر وما شابهها (مع التنويع اللازم في الحالين لدفع السأم) ؛ «وكذلك لا ينبغي أن يستمر في كلام طويل على وصف حالة ساذجة ، بل التركيب في الأحوال واقتران بعضها ببعض مما يجب أن يعتمد ، مثل اقتران وصف حالة المحب بوصف حالة المحبوب » أ ؛ ولعل أهم ما توديه الحيل الشعرية في حال الشاعر نفسه هو «إيهام بأنه صادق» أما بالنسبة للمستمع فهو الاحتيال على إثارة انفعاله « بتقريظه بالصفة التي من شأنها أن يكون عنها الانفعال » لا الشعري لتحقيق المستوى المطلوب من التأثير .

وتنقسم الأساليب الشعرية في ثلاثة أقسام: (١) الأسلوب الحشن (٢) الأسلوب الرقيق (٣) الأسلوب المتوسط بين هاتين الصفتين ، ومن هذه الأقسام الثلاثة تتركب عشرة أنواع تجمع بين الحظوظ الأساليب الشعرية المختلفة من هذه الأقسام . ولما كان الشعر موجهاً إلى الجمهور ، فإن الأحوال النفسية لهذا الجمهور إما أن تكون (١) اللذة (٢) الألم (٣) اللذة والألم متكافئين ، وعلى هذا

إما أن تكون (١) اللذة (٢) الألم (٣) اللذة والألم متكافئين ، وعلى هذا الاعتبار تتنوع الأقوال – بحسب بساطتها وتركيبها – في الأنواع الآتية :

۱ منهاج : ۳٤۸

۲ منهاج : ۳۶۹

(١) أقوال مفرحة (٢) أقوال شاجية (٣) أقوال مفجعة (٤) أقوال مؤتلفة من سارة وشاجية (٥) أقوال مؤتلفة من سارة ومفجعة (٦) أقوال مؤتلفة من شاجية ومفجعة (٧) أقوال مؤتلفة من سارة ومفجعة وشاجية ؛ وكان حظ النفوس من هذه الأقسام بحسب استعدادها . ولهذا كأن الأسلوب المعتمد هو ما يوافق الدامع . وهذه الموافقة تراعي لدى البسط الأحوال الطيبة السارّة. ولدىالرقة الأحوال الشاجية. ولدى الألم الأحوال الفاجعة: فالمستطاب من هذه الأحوال وصف الماركات الحسيّة من عناق ولم وماء وخضرة ونسيم وخمر وغناء .... الخ والأحوال الشاجية تتعلُّق بالألم بعد اللقاء والجور بعد العدل ... الخ (وأبو الطيب ماهر في وصف هذا الاون من التغير ) والأحوال المفجعة وصف ما يلحق العالم من فساد وتغير وفناء ... ويجب أن يراوح الشاعر فلا يستمرّ على ذكر المعاني الموحشة بل يشغلها بما يؤنس النفس، إلا إن كان يتحدّث عن موضوع لا يمكن فيه النقلة (كالحرب) : ومما يهيء الاسترواح للنفوس المراوحة بين المعاني الشعرية والمعاني الخطابية لارتياح النفوس للنقلة . وينبغي أن يكون الاقناع في الشعر تابعاً للتخييل وأن لا يستكثر من التخييل في الحطابة والاقناع في الشعر. وإنما يتم ّ ذلك بإيجاز فإذا ساوى في العكس ( بأن جعل الأقاويل الشعرية خطابية والخطاببة شعرية ) فقد خرج بكلتا الصناعتين عن طريقهما (وقد كان المتنبي فارس هذه الحطة في المعاقبة الملائمة بين الشعر والخطابة) . .

ماذا نعني بالأسلوب الشعري؟ إذا كان الاستمرار بالألفاظ على نسق معين يسمتى نظماً ، فإن الاستمرار بالمعاني على نسق مرسوم يسمى أسلوباً . « فالأسلوب هيئة تحصل عن التأليفات المعنوية ، والنظم هيئة تحصل عن التأليفات اللفظية » ٢ ولهذا كان الأسلوب الشعري محتاجاً إلى « الاطراد

١ منهاج : ١٥٤ - ٣٦٣

۲ منهاج : ۲۲۵

والتناسب والتلطف في الانتقال »١

« أما المنازع فهي رد الهيئات الحاصلة عن كيفيات مآخذ الشعراء في أغراضهم وأنحاء اعتماداتهم فيها وما يميلون بالكلام نحوه أبدأ ويذهبون به إليه حيى يحصل بذلك للكلام صورة تقبلها النفس أو تمتنع المنازع الشعرية

من قبولها ٢٠ ـ لقد ميّز حازم الطريقة الشعرية

والأسلوب الشعري ـ وهو هنا يتسلل بدقة إلى تمييز شيء جديد قد نسميه «الاستمرار على أسلوب شعري موثر » \_ أو المذهب \_ كمنزع ابن المعتز في التشبيه ومنزع البحتري في وصف الطيف ، وقد يتفرد الشاعر في منزعه ، أو يقتفي أثر شاعر ، فتصبح طريقته مركبة من عدة طرائق . وأحياناً يكون مفهوم « المنزع » 🗕 « القانون العام في شعر شاعر ما » فالقانون العام في شعر المتنبي مثلاً هو طريقته المفضلة في توطئة صدور الفصول للحكمة . ومقطع القول أن المنزع يمثّل «العنصر البارز » في الطريقة الشعرية ، فاذا كان هنالك شاعر يبني عبارته على التضاد أو على منحي من الاستعمال التعبيري فذلك هو منزعه . «وحسن المآخذ في المنازع التي ينزع بالمعاني والأساليب نحوها يكون بلطف المذهب في الاستمرار على الأساليب والاطراد في المعاني والاتتلاج إلى الكلام من مدخل لطيف ٣٠ وقد يكون حسن المنزع أحياناً مما لا يمكن تعليله .

١ ألمصدر نفسه .

۲ منهاج : ۳۹۵

۳ منهاج : ۲۷۹ – ۲۷۹

هل تمكن المفاضلة بين الشعراء؟ لقد وجدنا كيف وضع الآمدي مبدأ الموازنة بين شاعرين ، ومثل ذلك فعله من قبله ومن بعده من النقاد ، حي إذا كان ابن الأثير أباح المفاضلة لا بين شاعرين وحسب ، المفاضلة بين الشعراء بل بين الشعر الذي تتباعد موضوعاته . ولكن حازماً مطلب نسبي كان أقرب إلى الواقع من أي ناقد آخر في فهمه المأ الفاضاة ، كان حاز مراد المحالجة التراقية التراقية التراقية الما أه وضحها المأ الفاضاة ، كان حاز مراد المحالة التراقية التراقية التراقية الما أه وضحها

لمباءً المفاضلة ؛ كان حازم يدرك الحقائق الآتية التي أشار إليها أو وضحها في كتابه وهي :

(١) أن الشعر يختلف بحسب اختلاف أنماطه وطرقه ، فشاعر يحسن في ما هو جزل متين ، ولا يحسن طريقة الرقة واللطافة ، وشاعر يحسن في غرض شعري كالنسيب دون الأغراض الأخرى .

(٢) أن الشعر يختلف بحسب الأزمان وما فيها وما يولع به الناس مما له علقة بشئونهم ، فهناك زمن تشيع فيه أوصاف الحمر والقيان وزمان آخر يشيع فيه وصف الحرب والغارات أو نيران القرى والسخاء ... اللخ .

(٣) أن الشعر يختلف بحسب الأمكنة مما يلهم بعض الشعراء أن يصفوا الوحش (البادية) وآخرين أن يصفوا الحمر (الحاضرة) ... الخ .

(٤) أن الشعر يختلف بحسب اختلاف أحوال القائلين والموضوعات التي يجاولون فيها القول، فواحد يحسن الفخر ، وآخر يحسن في المدح ... الخ

لذلك كله فإن المفاصلة بين الشعراء أمرٌ تقريبي ولا يجوز أن يوُخذ على سبيل القطع ، والوصول في المفاضلة إلى درجة الجزم أمرٌ غير ممكن ، إنما إنما يتم الترجيح فيها على سبيل التقريب ، وتكون المفاضلة غير متيسرة في جودة الطبع وفضل القريحة ، كما أنها قد تكون ممكنة إذا اجتمع الشاعران في غرض ووزن وقافية ؛ ويجب أن ينال الشاعر من التقدير شيئاً كثيراً إذا

هو أجاد في تصوير ما لم يألفه . فإن إجادته في هذه الناحية يجب أن تكفل له التفضيل على شاعر آخر يحسن تصوير ما هو مألوف لديه . أما النقاد الذين جعلوا الزمن عاملاً في تفضيل شاعر على آخر فإنهم خارجون عن صناعة «النقد» جملة ً . وقاء جرت في تاريخ النقد مفاضلات ينبغي أن نمر عنها عابرين لأنها أقل من أن تستحق التوقف عندها . فإذا كانت البواعث والأسباب المهيئة لدى شعراء أكثر من غيرها لدى شعراء آخرين فحيئلذ نقيم المفاضلة بينهم على هذا الأساس « كما نفضل شعراء العراق على شعراء مصر » — إذ لا تناسب بينهم في توفر الأسباب المهيئة لقول الشعر » .

وأخيراً هل يمكن للناقد أن يحكم « بكمال » شعر ما ؟ ذلك أمرٌ يعزّ القول فيه لأن الناقد يجب أن يتصدّى عند الحكم لكل ما تحدثنا عنه من أنماط المعاني والنظام والأولال والأوزان وأعزاد كالمنام

هل يمكن الحكم بكمال

والنظام والأساليب والأوزان. واعتبار كل نمط من المعاني يصلح به نمط من اللفظ والنظام والأساليب والأوزان. واعتبار كل نمط من النظم بما يصلح

به من أنماط اللفظ والمعاني والأساليب والأوزان . واعتبار كل نمط من أنماط الأساليب بما يصلحبه من أنماط الألفاظ والمعاني والنظام والأوزان واعتبار كل نمط من أنماط الأوزان بما يصلح به من أنماط اللفظ والمعنى والنظم والأسلوب ... الخ " أي أن مهمة الناقد هي فحص جميع الصور التي وضعها حازم – من حيث علاقتها جميعاً – للخروج بحكم في ذلك ، وهذا ما لا يمكن بلوغه في النقد الأدني .

كان من الضروري أن نتبع هذا السياق في عرض خاتمة آراء حازم في النقد لأسباب عديدة منها أن أسلوب حازم صعبٌ ، ولذلك كان في هذا العرض شيء من التبسيط ، ومنها أن هناك مسائل عالجها حازم في مواطن متفرقة من

۱ منهاج : ۲۷۹ – ۲۸۰

۲ منهاج : ۱۶۳

كتابه خضوعاً لمنهجه العام وتقسيماته ، وكان لا با." من رصدها وجمعها معاً في نطاق واحد لتسهل الرؤية على القارىء ؛ ومنها أن كثيراً من الأمور التي عرض لها حازم جزئيات تتصل بعلم البلاغة ، وكان من اللازم عند بناء نظرية نقاية متكاملة له أن ننحي تلك الأمور جانباً ، وأن نخلص المادة النقدية ، مما يحيط بها من شئون عارضة . وبعد ذلك كله يمكننا أن نسأل : ما هو موقف حازم — أو دوره — في تاريخ النقد العربي ؟

أول ما يلاحظه الدارس لنقد حازم هي تلك الصفة الشمولية التي تميّزه عمن جاء قبله من النقاد ، ذلك أنه حاول أن يفيد من الاتجاه الفلسفي المبني على كتاب أرسططاليس ، ومن آثار النقاد العرب

شمولية النقد عند حازم سواء منهم من تأثر بالثقافة اليونانية أو لم يتأثر ، وأن يجيب على أكثر المشكلات الهامة التي عرضت

للنقد الأدي على مر الزمن ، من خلال منهج قائم على نوع من المنطق الحاص بصاحبه ، ولكنه منهج شمولي أيضاً لا يغفل أبداً ثلاثية هامة كان النقاد يكتفون بالنظر إلى واحد دون الآخر من أضلاعها، وتلك هي «الشاعر والعملية الشعرية والشعر » ؛ وقد أولى حازم هولاء الثلائة عناية متساوية على وجه التقريب ، فاستطعنا أن نجد لديه بحثاً عن «القوى النفسية » التي لا بد منها لقول الشعر ، صحيح إنه لم يستعمل لفظة «الحيال » كثيراً ، ولكن ما كان بمقدوره أن يفعل ذلك حين اتخذ لفظة «التخييل » صنواً للمحاكاة ، وبهذا البحث في القوى النفسية استطاع حازم أن يربط بين الفاعل (أو العلمة ) والنتيجة . وبينا كان منهج حازم يوحي بأنه امرو موغل في العقلانية بحد آراءه في النقد تبعد كثيراً عن هذه الصنعة (إلا أن يتورط فيها عفواً بتأثير من قدامة ) إذ نراه يرد الشعر إلى العوامل النفسية دون غيرها ، بتأثير من قدامة ) إذ نراه يرد الشعر إلى العوامل النفسية دون غيرها ، ولا يغيبن عن البال أن استعماله لكلمة « فكر » أحياناً لا تعني الدلالة العقلية ، فإن اهتمامه « بالمعاني الجمهورية » هو تأكيد للعلاقة القائمة بين الشاعر وعالم فإن اهتمامه « بالمعاني الجمهورية » هو تأكيد للعلاقة القائمة بين الشاعر وعالم

الحس" ، ولهذا وجدنا لأول مرة ناقداً يتحدّث عما نسميه اليوم « التجربة الشعرية » المستمدة من الواقع ، والتي يمكن أن يرفدها الحيال والزاد الثقافي ؛ وفي هذا يختلف حازم اختلافاً شديداً عن ناقد كبير آخر هو عبد القاهر الجرجاني ، فإن الجرجاني الناقد جعل الشعر مربوطاً بالعقل ، من جهة المعاني حتى في حالة التخييل ، وبذلك قَصر التخييل على الحيل العقلية في رفع درجة الشيء المخيل إلى درجة المعقول ؛ ومن ثمّ كان التلذَّذ الناشيء عن تذوق الشعر لديه أمراً عقلياً . أما حازم فإنه استطاع لدقته أن يميّز بين الحيل التمويهية والتخييل ، صحيح إنه يعتقد أن التموية متصل بالقائل والمتلقي ، ولكن الحيل الشعرية إذا اتصلت بالشعر نفسه فهي محاكاة ، وبهذا استطاع حازم أن يفصل بين التخييل من حيث هو مظهر عام يساوي المحاكاة ، ومن حيث هو عنصر خاص قد يوازي التمويه . كذلك تجاوز حازم في نظريته الشعرية مشكلة «النظم » التي أطال الحرجاني الوقوف عندها ؛ فتحدث حازم عن النظم بمعناه العام ولم يقصره على صورة السياق التأليفي إلا حين تخطاه إلى مراحل أخرى ؛ فهو قد أقرّ أن النَّظم يتناول سياقً الألفاظ ، ولكنه أوجد إلى جانبه الأسلوب ليتناول سياق المعنى ، وفي توفر النظم والأسلوب والمنزع لدى حازم يتم تخطيه لنظرية الحرجاني .

ومن طبيعة النظرتين \_ في تباينهما \_ إلى الشعر ذهب الجرجاني إلى التعلق بالدقة في المعاني ليكفل للتذوق مراناً عقلياً ، أما حازم فإن قصره الشعر على حركات النفس جعله يطلب الوضوح ويتأتى له الشعر وحركات النفس من شيى النواحي . ويبدو أن حازماً عرف الجرجاني (لا العقل) ولكنه لم يستطع أن يأخذ منه نظرته إلى معنى المعنى ، وربما لم يفهمها أو ربما وجد منهجه يضطره إلى التحوّل بها عن واقعها ، فلذلك ذهب إلى القول بالمعاني الأوائل والمعاني الثانوي ، وهو لا يعني مستويين متفاوتين في التعبير ، وإنما يعنى معاني متساندة يوضح تاليها سابقها . ولكن

هذين الناقدين يتقاربان في التقليل من شأن السرقات في المحاني ، وذلك لأن نظرية النظم عند عبد القاهر تبيح التفاوت المستمر ، مهما اهتدى شاعر بضوء شاعر قبله ، وموقف حازم من المعاني الجمهورية يعني أن المصدر الذي يرده الشعراء واحد ، وإنما يتم التفاوت في المعاني المبتكرة .

وككل ناقد متفلسف سعى حازم دائماً إلى مبدأ «الوحدة » فرآها – كما ذكرت سابقاً \_ في منبع الشعر وفي أغراضه ، ومن طلبه للوحدة كان لا بد من أن يلتقي بقدامة وأن يعجب بقدرته اهتمامه بسبب تفلسفه المنطقية ، فحاول أنَّ يحاكي طريقته في ايجاد محور بالوحدة في المنبع والغاية للأغراض الشعرية ؛ ولكن قدامة استطاع أن يضلله و التقاؤ ، بقدامة في غير موطن ، فهو قد تابع قدامة في اخضاع الشعر للحدود العقلية التي يقبلها المنطق مثل حسن التقسيم والمقابلة وما أشبه ، مع أنه كان في مقدور حازم أنيتجاوز هذا كله لقوله بانبثاق الشعر منقوى (تسمى المائزة والحافظة والصانعة) فاذا وجد شيء منهذه الأمور في الشعر، فليست هي التي تكفل له درجة كبيرة من التأثير ، وكان التأثير من أهم ما حام حوله حازم في نقده ؛ وقد حاول حازم أن يخرج من هذا المأزق الذي أوقعه فيه قدامة حين خم هذه الملاحظات بضرورة اعطاء الحكم للشعراء، أي عدم اتهامهم بأنهم خرجوا على صحة التقسيم والتقابل إلا إذا عجز التأويل عن ذلك : « وكلما أمكن حمل بعض كلام هذه الحلبة المجلية من الشعراء على الصّحة كان ذلك أولى من حمله على الاحالة والاختلال ، لأنهم ثبت ثقوب أذهانهم وذكاء أفكارهم واستبحارهم في علوم اللسان وبلوغهم من المعرفة الغاية القصوى» ا وكأنما أحسّ حازم أن القاعدة هي الشاعر لا تقسيمات قدامة وتفريعاته حول صحة المعاني وسلامتها .

١ المنهاج : ١٤٣

كذلك وجد حازم نفسه مضطراً إلى أن يوفق بين رأيه الحاص فيما يستحق المدح أو الذم من الأفعال وبين رأي قدامة ، وخلاصة رأي حازم الذاتي في هذا الموضوع أن ايثار النفس على البدن ، صعوبة التخلص من ثم إيثار الغير على الذات هما الموضع الطبيعي تأثير قدامة للمدح ، (وضدهما للذم) \_ وهذا الإيثار غاية ما تستطيع تحقيقه الإرادة الإنسانية ؛ أما خلاصة

رأي قدامة فهو أن المدح يتم بالفضائل الأربع الكبرى وهي: العقل والعفة والعدل والشجاعة ؛ ومع أن التناقض هنا غير واضح بين رأيي الناقدين فإن الايثار معلم ذاتي بينما الفضائل الأربع مقياس اجتماعي ؛ نعم إن الايثار قد يكون محطأ لإكبار المجتمع ، ولكنه أصعب من أن يصبح مقياساً عاماً ؛ والايثار أليق بمنهج حازم لأنه – وان ذكر المدح في شعره تقليداً للنقاد السابقين بععل أهم موضوعات الشعر هي المشاعر والمناظر والمسموعات ومواطن السرور ثم الأحوال الشاجية كالفرقة بعد اللقاء وتشكي الزمان والأمور المفجعة التي تذكر بالفناء وفساد العالم ومصير الناس ؛ نعم إنه لم ينف المدح من قواعده أو شواهده ، ولكن المدح لا يقوم في نطاق نظرية حازم إلا أن يكون وليد أحد طرفي البواعث التي هي الأطراب والآمال ، فالمدح (أي شعر وليد أحد طرفي البواعث التي هي الأطراب والآمال ، فالمدح (أي شعر نظرية حازم مقاماً عالياً بالنسبة للموضوعات الأخرى التي هي أعلق بالنفوس للنسانية .

والحقيقة أن حازماً أفاد في نقده كثيراً من ابن سينا ، وفي شرحه التعميمي للمحاكاة ما قد يدل على أنه كان فاهماً لهذه النظرية ، ولكنه لم يستطع إلا أن يحصر أمثلته عليها في جانب التشبيه ؛ كذلك قدم أثر ابن سينا مفهوماً واضحاً للفرق بين الشعر العربي

واليوناني ، ومهد له أن يقول إن أرسطو لو عرف

الشعر العربي لزاد كثيراً في أحكامه ، ومهما نتحفظ إزاء هذا القول فإنا لا نملك إلا أن نقول : لو أن هذا القدر من الشعر الغنائي كان معروفاً لأرسطو لعد ل في نظرية المحاكاة أو لأضاف إليها ؛ وعن طريق التأثر بالفلسفة استطاع حازم أن يحل مشكلة الصدق والكذب في الشعر ، بعد أن طال القول فيها لدى من سبقه من النقاد .

وخلاصة القول أن حازماً يمثل المزج بين التيار اليوناني والتيار العربي في النقد بعد أن ظلا منفصلين مدة طويلة ، وهو رغم اعتماده على هذين المصلوين استطاع أن يرسم منهجاً متكاملاً لموقف نقدي محد د المعالم .

ولا أرى بأساً في ختام هذا الفصل في أن أوضح المصطلح الذي استعمله حازم في فصول كتابه ، وان يكن ذلك المصطلح غير داخل على وجه الدقة في مفهرماته النقدية ؛ سمّى حازم كتابه «منهاج البلغاء

بيان مصطلح حازم وسراج الأدباء»وجعل عنوانات الفصول والفقرات في كتابه هكذا على التوالي : منهج ــ معلم ــ اضاءة ــ

تنوير – معرف – مأم . وهي اصطلاحات تعيد إلى الذهن محاولة صاحب الريحان والريعان . فالمنهج (أو المنهاج) هو الطريق الواسعة ولذلك كان كل فصل بهذا العنوان (في الابانة عن ماهيته) ، وعلى طول هذا الطريق «معلم » أي إشارة تدل على (طريق العلم) و «معرف » أي إشارة تدل على (معرفة) ، والفرق بين الاثنين أن العلم يومىء إلى القواعد التي تستند إلى شئون الذهن والقواعد المتصلة بالتفريعات المنطقية، وأن المعرف يدل في

الغالب على التقديرات النفسية ؛ أما «المأم » فإنه يدل على مذهب يفضي إلى غاية أو مقصد . وهذه المصطلحات الثلاثة متصلة من عنوان الكتاب بلفظة «منهاج البلغاء» ؛ غير أن الساري على الطريق بحاجة إلى «سراج» (القسم الثاني من العنوان) وهذا السراج هو الذي يمنح الماشي على المنهاج «إضاءة » و «تنويراً » والفرق بينهما أن الإضاءة أقل سطوعاً من التنوير ، فكل فقرة تحمل عنوان إضاءة هي بسط لفكرة فرعية ، وكل تنوير فهو مزيد بسط لفكرة جزئية قد تجيء في الإضاءة نفسها .

## النّقدُفي مِصْرُوالشام وَالعِيرَاق في القرنين البادس والتائع

ليس من السهل أن نفرد كل قطر من هذه الأقطار عند الحديث عن النقد الأدبي في القرنين السادس والسابع ، لا لأن اثنين منهما وحسب \_ وهما

في هذه الأقطار

الوحدة الأدبية

مصر والشام – كانا تحت السيادة الأيوبية في معظم هذه الفترة ، وإنما لأنّ الصلات الثقافية بين تلك الأقطار \_ من ناحية عامة \_ كانت قوية الحلقات ، ثم لأنَّ النقاد الذين نشأوا في هذه الأقطار ، كانوا من حيث النشأة والثقافة يمثلون ذلك التمازج الثقافي ؛ فعبد اللطيف البغدادي رحَّالة عرف مصر والشام معرفة مساكنة وتأثر ، وابن الأثير الذي ينتمي إلى جزيرة ابني عمر ، عاش في مصر والشام ، والقاضي الفاضل وابن سناء الملك وابن ظافر وغير هم ، كانوا يعرفون الحدود الجغرافية بين تلك البلدان ، دون أن تمنعهم تلك الحدود من أن يكونوا يوماً هنا ويوماً هنالك .

وبينا كانت الأندلس تحاول منذ القرن الخامس أن تربط بين اتجاهين في النقد : عربي ويوناني ، من خلال جهود ابن حزم وابن خفاجة وابن رشد وحازم القرطاجني ، كان نقاد هذه الأقطار النفرة من المؤثرات يتجافون \_ وكأنهم يعانون لا شعورياً نظرة عدائية اليونانية تجاه ما أثارته الحروب الصليبية ــ عن كل أثر للثقافة اليونانية ، ويتمسكون بما يعتقدونه «أصالة متفردة » للنظرة العربية في

مجال الشعر والنقد ؛ فقد يتوقع المرء أن يجد لدى شخص مهتم بالثقافة الفلسفية مثل عبد اللطيف البغدادي أثراً ما لكتاب الشعر ، ولكنه يفاجأ إذ يجد هذا الرجل في ميدان النقد مهتماً بتلخيص كتاب «العمدة » لابن رشيق. وربما توقف المرء طويلاً عند قول رجل حاد "الذكاء قوي الاعتداد بالنفس مثل ابن الأثير وهو يقول في كتابه : المثل السائر : «ان سلمت اليك أن الشعر والخطابة كانا للعرب بالطبع والفطرة فماذا تقول فيمن جاء بعدهم من شاعر وخطيب تحضروا وسكنوا البلاد ولم يروا البادية ولا خلقوا بها ، وقد أجادوا في تأليف النظم والشعر ، وجاءوا بمعان كثيرة ما جاءت في شعر العرب ولا نطقوا بها ؛ فإن قلت : ان هؤلاء وقفوا على ما ذكره علماء اليونان وتعلموا منه ، قلت لك في الجواب : هذا شيء لم يكن ، ولا علم أبو نواس شيئاً منه ولا مسلم بن الوليد ولا أبو تمام ولا البحتري ولا أبو الطيب المتنبي ولا غيرهم ، وكذلك جرى الحكم في أهل الكتابة كعبد الحميد وابن العميد والصابي وغيرهم ؛ فإن ادعيت أن هؤلاء تعلموا ذلك من كتب علماء اليونان ، قلت لك في الحواب : هذا باطل بي أنا ، فإني لم أعلم شيئاً مما ذكره حكماء اليونان ، ولا عرفته ، ومع هذا فانظر إلى كلامي .... وإذا وقفت على رسائلي ومكاتباتي ــ وهي عدة مجلّدات ــ وعرفت أني لم أتعرّض لشيء مما ذكره حكماء اليونان في حصر المعاني علمت حينئذ أن صاحب هذا العلم من النظم والنثر ، بنجوة من ذلك كله ، وأنه لا يحتاج إليه أبدأ ..... ولقد فاوضني بعض المتفلسفين في هذا وانساق الكلام إلى شيء ذكر لأبي على ابن سينا في الخطابة والشعر ، وذكر ضرباً من ضروب الشعر اليوناني يسمى « اللاغوذيا » وقام فأحضر كتاب « الشفاء » لأبي علي ووقفني على ما ذكره فلما وقفت عليه استجهلته فإنه طوّل فيه وعرّض كأنه يخاطب بعض اليونان، وكل الذي ذكره لغوٌ لا يستفيد به صاحب الكلام العربي شيئاً "١.

١ المثل السائر ٢ : ٤ – ٦

ويفيد هذا النص الذي نقلناه عن ابن الأثير أموراً كثيرة . منها أنه كان في البيئة المشرقية من يومن بما قاله ابن سينا نقلاً عن اليونان ، ولكن صوت مثل هذا المثقف ، قد ضاع إزاء صوت ابن الأثير ، وأن ابن الأثير كان يعتقد أنه لا حاجة بالنقد إلى كل ما قاله مفكرو اليونان – ما دام الشعر العربي هو مجال الحكم – وأن الشعر العربي قد جرى في طريقه حتى عصر ابن الأثير ، دون أن يكون للفكر اليوناني أثر في تكييفه واتجاهاته ؛ وان ابن سينا – إذ يتحدث في النقد – يجهل الطبيعة العربية ، ويتحدث إلى أهلها كأنه يتحدث إلى بعض الأعاجم الغريبين عنها ؛ ولا يستطيع أحد أن ينكر على ابن الأثير كثيراً مما قاله ، لأنه كان يدرك إدراك الأديب المستقل في منحاه أن المقاييس اليونانية التي تمثلت في ترجمات كتاب الشعر وملخصاته منحاه أن المقاييس اليونانية التي تمثلت في ترجمات كتاب الشعر وملخصاته لم تستطع أن تكون ذات تأثير في تيار الشعر العربي ، ولكنه لم يسأل نفسه : هل كان تيار النقد النابع من التصورات العربية الأصيلة قادراً على أن يؤثر في وجهة الشعر أيضاً ؟ أعني : إلى أي حد استطاع النقد كله – ومن جملته في وجهة الشعر أيضاً ؟ أعني : إلى أي حد استطاع النقد كله – ومن جملته في وجهة الشعر أيضاً ؟ أعني : إلى أي حد استطاع النقد كله – ومن جملته في وجهة الشعر أيضاً ؟ أعني : إلى أي حد استطاع النقد كله – ومن جملته نقد ابن الأثير – أن يكون ذا أثر موجة في حياة الشعر أو النثر ؟

ولذلك كانت العودة إلى الينابيع العربية في النقد من أشدّ ما يميّز التيار النقدي في مصر والشام والعراق \_ في هذه الفرة \_ وأن تكون تلك العودة قائمة على الاختيار المحدّد لمصادر معينة من تلك الينابيع .

العودة إلى الينابيع العربية فابن الأثير لم يجد ما ينتفع به من جميع ما يمثل التيار العربي في النقد سوى كتاب «الموازنة»

للآمدي ، و «سرّ الفصاحة » للخفاجي – مع الاشارة إلى أنّ الموازنة «أجمع أصولاً وأجدى محصولاً » . وأسامة بن منقذ لا يجد ما يمثل النقد سوى العودة إلى المصادر السابقة وتلخيص ما فيها وترتيبه ، ونعني بالمصادر السابقة ما أعان على رسم صورة للمحسنات الشكلية مثل «البديع

١ المثل السائر ١ : ٢٥ - ٢٦

لابن المعتز والحالي والعاطل وحلية المحاضرة للحاتمي والصناعتين للعسكري واللمع للعجمي والعمدة لابن رشيق " – ستة مصادر مما يضع أسس المصطلح البلاغي، دون التمرس بالمشكلات النقدية الكبرى التي تصدّت لها الموازنة والوساطة وأسرار البلاغة .

وقد اقتصر ابن الأثير على كتابين مشرقيين ، لكن أسامة وعبد اللطيف البغدادي يشيران إلى أثر مغربي في الانجاه النقديّ حين يتخذان من «العمدة » لابن رشيق مصدراً هاماً يتكئان عليه ؛ وهكذا تكتمل الحلقة النقدية ، فبعد أن كان المشرق هو المؤثر في خلق تيار نقديّ في المغرب (ومن ضمنه الأندلس) نجد المغرب حينئذ يلعب دور المؤثر .

ولم يقتصر تأثير المغرب على النقد ، بل تعدّى ذلك إلى الفنون الأدبية نفسها ، إلا أن مصر كانت أكثر تقبلاً للأثر المغربي من الشام والعراق ، وخاصة في إقبالها السريع على فن الموشحات . ونتيجة لذلك تأثير الاندلس في مصر تمايزت البيئات الثلاث في فوع الأثر الحارجي ،

تأثير الأندلس في مصر عمايزت البيئات الثلاث في فوع الانر الحارجي ، وبلوغ الأثر الفارسي متمثلاً وبلوغ الأثر الفارسي متمثلاً في فن الدوبيت الذي أقبلت عليه الأذواق واعتبرته

فناً مستقلاً إلى جانب الشعر والمواليا ، حقاً إن الأثر الفارسي وصل إلى مصر نفسها ، إذ نجد ابن سناء الملك مثلاً يجعل خرجات بعض موشحاته فارسية ، ولكن تأثير الموشح في مصر كان أبعد وأظهر . ولعل اهتمام الأدباء

١ انظر البديع في نقد الشعر : ٨ ؛ والواقع أن أسامة لم يقف عند هذه المصادر ، فهو ينقل عن غيرها مثل البيان لابن جي (١٦١) واللامع العزيزي للمعري (١٧٥) وعمدة الكتاب لابن قتيبة (١٦٦) والمنصف لابن وكيع (١٨٣) ونقد الشعر لقدامة (١٨٣) ؛ ولكنه رغم ذلك لم يهتم بالمشكلات النقدية .

٢ يقول ابن خلكان (٣ : ٥٠١) في ترجمة الحاجري : وله ديوان شعر تغلب عليه الرقة وفيه معان جيدة ، وهو مشتمل على الشعر والدوبيت والمواليا ، ولقد أحسن في الكل مع أنه قل من يجيد في مجموع هذه الثلاثة .

والنقاد في هذه الأقطار الثلاثة بالدوبيت والمواليا والموشح إنما كان مرحلة أولية في خطوة كبيرة لم يجرؤوا على القيام بها ، وهي الاعتراف الأدبيّ بفنون زجلية مختلفة شاعت حينئذ في تلك البلاد ، ونحن نعلم أنه في القرنين السادس والسابع ، على أقل تقدير ، غلب « الكان وكان » على البيئة العراقية ، وكان في مبدأ أمره مقصوراً على الحكايات والخرافات ، ونظم فيه بعض الوعاظ الرقائق والزهديات ، ثم اقتبسه الملاحون في دجلة فأصبح أناشيدهم الحاصة ، وتولّع به أهل البطائح بشكل خاص حتى أصبح يسمى البطائحي ١ ، وغلب على البيئة المصرية فن زجلي سمتي «البليق» وشغف به الناس وعدّوه مستقلاً بعض الاستقلال عن الزجل بمعناه العام٬ ــ ومع ذلك لا نجد ناقداً تصدّى لتلك الفنون أو حاول التوقف عند قيمتها ، أو لمح الانقسام الحادث بين الشعب والطبقات المثقفة في نوع الزاد الأدبي الذي يفيء إليه كل منهما ، حيى ابن الأثير الناقد الذي ينصح كلّ من يتصدّى للشعر والحطابة «أن يتتبع أقوال الناس في محاوراتهم »" ، والذي أفاد من قول امرأة سمعها تندب ابنها وتقول فيه «كيف لا أحزن لذهابه وهو أول درهم وقع في الكيس » فأعجب بعبارتها واستعارها في إحدى رسائله ــ هذا الناقد يتحدث عن بعض تلك الفنون الشعبية بطريق السماع ، وكأنه لم يسمع بنفسه أحداً يتغنى بها أو ينشدها إلا حين نبه لذلك فيقول : «وبلغني أنَّ قوماً ببغداد من رعاع العامة يطوفون بالليل في شهر رمضان على الحارات وينادون بالسحور ، ويخرجون ذلك في كلام موزون على هيئة الشعر ، وإن لم يكن من بحار الشعر المنقولة عن العرب ، وسمعت شيئاً منه فوجدت

١ المقتطف من أزاهر الطرف ، الورقة : ٣٩

٢ انظر صفحات متفرقة من الطالع السعيد ، وقول الادفوي : ٨٣٠ في ترجمة ابن دقيق الميد «وكان ينشد الشعر والموشح والزجل والمليق والمواليا » ، وقد عرف البليق أيضاً في المراق ، وكان نموذجه يختلف عن النموذج المصري (العاطل الحالي : ١٢٦) .

٣ المثل السائر : ١٠٣

فيه معاني حسنة مليحة ومعاني غريبة وإن لم تكن الألفاظ التي صيغت به فصيحة »١ .

وقد تعرّفت البيئة المصرية إلى فن ّالموشح في دور مبكر ، نقله إليها المهاجرون الأندلسيون ، وأقدم نماذجه التي وصلتنا ربما يرجع إلى النصف الثاني من القرن السادس ٢ . ولكنه عند أواخر هذا القرن

الموشع في البيئة المصرية كان قد شاع ـ فيما أقدر ـ شيوعاً كبيراً ، وفي أواخر ذلك القرن وفي القرن التالي كثر المهاجرون

من أمثال: ابن اليسع الذي ألف لصلاح الدين المعرب عن أخبار المغرب الوب دحية وأخيه وابن سعيد ومحمد بن علي اليحصبي القرموني الزجال الذي يروي عنه ابن ظافر كثيراً من القصص الأندلسية في «بدائع البدائه »، وقد أقد رق هذا الزجال عرف المصريين إلى فنون الزجل الأندلسي أيضاً كما قام المهاجرون الآخرون بإشاعة الموشح ، ونحن نعلم أن الأندلسيين كانوا يرون في الموشحات مصدر فخر لهم كما قال ابن دحية في المطرب: «وهي زبدة الشعر وخلاصة جوهره وصفوته ، وهي من الفنون التي أغرب بها أهل المغرب على أهل المشرق وظهروا فيها كالشمس الطالعة والضياء المشرق » المغرب على أهل المشرق وظهروا فيها كالشمس الطالعة والضياء المشرق » ويستفاد مما ذكره ابن سناء الملك أن المصريين كانوا – ربما قبل عصره ويستفاد نا المؤسحات الأندلسية ويستعيرون خرجاتها في موشحاتهم . وتستعيرون خرجاتها في موشحاتهم .

١ المثل السائر ١ : ١٢٤ ويستفاد من العاطل الحالي : ١٧١ أن القائمين بأناشيد السحور
 كانوا يغنون «القوما» .

٢ انظر أخبار وتراجم أندلسية : ٤٣ .

٣ المطرب : ٢٠٤

٤ قصوص القصول ، الورقة ٢١ ب .

ولم يقتصر تأثير الأندلس في البيئة المصرية على الشعر الأندلسي الشعر الأندلسي نفسه . وعرفوا المصادر الأندلسية الحامة من مثل

الذخيرة وقلائد العقيان . وأدرجوا الشعر الأندلسي في مؤلفاتهم . وتصدّوا لبعضه بالدراسة والنقد . وقد تفاعلت بعض المظاهر البيئية مع هذا الأثر الأندلسي الوافد . ومنحت الاتجاه النقديّ صبغة مميزة . ويتضح لنا عند دراسة أشهر النقاد حينئذ المعالم التي تميز ما يمكن أن يسمى « المدرسة المصرية » في النقد .

وفي طليعة هولاء القاضي السعياء هبة الله بن جعفر بن سناء الملك ( 000 – 100 ماحب « دار الطراز » ؛ ولا نستطيع أن نتحدث عنه – بل عن أكثر نقاد مصر في هذه الفترة – دون أن نذكر ابن سناء الملك وأثر القاضي الفاضل . الذي كان يحتل دور المعلم القاضي الفاضل فيه والراعى للأدباء في مصر حينئذ . وتعد صلته بابن

سناء الملك صلة توجيه ونقد وتشجيع ، وهذه حقيقة تتضح حين نعلم أنه كان في رسائله يلح دائماً على أن يكتب إليه ابن سناء الملك – حين كان القاضي الفاضل في الشام – بآخر ما نظمه ، بل يطلب أن يرسل إليه مسودات شعره ليرى ما يجري فيها من تنقيح وتغيير ، يقول ابن سناء الملك : «وكانت عادتي معه رحمه الله أن يطالبني بالوقوف على مسودات شعري ويرى ما ضربت عليه وما أثبته فيناقشني في الحساب ويطالبني بالجواب ويوضح لي وجه الحطأ والصواب ، هذه في الحساب ويطالبني بالجواب ويوضح لي وجه الحطأ والصواب ، هذه عادتي معه من أول ما أدبني وعلمني وهذا بني » ، ومعنى ذلك أن القاضي الفاضل كان يقوم بدور الناقد ، وقد أورد ابن سناء الملك نماذج من نقد الفاضل لعض قصائده وكلها يشير إلى أن الفاضل كان ينظم قصيدة نثرية

١ فصوص الفصول ، الورقة : ٢٩

- إن صح التعبير - في نقده لشعر تلميذه ، ولكنه بين الحين والحين كان ينبهه إلى بعض المآخذ ، فقد انتقده مرة لأنه استعمل قافية التاء المضمومة : « فأما التائية المرفوعة فلا يقربها ولا يقربها ، فما أعجبتني لا لأنها غير معجبة بل لأني أعلم أن الله لو حشر الأولين والآخرين ما قدروا أن يكملوا هذه القصيدة من ذلك الكرام الكاتبين ، فضلا عن الإنس ، وإذا كانت لا تدرك فلترك ... " ؛ وانتقده مرة أخرى لأنه أورد في قصيدة سينية كلمة «الكنس » في قوله :

صليني وهـذا الحسن باق فربما يعزل بيت الوجه منه ويكنس

وقال له: «وبيت يعزل ويكنس أردت أن أكنسه من القصيدة لأن لفظة الكنس غير لائقة بمكانها قبلاً » ، فاعتذر ابن سناء الملك بأنه إنما اتبع في ذلك ابن المعتز ، وأن طريقته في الشعر هي طريقته ، وأن طبعه لم يستطع أن يجاري البحتري لتفوقه الكبير ، وأنه نبا عن شعر أني تمام إذ يكثر من مثل «سلم على الربع من سلمى بذي سلم »، فأجابه القاضي الفاضل بقوله : «ولا حجة للقاضي السعيد فيما احتج به عن الكنس في بيت ابن المعتز فإنه غير معصوم من الغلط ، ولا يقلد إلا في الصواب فقط » وأحاله على كتاب العمدة لابن رشيق ليعرف المآخذ التي تورط فيها ابن المعتز ، ولم تعجبه وقفته من الطائيين : «وقد تعصب القاضي السعيد على أبي تمام فنقصه وحطة، وللبحتري فأعطاه أكثر من حقه ، وما أنصفهما » .

١ المصدر نفسه : ٢٨

٢ المصدر السابق : ٢٤/أ

٣ المصدر نفسه ٢٧ /أ ، وانظر دفاع ابن سناه الملك في الأوراق ٢٤ – ٢٧ والغيث
 ٢ : ٢٤٥ – ٢٤٦ وقد تعقب الصفدي بالنقد القاضي الفاضل ، إذ أنه وجده استعمل لفظة « الكنس » في إنشائه ( الغيث : ٢٤٦ ) ولعل القاضي كان يعني نبو اللفظة في الشعر أولا وفي القافية ثانياً .

وقد يوحي هذا الموقف النقدي بأن القاضي الفاضل كان محافظاً في ذوقه ، ولكن سرعان ما ندرك سعة التذوق لديه حين نجده أحد المعجبين بهذا الفن الجديد – أعني الموشح – وأن تلميذه كان يعرض عليه بعض موشحاته ، ومن أمثلة ذلك قوله : «ووقفت على موشح الجلنارة ، وهو أحسن من الموشح الجلناري الذي كان زينة أعياد الجلفاء ، وأجدر منها بالنفاسة من القيمة والزيادة في البقاء ، وما ينفك يغايظنا بهذه الملح ، ويومض إلينا بهذه اللمح ، فإذا سألناه في إباحة معاقلها ، وجلاء عقائلها تمنع وإنما يتمنع من يخاف التبذال بالبذل ، وهذه المحاسن لا يخاف عليها الملال ، ولا يتعلط بزها ببز ، ولا يوقع على مفصلها بحز " " .

ومن ضروب المران الذيكان يأخذ به ذلك الأستاذ الناقد تلميذه.أن يطلب اليه اختيار شعر هذا الشاعر أو ذاك . فقد كلّفه مرة باختيار شعر ابن الرومي . فاختار منه حرف الهمزة ثم توقف ، فكتب إليه

توجیه ابن سناء الملك لاختیار شعر ابن الرومی

يذكره بذلك ، فكان رد ابن سناء الملك : « فأما ما أمر به المولى في شعر ابن الرومي فما المملوك من

أهل اختياره ، ولا من الغواصين الذين يستخرجون الدرّ من بحاره ، لأن بحاره وخدرة ، وأسوده زآرة ، ومعدن تبره مردوم بالحجارة ، وعلى كل عقيلة ألف نقاب بل ألف ستارة ، يطمع ويؤيس ، ويوحش ويؤنس ، وينير ويظلم ، ويصبح ويعتم ، شذرة وبدرة ، ودرة وآجرة ، وقبلة بجانبها لسبة ، وحررة بجوارها قحبة ، ووردة قد حف بها الشوك ، وبراعة قد غطى عليها النوك ، لا يصل الاختيار إلى الرطبة حتى يتجرح بالسلا ، ولا

١ إشارة إلى موشحة لا بن سناء الملك أولها : « صرف كاسي جلناره » .

٢ في المخطوط : وهو.

٣ فصوص الفصول ، الورقة : ١٠ /أ.

يقول عاشقها هذا الملح قد أقبل حتى يقول قد تولتى ... » . إن الالتفات إلى ابن الرومي استمرار لذلك الكشف الذي بدأ في القرن الرابع ، وبقي — بل ازداد بروزاً — لدى نقاد القرن الحامس وخاصة ابن رشيق ، الذي عد آت ابن الرومي أحق الناس بلقب شاعر ، ولكن ابن سناء الملك قد أقر بعجزه عن صنع مختار من شعره ، وعلل ذلك بالتفاوت فيه ، وتجاوز عن أسباب أخرى أو لم يدركها ؛ وليس في الكتاب ما يدلنا ماذا كان رد الفعل لذى القاضى الفاضل إزاء هذا النقد .

توجيهه لاختيار شعر ابن رشيق

كذلك وجه القاضي الفاضل تلميذه لعمل اختيار من شعر ابن رشيق . وكان هذا مراناً أسهل من

سابقه ، إذ أنجز ما طلبه إليه ، وأرسل الاختيار لأستاذه ، وأفاده التمرّس بهذا العمل حين نبهه إلى ما يعانيه شعر ابن رشيق من اتكاء على شاعره المفضل – ابن المعتز – وعلى المتنبي ، حتى قال: «ولو لم يكن يخلق الله ابن المعتز والمتنبي لما كان ابن رشيق يعرف الشعر فضلاً عن أن ينظمه ، ولا أن يعلمه ، وهو ينهب أشعار هذين الرجلين نهباً قبيحاً ، ولا سيما ابن المعتز » ثم أورد أمثلة من منهوبات ابن رشيق ، وجرى بذلك في سياق النقاد الذين تحدثوا عن السرقات ، وتوجه خاطره إلى التوقف عند المعاني المشتركة .

إن المساجلات بين القاضي الفاضل و ابن سناء الملك تدخل في صميم النشاط النقديّ . ولكنها قاصرة على تدريب فرد من الناس ليجوّد شعره . ويوستع أفقه في القدرة على تمييز الجيد من الرديء في ابن سناء الملك يستخلص الشعر ؛ وهي وحدها لا تجعل من ابن سناء الملك قواعد الموشح ناقداً ذا مذهب نقديّ واضح المعالم ؛ غير أنه

يستحق اسم الناقد لشيء آخر ، وذلك في موقفه من الموشح ، الفن الطارىء

١ فصوص الفصول ، الورقة : ٣١

٢ المصدر نفسه ، الورقة : ٨٠

الجديد على المشارقة ؛ فقد تفتح له ذوقه على نحوٍ لم يتيسر لشخص آخر من معاصريه ؛ صحيح إن وقفته أمام الموشح تمثل «شعوراً بالنقص» إزاء بدعة جديدة ، ولكن ذلك الاقدام على تلك البدعة كان يتطلب جرأة في الذوق ، وقد تمثلت هذه الجرأة لدى ابن سناء الملك في وجهتين : أولاهما محاولة التجديد في التقليد ، فهو لا ينكر أنه يحاكي الاندلسيين ، ولكنه لا يريد أن يفعل كما فعل غيره من المصريين فيستعير الحرجات من موشحات المغاربة ، يقول «فكنت إذا عملت موشحاً لا أستعير خرجة غيري بل أبتكرها وأخترعها ولا أرضى باستعارتها ... واخترعت أوزاناً ما وقعوا عليها (أي المغاربة) ، ولم يبق شيء عملوه إلا عملته إلا الحرجات الاعجمية فإنها كانت بربرية الملما اتفق لي أن تعلمت اللغة الفارسية عملت هذا الموشح وغيره وجعلت خرجته فارسية بدلاً من الحرجة البربرية » .

أما الوجهة الثانية – وهنا تتميز روح الناقد – فهو إقدامه على استخراج قواعد للموشح ، وذلك أمر لم يقدم عليه الأندلسيون أنفسهم . ولست أشير هنا وحسب إلى القواعد التي رسمها لشكل الموشح ، وتألفه من أقفال وأغصان ، وعدد أجزاء كل بيت ، إلى غير ذلك من شئون يدركها من يقارن نماذج مختلفة من الموشحات ، فتلك دراسة علمية تجيء صائبة أو مخطئة بمقدار ما لدى الدارس من شواهد ، ولكني أشير أيضاً إلى التفننات المختلفة في طبيعة الموشح ، وما حديثه عن الحرجة إلا من هذا القبيل إذ يقول « وقد تكون الحرجة عجمية اللفظ بشرط أن يكون لفظها في العجمي سفسافاً نفطياً ورمادياً زطياً ، والحرجة هي أبزار الموشح وملحه وسكره ، ومسكه وعنبره ، وهي العاقبة وينبغي أن تكون حميدة ، والحاتمة بل السابقة وإن

١ هذا لافت النظر ، فقوله انها «بربرية» يشير إلى أنه لم يدرك أنها كانت بعجمية الأندلس، على أنا لا نستبعد أن تكون هنالك خرجات بربرية أيضاً ، ولكن ابن سناء الملك لا يذكر هذه اللفظة في «دار الطراز».

٢ فصوص الفصول ، الورقة : ٢١ ب .

كانت الأخيرة ، وقولي السابقة لأنها التي ينبغي أن يسبق الحاطر إليها ويعملها من ينظم الموشح في الأول ، وقبل أن يتقيد بوزن أو قافية » أ ؛ على أننا يجب أن لا نقلل من قيمة القواعد التي استخرجها ابن سناء الملك، فإنها تدل على عقلية تنظيمية في النقد ، وإن لم يعطنا فيها مقاييس واضحة ، تعين على تذوّق الموشح أو استكمال نواحي الجمال فيه ، وحسب ابن سناء الملك أنه لم يسبق الى هذه الدراسة ، وأنه أيضاً لم يأت بعده من يكميّل ما صنع .

ولا نعرف ناقداً آخر في مصر توقف عند الموشحات بالنقد ، أو عني بوضع قواعد وأحكام نقدية نظرية ، وإنما انصرف النقاد في الأكثر إلى النقد التطبيقي ، وفي هذا الباب تجاوزوا الانشغال بالمتنبي ، حتى نكاد لا نجد لهم حكماً يتعلق به وبشعره ، وانصرفوا إلى نقد شعراء آخرين ، من المعاصرين وغيرهم .

وإذا كان القاضي الفاضل قد رفع من شعر ابن سناء الملك بتلك التقريظات المغالبة ، التي لا تتوقف كثيراً عند التعمق والتحليل ، فإن القاضي الرئيس البن جبارة على بن إسماعيل ( ٥٥٤ – ٦٣٢ ) ٢

ابن جبارة وكتابه نظم قد قصر جهده النقدي في كتابه « نظم الدر في نقد الشعر » على تبيان المآخذ والمساوىء في شعر

ابن سناء الملك ، ولا ندري هل كان مدفوعاً إلى ذلك بداعي المنافسة ، أو بداعي ميله إلى نقض تقريظات القاضي الفاضل ؛ وهذا الكتاب الذي يسميه الصفدي أيضاً «تعليقته التي أملاها على شعر ابن سناء الملك » " ، لم يصلنا ولكن الصفدي احتفظ بنماذج منه في شرحه على لامية العجم ، من ذلك قوله معلقاً على هذين البيتين لابن سناء الملك :

۱ دار الطراز : ۳۲

٢ انظر ترجمته في نكت الهميان : ٢٠٨ وبغية الوعاة : ٣٢٩

۳ الغيث ۱ : ۱۲۸

بالبدر يهزأ ريقها بالقرقف ومليحة بالحسن يسخر وجهها والبدر بل لا أكتفي بالمكتفي لا أرتضي بالشمس تشبيهاً لها

« هذا نوع من الجنون والاختلاط ، وذلك أن هذا الشاعر كثيراً ما يسمع الشعر ويختلط فيه ذهنه ، فيأتي به على غير ما يقتضيه ، فإن ابن المعتز أنشد البيت وأراد كوتها في الحسن كالشمس التي هي آية النهار أو كالبدر الذي هو آية الليل أو كالمكتفي الذي هو خليفة الأرض في عظم الشان وكبر السلطان ، فنقله هذا الشاعر إلى الحسن ، ومن أين للمكتفى صفة الحسن ، والذي دلّت عليه التواريخ أنه كان أسمر أعين قصيراً ... » .

ووقف عند قول ابن سناء الملك :

ألا فارفعي ذا الشعر عنا فإننا نغار عليه من ملاعبة الحجل أما أذهل الحلخال خوف بني ذهل

عجبت له إذ يطمئن معانقاً بشوك القنا يحمون شهد رضابها ولا بد دون الشهد من إبر النحل

فاتهمه بفساد المعنى ونقضه وأنه أراد أن يمدحهم فهجاهم لأنه جعل طعن رماحهم كإبر النحل، وإبرة النحل لا أثر لها ولا ألم يحصل منها ... «ولولا وقوع هذا الشاعر في شعره وقلّة معرفته وقصور فكره لما قال :بشوك القنا يحمون شهد رضابها، وكيف يحمى الشهد بالشوك<sup>٣</sup>» ؟

وقال ابن سناء الملك :

به كحل ناداه يا خجلة الكحل

لها ناظر يا حيرة الظبي إذ رنا

١ بيت ابن المعتز :

كالبدر أو كالشمس أو كالمكتفى

والله لا كلمتها ولو آنها

٢ الغيث ١ : ١٢٨

٣ الغيث ١ : ٢٢٤

## وأثقلها الحسن الذي قد تكاثرت ملاحته حتى تثنت من الثقل

فقال ابن جبارة: «قوله لها ناظر: تحققنا ذلك ، ثم قال: يا حيرة الظبي ، ولم يحار مع وجود المقاربة وعدم المباينة ؟ ثم جعل العلّة في حيرته وجود الكحل ، ان هذه قريحة قريحة ، وفكرة غير صحيحة ... وقوله: وأثقلها الحسن: هذا قلب المعنى الذي ليس بمعنى ... وكان ينبغي أن يقول: أثقلتها الملاحة التي تكاثر حسنها ... وهل يتثنى الانسان من الثقل ؟ إنما يمشي قطعة واحدة في حال الثقل » ثم قال: «وكلت شرح هذا البيت لعجزي عن معناه إلى عريف الحمّالين فعساه يعرف معناه » ٢ . واتهمه في قصيدة له رائية مطلقة يمدح فيها القاضي الفاضل بأنه سرق بعض معانيه من ابن عمار وأبي الطيب ، ولكل منهما قصيدة على هذا الوزن ٢ .

وما دام كتاب «نظم الدرّ» أو التعليقة غير موجود لدينا ، فليس في مقدور الدارس أن يكوّن فكرة متكاملة عنه ، غير أن هذه النماذج النقدية تري مبلغ تدقيق ابن جبارة في الجزئيات ، وتهجمه بألفاظ هجائية على ابن سناء الملك ، ووقفته من بعض أشعاره موقف المتهكم ؛ إلا أن بعض الأشعار التي اختارها لنقده التطبيقي بينة التكلف ، ولهذا يصدق على نقده ما قاله الصفدي في مؤاخذاته «أجاد في بعضها وتعنت تعنتاً زائداً في بعضها ».

ابن ظافر وتعقبه لابن شهید

ابن ظافر الأزدي ( – ٦٢٧) أ في تعليقه على قصيدة لابن شهيد الأندلسي مطلعها °:

ولدينا نموذج آخر من هذا النقد التطبيقي لدى على

أما الرياح بجو عاصم فحلبن أخلاف الغمائم

١ الغيث ١ : ٢٤٣

٢ الغيث ١ : ٢٦٤

٣ نكت الهميان : ٢٠٩

٤ ترجمته في معجم الأدباء ١٣ : ٢٦٤ وفيه أنه توفي سنة ٦١٣

ه أورد الصفدي نموذجاً من هذه التعليقات في الوافي بالوفيات ٧ : ١٤٦ – ١٤٨

وفي التفات الناقد إلى قصيدة أندلسية ما يؤكد ما تقد مت الاشارة إليه من احتفال النقاد في مصر بشعر الأندلس – إلى جانب الاهتمام بالموشحات ؛ غير أن تعليق ابن ظافر على قصيدة ابن شهيد لا يتجاوز أمرين اثنين ، أولهما : محاسبة الشاعر على اللفظة الموهمة مثل لفظة «لقيط » و «قاد » في قوله :

## فكأنني فيهم لقيطٌ قاد من آساد دارم ،

فكان تعليقه «غفل عن نفسه إذ شبهها بولد زنا قواد ، وإن كان قصد لقيط ابن زرارة الدارمي وقواد الفرسان إلى الحروب » وهذا نقد أشبه بالنكتة ، وهو يمثل ضيق الناقد بألفاظ أصبحت تحتمل معاني من السباب أو نبو الموقع في الاستعمال الدارج ، ومثل هذا أيضاً قد عابه ابن الأثير ، كما سيتضح من بعد .

وأما الشيء الثاني فهو تبيان السرقة ، وهو باب واسعُ دخل فيه كثير من النقاد ، ومن ذلك قول ابن شهيد :

قمنا نصفق بالأكف لها ونرقص بالحماجم

فقد ذهب ابن ظافر إلى أنه أخذه من قول الناجم :

تشدو فنزمر بالكوؤس لها ونرقص بالرءوس

والحديث عن السرقة في حال ابن شهيد خاصة ، لا يقد م كثير أ ولا يوخر ، فقد مرّ بنا أنه كان يومن بأن الشاعر القدير هو الذي يستطيع أن يأخذ فيخفي الأخذ .

والحق أن جهود ابن ظافر النقدية ، ليست مما يوُهله ليكون من مقد مي النقاد ، فقد غلب عليه ميله إلى التاريخ وجمع الأخبار ؛ ويدل كتابه « بدائع النقاد ، فقد غلب عليه أنه كان مأخوذاً بالقدرة التي تستطيع

ابن ظافر واهتمامه بشعر البديهة

أهتمامه بالتشبيه

أن ترسل الشعر عفوَ الحاطر ، غير أنه لم يزد في هذا الكتاب على تعريف البديهة والارتجال والاجازة

والتمليط ... الخ ، وحشد الحكايات المناسبة لكل نوع ، دون نقد أو تحليل ، إلا أن الكتاب نفسه قائم على فكرة نقدية خطرة وهي إحلال البديهة والارتجال محلاً عالياً من التقدير ، وإظهار البراعة الذاتية فيها إلى جانب براعة الآخرين . ولنا على هذا الكتاب تعليقتان هامشيتان : أولاهما أن ابن ظافر يعد ابن الرومي «إمام الشعراء» ، وهذا يوكد ما ذكرناه عن منزلة ابن الرومي في البيئة المصرية ، والثانية : مدى اهتمام ابن ظافر بأخبار الأندلس ، بل محاولته تقليد الفتح بن خاقان نفسه في الحكايات المسجوعة .

وربما صحّ أن نعد كتاب «غرائب التشبيهات» لعلي بن ظافر جهداً ثالثاً في النقد ، إلا أن ما قيل في بدائع البدائه يصدق على هذا الكتاب ، فهو

حشد للنماذج في أبواب معينة ، مع اهتمام خاص بتشبيهات الأندلسيين . ان كتاب «غرائب التشبيهات» يقف في صف الكتب التي ألفت في هذا الموضوع من قبل ، وهو جهد نقدي «بالقوة» إذ يحمل في ثناياه حقيقة العلاقة بين الذوق العام في العصر ، وبين الصور التي تتمتع بالغرابة ، وإن كانت الغرابة دائماً نسبية .

١ البدائع والبدائه : ٩

وقد اهتم النقد في مصر بتقرير المصطلح البديعي في صورته الواسعة ، وكان زكي الدين ابن أبي الاصبع (- ٦٥٤) صاحب «تحرير التحبير » من فرسان هذا الميدان ؛ ويشبه هذا الكتاب في طبيعة جهده

المصطلح البديعي وابن العام كتاب أسامة بن منقذ «البديع في نقد الشعر » ، أبي الاصبع إلا أنه يتميّز عن كتاب قدامة في أمرين هامين ،

أولهما : محاولته في التوسع الاحصائي لفنون البديع ابتداءً من ابن المعتز حتى عصر المؤلف ، وثانيهما : اتساع مجال المصادر التي اعتمد عليها في تأليف هذا الكتاب، ولذلك يمكن أن يكون تحرير التحبير صورة لتطوّر المصطلح البديعي وللمقارنة بين المصطلحات لدى النقاد على مرّ الزمن حتى عصر المؤلف ، كما أنه صورة لجهد المؤلف نفسه في ما استطاع أن يضيفه إلى هذا المصطلح ؛ غير أن هذا كله جهد شكلي ، كان يوجه النقد إلى مزيد من الوقوف عند الجزئيات ، ويعمّي طريقه بكثرة المصطلحات ، دون أن يضيف إلى حقيقته شيئاً جوهرياً ؛ بل ان أسامة بن منقذ كان أكثر وعياً منه بحقيقة النقد حين ختم كتابه بتلخيص النصائح التي تنفع الشاعر والناثر ؛ من مثل النهي عن التعقيد في المعاني والتقعر في الألفاظ، وترديد ما قاله ابن طباطبا حول نظم الأبيات متفرقة ثم محاولة الربط بينها ، والالحاح على تهذيب القصيدة أسوة بالحطيئة وزهير، وتخير الأوزان والقوافي الحسنة ، وحسن التأتي في الأخذ ، ومجاراة قدامة في المدح بالأخلاق دون الصفات الجسمانية ، وتفصيل المدخ على قدر الممدوح ، وإجراء الملاءمة بين المعاني والألفاظ ، قال : «واعلم أن محاسن الشعر ثلاثة : التطبيق والتجنيس والمقابلة،ومحاسن المعاني ثلاثة : الاستعارة والتشبيه والمثل »' – أمور ليست سوى تكرار لكثير من المواقف والآراء القديمة التي مررنا بها ، ولكنها تشعرنا أن أسامة حين استعمل كلمة «نقد» ، كان يدرك أن لها بعداً آخر غير المستوى البديعي . غير أن لابن أبي الاصبع كتاباً أشد صلة بالنقد من تحرير التحبير

١ البديع في نقد الشعر : ٢٩٨

وهو« الميزان فيالترجيح بين كلام قدامة وخصومه «ولكن هذا الكتاب لم يصلنا .

صورة النقد بمصر تلك هي حال النقد بمصر في هذين القرنين ، ويمكن ومجالاته عصر تلخيص دوره في تاريخ النقد العربي بالأمور الآتية :

- (١) وضع قواعد الموشح .
- (٢) الاستمرار في إبراز دور ابن الرومي .
  - (٣) محاولة ساذجة في النقد التطبيقي .
- (٤) العودة إلى النقد « بالقوة » ، أي النقد المعتمد على اختيار الصور الغريبة .
  - (٥) التوسع بالمصطلح البديعي إلى أقصى حدوده .

ولم يكن ضياء الدين ابن الأثير ( – ٦٣٧ ) بعيد الشبه بسابقه أسامة ، وبلاحقه ابن أبي الاصبع ، في ما اختاره من تقرير حدود البديع العام ، لولا عناصر في شخصيته تفرقه عنهما، فالحقيقة أن النواة الأولى في

ضياء الدين ابن الأثير كتابيه «المثل السائر » و «الجامع الكبير » إنما هي وجرأته واعتداده بنفسه شرح المصطلح البديعي ، ولكن ما يحيط بتلك النواة ، يحوي خطرات نقدية ، تمييز ابن الأثير

عن صاحبيه ، بل تمينزه عن كثير من النقاد ، حين تجعل أهم غاية لديه هي إبراز دور الناقد القدير في «تعليم البيان» – تلك المشكلة التي تمرّس بها ابن شهيد في رسائله ، وتوفر عليها ابن الأثير من خلال التطبيق الذي أجراه على نماذج من نثر الآخرين أو شعرهم ؛ ولا ريب في أن الجرأة والاعتداد بالنفس اللذين يبلغان لديه حد الغرور قد كانا ستاراً يحجب بهما ضعف تحصيله الثقافي ، وعدم تنوعه ، فهو قد قرأ كثيراً من الشعر واطلع على كثير مما أليّف في النقد والبلاغة ، ثم انهمك من خلال ذلك كله في شق طريقه في الترسيل ، محاولاً أن يتفوق على من خلال ذلك كله في شق طريقه في الترسيل ، محاولاً أن يتفوق على

القاضي الفاضل. ولما كانت طريقته النثرية تعتمد في أساسها كثيراً على حلّ المنظوم ، فإنها تحوّلت بنقده في وجهتين ، أولاهما : تقريب المسافة بين الشعر والنثر ، والثانية : ملاحقة المعاني ومحاولة تصنيفها وحصر أنواعها .

ففي الوجهة الأولى رفض رأي الصابي في التفرقة بين الكتابة والشعر ، وكانت تلك التفرقة تقوم في جانب منها على أن الشعراء إنما يشغلون أنفسهم بالوصف والحنين والغزل والمدح والهجاء ،

تقريب المسافة بين الشعر وأن المترسلين يكتبون في موضوعات أخرى مثل والنثر كا فعل ابن طباطبا إصلاح فساد أو تحريض على جهاد ، فهو يرد على فعل ابن طباطبا على هذا الرأي وينكره ويرى أن لا فرق بين الشعر

والنثر في الموضوع ؟ ؛ ولكن الشعر والنثر لا يتطابقان تمام التطابق ، بل تبقى بينها مسافة صغيرة تعينها فروق صغيرة أيضاً منها أن المعاني في الشعر كان أغزر ، والسر في ذلك ليس في قصور النثر عن ذلك ، وإنما لأن الشعر كان أغلب على العرب على مر الزمن ، فأو دعوه كل المعاني " ، ولهذا صح لمن يريد إجادة النثر أن يدرس الشعر أولا لكي يهتدي إلى المعاني التي ينثرها ويحليها في رسائله وإنشائه . كذلك فإن الشعر قد يتقبل الغريب الحسن من الألفاظ ، بينما تجيء تلك الألفاظ نفسها نابية في النثر ، وعلى هذا صاغ ابن الأثير قاعدة عامة للفروق بين ذينك الفنين بقوله : «فاعلم أن كل ما يسوغ استعماله في الكلام المنظوم ، وليس كل ما يسوع استعماله في الكلام المنظوم يسوغ استعماله في الكلام المنثور » .

١ الشل السائر ٤ : ٧

٢ المصدر نفسه : ٩ ؟ وقارن هذا بما مر من رأي ابن طباطبا ، فهناك تنعدم المسافة بين
 الشعر والنثر في طريقة البناء .

٣ المثل السائر ١ : ١٣٧.

ع المصدر نفسه : ٢٣٧

ه المثل السائر ١ : ٢٣٩

وأما في الوجهة الثانية فإن ابن الأثير سحب إيثاره للمعنى على تاريخ الأدب العربي كلّه ، فتصوّر أن العرب كانت دائماً وأبداً تهتم بالمعاني ، وأن الاهتمام باللفظ إنما يدل على تقدير للمعنى ، إذ هو محاولة

المعنى هو المقدم في تاريخ الشعر العربسي ؛ وحديثه عن السرقة .

لإبرازه في أحسن صورة ، يقول : «اعلم أن العرب كما كانت تعتني بالألفاظ فتصلحها وتهذبها فإن المعاني أقوى عندها وأكرم عليها وأشرف قدراً

في نفوسها ، فأول ذلك عنايتها بألفاظها ، لأنها لما كانت عنوان معانيها وطريقها إلى إظهار أغراضها أصلحوها وزينوها وبالغوا في تحسينها ليكون ذلك أوقع لها في النفس وأذهب بها في الدلالة على القصد ... فإذا رأيت العرب قد أصلحوا ألفاظهم وحسنوها ورققوا حواشيها وصقلوا أطرافها فلا تظن أن العناية إذ ذاك إنما هي بألفاظ فقط ، بل هي خدمة منهم للمعاني ... » وقد أدته عنايته بالمعاني إلى أن صنف رسالة في المعاني المبتدعة ٢ وأليف كتاباً آخر سمّاه «عمود المعاني » وخلاصة رأيه في هذه الناحية أن المعنى الذي يتوارد عليه عدة شعراء يدعى «عموداً » ؛ ويكون المعنى (أو العمود) ذا شعب ، ففي تلك الشعب يتم الانفراد للشاعر الواحد دون سواه ؛ فإذا كان المعنى مما استقل بنفسه بحيث لا يستطيع أحد أن يأخذه أو يفرع عليه (أي يقيم له شعبة جديدة) فمثل هذا المعنى لا يطلق عليه اسم العمود ، وأل صاحبه قد انتهى فيه إلى غايته ، ولا تخرج المعاني عن هذين الصنفين أ بالأن صاحبه قد انتهى فيه إلى غايته ، ولا تخرج المعاني عن هذين الصنفين أ بعضهم من بعض ؛ وقد جعل ابن الأثير تداولهم للمعاني في ثلاث درجات والصنف الأول هو الذي يمكن أن يتحدث فيه الناقد عن سرقة الشعراء بيضهم من بعض ؛ وقد جعل ابن الأثير تداولهم للمعاني في ثلاث درجات بيضهم من بعض ؛ وقد جعل ابن الأثير تداولهم للمعاني في ثلاث درجات النسخ ومنها وقوع الحافر على الحافر أو أخذ المعنى مع أكثر (1) درجة النسخ ومنها وقوع الحافر على الحافر أو أخذ المعنى مع أكثر

١ المثل السائر ٢ : ٥٥ – ٢٦

٢ الاستدراك : ٢٠

٣ الاستدراك : ١١

ع الاستدراك : ٩ - ١٣

اللفظ (٢) ومنها السلخ وقسمه في ١٢ ضرباً (٣) ومنها المسخ وهو قلب الصورة الحسنة إلى صورة قبيحة ؛ ومجموع أنواع الأخذ على هذا الاعتبار ستة عشر نوعاً ا ؛ وقد حصرها ابن الأثير في موضع آخر في خمسة أقسام : أخذ اللفظ والمعنى جميعاً (توارد الحواطر) ، وأخذ المعنى دون اللفظ ، وأخذ المعنى مع بعض اللفظ وخلطه بألفاظ أخرى ، وأخذ بعض المعاني والإتيان بألفاظ جديدة ؛ بعض المعنى وبعض اللفظ ، وأخذ المعنى دون اللفظ ينقسم عنده إلى عشرة على أن القسم الثاني وهو أخذ المعنى دون اللفظ ينقسم عنده إلى عشرة أقسام ، أغربها وأحسنها ابتكر له ابن الأثير اسماً من عنده حين دعاه ومن أمثلته قول أني تمام :

رعته الفيافي بعدما كان حقبة رعاها وماء الروض ينهل ساكبه وقول البحتري :

شيخان قد ثقل السلاح عليهما وعداهما رأي السميع المبصر ركبا القنا من بعد ما حمل القنا في عسكر متحامل في عسكر فأبو تمام وصف الجمل بأنه بعد أن كان يرعى منابت الأرض رعته الأرض فهزل ، من كثرة السير ، والبحتري يريد أنهما كانا يحملان الرمح فلما كبرا حملتهما العصا ٢ ؛ ومدار الأمر في كل ذلك على الأخذ المتقن ، ولا نستطيع أن نتوقع شيئاً غير ذلك من رجل يقيم نثره على التصرف بالمعاني الجيدة الواردة في التراث الشعري ، ولهذا يرى أن السبق إلى معنى من المعاني لا يمثل إلا حقيقة التقد م في الزمن ، ولو تقد م المتأخرون لسبقوا إلى المعاني كما سبق الأوائل ٣.

١ انظر المثل السائر ٣ : ٢٢٥ - ٢٩٤ ، ٤ : ٣ - ٤ وراجع بعض هذا المصطلح في السرقات عند المرزوقي ، إلا أن ابن الأثير لا يشير إليه أبداً .

٢ انظر الاستدراك ٢١ – ٧٠ ، وبخاصة ص : ٦٣ – ٦٤

٣ الاستدراك: ٣

وقد ترتّب على تولّع ابن الأثير بالمعاني نتائج هامة في تقييمه للشعر والنثر ؛ منها أنه لم يعد يطيق قبول المعنى العاديّ وهو يغربل الشعر بحثاً عن المبتدع ، وإذا مرّ بمعنى عاديّ حاول أن يسلّط عليه تصوره نتائج ولوع ابن الأثير وذكاءه ليرفع من مستواه ، وهذا هو شأنه حين بالماني قرأ بيت المنخل :

## ولقد دخلت على الفتاة الحدر في اليوم المطير

فإنه لم يرض أن يكون المقصود «باليوم المطير » محض اقتران دخوله على صاحبته بيوم ماطر ، وإنما يذهب خاطره إلى ما هو أعمق من ذلك، فان اليوم المطير يمنع الناس من السفر والنقلة ، ولهذا أراد الشاعر أن يصور مدى جرأته بمذا القول وهو يومىء إلى أنه دخل على تلك الفتاة وزوجها حاضر في البيت ا ؛ أما إذا كان الشاعر يريد محض نزول المطر فقد «خاب وخسر » . ومن تلك النتائج أيضاً أن ذوقه أخذ ينبو عن الغزل الذي كان يجري بالشكوى العفوية والمعاني الانسانية العامة ، ويرى في توليدات المعاني الغزلية لدى كل من أبي الطيب وأبي تمام أرفع ما بلغه الشعر الغزلي ٢ . كذلك فإنه حين أكثر اتساعاً من موضوعات الشعر لدى الاسلاميين ثم لدى المحدثين من بعدهم أكثر اتساعاً من موضوعات الجاهليين ، وقد رأن المعاني لديهم أوفر وأغزر على الاطلاق هم أبو تمام والمتنبي والبحتري ، الأولان بسبب المعاني ، والثالث بسبب اللفظ ، «وهم لات الشعر وعزّاه ومناته ، الذين ظهرت على أيديهم حسناته ومستحسناته ، وقد حوت أشعارهم غرابة المحدثين إلى فصاحة القدماء ، وجمعت بين الأمثال السائرة وحكمة الحكماء » " ؛

١ الاستدراك : ٢٢ – ٢٣ ؛ ولو قبل لابن الأثير أنها لم تكن متزوجة ، فربما قال :
 أبوها أو أخوها أو بعض أهلها .

٢ الاستدراك : ٣١ - ٣٧

٣ المثل السائر ٣ : ٢٢٧ – ٢٢٧

ثم ارتفع أبو تمام بين هؤلاء الثلاثة وقصر عنه المتنبي إلا في الحكم والأمثال والابداع في وصف مواقف القتال الله كذلك يمكن أن ينسب إلى تولقع ابن الأثير بالمعاني نفوره من الشئون الشكلية الحالصة مثل محاولات الحريري في التفنن بإيراد لفظة معجمة وأخرى غير معجمة ، على نظام مستمر في بعض رسائله ، ومثل محاولة شاعر مغربي أن يصنع من القصيدة شجرة يقرأ كل بيت فيها على ضروب من الأساليب اتباعاً لشعب تلك الشجرة وأغصاما وذلك «ضرب من الهذيان ، والأولى به وبأمثاله أن يلحق بالشعبذة » أ .

وهذه النزعة أسلمت ابن الأثير إلى نوع من النقد الاحصائي إذ أنّ عدد المعاني المبتكرة ـ في المقام الأول ـ هو الذي يقرّر تفوّق الشاعر أو الناثر .

فلأبي تمام عشرون معنى مبتدعاً أحصاها ابن الأثير . فوجاءها أهل صناعة البيان أمراً مستكثراً ، ولكن

النقد الإحصائي والمفاضلة المطلقة

ابن الأثير نفسه عاء معانيه المبتكرة (أي معاني

ابن الأثير) فوجدها أكثر من ذلك عدداً ٣؛ وقد مضى ابن الأثير يحكتم هذه الطريقة الاحصائية ليجعل منها أهم مقياس نقدي ، وقرنها أولا بالمفاضلة بين المعاني سواء اختلفت أو اتفقت . نعم ان المفاضلة بين المعاني المختلفة وإن أنكرها بعض النقاد أمر سهل ، غير أن المفاضلة بين المعاني المختلفة وإن أنكرها بعض النقاد فإنها ممكنة كذلك ، ولكنها أعسر وأدق مطلباً ٤؛ وإذا كانت المفاضلة بين معنيين في بيتين متباعدين أمراً عسيراً فإن الطريقة الاحصائية مسعفة في المفاضلة بين قصيدتين ، وذلك بعد الجيد في هذه والحيد في هذه . وكذلك هي مسعفة في المفاضلة بين ديوانين فإذا كان ديوان أحد الشعراء يحتوي

١ المثل السائر ٣ : ٢٢٧ - ٢٢٨

٢ المثل السائر ٣ : ٢١١

٣ المثل السائر ٢ : ٢٢

ع الاستدراك : ٧٥ – ٨٥ والمثل السائر ٣ : ٢٧٠

على ٥ آلاف بيت منها أربعة آلاف جيدة ، وديوان الشاعر الثاني يحتوي على ستة آلاف بيت منها أربعة آلاف جيدة ، حكم بالتفوق للأول على الثاني ١ . وقد أجرى ابن الأثير دراسة تطبيقية للمفاضلة بين قصيدتين فاختار اثنتين تشتركان في موضوع واحد مثل قصيدة البحتري في وصف الذئب وقصيدة الشريف الرضيّ في الموضوع نفسه ، فوجد \_ بطريق الاحصاء ــ أن البحتري لم يصف من الذئب سوى عظم قد م وطول ذنبه وبريق أنيابه وانطوائه لشدة جوعه . أما الشريف فإنه لم يغادر شيئاً يتعلَّق بالذئب إلا ذكره ، إذ وصف جوعه وانفراده وقلة نومه وإدراكه وحسه وتيقظه ، لكنَّه قصَّر في وصف العلاقة النفسية بينه وبين الذئب ، بينما أجاد البحتري في وصف هذه الناحية ، فالبحتري من هذه الناحية أشعر ، كما أن الشريف الرضى في وصف الذئب نفسه أشعر ، وهما بذلك متكافئان ٢ . تُم قارن بين قصيدتي البحري والمتنبي في وصف الأسد ، فوجد – من طريق الاحصاء أيضاً \_ أن معاني أبي الطيب أكثر عدداً إذ ذكر الأسد وصورته وهيئته وأحواله في انفراده ومشيته وبخله مع شجاعته ، وأنفته وتوصل إلى وصف شجاعة الممدوح التي قصرُ البحتري همَّه عَلَى إبرازها . فالمتنبي أفضل من البحتري ـ في هذه القصيدة ـ في الغوص على المعاني ، والبحتري أفضل منه في حلاوة السبك " .

وإحصاء مراتب المعاني يفضي إلى التصنيف ، الاحصاء يميز مراتب وخير مثال على ذلك نظرة ابن الأثير إلى شعر المعاني المتنبي ، فهو خمسة أقسام ، «خمس في الغاية التي انفرد بها دون غيره ، وخمس من الشعر الذي يساويه فيه غيره ،

١ الاستدراك : ٩٠

٢ الاستدراك : ٧٣

٣ المثل السائر ٣ : ٢٨٧

وخمس من متوسط الشعر ، وخمس دون ذلك ، وخمس في الغاية المتقهقرة التي لا يعبأ بها وعدمها حير من وجودها ، ولو لم يقلها أبو الطيب لوقاه الله شرها ، فإنها هي التي ألبسته لباس الملام ، وجعلت عرضه شارة لسهام الأقوام » أ ، وهذا شغف بالقدمة لوجه القسمة ، وإلا فلو أنك جعلت شعر أبي الطيب في ثلاثة أصناف أو في عشرة ، أو فيما بين ذلك ، لوجدت المجال النسبي يفسح للقسمة صدره سواء قلت الأقسام أو كثرت .

ومن الطبيعي بعد ذلك أن تصبح الكثرة العددية هي المقياس في الحكم على تفوقالشاعر، فإذا شئت أن تعلم مكانة شاعر (أو كاتب) فانظر إلى رأي الناس فيه ؛ إن الاجماع هنا ، أو شبه الاجماع ، هو الغالبية العظمى مقياس الذي يقرّر مكانته ، ولكن لفظة «الناس » لدى لبراعة الشاعر ومكانته ابن الأثير يجب أن تؤخذ في شيء من الحذر ؛

لأما تعني «طبقة المنقفين » في عصره – على الأرجح – أو في أي عصر ؛ ومهما يكن من شيء . فنحن نسمع لأول مرة ناقداً يأنس إلى هذا اللون «الديمقراطي » في تقييم الشعر . فيأخذ برأي الأكثرية ، دون أن يتنبه إلى حدود الجمهور الذي يلجأ إليه في الحكم ؛ وهذا الرأي الاحصائي يطبتق على شعر أبي الطيب « وماذا يقال في رجل خمسة أسداس العالم مجمعون على فضله وتقدمه ؟ وذاك أن جميع بلاد المشرق من أذربيجان إلى حدود الصين لا يتمارون في أنه أشعر الشعراء قاطبة ، وهذه البلاد أكثر من نصف المعمور ، وأما باقي البلاد من المغرب والجنوب والشمال فإن منهم من وافق المشارقة في تفضيله على الشعراء قاطبة ، ومنهم من يسوّي بينه وبين المجيدين من الشعراء ، ومنهم من يعوّ بينه وبين المجيدين من الشعراء ، ومنهم من يعق فيه ، وعلى هذا فإن الأكثر له وجزء يسير ليس له » ٢ ، ويبدو أن هذا الشغف بالاحصاء والتصنيف والاتكاء يسير ليس له » ٢ ، ويبدو أن هذا الشغف بالاحصاء والتصنيف والاتكاء

١ المثل السائر ٣ : ٢٢٨ - ٢٢٩

٢ الاستدراك : ٣

على فضيلة العدد إنما هو محاولة واضحة من ابن الأثير ، للظهور بمظهر من يعرف المنطق والحساب ، ويبدو ذا حظ من الثقافة الاجنبية – حينئذ – رغم عدم اطلاعه عليها .

الجمهور مرجع في الحكم ومصدر للمعاني

وما دام عمل الأديب والناقد هو الحركة الدائبة في البحث عن المعنى ، فإن «الجمهور» ليس هو المرجع الأخير في الحكم وحسب ، بل إن ذلك

المرجع الاخير في الحدم وحسب ، بل إن دلك الجمهور من أهم مصادر المعاني ، وفي سبيل المعاني نزل ابن الأثير المستكبر المتشامخ إلى طبقات الشعب وإلى الأسواق والدكاكين يبحث عنها ، لأن الأديب في نظره « يحتاج إلى معرفة ما تقوله النادبة بين النساء والماشطة عند جلوة العروس وإلى ما يقوله المنادي في السوق » ' . ومن أجل هذا نراه يقف على المعاني الدائرة في العامة . كما يعبرون بها ، إذ يقولون مثلاً « اقلع عينك بعينك » — من حديث النساء على المغازل — ومثل «إذا ظهر اسمك فألق منجلك » — وهو من أحاديث الحصادين الحياسية ضد الابتذال كان نظرياً في معظمه ، إذ كان ابن الأثير شديد الحساسية ضد الابتذال والتكرار ، أو ضا. الألفة الحادثة عنهما في المعاني ، ومثل هذه الألفة أغلب على ما يتناقله الناس في أحاديثهم اليومية .

«المعنى المبتدع » — هو المحور في كلّ هذه الحركة الدائبة ، سواء حين يكون المرء أديباً أو ناقداً ، ولذلك لا نستغرب أن يكون ابن الأثير الناقد المعنى المبتدع معيار الإجادة شايد الانجذاب إلى المعاني الذهنية ، وأن يفضلها وهو أم من الصورة على «الصور» الشعرية ، وها هو حين يدعو إلى الشعرية الشعرية ، وها بين صورة من الشعرية المفاضلة بين المعاني المتباعدة يقابل بين صورة من

شعر امرىء القيس :

١ المثل السائر : ٧٣

۲ الاستدراك : ۸

كأن قلوب الطير رطباً ويابساً لدى وكرها العناب والحشف البالي

وبين حكمة للنابغة :

ولست بمستبق أخاً لا تلمه على شعث أيّ الرجال المهذب

فيفضل بيت النابغة \_ من جهة المعنى \_ « لأنه تضمن حكمة تعرب عن تجربة الاخوان فيتأدَّب بها الغرِّ الجاهل ، ويتنبه لها الفطن الأريب ، والناس أحوج إلى معرفته من معرفة التشبيه الذي يتضمّنه بيت امرىء القيس ، وغاية ما فيه أنه رأى صورة فحكاها في المماثلة بينها وبين صورة أخرى ، وليس ثم سوى ذلك ، وبيت النابغة حكمة مؤدبة تستخرج بالفكر الدقيق » هذا السياق كله : المفاضلة بين معنيين لا علاقة بينهما ، كل منهما منتزع من مصدر ، وينزعان إلى هدفين مختلفين ، وإعلاء شأن حاجة الناس إلى أن يكون في الشعر ما يفيدون منه في سلوكهم ، وبالتالي رفع نتاج «الفكر الدقيق » على الصورة – لم يكن خطراً على مهمة الشعر ، بل كان خطراً على أهم الركائز الشعرية وهي «الصورة » التي لم يستطع ابن الاثير أن يرى فيها «وصفاً » مبتدعاً ، لأنه لا يريد إلا «معنى » مبتدعاً ، ولهذا فإنَّه أحسَّ بشيء من النفور تجاه الشعر الذي يكثر أصحابه من استعمال الصور ، واتهم الشعراء الذين يكثرون من التشبيه بأنهم تورطوا في كثير من الغثاثة ، نعم إنه كان يؤمن بأن التشبيه مذهب عسير ، وأنه مقتل من مقاتل البلاغة ، لأن نقل « المعنى » عن طريق التشبيه أمرٌ يعزّ فيه الصواب ، بخلاف كفاية التشبيه لنقل صورة ، ولهذا فإنه «قلما أكثر منه أحد إلا عثر ، كما فعل ابن المعتز من أدباء العراق ، وابن وكيع من أدباء مصر ، فإنهما أكثرًا من ذلك لا سيما في وصف الرياض والأشجار والأزهار والثمار ، لا جرم أمهما أتيا بالغث البارد الذي لا يثبت على محك الصواب » · .

١ المثل السائر ٢ : ١٢٣ - ١٢٤

غير أن ابن الأثير بدلاً من أن يحدّد الأسباب التي تجعل التشبيه محفقاً ، اكتفى بقوله إن « المعنى الصائب » يعزّ نقله عن طريق التشبيه .

وتظهر خطورة هذا المذهب النقدي على الشعر العربي جملة لا حين ننكر أن تكون القصيدة مجموعة مترابطة متنامية من الصور وحسب ، بل حين نريدها حافلة بالمعاني المبندعة ، وإذا كان أبو تمام

البحث في الشعر ينحصر – وهو رب المعاني – لم يأت في حياته الشعرية في انتزاع المعاني المبتدعة بأكثر من عشرين معنى من هذا النوع ، فمعنى في انتزاع المعاني المبتدعة في انتزاع المعاني المبتدعة في المناعر أن يحقق ما يلحق في المبتدعة في المبت

بالاعجاز ، وبحق أدرك ابن الأثير أنه كلما طالت القصيدة في الشعر العربي (كأن تبلغ مئي بيت أو ثلاثمائة) كان «الرديء» فيها كثيراً ، وكان الجيد — الذي يريده ابن الأثير — قليلاً أو نادراً ؛ وهذا الحكم صحيح إذا كنا لا نلتفت إلا إلى المعاني ، ثم إلى المتفرد منها ؛ ومن باب خفي يشير ابن الأثير إلى أن هذا هو السر في أن العرب ليست لديهم ملحمة مثل كتاب الشاهنامه «وهو ستون ألف بيت من الشعر يشتمل على تاريخ الفرس ،وهو قرآن القوم ، وقد أجمع القوم وفصحاؤهم على أنه ليس في لغتهم أفصح منه ، وهذا لا يوجد في اللغة العربية على اتساعها وتشعّب فنونها وأغراضها » وفي هذا تجاوز كبير ، فلو أن ابن الأثير حاكم الشاهنامة إلى قاعدة «المعنى » لحكم بأن الإطالة لا تعني ابتكار المعاني أيضاً ، ولكنه استعمل هنا مقياسين متفاوتين .

غير أن التظاهر بالدقة الاحصائيةوالكلفبالمعنى، وهما ظاهر تان متلاز متان في نقد ابن الأثير ، لم يحولا بينه وبين مبارحتهما حين كان يرخي العنان لطبيعته الحقيقية .

١ المثل السائر ؛ : ١٢

لم تكن الدقة الاحصائية جزءاً أصيلاً في طبيعته ، وإنما كانت ستاراً دون نقائص يحسّها في ثقافته الفلسفية العلمية ، ولهذا فإن هذا الناقد الذي كان يعلم عنه هذا

الطبيعة الاحصائية لا تتفق مع التعميمات الجارفة

الرداء المستعار وينطلق نحو الأحكام الجارفة متكئاً على مثل قوله « قد غربلت الأشعار قديمها وحديثها » ا

ومثل «ولقد تصفحت الأشعار قديمها وحديثها »، ومثل «ولقد وقفت من الشعر على كل ديوان ومجموع وأنفذت شطراً منه في المحفوظ والمسموع » حمه بمثل هذه الأقوال ليستولي على ثقة القارىء ، ثم يطالعه بمثل هذه الحكم «ولو لم يكن لجرير سوى هذه الأبيات لتقدّم بها على الشعراء » أو يورد قطعة غزلية لأبي تمام ويشفعها بقوله «وهل لكثير من المتقدّمين أو لابن الدمينة أرق من هذه الأبيات ؟ » أو يورد بيتاً للمتنبي ويعلق عليه بقوله «وهذا بمفرده يعدل دواوين كثيرة من الغزل ، ولو لم يكن للمتنبي غيره لكفاه » أ ، ثم هو يطرب لهذه الأحكام الجارفة التي يوردها غيره ويقتبسها كأنها الحجة القاطعة في الفصل بين الآراء : يعجبه كثيراً قول رجل من أهل الشام «بيت واحد من قصيدة ابن الحياط يعدل ديوان ابن منير جميعه » فيقول «وهذا الرجل قد كان عارفاً بفن الفصاحة والبلاغة فحكم حكم عارف لما يقول » ، ويعجبه قول ينسبه إلى أبي العلاء «لو تمثلت حكم عارف لما يقول » ، ويعجبه قول ينسبه إلى أبي العلاء «لو تمثلت بائيات أبي تمام ودالياته أشخاصاً وخرجت خلف نعشه لضاق بها الفضاء »

١ الاستدراك : ٣٠ ، وانظر أيضاً : ٢٦

٢ المثل السائر ١ : ٩٨

٣ المثل السائر ٣ : ٢٢٥ ، وانظر أيضاً ص : ٢٢٩

٤ المثل السائر ٣ : ٢٧٦

ه الاستدراك : ٣١

٦ الاستدراك : ٣٦

٧ الاستدراك : ٣٩

ويعدَّق عليه بقوله « ولقد صدق في قوله هذا وما قال إلا حقاً » ` .

ولم يكن احتفاله الكثير بالمعنى ليخفي حقيقة هامة ، وهي أن مهارته – من حيث هو أديب – تعتمد على شيء كبير من البراعة اللفظية ، ولهذا فإن جيث هو أديب بمنع ما عبر به عن إعجابه بالمعنى لا يبلغ مستوى

التعلق بالمعنى لم يستطع تعبيره الذي صوّر به شغفه باللفظ حين قال : إخفاء التعبد للفظ (وكنت إذا مررت بنظري في ديوان من الدواوين

ويلوح لي فيه مثل هذه الألفاظ أجد لها نشوة كنشوة الحمر وطرباً كطرب الألحان » ٢ . والعلاقة بين ابن الأثير الناقد والألفاظ تحتاج تحديداً أدق ، فقد كانت الألفاظ تتمثل في نفسه مخلوقات وتماثيل « فالألفاظ الجزلة تتخيل في السمع كأشخاص عليها مهابة ووقار ، والألفاظ الرقيقة تتخيل كأشخاص ذوي دماثة ولين أخلاق ولطف مزاج، ولهذا ترى ألفاظ أبي تمام كأنها رجال قد ركبوا خيولهم ، واستلأموا سلاحهم وتأهبوا للطراد ، وترى ألفاظ البحتري كأنها نساء حسان عليهن غلائل مصبغات وقد تحلين بأصناف الحلي » ٣ : ومن الانصاف أن نقول هنا ، ان ابن الأثير لا ينفك – في هذا المقام – يرى المعنى مجسداً من خلال اللفظ ، فيسبغ صورته على اللفظ . وإلا فإن الألفاظ لا يمكن أن تتصور كما وصفها، وإنما هذه صورة عامة مستمدة من التآلف بين المعنى واللفظ لدى أبي تمام والبحتري ، صورة مستمدة من الوسيقي ومن الكيان الكلي للمنهج العام الذي يؤثره الشاعر في مستمدة من الموسيقي ومن الكيان الكلي للمنهج العام الذي يؤثره الشاعر في فنه . غير أن هذا لا ينفي أن ابن الأثير ذو حساسية تبلغ حد المرض نحو طبيعة اللفظة نفسها – كان حضري المزاج يكره «وحشي الألفاظ وشظف العبارات » ك ، وكان «متنوقاً » في هذا اللوق ، شديد الوسواس إذا العبارات » من موان الكان «متنوقاً » في هذا اللوق ، شديد الوسواس إذا العبارات » نه ، وكان «متنوقاً » في هذا اللوق ، شديد الوسواس إذا

١ الاستدراك : ٧٥

٢ المثل السائر ١ : ٩٨

٣ المثل السائر ١ : ٢٥٢

٤ المثل السائر ١ : ٢٤٨

أحس بأن اللفظة ذات إيحاءات رديئة من ناحية الدلالة على العورات ، أو بأنها مبتذلة بين العامة ، ولا يخلو هذا الموقف من بعض الاضطراب ، فإن الذي يفتش عن المعنى بهذا القدر من الجهد لا بد من أن يتسامح قليلا في ناحية اللفظ ، ولكن مما يقد ل من هذا الاضطراب لدى ابن الأثير ، رد معلى الخفاجي في الألفاظ التي تستحق أن تدخل في المنظوم ، فقد ساير الخفاجي النقاد القائلين باستبعاد ألفاظ المتكلمين والنحويين والمهندسين من الشعر ، ولكن ابن الأثير يرى أن صناعة المنظوم (والمنثور) مستمدة من كل علم وكل صناعة ، لأنها موضوعة على الخوض في كل معنى ، وهذا لا ضابط له يضبطه » ٢ ، ولهذا نجده يقبل في الشعر ألفاظاً ومصطلحات فقهية ومنطقية ونحوية يرد ها غيره ، ممن هم أشد منه تعلقاً بطبيعة اللفظة المفردة "

ذلك هو الموقف النقديّ الذي يعدّ ابن الأثير على أساسه ناقداً ذا شخصية وفكرة واضحتين ، ولكنه في سياق توضيحه لهذا الرأي عرض لكثير من الآراء النقدية السابقة فأقرّها أو هاجمها بحدة ،

الطبيعة الهجومية في نقد ابن الأثير

من خلال هجومه على أشخاصها ، حتى لا يكاد يترك ناقداً أو بلاغياً أو منشئاً دون أن يغمز رأياً

من آرائه ؛ وفي أثناء هذا العمل راجع كثيراً من الآراء ، فتهكم بآراء علماء العربية حول النقد كما وردت في الأغاني ، وبقول الأصمعي وأبي عبيدة وغير هما في بشار إنه أشعر الشعراء المحدثين ، وعلتى على ذلك بقوله : « وهم عندي معذورون لأنهم ما وقفوا على معاني أبي تمام ولا على معاني

١ المصدر نفسه : ٢٥٨

٢ المثل السائر ٣ : ٢١٣

٣ في هذا وضع معاكس لرأي حازم ، الذي يرى مجال الشعر في المعاني الجمهورية وينفي
 ما يستمد من العلم ، إلا القليل منه .

أبي الطيب ولا وقفوا على ديباجة البحتري " وأنكر أن يكون الجاهليون: المرو القيس والنابغة وزهير والأعشى قمة في الشعر ، لأن كلا منهم أجاد في معنى واحد اختص به وهاجم النحويين واللغويين ، وخص بهجومه ان جني في شرحه لديوان المتنبي ، مصرحاً بأن النقد فن لا يؤخذ عن علماء العربية ، وإن كان الناس جميعاً يتسورون عليه ويتكلمون فيه حتى أجلاف العامة ؛ وهاجم المعري هجوماً عنيفاً لقوله : ليس في شعر أبي الطيب لفظة يمكن أن يقوم عنها ما هو في معناها، وقال : «ولكن الهوى كما يقال أعمى ، وكان أبو العلاء أعمى العين خلقة وأعماها عصبية ، فاجتمع له العمى من جهتين " . وتعقب ابن أفلح في «مقدمته » التي ألفها في أقسام علم الفصاحة والبلاغة ووصفها بأنها قشور لا لبّ تحتها ، وخاصة لقوله «أما المعاني المبتدعة فليس للعرب منها شيء وان اختص بها المحدثون "، ورد عليه بأمثلة تبين خطأه في هذا الحكم .

ووقف وقفة هامة – وان لم تخلُ من التهجم – عند حماسة أبي تمام ؛ فهاجم شراحها لأنهم لا يهتمون إلا بذكر الإعراب وتفسير الكلمات ، والشعر ليس المراد منه ذلك . وأثنى على أبي تمام بأنه كان

حماسة أبي تمام إزاء في اختياره «عارفاً بأسرار الألفاظ والمعاني » إلا تقييم إحصائي أنه وجد في الحماسة مواضع لا يرضاها وخاصة في باب الهجاء، ومثل استعمال ألفاظ «زبونات»

و «تيحان » و «على لحيتي » — فاللفظتان الأوليان لو وقعتا في الفرات لصار ملحاً أجاجاً ، واللفظة الثالثة من الكلام السخيف ؛ وأبو تمام ملوم في إيراد الأبيات التي تندرج فيها هذه الألفاظ وخاصة إذا جاءت في بيت يمكن حذفه

١ المثل السائر ٣ : ٢٧٢

٢ المثل السائر ١ : ١١١

٣ المثل السائر ٢ : ٥٥ – ٦٠

لأنه لا ضرورة له في السياق ؛ وقد امتحن هذا الناقد قصيدة من اختيار أبي تمام ترك جانباً منها وأثبت جانباً ، فرأى أن المتروك يدل على سلامة الذوق لدى أبي تمام الناقد ، لأن ما أثبته من القصيدة يغني عما تركه ، وهو الأجمل في القسمين ؛ وتحكمت به ملكة الاحصاء أيضاً هنا ، فعد في الحماسة أبياتاً تبلغ خمسمائة بيت ، كان نفيها ضرورياً ، وكان يريد أن يجمعها ويبين نزولها عن درجة الشعر الذي تضمنته الحماسة لولا أنه خاف التطويل .

ولو مضينا نتتبع هجمات ابن الأثير على أصحاب البيان والنقد لسردنا أمثلة عديدة أخرى ؛ كان الرجل على قسط غير قليل من حدة الطبع في معالجته للشعر والنثر أو في تعليقه على الأشخاص ، ولكنه أكثر النقاد إلحاحاً على المعنى وربما كان أوضحهم استعمالاً للطريقة الاحصائية في النقد، وأشد هم جرأة في النقد التطبيقي ، لا على البيت المفرد ، بل على القصيدة كاملة ، وتلك مظاهر تفرد منهجه النقدي ، وهو منهج يشتمل على كثير من المحاذير والأخطار ٢.

لقد اقترن نقد ابن الأثير بقوة شخصيته فلهذا تفرد ابن الأثير بسبب تميز عمن مارس النقد في هذه الفترة في مصر ضآلة من حوله والشام والعراق ، إذ كان أكثر النقاد سواه إما أن يقفوا عند حدود المحاولات الجزئية أو يكتفوا بجمع الشواهد للمصطلح

البلاغي ، فإن أراد أحدهم التفرّد وستّع من نطاق ذلك المصطلح . ولهذا يتسّضح مدى تفرّد ابن الأثير بمقارنته بمن حوله ؛ وتتميّز شجاعته في إبداء

١ الاستدراك : ١٨ – ٢٤

٢ لعله قد اتضح للقارىء كثير من هذه المحاذير مثل : بخس الصورة حقها ، وعدم الاهتمام بالروابط النفسية أو الفنية في القصيدة ، وتحكيم الاحصاء فيما لا ينفع فيه الاحصاء وغير ذلك ....

الرأي الذاتي على نحو ساطع إذا نحن درسناه جنباً إلى جنب مع جهد المظفر ابن الفضل بن يحيى العلوي الحسيني في كتابه «نضرة الاغريض ونصرة القريض » .

كان المظفر بن الفضل (- ٦٥٦) فيما يبدو صاحب نضرة الاغريض عراقي النشأة ، ذا صلة بالوزير مويد الدين ابن العلقمي، ومن أساتذته مودبه الشيخ أبو محما. ابن أبي البركات ابن البقال المقرىء ، وهو يروي عنه عام ٢٠٢ ؛ وقد ذكر أنه ألف كتاباً آخر سمّاه «الرسالة العلويّة » قصره على الحديث في الفصاحة عادياً فيه حذو ابن سنان الحفاجي في كتاب «سر الفصاحة ».

وكان الداعي إلى تأليفه كتاب «نضرة الاغريض» ببب تأليفه الكتاب أنه حضر ذات يوم مجلس ابن العلقمي وجرى فيه حديث الشعر ، وتباينت الآراء حوله ، فطلب إليه الوزير أن يضع كتاباً يبيّن فيه حدود الشعر وفضله ، فامتثل لذلك ، وانتهى من الكتاب في سلخ جمادى الآخرة سنة اثنتين وأربعين وستمائة (٦٤٢) ، وعنوان الكتاب يدل على أنه دفاع عن الشعر ، وقد قسمه مؤلفه في خمسة فصول :

(۱) في وصف الشعر وأحكامه وبيان أحواله وأقسامه (۲) فيما يجوز الشاعر استعماله وما لا يجوز (۲) في فضل الشعر ومنافعه وتأثيره في القلوب ومواقعه (٤) في كشف ما مدح به وذم بسببه وهل تعاطيه أصلح أم رفضه أوفر وأرجح (٥) فيما يجب أن يتوخاه الشاعر ويجتنبه ، ويطرحه ويتطلبه .

١ انظر الأعلام للزركلي ٨ : ١٦٥

۲ کشف الظنون ۲ : ۱۹۵۹

وإذا استثنينا بعض الروايات التي أخذها المؤلف غن أبيه وعن مؤدبه ابن البقال لم نجد في الكتاب سوى ترتيب للروايات المتناقلة ، فالمؤلف ينقل عن الرماني ، وعن حلية المحاضرة للحاتمي – دون ترتيب جديد لما جاء في أن يسمَّيه ١ ـ وعن الجاحظ وابن طباطبا ٢ وعن المسادر السابقة يشبه عمل رسالة الصاحب في ذم المتنبي ، وعن العمدة الرئدي لابن رشيقٌ ، ونجد فيه مجالاً لبعض الروايات الأندلسية ؛ أما المادة الخارجة عن الآراء المنقولة من هذه المصادر وغيرها فإنها إعادة للقصص والحكايات المتوارثة من أقدم العصور كحكاية أم جندب ، وحسَّان والنابغة في سوق عكاظ ، وتلك القصص المتصلة بقيمة الشعر في رفعه لناس وخفضه لآخرين مثل قصة الحطيئة والزبرقان ، وبني أنف الناقة وهجاء النجاشي لبني العجلان وغير ذلك مما حفلت به كتب تاريخ الأدب والكتب النقدية وخاصة العمدة لابن رشيق . وقد أفاض المؤلف في إيراد الروايات التي تصوّر موقف النبي من الشعر ، وناقش آراء بعض المفسرين في الآية « والشعراء يتبعهم الغاوون » ، ولم يأت في مناقشته بشيء جديد .

وبعد أن حد للولف ألفاظ شعر وشاعر ، وقريض وقصيدة وقافية عرف الشعر بأنه «عبارة عن ألفاظ منظومة تدل على معان مفهومة وإن شئت قلت:

الشعر عبارة عن ألفاظ منضودة تدل على معان تعريف الشعر والتفرقة مقصودة » وأورد للأصمعي قوله «الشعر ما قل يينه وبين النثر لفظه وسهل ودق معناه ولطف ، والذي إذا سمعته

ظننت أنك تناله فإذا حاولته وجدته بعيداً » وفرّق بين النظم والشعر ، مستشهداً بموقف أبي العلاء ، حين كان يسمي بعض أنواع الشعر المتهافت

١ ينقل الفصل الحاص بعبد الله بن المعرز وقوته على التشبيه وتبيان منازل التشبيهات
 ( الورقة : ٢٨ ) .

٢ راجع الورقة : ٩٠ حيث يتحدث عن كيفية نظم القصيدة .

٣ ينقل عنه مثلا روايته عن ابعهاج القبيلة بالشاعر ( الورقة : ٦٧ ) .

نظماً ثم أخذ في الحديث عن البلاغة والاشارة والكناية والتشبيه والتجنيس ..الخ ومما يلفت النظر أن أكثر الأمثلة التي أوردها هنا تنتمي إلى الشعر الجاهلي والإسلامي وأقلتها مستمد من شعر المحدثين ، وليس السر هنا في موقف نقدي معين ، وإنما تلك هي طبيعة المصادر التي ينقل عنها ، أي أن المؤلف لم يحاول أن يتعب نفسه في استقصاء شواهد جديدة غير الشواهد التي وردت في المصادر القديمة . حتى إذا بلغ إلى الحديث عن السرقات أيد ابن السكيت في قوله إن التوارد ليس مما اتفقت عليه الخواطر وإنما هو سرقة أيضاً . ولست بسبيل عرض الكتاب بحسب فصوله ، ولكن لا ريب في أن الكتاب وكانت هذه الأسلحة قديمة ، حتى إذا تحدث عن العيوب التي يجب أن وكانت هذه الأسلحة قديمة ، حتى إذا تحدث عن العيوب التي يجب أن يتجنبها الشاعر لم نجد لديه أيضاً سوى الايطاء والاقواء ... الخ ، وسوى يتجنبها الشاعر لم نجد لديه أيضاً سوى الايطاء والاقواء ... الخ ، وسوى الامتناع عن الفواتح الرديئة وإيراد ما يتطير منه ، والوقوع في التناقض .

ومن الواضح أن المؤلف يفتقر إلى كثير من التوازن في الإدراك فهو يضع الحث على تجنّب السرقة مع «عدم التهكم في الهجاء»، ويجعل التهكم في الحث على تجنّب السرقة مع «عدم التهكم في الفواحش،وينهى عن المجاء مساوياً للاستبهار في الفواحش،وينهى عن العقار المولف إلى التوازن «التشبيهات الكاذبة» إلى جانب نهيه عن «الوحشى

في تأليفه وإلى الجرأة في المك

المتكلّف » ' ، كما يفتقر إلى شيء ولو قليل من جرأة ابن الأثير ، فهو يوهم بأنه يورد رأياً يدل

على موقف نقدي ، ثم لا يلبث أن يترك هذا الرأي دون توضيح كاف : كذلك فعل حين حدثنا أن قوماً قد خلطوا الصنعة بالنقد والنقد بالصنعة ولم يفرقوا بين المصنوع والصنعة ٢ ، ثم أسرع في التخلص من الحديث حول هذه المشكلة ؛ وكذلك هو حين تناول موضوع النقد وقرّر أنه «صناعة لا يعرفها حق معرفتها إلا من دفع إلى مضايق القريض وتجرع غصص اعتياصه

١ نضرة الاغريض ، الورقة ٩٠ – ٩١

عليه وعرف كيف يتقحم مهاويه ويترامى إليه " ، ذاهباً بذلك إلى أن الناقلد لا يحسن النقلد إلا أن يكون ممن جرّب الشعر ، وهو رأي تردّد كثيراً من قبل ، ولكن المؤلف لم يزد على ذلك ولم يوضّح هذا الموقف . أما مقارنته بين فناء السلطان الدنيوي وخلود الشعر في سياق دفاعه عنه ، (امرو القيس ذهب هو وأبوه وملكه وأهلوه وغبر شعره وكلامه ؛ زال سلطان الأكاسرة والتتابعة وبقي شعر النابغة ... الخ ) فإنه يمشي في سياق وما ردّده النقاد القدامي عن منزلة الشعر ، وأنه يرفع ويضع ، وأنه يوثر في الأخلاق «فيشجع الجبان ويسمح البخيل » . ومن الكثير أن نحاسب المؤلف هنا على انعدام أي موقف نقلتي في كتابه وعلى تبني مواقف الآخرين ، وكل ما يمكن أن يقال هنا إن «نضرة الاغريض » من الأسماء الحادعة في تاريخ يمكن أن يقال هنا إن «نضرة الاغريض » من الأسماء الحادعة في تاريخ عن الشعر — وربما لم تكن هذه أكبر غلطات ذلك الوزير — وإذا كان المظفر عوذج النقد في بغداد في القرن السابع ، فذلك دليل على أن النقد فيها كان مضمحلاً .

١ نضرة الاغريض : ٤٩

٢ نضرة الاغريض (الفصل الثالث ، ٢٤ وما بعدها) .



فسياختاي

النقد الأدبي عنب أبن خيلدون

# ابنخلا ونوالتقد إلادبي

ليست لدينا صورة متكاملة عن النقد الأدبي في الأندلس أثناء القرن الثامن ، وإذا استثنينا موقف ابن خلدون فكل ما لدينا شذرات أو إشارات إلى شيء من النشاط النقدي . فنحن نعلم مثلاً أن أحماء كل ذي حرفة يغلب ابن شعيب الجزنائي كاتب أبي الحسن المريبي مصطلح حرفته على شعره (توفى ابن شعيب سنة ٧٥٠) («كانت له امامة

في نقد الشعر وبصر به » ٢ ، ومن ضروب هذا البصر أنه ذاكره ابن رضوان ٣ مرة في الشعر وأنشده مطلع قصيدة لبعض شعرائهم وهو :

لم أدر حين وقفت بالأطلال ما الفرق بين جديدها والبالي

فقال له على البديهة : هذا شعر فقيه ( من قوله : ما الفرق ؟) وكان حكمه صائباً ، ومرد هذا الحكم \_ في النظر \_ إلى مبدأ كان قد شاع في المغرب والمشرق وهو أن ألفاظ أصحاب كل حرفة تغلب على أشعارهم ؟ وقد وضّح الصلاح الصفدي ( \_ ٧٦٤) هذا المبدأ بقوله : « وكل من عانى

١ ترجمته في نيل الابتهاج : ٦٨

۲ التعریف بابن خلدون : ۴۸

٣ كان كاتب العلامة عند السلطان أبي الحسن المريني ، راجع دراسي عنه في «كتاب العيد» : (بيروت ١٩٦٦) .

النظم وغلب عليه فن من الفنون مال به ذلك الفن وغلبت عليه قواعده واستعملها في مقاصده الشعرية وتخيلات معانيه وظهر على ما يرومه اصطلاح ذلك الفن وأحكامه ؛ ألا ترى إلى أبي الفتح البسي ومقاطيعه المشهورة في الآداب والحكم كيف يغلب عليها ألفاظ المنجمين ' ؟.... هذا الشيخ صدر الدين ابن الوكيل لما كان الفقه يغلب على فنونه نجد كلامه في الغالب إذا خلا من القواعد الفقهية ينحط عن رتبة الحسن "" ، وهناك كثير من الأحكام الجزئية التي نجدها في نقد هذا العصر في المشرق والمغرب على السواء.

المؤثرات التي وجهت ابن خلمون في موقفه النقدي

وربما كان ابن خلدون أعظم ناقد في هذا العصر ، رغم أنه لم يزاول النقد الأدبي ، ولم يمنحه من جهده الشيء الكثير ؛ وقد تأثر ابن خلدون في تصوّره

وأحكامه في هذا الميدان بشيوخه وبثقافته الشخصية وبتجربته الذاتية في الشعر والنثر ، فهو قد كان شاعراً ثم أضربَ عن الشعر بعد مدة من الزمن ، وكان ناثراً يكتب نثراً مرسلاً في عصر شديد الكلف بالأسجاع .

وقد أخذ ابن خلدون عن شيوخه آراء وافقت هوىً في نفسه وفي طليعتها نظرة بعضهم بعين الاستهجان والاستنكار إلى الاكثار من البديع ، فقد كان شيخه أبو البركات البلفيقي يتمنى لو أن الدولة

حملته على الإكثار من البديع

تنزل العقوبة القاسية بمن ينتحل فنون البديع في نظمه أو نثره وأن تعرضه للتشهير "، وكان شيخه

الآخر الشريف السبني يقول : « هذه الفنون البديعية إذا وقعت للشاعر أو

١ الغيث ١ : ١٠٢٤

٢ المصدر السابق: ١٢٦ ؛ وهذه النظرة مبكرة ترجع إلى ما قبل هذا العصر ، وقد حاولها الكتاب عملياً ، بأن كتبوا رسائل على السنة أصحاب الحرف والصناعات وتنسب العاحظ نفسه رسالة من هذا القبيل ( انظر رسالة صناعات القواد في رسائل الجاحظ ١ : ١٩٣٩ – ٣٧٩) .

٣ القدمة : ١٣١١

للكاتب فيقبح أن يستكثر منها لأنها من محسنات الكلام ومزيناته ، فهي بمثابة الخيلان في الوجه يحسن بالواحد والاثنين منها ويقبح بتعدادها » <sup>١</sup> ؛ وإذا كان هذا هو رأي الشيوخ من الزاوية النظرية فإن ابن خلدون طبقه من الناحية العملية حين اختار الأسلوب المرسل ، قال حين جعله السلطان أبو سالم كاتب السر: «وكان أكثرها يصدر عني بالكلام المرسل، أن يشاركني أحد ممن ينتحل الكتابة في الأسجاع ، لضعف انتحالها ، وخفاء العالي منها على أكثر الناس بخلاف المرسل ، فانفردت به يومثذ ، وكان مستغرباً عندهم بين أهل الصناعة ٧٠ . وقد يقال إن ابن خلدون شعر أنه لا يستطيع أن يبلغ في النثر المسجع شأو ابن الحطيب الذي كان بشهادته «آية من آيات الله في النظم والنثر ٣ ، ولكن المسألة أبعد غوراً من المنافسة الفردية ، فابن خلدون لا ينكر أن في الأسجاع نسقاً عالياً ، ولكنه قليل ، ولذلك ضاق ذرعاً بالتكلُّف الذي كان يحيل الكتابة الانشائية إلى ألفاظ منمقة دون محصّل معنوي « فتنحل بالافادة من أصلها وتذهب بالبلاغة رأساً ولا يبقى في الكلام إلا تلك التحسينات ، وهذا هو الغالب اليوم على أهل العصر » أ وابن خلدون يومن إيماناً عميقاً بقيمة الفكرة ، ولهذا فهو لا يرضى أن يبددها في ضباب كثيف من المحسنات اللفظية ، ومن ثم علم دخول الصنعة في الكتابة الديوانية بداية الفساد فيها ، وأتهم الصابي بأنه أول من سلك هذا الطريق واتبعه فيه الكتاب «وإنما حمله عليه ما كان في ملوكه من العجمة والبعد عن صولة الخلافة المنفيّقة لسوق البلاغة ؛ ثم انتشرت الصناعة بعده في منثور المتأخرين ونسي عهد الترسيل وتشابهت السلطانيات بالاخوانيات والعربيات بالسوقيات واختلط المرعى بالهمل »° .

١ المصدر نفسه .

٢ التعريف : ٧٠

٣ التعريف : ١٠٥٥

ع المقلمة : ١٣١٠

ه المقلمة : ١٣١١ ه

ذم حشد المعاني في البيت الواحد

وكذلك أخذ ابن خلدون عن أشياخه نفورهم من حشد المعاني وتزاحمها في البيت الواحد ، مؤثرين السهولة والتبسيط والشعر الذي تسبق معانيه ألفاظه

إلى الذهن ؛ أما كثرة المعاني في البيت فذلك نوع من التعقيد ، والتعقيد شيء كرهه نقاد الأندلس حتى حازم القرطاجيي ؛ وكان أشياخ ابن خلدون لذلك يعيبون شعر أبي إسحاق ابن خفاجة شاعر شرق الأندلس لكثرة معانيه وازدحامها في البيت الواحدا .

وليس أدق في تصوير الذوق العام في الأندلس لدى شيوخ ابن خلدون وغيرهم من أهل الصناعة الأدبية ، من قولهم «ان نظم المتنبي والمعري الالتزام بطريقة العرب ليس هو من الشعر في شيء لأنهما لم يجريا على وخروج المتنبي والمعري أساليب العرب من الأمم » ٢ ؛ ولم يكن هذا عنها نابعاً عن عداء الفلسفة ، بمقدار ما كان ناجماً عن ذوق يتجه نحو الربط بين الشعر والسهولة المطلقة ، وهو رأي ربما كان ترجمة مشوهة لقصر «الشعر » على أمثال البحتري ، وتسمية كل من المتنبي وأبي تمام «حكيماً » ؛ وهذا لا يدل على أن الذوق بعد حازم قد أصابه انحسار ، وإنما يدل على أن وقفة حازم — في النظر إلى المتنبي — كانت خارجة عن الذوق العام في الأندلس والمغرب ، ومنذ أن خفت حدة المحاكاة خارجة عن الذوق العام في الأندلس والمغرب ، ومنذ أن خفت حدة المحاكاة للمتنبي والمعري بعد عصر المرابطين والطوائف ، أصبح النموذج الشعري العالمي هو «الصورة الغريبة » — المرقص — كما رأينا عند ابن سعيد والشقندي

وأضرابهما ، وذلك أيضاً هو مقياس الذوق في المشرق .

١ المقدمة : ١٢٩٨

٢ المقدمة : ١٢٩٦ ، وانظر ١٢٩٨ أيضاً .

أما ثقافة ابن خلدون فكانت العامل الثاني في توجيه أحكامه وآراثه النقدية ، وأعني بالثقافة هنا – على وجه الحصوص – محفوظات الرجل في مختلف الموضوعات ، فقد أشار عليه أستاذه أبو عبد الله الحفظ وأثره في تكوين محمد بن بحر بحفظ الشعر ، فحفظ « كتاب الأشعار الملكة الشعرية

الستة والحماسة للأعلم وشعر حبيب وطائفة من

شعر المتنبي ومن أشعار كتاب الأغاني " ، واجتمع إلى هذا ما حفظه من المتون القرآن والأحاديث والعربية والفقه وما في بعض هذه العلوم من المتون كقصيدتي الشاطبي الكبرى والصغرى في القراءات ، وان كان يقر بأن محفوظه كان قليلا " ، ولكن هذه القلّة كانت هامة في ذاتها ، فإن اقتصاره مثلا على كتاب الأغاني (في باب الكتب الأدبية ) جعل لهذا الكتاب منزلة خاصة في نفسه حتى قال فيه : «فإن ذلك الكتاب هو كتاب العرب وديوانهم وفيه لغتهم وأخبارهم وأيامهم وملتهم أ العربية وسيرتهم وآثار خلفائهم وملوكهم وأشعارهم وغناؤهم وسائر مغانيهم ، فلا كتاب أوعب منه لأحوال العرب " ومثل هذا الحكم — الذي يمكن أن يرد " في غير موطن — لا يصدر إلا عن قلة المحفوظ .

غير أن المحفوظ أياً كان مقداره هو الذي قدم لابن خلدون فكرة ثابثة حول طبيعة الصناعة الأدبية من شعر أو نثر . وقد ابتدأ ابن خلدون من واقع الثقافة في عصره ، فرأى أن الإنشاء «ملكة » لم تعد تتكوّن سليقة ً لأن الناس يتعلمون اللغة تعلّماً ، وأن العامل الذي يكوّن تلك الملكة هو «الحفظ»

١ التعريف : ١٧ – ١٨

٢ المقدمة : ١٣٠٥

٣ المصدر نفسه .

عدا ولعلها «وملكتهم»

ه المقدمة : ١٢٨٥ وانظر أيضاً ص : ١٢٦٨ «ولعمري إنه ديوان العرب وجامع أشتات المحاسن التي سلفت لهم في كل فن من فنون الشعر والتاريخ والغناء وسائر الأحوال ، ولا يعدل به كتاب في ذلك فيما نعلمه » .

فمن أراد أن يكون شاعراً كان لا بد له من أن يحفظ نماذج من الشعر العربي «حتى تنشأ في النفس ملكة ينسج على منوالها » \ وأقلَّ ما يحتاجه من يريد أن يصبح شاعراً شعر أحد الفحول الاسلاميين وأكثر ما يحتاجه « شعر كتاب الأغاني ، لأنه جمع شعر أهل الطبقة الاسلامية كله والمختار من شعر الجاهلية » ٪ ، وكلما كثر المحفوظ تعددت النماذج وأصبح النسج على منوالها أيسر ، فإذا تدرّب الناظم وأكثر من التدرّب ، استحكمت الملكة لديه ، وربما كان من الحير له ، لو زالت من ذهنه المحفوظات وبقيت رسومها فإنه عندئذ يكون أكثر اعتماداً على نفسه في اجتلاب التراكيب . ولعلُّ هذه الحال ليست خاصة بعصر ابن خلدون ، وإنما يرجع تاريخها إلى أقدم الأزمنة حين كان الشاعر الناشيء يعمل راوية عند شاعر مشهور ، ولكن ابن خلدون هنا أبطل «الموهبة » جملة ، وذهب إلى أن الملكة اكتساب خالص ، ونفذ من ذلك إلى نتائج غريبة ؛ فإنه جعل لطبيعة المحفوظ قيمة كبرى في تشكيل الملكة ، فالمحفوظ الحرّ النقى الكثير الأساليب يشكل ملكة مختلفة عن التي يشكلها حفظ الشعر النازل. فملكة البلاغة العالية الطبقة في جنسها إنما تحصل بحفظ العالي في طبقته من الكلام » " فمن حفظ شعر أبي تمام أو ابن المعتز أو الرضي ورسائل ابن المقفع وسهل ابن هارون كانت ملكته أجود وأعلى مقامآ ورتبة في البلاغة ممن يحفظ شعر ابن سهل الاسرائيلي أو ابن النبيه أو ترسل البيساني والعماد الاصبهاني؛ . ونوع المحفوظ يقرّر اتجاه صاحبه في الأدب أو العلم : فالملكة الشعرية تنشأ بحفظ الشعر ، وملكة الكتابة بحفظ الاسجاع والترسيل ، والعلمية بمخالطة العلوم والادراكات والأبحاث والأنظار ، والفقهية بمخالطة الفقه ... الخ ° ؛ والسابق إلى الحفظ

١ المقدمة : ١٢٩٦

٢ المصدر نفسه .

٣ المقدمة : ١٣٠٤

ع المقدمة : ١٣٠٣

ه المقدمة : ١٣٠٤

هو الذي يشكّل الملكة ويلوّم ، فمن بدأ بالفقه تلوّنت ملكته بالعبارات الفقهية ، ومن بدأ بالنحو تشكّلت لديه الملكة النحوية ، حتى إذا ورد على هذه الملكة تمرّس بالبلاغة لم تستطع إحكامها ، ولهذا كان شعر الفقهاء والنحويين والمتكلمين والنظار غاية في القصور ا ؛ إن الملكة لا تستطيع أن تفسح المجال لغير صناعة واحدة تبلغ بها درجة الاتقان : حتى الشعر والرسل لا يمكن اجتماعهما لدى امرىء واحد إلا في النادر ، إذ الملكة المتقدمة هي المتحكمة ، فإذا نازعتها مكانها ملكة أخرى لم تجد موضعاً تستقر فيه ، وبقيت الأولى تدفع كل ما عداها ، وهذا شيء يكاد يكون عاماً لا في الشيون الأدبية واللغوية والعلمية وحسب بل في جميع الصناعات ، وإذا اعتبرته في اللغات وجدت أن الأعجمي « الذي سبقت له اللغة الفارسية لا يستولي على ملكة العربي ، ولا يزال قاصراً فيه ولو تعلمه وعلمه ، وكذا البربري والرومي والافرنجي قل أن تجد أحداً منهم محكماً لملكة اللسان العربي ، المعربي ، ولا يزال قاصراً فيه ولو تعلمه عكماً لملكة اللسان العربي ، والافرنجي قل أن تجد أحداً منهم محكماً لملكة اللسان العربي ، والدوبي والافرنجي قل أن تجد أحداً منهم محكماً لملكة اللسان العربي ،

ولا يقف ابن خلدون عند هذا الحد بل يطور رأيه بناءً على تجربته الذاتية في الشعر ، ويذهب إلى ما يشبه التأكيد بأن سلامة الملكة وتفرّدها دون أن تنازعها ملكة أخرى أدعى إلى إتقان الفن الذي

سلامة الملكة بأن لا تدخل توفرت عليه ، وأن الصراع بين ملكتين قد يصيب عليها عوامل تخدمها الأولى المتمكنة منهما ببعض الوهن ؛ لقد نشأ ابن خلاون \_ بسبب محفوظة الشعري الأصيل \_ قادراً

على قول الشعر ولكنه لحظ أنه يحس « باستصعاب » فيه كلما حاول النظم ، وحدث لسان الدين ابن الخطيب بهذا الذي يغتريه ثم علل ذلك التعسر بالتراحم بين محفوظه الأصيل من الفن الشعري وحفظه للمتون والقصائد

ا المدر نفسه .

٢ القدمة : ١٢٨٨

٣ القدمة : ١٣٠٥

التعليمية قال «فامتلأ محفوظي من ذلك وخدش وجه الملكة التي استعددت لها بالمحفوظ الجيد من القرآن والحديث وكلام العرب ، فعاق القريحة عن بلوغها » فما كان من لسان الدين إلا أن أبدى إعجابه الكبير بهذا الرأي قائلاً «لله أنت! وهل يقول هذا إلا مثلك! » لأنه وجد في الرأي إنصافاً للذات ، وصواباً في التعليل.

وانبثق عن هذه النظرية حول المحفوظ والملكة رأيان نقديان خطيران: أولهما أن بلاغة الاسلاميين أمثال حسان والحطيثة وعمر وجرير والفرزدق وذي الرمة ونصيب والأحوص وبشار أرفع طبقة من

بلاغة الاسلاميين أرفع من بلاغة الجاهليين بسبب القرآن

شعر النابغة وعنترة وابن كلثوم وغيرهم من شعراء الجاهلية ، وما ذلك إلا لأن الاسلاميين أتيح لهم محفوظ من القرآن والحديث، اللذين عجز

البشر عن الاتيان بمثلهما ، لم يكن متاحاً للجاهليين فارتقت ملكاتهم في البلاغة على ملكات من قبلهم من أهل الجاهلية ممن لم يسمع هذه الطبقة ولا نشأ عليها ، فكان كلامهم في نظمهم ونثرهم أحسن ديباجة وأصفى رونقاً من أولئك ، وأرصف مبنى وأعدل تثقيفاً بما استفادوه من الكلام العالي الطبقة » . وقد عرض ابن خلدون هذا الرأي على أستاذه الشريف أبي القاسم قاضي غرناطة فأعجب به ، وبسببه كان يقربه ويشهد له بالنباهة في العلوم ، ولو وافق المرء ابن خلدون في أساس هذا الحكم لما استطاع العلوم ، ولو وافق المرء ابن خلدون في أساس هذا الحكم لما استطاع أن يفستر كيف يندرج مثل حسان والحطيثة في هذا السياق ، إذ كان الواحد منهم مفضلاً على نفسه وعلى غيره في آن ، لأنهما شهدا الحاهلية ثم شهدا الاسلام . ويكفينا هذا في الاعتراض ، دون أن نتساءل عن مدى تأثر الحطيثة بالقرآن أو عن التفاوت بين شعر حسان قبل الاسلام وبعده .

١ المقدمة : ١٣٠٦

٢ ألمصدر نفسه .

ومن الغريب أن يذهب ابن خلدون هذا المذهب ، وهو الذي قرّر من قبل أن القرآن لا ينشأ عنه ملكة في الغالب « لما أن البشر مصروفون عن الاتيان بمثله ، فهم مصروفون لذلك عن الاستعمال على أساليبه والاحتذاء بها ، وليس لهم ملكة في غير أساليبه ، فلا يحصل لصاحبه ملكة في اللسان العربي ، وحظه الجمود في العبارات وقلة التصرّف في الكلام » ، ولعل وجه الغرابة يتضاءل حين نجد ابن خلدون يخص الاقتصار على القرآن وحده بهذا الحكم ، فأما إذا اجتمع إلى القرآن محفوظات أخرى فإنها قادرة على تكوين ملكة في اللسان العربي .

وأما الرأي الثاني الناجم عن هذه النظرية في المحفوظ فهو تصوّر ابن خلدون لطريقة النظم : بعد أن يرتاض المرء في حفظ الشعر ، ترسخ في ذهنه قوالب معينة ، فإذا أراد أن ينظم قصيدة فما عليه إلا أن

طريقة النظم وصورة يستحضر القالب في نفسه ، ثم أن يملأه بالقوالب القوالب في البناء الصغيرة أو التراكيب ، « فإن مؤلف الكلام هو

كالبناء أو النساج، والصورة الذهنية المنطبقة كالقالب الذي يبنى فيه أو المنوال الذي ينسج عليه ، فإن خرج عن القالب في بنائه أو على المنوال في نسجه كان فاسداً » ، وأقل ما يمكن أن يقال في هذا التصور – حتى ولو كان قائماً على واقع الحال يومئذ – أنه وضع الشعر في صورة العمل اليدوي لا من حيث اتقان الصنعة – كما هي الحال في تمثيلات عبد القاهر – بل من حيث تشابه الصنعتين .

وما دام الحفظ هو الذي يعين على تصوّر القوالب ، فإن الطريق إلى إتقان الشعر لا تتم بدراسة النحو أو البيان أو العروض ؛ نعم إن الشاعر لا بد من أن يراعي قوانين هذه العلوم ولكن شاعريته لا تتكون بالاقتصار على

١ المقدمة : ٢٤٢

٢ المقدمة : ١٢٩٣

هذه العلوم بل لا بد له من حفظ كلام العرب شعراً ونثراً ا ، وليس معنى ذلك أن تربية الملكة تجعل عمل الشعر شيئاً ميسراً ، فالشعر فن صعب على أهل العصور المتأخرة ولذلك يحتاج صاحبه إلى «تلطف في تلك الملكة حتى يفرغ الكلام الشعري في قوالبه التي عرفت له ، في ذلك المنحى من شعر العرب " .... إذن فإن الملكة في اللسان وحدها لا تكفي بل لا بد من أن يجتمع معها ذلك التلطف في مراعاة الأساليب الشعرية التي جعلتها العرب وقفاً على الشعر" .

تمريف جديد الشمر

ولكن ما هو الشعر ؟ لقد درج العروضيون على أن يقولوا في حدّه إنه الكلام الموزون المقفى ؛ وهذا الحدّ لا يعجب ابن خلدون لأنه قاصر ولا يلائم

إلا النظرة العروضية ، ولذا فهو يضع للشعر الحد التالي : «الشعر هو الكلام البليغ المبني على الاستعارة والأوصاف ، المفصل بأجزاء متفقة في الوزن والروي ، مستقل كل جزء منها في غرضه ومقصده عما قبله وما بعده ، الجاري على أساليب العرب المخصوصة به » ؛ ، وأهم جزء من هذا التعريف وأشد من غموضا هو «الجاري على أساليب العرب » ، فإذا لم يجر على تلك وأشد منطوم، أو هو شيء غير ذلك، وبهذا السبب يخرج المتنبي والمعري من نطاق الشعر ، كما سبق القول .

المقدمة : ١٢٩٤ وانظر ١٢٩٠ - ١٢٩١ حيث يقول أن الإعراب والبيان والعروض
 علوم خارجة عن الصناعة الشعرية .

٢ القدمة : ١٢٩٠

٣ المدر نفسه .

ع المقدمة : ١٢٩٥

هذه التفرقة الصارمة « بالاستعارة والأوصاف والجريان على أساليب العرب » جعلت ابن خلدون – على عكس ما كانت الحال عليه لدى أمثال ابن طباطبا وابن الأثير – يضع حداً فاصلاً بين الشعر والنثر ،

الفصل التام بين الشعر والنثر

مبايناً بذلك الاتجاه الذي جرى عليه الكتاب المتأخرون « وقد استعمل المتأخرون أساليب الشعر وموازينه

في المنثور ، من كثرة الاسجاع والتزام التقفية وتقديم النسيب بين يدي الأغراض ، وصار هذا المنثور إذا تأملته من باب الشعر وفنه ولم يفترقا إلا في الوزن » . ويعتقد ابن خلدون أن ضياع الحدود بين الشعر والنثر ليس صواباً من جهة البلاغة ، إذ أن الأمور التي تناسب الأساليب الشعرية ليست مما يناسب الأساليب النثرية: «إذ الأساليب الشعرية تناسبها اللوذعية وخلط الجدُّ بالهزل والاطناب في الأوصاف وضرب الأمثال وكثرة التشبيهات والاستعارات حيث لا تدعو ضرورة إلى ذلك في الحطاب ؛ والتزام التقفية أيضاً من اللوذعية والتزيين، وجلال الملك والسلطان وخطاب الجمهور عن الملوك بالترغيب والترهيب ينافي ذلك كله ويباينه .... وما حمل عليه أهلَ العصر إلا استيلاء العجمة على ألسنتهم وقصورهم لذلك عن إعطاء الكلام حقه في مطابقته لمقتضى الحال ، فعجزوا عن الكلام المرسل لبعد أمده في البلاغة وانفساح خطوبه ، وولعوا بهذا المسجع يلفقون به ما نقصهم من تطبيق الكلام على المقصود ومقتضى الحال ، ويجبرونه بذلك القدر من التزيين بالأسجاع والألقاب البديعية ، ويغفلون عما سوى ذلك » ٢ ؛ ويواخذ ابن خلدون كتاب المشرق وشعراءه على تضحيتهم أحياناً بالصحة اللغوية والنحوية إذا استقام لهم سجع أو جناس أو مطابقة ، مظهرين بذلك شغفاً غير طبيعي بالمحسنات الخارجية على حساب المبنى والمعنى " . ويبدو مما

١ المقدمة : ٢٨٦١

٢ المقدمة : ١٢٨٧

٣ المصدر نفسه .

قاله ابن خلدون في الفصل بين الشعر والنثر أنه يعني الكتابة الديوانية على وجه الحصوص دون سائر الفنون النثرية .

فإذا جاء إلى عد البواعث الحافزة على قول الشعر أعاد ما ذكره ابن قتيبة وما أجمله ابن رشيق في العمدة ؛ والحق أن ابن خلدون يكمل النظرة الأندلسية نحو هذا الكتاب ، فقد أصبح معتمد البواعث على قول الشعر النقد لدى أهل الأندلس ولذلك يوليه ثناء كثيراً

حتى ليقول «وهو الكتاب الذي انفرد بهذه الصناعة

واعطاء حقها ، ولم يكتب فيها أحد قبله ولا بعده » أ ، ولو تأمل ابن خلدون فيما قرّره من قبل لوجد أن البواعث الحارجية كمناظر المياه والأزهار وأوقات البكر عند الهبوب من النوم ليست إلا عاملاً ثانوياً في الحفز على الشعر ، إذ الحافز الأكبر هو إدارة القالب في النفس مراراً حتى تأنس إليه وترتاح ، ثم تجيء العبارات لتملأ ذلك القلب ، فإذا لم يحضر القالب على نحو حافز فإن جميع الدوافع الحارجية تصبح غير ذات قيمة .

كذلك فإن ابن خلدون لا يخرج عن الوصايا النقدية المعتمدة في تجنب الكلام المولد أو ارتكاب الضرورات، وينهى عن التعقيد وازدحام المعاني في البيت الواحد، ويوصي بمجانبة الوحشي والسوقي المبتذل – من لفظ ومعنى، ويخلص إلى تعليل الضعف العام في شعر الزهد والأمداح النبوية بقوله: إن السر في ذلك « لأن معانيها متداولة بين الجمهور فتصير بذلك مبتذلة » ٢٠.

١ المقدمة : ١٢٩٧

٢ المقدمة : ١٢٩٨

ويعود بنا إلى مشكلة اللفظ والمعنى فيرى ــ وهذا أغرب ما يمكن أن يقوله كاتب مفكر مثله ــ أن الأصل في صناعة النظم والنثر إنما هو اللفظ ، والمعاني تابعة للفظ ؛ « لأن المعاني موجودة عند كل واحد ،

وفي طوق كل فكر منها ما يشاء ويرضى فلا تحتاج إلى صناعة »١، ويورد تشبيهاً على ذلك ماء البحر ،

فقد يغترف بآنية الذهب والفضة والصدف والزجاج والحزف ، بينما الماء واحد في نفسه ، وإنما الاختلاف قائم بين الأواني ؛ مرة أخرى نلتقي بنظرية «المعاني المطروحة » — تلك الفكرة التي بدأت عند شخص من أشد الناس تنويعاً في موضوعاته وأفكاره ، وانتهت عند شخص من أعمق الدارسين فكراً في شئون الحياة والمجتمع ؛ هل مرد " ذلك إلى أن كلاً من هذين المفكرين ، كان ينظر إلى ما يملك نظرته إلى شيء لا ينفق عناء في سبيل الحصول عليه ؟ قد يكون الباعث على ذلك الثقة النفسية لدى كل منهما ، وإذا كان الحاحظ قد أوجد تلك النظرية خدمة لفكرة الاعجاز ، فإن ابن خلدون لم يكن له تلك الغاية ؛ ولكن حين تفهم المعاني بأنها «الحقائق العامة في الحياة » ، فإن الالتفات إلى اللفظ (أو إلى الصياغة) يمكن قبوله على في الحياة » ، فإن الالتفات إلى اللفظ (أو إلى الصياغة) يمكن قبوله على في الحياة » ، فإن الالتفات إلى اللفظ (أو إلى الصياغة) يمكن قبوله على

وبعد أن عرفنا ابن خلدون بطبيعة الشعر في عصره وما وصل إليه من تكلّف وصنعة ، نكاد نستغرب إيراده القول في «المطبوع والمصنوع » ؛ ذلك لأن المطبوع قد فات زمنه ، ولم يعد له وجود ؛ وللمتنوع ولكن ابن خلدون كان ينظر إلى المشكلة نظرة والمصنوع تاريخية ويحاول أن يفيد من كتاب العمدة ؛ ويستوقفنا حديثه هنا عن لذة الذهن في انتقاله بين درجات الدلالات في التركيب ، وهذه اللذة هي «الظفر » بالمدلول من دليله «والظفر من أسباب

الأصل هو اللفظ

١ المقدمة : ١٣٠٢

اللذة كما علمت » أ ؛ فهذا يذكرنا بحديث حازم عن الظفر ، ولكن من الصعب أن يقال إن ابن خلدون اقتبس هذا من حازم ، لأن حديث هذا الناقد عن الظفر إنما كان في حال الافعال الانسانية ٢ ؛ غير أنه يلتقي بحازم في نظرته إلى هوان الشعر على الناس ، ولكنه يعلل ذلك تعليلاً مختلفاً ، فهو يرى أن ما نشأ نحو الشعر من نفور واستهجان منذ أبي تمام والمتنبي وابن هانىء إنما سببه الكذب والنفاق والاستجداء، ولذلك «أنف منه أهل الحمم والمراتب من المتأخرين ، وتغير الحال وأصبح تعاطيه هجنة في الرياسة ومذمة لأهل المناصب الكبيرة » أ ، ولا ندري متى حدث ذلك فقبل ابن خلدون بأقل من قرن ألف ابن الأبار «الحلة السيراء» ليثبت أن «أهل المراتب والمناصب الكبيرة » كانوا يجدون في الشعر مجالاً للتعبير عما تجيش المراتب والمناصب الكبيرة » كانوا يجدون في الشعر مجالاً للتعبير عما تجيش من هذا الذي أورده ابن خلدون .

ويرى ابن خلدون أن الشعر نشاط إنساني عام ، وليس شيئاً يتميّز به العرب ، وهو يعلم أن في الفرس شعراء وفي يونان كذلك ، وقد ذكر أرسطو الشاعر

الشعر نشاط إنساني لا ينفرد به العرب ، اهتمامه بالشعر العامي في الأمصار

أوميروس في كتاب المنطق ، وكان في حمير أيضاً شعراء ؛ وفي عصر ابن خلدون كان لسان مضر قد أصبح عدة لهجات عامية متباينة في مختلف الأقطار ، ولذلك وجد في كل قطر شعر خاص به ، بلهجة أهله ، ولكن لا يتذوقه علماء اللسان المحافظون

على الصياغة القديمة ، مع أن في هذا الشعر بلاغة فائقة ، وإنما وقع استهجانه أحياناً لخلوه من الاعراب ، « والاعراب لا مدخل له في البلاغة ، إنما البلاغة مطابقة الكلام للمقصود ولمقتضى الحال » ٢ . وهكذا ظهر أخيراً الناقد

١ المقدمة : ١٣١٤

٢ المقدمة : ١٣١٦

الذي لا يكتفى بتسجيل صور من الشعر العامي في عصره بل يدافع عن مستواه الفنيّ ؛ ولما كان كل قطر قد استقل بلهجته وذوقه ، لم يعد في الإمكان أن يستطيع ناقا. واحد الحكم على نتاج تلك الأقطار . لا بدّ من تعدُّد النقاد ، بعد أن تعدُّدت البلاغة ، وأصبح الأنادلسي لا يستطيع أن يتذوّق البلاغة في شعر أهل المغرب . والمغربي يعجز عن إدراك البلاغة التي في شعر أهل الأندلس والمشرق وهكذا ؛ إنما تذوق البلاغة لا يتم ّ إلا بمعرفة اللهجة واتقانها والاطلاع على طرق استعمالها ١ . ترى هل كان يحسُّ ابن خلدون وهو يصور الواقع يومئذ أنه يلغي مهمة الناقد «الكلاسيكي » ؟ وهل كان في مقاور البيئات الشعبية أن تخرج ناقداً يضع القواعد والأحكام لتلك الفنون الشائعة يومئذ ؛ أم أن الأمر ظل رهن التذوق العام الذي يعجز عن التعليل ؟ إن ابن خلدون نفسه أرّخ بعض أنواع ذلك الشعر . وأورد نماذج منه ، واكتفى في الاتكاء على الذوق ؛ حتى وهو يتحدث عن الفرق بين موشحات الأندلس وموشحات المشارقة . لم يجد ما يقوله غير الحكم العام و هو أن « التكلُّف ظاهر على ما عانوه ( أي المشارقة ) من موشحات » ٢ . غير أنه بكل ذلك قا. كشف عن جوانب القصور في الحركة النقدية عامة . وعن تطوّر الفنون الجديدة بمعزل عن النقد جملة ، سوى استحسان الجمهور لها أو نفوره عنها .

ونلحظ من مجموع آراء ابن خلدون في النقد أن آراءه مستمدة من تجربته الحاصة ومن التيار العربي الحالص في النقد الأدبي ، وأنها موصولة بمفهوماته الاجتماعية ، وليس لها صلة بالمؤثرات اليونانية أو حتى بالمفهومات الكبرى عند حازم التي تمثل تزاوجاً بين التيارين النقديين : العربي الحالص

١ انظر المقدمة ١٣١٦ ، ١٣٥٤ وقد حاول الصفي الحلي في «العاطل الحالي» أن يدرس تماذج من الأزجال في غير لهجته ، فكانت دراسته تسجيلا لبعض ظواهر اللهجة ، دون إظهار أحكام نقدية قائمة على التذوق الفي .

٢ المقدمة : ١٣٣٩

والعربي المتأثر بالثقافات غير العربية ، ويبدو أن العودة إلى المؤثرات اليونانية في النقد بعد حازم قد أغلقت دونها الأبواب فلا نجد منها إلا ما يشبه ذكريات عابرة أ

١ من ذلك في المشرق مثلا حديث العلامة شمس الدين محمد بن إبراهيم بن ساعد الأنصاري شيخ الصفدي عن عروض الشعر اليوناني « ان الشعر اليوناني له وزن محسوص ، واليونان عروض لبحور الشعر ، والتفاعيل عندهم تسمى الأيدي والأرجل ؛ قال : ولا يبعد أن يكون وصل إلى الخليل بن أحمد شيء من ذلك فأعانه على إبراز العروض إلى الوجود». (الغيث المسجم ١ : ٣٠) .

# مصادالبحب

```
١ _ مصادر المادة النقدية:
```

- ١ أبو تمام حبيب بن أوس ( ٢٣١ ) .
   كتاب الحماسة .
- ٢ ابن سلام الجمحي ( ٢٣٢ ) .
   كتاب طبقات فحول الشعراء ، تحقيق الأستاذ محمود محمد شاكر ،
   ( ط . دار المعارف بمصر ) .
- ٣ ـ أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ ( ٢٥٥ ) .
   البيان والتبيين (١ ٤ ) تحقيق الأستاذ عبد السلام هارون (القاهرة ١٩٦١ ) .
   كتاب الحيوان (١ ٧ ) تحقيق الأستاذ عبد السلام هارون (القاهرة ١٩٣٨-١٩٤٥ )
   ٤ ـ أبو محمد ابن قتيبة ( ٢٧٦ ) .
  - الشعر والشعراء ( مقدمة الكتاب ) ط . دار الثقافة ( بيروت ١٩٦٩ ) .
  - احمد بن أبي طاهر طيفور ( ٢٨٠ ) .
     اختيار المنظوم والمنثور ( مخطوطة دار الكتب المصرية رقم ٨١٥ أدب ) .
    - ٣ \_ أبو عبادة البحتري ( \_ ٢٨٤ ) .
    - حماسة البحتري ، تحقيق لويس شيخو ( بيروت ١٩١٠ ) .
  - ٧ أبو العباس المبرّد ( ٢٨٦ ) .
     الكامل (١ ٤) ، تحقيق الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم (القاهرة ١٩٥٦ ) .
    - ٨ ــ أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب ( ٢٩١ ) .
       قواعد الشعر ، تحقيق الدكتور رمضان عبد التواب ( القاهرة ١٩٦٦ ) .

- ٩ الناشيء الأكبر ( ٢٩٣ ) .
- نقد الشعر (لم يصلنا ومنه مادة في البصائر والذخائر والعمدة ) .
  - ١٠ أبو العباس عبد الله بن المعتز ( ٢٩٦ ) .
- رسالة في أبي تمام ( بعضها في الموشح ، ومقدمتها في البصائر ) .
- طبقات الشعراء ، تحقيق الأستاذ عبد الستار فرّاج ( القاهرة ١٩٥٦ ) .
- كتاب البديع ، تحقيق المستشرق أ . كراتشقوفسكي ( لندن ١٩٣٥ ) .
  - ١١ أبو أحمد يحيى بن علي المنجم ( ٣٠٠ ) .
- رسالة في المفاضلة بين العباس بن الأحنف والعتابي ( في الموشح للمرزباني ) .
  - ١٢ ابن عمار القطربلي ( ٣١٩ ) .
  - سرقات أبي تمام ( منها أجزاء في الموازنة والوساطة ) .
    - ١٣ بشر بن يحيى النصيبي ( لم تعين سنة وفاته ) .
  - سرقات البحتري من أبي تمام ( عرض لها الآمدي في الموازنة ) .
    - ١٤ ابن أبي عون ( ٣٢٢ ) .
- كتاب التشبيهات ، تحقيق الدكتور محمد عبد المعيد خان (كمبر دج ١٩٥٠ ) .
- ١٥ ابن طباطبا محمد بن أحمد العلوي ( ٣٢٢ ) .
   عيار الشعر ، تحقيق الدكتورين الحاجري وزغلول سلام ( القاهرة ١٩٥٦ ) .
  - ١٦ قدامة بن جعفر ( حوالي ٣٢٦ ) .
  - نقد الشعر ، تحقيق المستشرق س . أ . بونيباكر (ليدن ١٩٥٦) .
    - ۱۷ ابن عبد ربه (- ۳۲۸).
    - كتاب العقد (١ ٧) ط . لجنة التأليف والترجمة بمصر .
      - ١٨ مهلهل بن يموت بن المزرع ( بعد ٣٣٤ ) .
- سرقات أبي نواس ، تحقيق الدكتور محمد مصطفى هدّارة ( القاهرة ١٩٥٧ ) .
  - ۱۹ أبو بكر محمد بن يحيى الصولي ( ٣٣٥ ) .
  - أخبار أبي تمام ، تحقيق الأستاذ خليل عساكر ورفيقيه ( القاهرة ١٩٣٧ ) .
    - ٢٠ أبو نصر الفارابي ( ٣٣٩ ) .
    - إحصاء العلوم ، تحقيق الدكتور عثمان أمين ( القاهرة ١٩٤٩ ) .
- رسالة في قوانين صناعة الشعراء ( ضمن كتاب فن الشُعر ص ١٤٩ ١٥٨ ، تحقيق الدكتور عبد الرحمن بدوي ، ط . القاهرة ١٩٥٣ ) .

كتاب الشعر . مخطوطة المكتبة الحميدية باستانبول رقم ٨١٢ نشرها الدكتور محسن مهدي بمجلة شعر ، البيروتية ، العدد ١٢ سنة ١٩٥٩ ) .

٢١ – أبو القاسم الحسن بن بشر الآمدي ( – ٣٧٠ ) .
 كتاب الموازنة بين الطائيين ( ١ – ٢ ) ، تحقيق الأستاذ السيد صقر ( القاهرة ١٩٦١ – ١٩٦٥ ) .

٢٢ - أبو العباس النامي ( - ٣٧١ ؟ ) .
 رسالة في الكشف عن عيوب المتنبي (ورد جزء منها في المنصف لأبن وكيع ) .

۲۳ – الحالديان : أبو بكر محمد ( – ۳۸۰ ) وأبو عثمان سعيد ( – ۳۹۱ ) .
 الأشباه والنظائر ( ۱ – ۲ ) ، تحقيق الدكتور السيد محمد يوسف ( القاهرة ،
 ۱۹۵۸ – ۱۹۹۵ ) .

٢٤ – أبو عبيد الله المرزباني ( – ٣٨٤ ) .
 كتاب الموشح – فيه صورة للنشاط النقدي عند الرواة وغيرهم حتى عصر المؤلف تحقيق الأستاذ علي محمد البجاوي ( القاهرة ١٩٦٥ ) .

٢٥ – سعد بن محمد الأزدي المعروف بالوحيد ( – ٣٨٥ ) .
 الرد على ابن جني في شرح ديوان المتنبي ( مضمن في نسخة قونية من الفسر انظر رم ٣٠ ) .

٢٦ – الصاحب ابن عباد ( – ٣٨٥ ) .
 الكشف عن مساوىء المتنبي ( رسالة ملحقة بالإبانة للعميدي ) .

٢٧ – الشيخ الصالح أبو الحسن الرماني ( – ٣٨٦ ) .
 النكت في إعجاز القرآن ( ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن ، تحقيق الدكتورين خلف الله وزغلول سلام ، ط دار المعارف بالقاهرة ) .

٢٨ – أبو سليمان حمد بن محمد الحطابي ( – ٣٨٨ ) .
 بيان إعجاز القرآن ( ضمن ثلاث رسائل ، انظر رقم ٥٦ ) .

٢٩ – محمد بن الحسن الحاتمي ( – ٣٨٨ ) .

حلية المحاضرة (نسخة القرويين بفاس ، رقم ٥٩٠ ، ورقم ٤٣٣٤). الرسالة الحاتمية فيما وافق المتنبي في شعره كلام أرسطو ، تحقيق الدكتور فواد أفرام البستاني ، (بيروت ١٩٣١) – (وهذه الرسالة ذات صيغة محتلفة في نقد الشعر لأسامة بن منقذ ).

الرسالة الموضحة ، تحقيق الدكتور محمد يوسف نجم (ط. دار صادر بيروت١٩٦٥)

٣٠ ــ أبو الفتح عثمان بن جني ( – ٣٩٢ ) .

الفسر في شرح ديوان المتنبي ( في ثلاثة أجزاء ، نسخة قونية ) .

الفسر ( أو محتصر منه ) نسخة دار الكتب المصرية .

٣١ ــ القاضي علي بن عبد العزيز الجرجاني ( – ٣٩٢ ) .

الوساطة بين المتنبي وخصومه ، تحقيق الأستاذين أبو الفضل إبراهيم والبجاوي (الطبعة الثانية ) .

٣٢ – ابن وكيع التنيسي .

المنصف (نسخة برلين).

٣٣ \_ أبو الحسين بن فارس ( – ٣٩٥ ) .

الصاحبي ، تحقيق الأستاذ مصطفى الشويمي ( بيروت ١٩٦٣ ) .

٣٤ \_ أبو هلال العسكري ( \_ ٣٩٥) .

كتاب الصناعتين ، تحقيق الأستاذين البجاوي وأبو الفضل إبراهيم ( القاهرة ١٩٥٢ )

٣٥ \_ بديع الزمان الهمذاني .

مقامات البديع ( وبخاصة المقامة الجاحظية ) .

٣٦ ــ أبو حيان التوحيدي ( بعد الأربعمائة ) .

رسالة في الصداقة والصديق ، تحقيق الدكتور ابراهيم الكيلاني ( دمشق ١٩٦٤ ) .

البصائر والذخائر ( ١–٤ ) تحقيق الدكتور ابراهيم الكيلاني ( دمشق ١٩٦٤ ) .

المقابسات ، تحقيق السندوبي ( القاهرة ١٩٢٩ ) .

الامتاع والمؤانسة ( ١-٣ ) تحقيق أحمد أمين وأحمد الزين (القاهرة ١٩٣٩-١٩٤٤ )

أخلاق الوزيرين ، تحقيق الأستاذ محمد بن تاويت الطنجي ( دمشق ١٩٦٥ ) .

الهوامل والشوامل ، تحقيق الاستاذين أحمد أمين والسيد صقر ( القاهرة ١٩٥١ ).

٣٧ \_ أبو بكر ابن الطيب الباقلاني ( - ٤٠٣ ) .

اعجاز القرآن ، تحقيق الأستاذ السيد صقر ( القاهرة ١٩٥٤ ) .

٣٨ ـــ أبو القاسم الأصفهاني ( أواثل الخامس ) .

الواضح في مشكلات شعر المتنبي ( نسخة تونس ؛ ثم حققها الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور ، تونس ١٩٦٨ ) .

٣٩ - الشريف الرضى (-٤٠٦).

تلخيص البيان في مجازات القرآن ، تحقيق الأستاذ محمد عبد الغني حسن ( القاهرة ١٩٥٥ ) .

- ٤٠ أبو العباس أحمد بن علي الأزدي المهابي (؟).
   الرد على ابن جي (ضمن كتاب المآخذ على شراح ديوان أبي الطيب ، نسخة فيض الله ، رقم ١٧٤٨).
  - ٤١ أبو علي أحمد بن محمد مسكويه ( ٤٢١ ) .
     تهذيب الأخلاق ، تحقيق الدكتور قسطنطين زريق (بيروت ١٩٦٦ ) .
- ٤٢ أبو علي أحمد بن محمد المرزوقي ( ٤٢١ ) .
   شرح ديوان الحماسة ج ١ ( المقدمة ) ، تحقيق الأستاذين أحمد أمين وهارون ،
   ( القاهرة ١٩٥١ ) .
- ٤٣ أبو عامر ابن شهيد ( ٤٢٦ ) .
   حانوت عطار ( منه نقول في جذوة المقتبس للحميدي ، تحقيق الأستاذ ابن تاويت الطنجي (القاهرة ١٩٥١ ) .
- رسالة التوابع والزوابع ورسائل أخرى لابن شهيد ( مضمنة في الذخيرة لابن بسام . ١/١ : ١٦١ ٢٦٠ ، ط . القاهرة ١٩٣٩ ) .
- ٤٤ الشيخ الرئيس أبو علي ابن سينا ( ٤٢٨ ) .
   فن الشعر ، من كتاب الشفا ( في كتاب فن الشعر ص ١٦١ ١٩٨ ، انظر رقم
   ٢٠ ) ، وقد نشر هذا القسم وحده باسم : الشفا المنطق ( قسم الشعر ) تحقيق الدكتور بدوي ( القاهرة ١٩٦٦ ) .
- أبو منصور الثعالبي ( ٤٢٩ ) .
   يتيمة الدهر ( ١ ٤ ) وخاصة الفصل الحاص بالمتنبي في الجزء الأول ، تحقيق الاستاذ محمد محيي الدين الحميد ( القاهرة ١٩٥٦ ) .
- ٤٦ أبو سعيد محمد بن أحمد العميدي ( ٤٣٣ ).
   الإبانة عن سرقات المتنبي ، تحقيق الأستاذ إبراهيم الدسوقي البساطي (القاهرة ١٩٦١)
   ٤٧ الشريف المرتضى ( ٤٣٦ ) .
  - الشهاب في الشيب والشباب (ط. الجوائب ١٣٠٢). طيف الحيال، تحقيق الأستاذ حسن الصيرفي (القاهرة ١٩٦٢).
- أمالي الشريف المرتضى ( ١-ــ٧ ) تحقيق الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم (القاهرة ١٩٥٤ ).
  - ٤٨ أبو العلاء المعري ( ٤٤٩ ) .
     الفصول والغايات ، تحقيق محمود زناتي ( القاهرة ١٩٣٨ ) .

رسالة الغفران ، تحقيق الدكتورة بنت الشاطىء ( الطبعة الثانية ) . اللامع العزيزي ، نسخة خطية ( ومنها نقول في كتاب المآخذ على شراح ديوان

المتنبي ، انظر رقم : ٤٠ ) .

٤٩ – ابن فورجة البروجردي (حوالي ٤٥٥).
 شرح مشكلات ديوان شعر أبي الطيب (نسخة الاسكوريال رقم: ٣٠٧).

• عبد الكريم النهشلي (؟).
 اختيار الممتع في علم الشعر وعمله (نسخة دار الكتب المصرية رقم : ٤٥ أدب).

٥١ ــ ابن رشيق القيرواني (-٤٥٦).

العمدة في صناعة الشعر ونقده ( ١ — ٢ ) الطبعة الأولى ١٩٠٧ .

قراضة الذهب (ط. القاهرة ١٩٢٦).

الأنموذج ( مختار منه في مسالك الأبصار ج ١١ ، نسخة آيا صوفيا ) .

٥٢ – أبو عبد الله ابن شرف القير واني ( – ٤٦٠ ) .
 مسائل الانتقاد ، تحقيق الأستاذ شارل بلا ( الجزائر ١٩٥٣ ) .

٥٣ – أبو محمد ابن حزم الأندلسي ( – ٤٦٣ ) .

رسالة في فضل الأندلس ( ضمن نفح الطيب ، وطبعت ملحقة على كتاب تاريخ الأدب الأندلسي \_ عصر سيادة قرطبة ، للدكتور احسان عباس ، الطبعة الأولى \_ بيروت ١٩٦٠ ، ومنها نقول متفرقة في جذوة المقتبس للحميدي ، انظر رقم: ٣٤ ) التقريب لحد المنطق والمدخل إليه ، تحقيق الدكتور احسان عباس (بيروت ١٩٥٩) . رسائل أبن حزم الأندلسي ، تحقيق الدكتور احسان عباس ( القاهرة ١٩٥٤) .

الردّ على ابن النغريله اليهودي ، تحقيق الدكتور احسان عباس (القاهرة ١٩٦٠). الفصل في الملل والنحل جـ ٣ ( الطبعة الأولى ١٣٢٠ ).

عبد القاهر الجرجاني ( – ٤٧١ ) .
 دلائل الإعجاز ( ط . مطبعة السعادة بمصر ) .

أسرار البلاغة ، تحقيق المستشرق هيلموت ريتر ( استانبول ١٩٥٤ ) .

ابن خفاجة الأندلسي ( – ٥٣٣) .
 ديوان ابن خفاجة ( المقدمة التي كتبها الشاعر نفسه ) ، تحقيق السيد مصطفى غازي (ط . الاسكندرية ١٩٦٠ ) .

٥٦ – أبو طاهر الاشتركوبي ( – ٥٣٨ ) .
 المقامات اللزومية ، نسخة لا له لي ، رقم : ١٩٣٣ .

٥٧ - ابن بسام الشنتريني ( - ٤٢ ) ) .

الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ( الجزء الأول بقسميه ، والأول من الرابع ، والجزء الثاني والثالث من مخطوطة بغداد ) .

٥٨ – ابن عبد الغفور الكلاعي ( حوالي ٤٤٣ ) .

احكام صنعة الكلام ، تحقيق الدكتور محمد رضوان الداية ( دار الثقافة ، بيروت ١٩٦٦ ) .

٩٠ – ابن قزمان الزجال ( – ٥٥٥ ) .

ديوان ابن قزمان ( مقدمة المؤلف ) إحراج جنزبرج ( برلين ١٨٩٦ ) .

٦٠ – ابن خيرة المواعيني ( – ٥٦٤ ) .

الريحان والريعان ، ج ١ ، نسخة الفاتح ، رقم : ٣٩٠٩ .

٦١ – أسامة بن منقذ ( – ٥٨٤ ) .

البديع في نقد الشعر ، تحقيق الدكتورين بدوي وعبد المجيد ( القاهرة ١٩٦٠ ).

٦٢ - ابن رشد الحفيد ( - ٥٩٥).

Averroes, Commentary on Plato's,

Republic, Translted from Hebrew by E. J. Rosenthal (Cambridge University Press, 1969).

٦٣ - هبة الله ابن سناء الملك ( - ٦٠٨ ) .

دار الطراز ، تحقيق الدكتور جودة الركابي ( دمشق ١٩٤٩ ) .

فصوص الفصول ، نسخة باريس ، رقم : ٣٣٣٣ .

٦٤ – على بن ظافر الأزدي ( – ٦٢٧ ) .

غرائب التشبيهات ، نسخة الاسكوريال رقم : ٤٢٥ .

بدائع البدائه ، تحقيق الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم (القاهرة ١٩٧٠ ) .

٦٥ – أبو الوليد الشقندي ( – ٦٣٢ ) .

رسالة في المفاضلة بين الأندلس وبرّ العدوة (مضمنة في نفح الطيب ، جـ ٣: ١٨٦ ، تحقيق احسان عباس ، ط . بيروت ١٩٦٨ ) .

- ٦٦ ابن جبارة علي بن اسماعيل ( ٦٣٢ ).
   نظم الدر في نقد الشعر (منه نقول في الغيث المسجم على شرح لامية العجم للصفدي ،
   ط . القاهرة ١٢٩٠).
  - ٦٧ ابن دحية الكلبي ( ٦٣٣ ) .
     المطرب من أشعار أهل المغرب ، تحقيق الاستاذ ابراهيم الأبياري ورفيقيه ( القاهرة ١٩٥٤ ) .

المثل السائر (١–٤) تحقيق الدكتورين الحوفي وطبانة (القاهرة ١٩٥٩–١٩٦٢). ٦٩ ــ زكمي الدين أبن أبي الاصبع ( – ٦٥٤ ) .

تحرير التحبير ، تحقيق الدكتور حفني محمد شرف ( ط . القاهرة ) .

- ٧٠ المظفر بن المفضل العلوي ( ٦٥٦ ) .
   نضرة الاغريض في نصرة القريض، نسخة دار الكتب المصرية ، رقم ١٨٦٥ أدب .
- ٧١ أبو الحسن حازم القرطاجي ( ٦٨٤) .
   منهاج البلغاء وسراج الأدباء ، تحقيق الأستاذ محمد الحبيب ابن الحوجه (تونس ۱۹۶٦)
- ٧٧ أبو الحسن علي بن سعيد الأندلسي ( ٩٨٥) .
   رايات المبرزين وغايات المميزين ، تحقيق المستشرق اميليو غرسية غومس ،
   (مدريد ١٩٤٢) .

عنوان المرقصات والمطربات ( القاهرة ۱۲۸۹ ) . المقتطف من أزاهر الطرف ، نسخة سوهاج ۳۰۳ أدب .

٧٣ ــ أبو البقاء الرندي ( ــ ٦٨٥ ). الواني في نظم القوافي ، نسخة الرباط ، رقم : ١٠١٣ .

(القاهرة ١٩٥١).

٧٤ – ابن خلدون ( - ٨٠٨ ) .
 مقدمة ابن خلدون ( ج ٤ ) تحقيق الدكتور علي عبد الواحد وافي ( القاهرة ١٩٦٠ )
 التعريف بابن خلدون ورحلته شرقاً وغرباً ، تحقيق الأستاذ محمد ابن تاويت الطنجي

## ٧٥ \_ ارسطو طاليس:

كتاب أرسطو طاليس في الشعر ، نقل أبي بشرمتى بن يونس القناني ( في كتاب فن الشعر ص ٨٥ – ١٤٥ انظر رقم ٢٠) الكتاب نفسه ، تحقيق الدكتور شكري عياد ( القاهرة ١٩٦٧ ) .

كتاب الشعر ، ترجمة احسان عباس (القاهرة ١٩٥١).

### ٢ \_ مصادر عامة:

اعتاب الكتاب لابن الأبار (دمشق ١٩٦١). انباه الرواة للقفطي (١–٣) ( القاهرة ١٩٥٠ – ١٩٥٥ ) . بغية الوعاة للسيوطى ( القاهرة ١٣٢٦ ) . تاريخ بغداد للخطيب ، ج ٤ (ط. مصر). تاريخ الحكماء للقفطى (ليبسك ١٩٠٣). تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة (القاهرة ١٣٢٦). التشبيهات مِن أشعار أهل الأندلس لابن الكتاني ( بيروت ١٩٦٦ ) تعريف القدماء بأبي العلاء ( القاهرة ١٩٤٤ ) . التكملة لابن الأبار ( القاهرة ١٩٥٥ ) . تهذیب ابن عساکر ، ج ٤ (ط. دمشق). ديوان المتنبي ، تحقيق الدكتور عزام 🛚 ( القاهرة ١٩٤٤) . رسائل الجاحظ (١-٢) (القاهرة ١٩٦٥). ريحانة الالباء للخفاجي ( القاهرة ١٩٦٩ ) . سر الفصاحة لابن سنان الخفاجي (ط. مصر). سرقات المتنبي لابن بسام النحوي ( تونس ١٩٧٠ ) . شرح ديوان المتنبي للواحدي ( برلين ١٨٦١ ) . الصبح المنبي للبديعي ( القاهرة ١٩٦٣ ). الصلة لابن بشكوال (القاهرة ١٩٥٥). الطالع السعيد للأدفوي ( القاهرة ١٩٦٦ ). طبقات الشافعية للسبكي ( الطبعة الأولى ) . طبقات الممتزلة لابن المرتضى (بيروت ١٩٦١).

طبقات النحويين واللغويين للزبيدي (القاهرة ١٩٥٤).
العاطل الحالي لصفي الدين الحلي (فيسبادن ١٩٥٦).
عيون الأخبار لابن قتيبة ج ١ (ط . دار الكتب المصرية).
عيون الأنباء لابن أبي أصيبعة (القاهرة ١٩٨٢).
الفهرست لابن النديم (مصورة بيروت ١٩٤١).
كشف الظنون لحاجي خليفة (استانبول ١٩٤١–١٩٤٣).
المحتسب في القراءات لابن جي (القاهرة ١٩٨٦ – ١٩٨٩).
عجم الأدباء لياقوت الحموي (ط . دار المأمون بمصر).
المقولات لارسطوطاليس (تحقيق بويجيه).
المقولات لارسطوطاليس (تحقيق بويجيه).
نفح الطيب للمقري (بيروت ١٩٦٨).
الوافي بالوفيات (ج ٢ ، ٧ ، ٨) (فيسبادن).
الوافي بالوفيات (ج ٢ ، ٧ ، ٨) (فيسبادن).

# ٣ \_ مراجع حديثة :

أبو حيان التوحيدي لاحسان عباس (بيروت ١٩٥٦).
الأعلام للأستاذ خير الدين الزركلي.
الجامع في أخبار أبي العلاء (١-٢) للاستاذ سليم الجندي (دمشق ١٩٦٢).
حضارة الاسلام للأستاذ ه. حب، الترجمة العربية (بيروت ١٩٦٤).
ديوان المتنبي في العالم العربي وعند المستشرقين للأستاذ ر. بلاشير
(الترجمة العربية – ط. القاهرة).

محاضرات الموسم الثقافي في الكويت (العدد الحامس ) (الكويت ١٩٥٩ المهرجان الألفي لابن سينا (القاهرة ١٩٥٢). النقد المنهجي عند الجاحظ للدكتور داود سلوم (بغداد ١٩٥٠).

# - الموضوعات

. 019 , 707 , 787

التمثيل ٢٠٠ . التمويه العاطفي ٤٨٢ .

التناسب ٤٧٩ ، ٤٨١ .

الحيل الشعرية ٢٥٠.

الدفاع عن الشعر الاندلسي ٤٨٤ ، ٢٠٥

. 077 ( 071 ( 07.

الرجز ٣٨٨.

الرواية ٢٧٦.

الروحانية في الشعر ٧٩ الزجل ٥٠٨ ، ١٨٥ ، ٦٢٨ .

السرقات الشعرية ٧٠ ، ٩١ ، ٩١ ،

PFT > TAT > VTS > TSS >

الشاعر: ۳۱۰.

. . . . . . . . . . . . .

- الشاعر المحدث ٣٣١ ، ٣٦٥

– الشاعر والناثر ٤٠٠ .

اختيار الشعر ٧٠ ، ٧٧ ، ٧٧ ، ١٢٩ ، التفاوت ( في الشعر ) ١١١ ، ٣٣٠ ، . 2 . 7 . 2 . 1

> الاستعارة ۲۲۱ ، ۱۹۷ ، ۱۹۸ ، ۱۹۹ . 0 . 7 . 777 . 7 . 8

الأسلوب الشعري ٢٤ ه . الاعتزال (أثره في النقد ) ٦٦ – ٦٩ ،

الاعجاز ٣٥٧ - ٣٣٧ ) ١٩٩ - ٣٣٨ ) . . . . .

الأقاويل الشعرية ٧١٧ ، ٧٤٥ .

الانتحال ٧٩ ، ١٠٠٠

البديع ١٢١ ، ٢٩٧ ، ٣٤٦ ، ٢١٦ . اليدمة ١٨١.

البلاغة ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۲ ، ۲۳۹ . 0 1 3 7 7 4 3 7 7 7 7 7

التجربة الشعرية ٥٥٣. التخييل ۲۱۸ ، ۴۹۸ ، ۹۹۹ ( وانظر

المحاكاة). التشبه ٥٥ ، ١٢١ ، ١٣٠ ، ١٤٤ ،

. 070 6 844

تغبر الأزمئة ١٨٢٪.

```
الشعر والرسم ۹۸ ، ۲۱۹ ، ۲۲۹ .
         الشعر والعرف ٩٦ ، ٩٧ .
                                 - تعریفه : ۲۸ ، ۹۲ ، ۱۳۴
       الشعر والغريزة ٩٦ ، ١١٠ .
                                  · TAV · TOE · TT9 · 191
    الشعر والغموض ٣٩٣ ، ١٥٥ .
                                            778 6 087 6 817
      الشعر والفلسفة ٢٤٣ ، ٥٠٣ .
                                  - أغراضه : ١٩٥ ، ٢١٠ ، ٥٥٦ .
                                       - أقسامه : ۲۹۳ ، ۲۱۰
       الشعر والكساد ٥٩٥ ، ٥٣٩ .
       الشعر والمعرفة ٦٨، ١٩، ٩٤.
                                          - طبعة تركسة : ٤٩٨ .
الشعر والتأثر ١٣٧ ، ٢٣٤ ، ٢٣٤ ،
                                                -- طرقه : ۳۲۰ .
                                        - موضوعاته: ۲۲۰،۶۹۰.
6 0 · 1 6 444 6 40 · 6 451
١٢٥ ، ٩٣٥ ، ٩٢٥ (رأجع الشعر
                                             - المحدث منه : ١٣٨ -
                   و الحطابة ) .
                                      - البطولي عند العرب: ٥٢٧ .
                                 - شعر خارج عن حد الشعر : ٤٨٧
               الشعر والوعي ١٣٦.
                 الشعراء المنشئونة
. - طبقائهم ۷۹ ، ۲۲۳ ، ۸۶ ،
                                  - المرقص والمطرب: ٣٣٥ ، ٥٣٥ ،
الصدق والكذب ١٢٨ ، ١٤٢ ، ١٧٠ ،
                                 – العربسي واليوناني : ٤١٣ ، ٢١ ه .
· 270 · 2.9 · 79 · 70.
                                 الشعر والأخلاق: ٥٠ ، ٢٠١ ، ٢٤٢
  الصورة ( في النظم ) ٤٢٦ .
                                                        . OTY
              الطبع والتكلف ١٠٩.
                                      الشعر والبواعث الحافزة : ٦٢٦ .
  طريقة العرب ١٣٤، ١٣٦، ١٦٦.
                                                 الشعر والبيئة ٩٦ . .
عمود الشعر ١٣٤ ، ١٥٩ ، ١٦٢ ،
                                          الشعر والتكسب ٣٦٦، ٣٨٨.
        . 2 . 2 6 TAA 6 TYY
                                 الشعر والثقافة اليونانية ٤١١ - ٤١٨ ،
              الغرابة ٤٣٤ ، ٣٤٥.
           الفحولة ٥١ - ١٥ ، ٨١ .
                                                الشعر والحرفة ١١٥.
القديم والمحدث ٨٩ ، ٥٥ ، ١٠٦ –
                                                الشعر والحفظ ٦١٩.
            . . . YVA 6 1 . V
                                 الشعر والحطابة ٢٠٢ ، ٢١٤ ،
اللفظ والمعنى ١٠٨ ، ١٤٠ ، ٣٧٠ ،
                                 ه ۱۸ ، ۱۹ ، ه ۱۹ ، و انظر .
C-041 . ETT - ETT . E+T
                                      أيضاً : الشعر والنثر ) .
6 TYV 6 TOP 6 TOP 6 TO
                                 الشعر والدين ١٥١ ، ٢٨٣ ، ٣٠٨ ،
               المتعة ١٤١ ، ٣٧٥.
                                 ETA : ETY : TVT : TIV
المحاكاة ١١٨ ، ٢١٩ ، ٢٢١ المحاكاة
```

( وانظر أيضاً الشعر والأخلاق ).

المطبوع والمصنوع ١٠٩ ، ٣٢٨ ، ٤١٠

المعارضة ٤٧٧.

المعاني المطروحة ٩٨ ، ٤٢٣ ، ٥٥٢ . معنى المعنى ٢٨٤.

الفاضلة بين الشعراء ١٨٠ ، ١٦٥ ، ٩٧ . .

المقايسة ٣١٧ ، ٣١٨ ، ٣١٩ . الملكة الشعرية ٢٢١ .

المنزع الشعري ٦٦ ه .

الموازنة ١٨٧ - ١٨٠ . الموشح ٥٢٠.

الناقد ۷۰ ، ۷۸ ، ۱۰۰ ، ۳۱۰ ،

. EA1 6 WEA 6 WY1 6 WIA

النظم (نظرية) ٢٤٩، ٢١٩.

النظم (طريقة ) ٥٥٧ ، ٦٢٣ .

المصطلح ٤٧ ، ٨٥ ، ١٩٤ ، ١٥ ، | (الوضع) النفسي : ٤٨ ، ١١١ ، ١٤١ · • 1 V · YAY · YYE · Y.Y

النقد – ضعفه ۱۹۰۰.

نقد أبي تمام ۷۲ ، ۱۱۸ ، ۱۲۷ ، . T.T 6 E.1 6 1A0 - 1EV

النقد التأثري ١١٥ ، ١٧٢ - ١٧٦ ،

. 7 . 4

النقد الاحصائي ١٦٠ ، ١٩٥ ، ٩٨ ، . 7 . 7 . 7 . 4

النقد الاخلاقي ٣٥٠.

نقد المتنبى ١٢٧ ، ٢٥٢ – ٣٣٦ ،

01 · 6 444 - 444

النقد والثقافة اليونانية ١٠٢ ، ١٨٦ –

. 401

الوحدة ١٣٨ ، ٢٥٧ ، ٢٧٤ ، ٥٧١ . الوزن ۲۱۹ ، ۳۸۹ ، ۲۱۹ .

# محتومايت الكناب

| V                                                                           | الاهداء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4                                                                           | تمهيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 14                                                                          | مقدمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 09-17                                                                       | النقد في أواخر القون الثاني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| مروض البدوي ٧؛<br>لأصمعي بين الروا<br>يته بالتشبيه ٥٥ -<br>ة في تصورهم لمهم | مبدأ اللياقة ٥٤ – مبدأ الجودة المثالية ٤٦ – الحضوع للعرف في النا ٢٤ – الرواة يستجيبون للتغيير في الشعر ٤٦ – الحليل ومصطلح الاقاعدة الاستواء النفسي ٤٨ – قانون الشمول الحاطيء ٤٩ – تميز الاوك و٤٠ – فصله بين الشعر والأخلاق ٥٠ – مبدأ الفحولة ١٥ – عنا قصور النقد عن متابعة التغير في الثقافة والشعر ٥٦ – تباين الرواة الشعر ٥٧ – الحافظ في الشعر ٥٧ – الحافظ في الشعر ٥٠ – تحكم الذوق المحافظ في المهيأ لظهور الناقد ٥٩ . |
| 144-14                                                                      | المحاولات النقدية في القرن الثالث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                             | دور الناشيء الأكبر في النقد ٦٣ – تعريفه للشعر ٦٤ – نظرته إلى ٥٠ – أثر الاعتزال في نقد القرن الثالث ٦٦ – تأثر النقد بالوقفة تأثير الاعتزال في النقاد من غير المعتزلة ٦٩ . ضروب المحاولات النقدية : ٧٠ ضروب المحاولات النقدية : ٧٠ - الاهتمام بابراز المعاني المشتركة بين الشعراء ٧٠                                                                                                                                        |
|                                                                             | ٧ - النقد الضمي بالاختيار ٧٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

- (۱) حماسة أبي تمام ۷۲
- (ب) حماسة البحتري ٧٣
- (ج) المنظوم والمنثور لابن طيفور ٧٣ ما هي القصائد الطوال ٧٤
  - (c) موقف ضد الاختيار ٧٦
  - ٣ اعادة صياغة النظريات القديمة ٧٧
- (۱) محمله بن سلام الجمحي وكتاب الطبقات ۷۸ ابن سلام يهتم بدور الناقد ۷۸ – الناقد وقضية الانتحال ۷۹ – فكرة الطبقات ۴۷ – الأساس في قسمة الشعراء الى طبقات ۸۰ .
- (ب) ثعلب وكتاب قواعد الشعر ٨٦ موقع ثعلب في القرن الثالث ٨٦ الشك في نسبة الكتاب اليه ٨٣ الطابع العام لكتابه ٨٤ عود الى المصطلح البدوي ٥٥.
- إ المفاضلة بين شاعرين ٨٧ رسالة أبي أحمد المنحم في المفاضلة بين العباس والعتابي ٨٧.
  - ه النظرة التوفيقية : ٨٩
- (۱) أبو العباس المبرد ۹۰ لم يدرج المبرد في النقاد ۹۰ خضوعه لروح العصر ۹۱ – محاولته الكشف عن السرقات ۹۱ – خلطه بين الشعر والحطابة ۹۲ – نظرته إلى قضية اللفظ والمعنى ۹۶ .
- (ب) عمرو بن بحر الجاحظ ٩٤ الشعر مصدر للمعرفة ٩٤ موقفه من الصراع بين القديم والمحدث ٥٥ نظريته في الغريزة والبيئة والعرق ٩٦ العلاقة بين الشعر والرسم ٩٨ نظرية المعاني المطروحة ٩٨ تناقض الجاحظ في موقفه من الشكل ١٠٠ موقفه من الصحيح والمنحول ١٠٠ حدته في الحكم ١٠١ أحكام عامة ١٠١ هل تأثر بالثقافة اليونانية ١٠٢ .
- (ج) أبن قتيبة ١٠٤ منهجه في مؤلفاته ١٠٤ نظرته التوفيقية في النقد ١٠٦ مشكلة اللفظ والمعنى ١٠٨ ثنائية الطبع والتكلف ١٠٩ الحالات النفسية وعلاقتها بالشعر ١١١ هل ابن قتيبة ناقد اتباعي ١١٢ اهتمامه بالشاعر اكثر من اهتمامه بالشعر ١١٣ خلاصة في مميزاته النقدية ١١٥ .
- (د) ابن المعتز ١١٥ ناقد أنطباعي ١١٥ رسالته في أبي تمام ١١٨ – مذهب أبي تمام سبب في تأليفه كتاب البديع ١٢٠ – بهج ابن المعتز بالبديع ١٢٢ .

أبو تمام والمتنبي وارسطو وأثرهم في نقد القرن الرابع ١٢٧ – محاولات نقدية وكتب لم تصلنا ١٢٨ – النقد في كتاب الصاحبي ١٢٨ – النقد في اختيار الحالديين ١٢٩ – النقد في تشبيهات ابن أبي عون ١٣٠ – السرقات في نقد القرن الرابع ١٣١ .

ا عتماد الغوق الفي في انشاء نظرية شعرية(ابن طباطبا) ١٣٣ - لمحة ابن طباطبا ١٣٣ - تعريفه للشعر ١٣٤ - اتباعه السنة العربية ١٣٤ - الشعر نتاج الوعي المطلق ١٣٦ - تضاؤل المسافة بين القصيدة والرسالة ١٣٧ - الوحدة في القصيدة وحدة بناء ١٣٨ - مأزق الشعر المورث وأثره ١٣٨ - قلة المعاني لدى الشاعر المحدث ١٣٩ - صورة العلاقة بين اللفظ والمعنى ١٤٠ - تأثير الشعر عمل عقلي خالص ١٤١ - الصدق أساس الشعر ١٤٠ - ضروب الصدق ومواطنه ١٤٠ - جور مذهب ابن طباطبا على قوة الخيال ١٤٥ - تلخيص عام لموقفه النقدى ١٤٥ .

# ٢ -- الصراع التقدي حول أبي تمام ١٤٧ - أبو تمام لدى نقاد القرن السابق ١٤٧.

- (١) رسالة ابن عمار في أخطاء أبي تمام ١٤٨.
- (ب) انتصار الصولي لأبي تمام ١٤٩ الصولي يستنكر ابراز العيوب دون الحسنات ١٥٠ – موقف الصولي من العلاقة بين الشعر والدين ١٥١
  - (ج) بشر بن يحيى النصيبي وسرقات البحتري ١٩٢
- (د) الآمدي ومؤلفاته في النقد ١٥١ الآمدي الناقد المنتظر ١٥٥ طريق الناقد الحق هي الموازنة ١٥٧ منزلة كتاب الموازنة في تاريخ النقد الاحصاء ١٦٠ لم الموازنة نظرياً نقطة التقاء المنصفين وعملياً توقع الاحصاء ١٦٠ الموازنة نظرياً نقطة التقاء المنصفين وعملياً توقع الآمدي في التناقض ١٦٠ عمود الشعر نظرية وضعت خدمة البحتري فأبعدت الموازنة عن الانصاف ١٦٧ عمود اللوق الى جانب عمود الشعر ١٦٦ قانون عمود اللوق يقتل الاستعارة ١٦٧ حملة الآمدي على استعارات أبي تمام ١٦٨ الصلة بين ابن طباطبا والآمدي في الاتباعية ١٧٠ خضوع الآمدي لمؤثرات أجنبية لا يفهمها ١٧١ اللوق الحاص والاحكام التأثرية وي كتاب الموازنة ١٧٥ في نقده ١٧٤ الأركان النقدية في كتاب الموازنة ١٧٥ في نقده
  - (ه) موقف الحاتمي من أبي تمام ١٨٣.

- ۱۸۶ النقد والأثر اليوناني ۱۸۶ مقدمة في حركة الترجمة وكتاب الشعر ۱۸۹ –
   ترجمة أبى بشر متى ۱۸۷ تقييم لترجمة متى ۱۷۸ .
- قدامة بن جعفر ونقد الشعر ١٨٩ علاقته بالثقافة اليونانية ١٨٩ صورة اطلاعه على نقد القرن الثالث ١٩٠ حد الشعر عنده ١٩١ صورة موجزة لكتاب نقد الشعر ١٩٠ مصطلح قدامة ١٩٤ رد أغراض الشعر الى مبدأ الوحدة ١٩٥ تجديد الصفات الايجابية حسب نظرية الفضيلة الافلاطونية ١٩٦ تتبع العلاقة بين قدامة وكتاب الشعر لارسطو ملاكوز الفحش والرفث في الشعر مع قيامه على اساس افلاطوني ١٩٠ هل يجوز الفحش والرفث في الشعر مع قيامه على اساس افلاطوني ٢٠٠ هل يبقى الشاعر على مستوى نفسي واحد ٢٠٠ منطق الشعر ١٩٠ إحساسه بأن منطق الشعر لا يكون كلياً ٢٠٠ الفرق بين منطق قدامة وعقلانية ابن طباطبا ٢٠٠ لماذا يهون قدامة من شأن الاستعارة ٢٠٨ انعدام الاهتمام بالحالة النفسية في نقد قدامة من شأن الاستعارة ٢٠٨ نظرة إجمالية ١٤٠ مقياس الحودة ٢٠٣ نظرة إجمالية ١٤٠٤ .
- الفارابي ٢١٤ سبب اهتمامه بالحطابة والشعر ٢١٤ رسالة في صناعة قوانين الشعر ٢١٥ أنواع العاوم التي تتناول الشعر ٢١٧ موضع الأقاويل الشعرية بين سائر الأقاويل ٢١٧ عنصر المحاكاة ٢١٨ بين الشعر والرسم في المحاكاة ١٦٩ أهمية المحاكاة في الشعر ٢١٩ قيمة الوزن في الشعر ١٦٩ أقسام الشعر على أساس الوزن والموضوع ٢٢٠ الملاف بين الشعر العربي وغيره في العلاقة بين الشعر والمحن ٢٢١ عناية المحاكاة على التأثير ٢٢٢ ٢٢١ عناكاة المحاكاة على التأثير ٢٢٢ عاكاة المحاكاة على التأثير ٢٢٢ عاكاة المحاكاة ٢٢٠ تلبس الشعر بالحطابة والحطابة بالشعر ٢٢٢ طبقات الشعراء بالنسبة للقدرة على المحاكاة ٢٢٣ العوائق النفسية تحول دون قول الشعر ٢٢٤ الاخطار ببال السامع وفائدته في الشعر ٢٢٠ تعريف الطراغوذيا والقوموذيا ٢٢٥ مواطن الأخذ من أرسطو والحطأ في ذلك ٢٢٦ اكتفاؤه بالنظر دون التطبيق ٢٢٧ ذوق
- أبو حيان التوحيدي وأصحابه من مفكري القرن الرابع ٢٢٨ ذوق أبي حيان وثقافته وصلتهما بالنقد ٢٢٨ مجالات جهوده في النقد ٢٢٨ ارسال الاحكام الموجزة ٢٢٩ تقرير أصول البلاغة نظرياً وعملياً ٢٣٠ كيف يكون المرء كاتباً ٢٣١ استثارة المعاصرين الى الإجابة عن مشكلات نقدية ٢٣٢ المفاضلة بين النظم والنثر ٢٣٢ –

أيهما أشد تأثيراً في النفس: الشعر أم النثر ٢٣٤ - أثر اختلاف الألفاظ واتفاق المعاني في النفس ٣٣٥ - جواب المنطقي عن ماهية البلاغة ٣٣٥ هل بلاغة أحسن من بلاغة العرب ٣٣٦ - صنوف من مستويات البلاغة ٣٣٦ - لم يكن شعر العروضي رديئاً ٣٣٨ - تعريف العامري الشعر وتحديد المنطقي لانواع البلاغة ٣٣٩ - نقد لرأي المنطقي ٣٣٩ - تقارب النثر والنظم في الايقاع ٢٤١ - مسكويه والنظرة الافلاطونية الى الشعر ٢٤٢ - الحاتمي والعلاقة بين الفلسفة والشعر ٣٤١ - الحاتمي والمعاضلة بين النظم والنثر ٥٠٠ - الحاتمي وقضية الصدق والكذب في الشعر ٢٤٠ .

# المعركة النقدية حول المتنبي - المتنبي في طريقته وشخصيته يمثل مشكلة كدرى النقاد ٢٥٢ .

- (۱) الحاتمي ٢٥٣ نظرة عامة الى جهده في النقد ٢٥٣ موقفه النقدي قائم على العموميات ٢٥٦ مبدأ التناسب في الشعر وصورة الجسد ٢٥٧ المواب جهده منصرف إلى الاستكثار من الأمثلة وتبيان السرقات ٢٥٨ أبواب السرقة ٢٥٨ الرسالة الموضحة وسبب تأليفها ٢٦٣ اعتماد الموضحة على أربعة مجالس درامية ٢٦٤ التفاوت بين المجالس الأربعة ٢٦٥ نظرة إجمالية في الموضحة ٢٦٥ .
  - (ب) أبو العباس النامي ٢٧٠ رسالة له في عيوب المتنبي ٢٧٠ .
- (ج) الصاحب بن عباد ٢٧٢ رسالة في الكشف عن مساوى، المتنبي ٢٧٢ ثناء الصاحب على مقدرة ابن العميد في النقد ٣٧٣ مساوى، المتنبي كما ذكرها الصاحب ٢٧٣ طريقته التهكمية ٢٧٤ نقد وتعقب لرسالة الصاحب ٢٧٥ رأي الصاحب في السرقات الشعرية ٢٧٦ على الأمانة متوفرة في الرواية ٢٧٦ .
- (د) ابن جني وشرحه وما أثاره من ردود ۲۷۷ أين هم المتعصبون المتنبي ۲۷۷ لم ألف ابن جني شرحه الديوان ۲۷۸ أثر صلته بالمتنبي ۲۷۸ ماذا حقق ابن جني في شرحه ۲۸۰ اعتذار ابن جني عن الضعف اللغوي عند المتنبي ۲۸۰ اثارة ابن جني لموضوع الهجاء المبطن في مدائح كافور ۲۸۱ اهتداؤه الى الحرأة النفسية لدى المتنبي ۲۸۲ موقفه من العلاقة بين الدين والشعر ومن التفاوت في الاحوال النفسية ۲۸۳ اعتزازه بتحبيب شعر المتنبي الى استاذه أبى على الفارسي ۲۸۳ الردود على ابن جني في التفسير ۲۸۶ رد

أبي العباس الأزدي ٢٨٥ نموذج من رد أبي القاسم الاصفهاني ٢٨٦ – رد الوحيد ٢٨٧ – تعريف بالوحيد ٢٨٧ – كلمة في منهج الوحيد ٢٨٨ – هجومه الشديد على ابن جني ٢٨٩ – بعض الاصابة فيما تعقب به ابن جني ٢٩٠ المباديء النقدية العامة التي يعتمدها ٢٩١ . ابن وكيع التنيسي ٢٩٤ – تعريف موجز بابن وكيع ٢٩٤ – لم ألف المنصف ۲۹۶ – موقف المعجبين بأبي الطيب ذو شقين ۲۹۰ –أقسام السرقات ٢٩٦ – فنون البديع ومتابعة قدامة والحاتمي ٢٩٧ – صلته بالحاتمي رغم تجاهله له ٢٩٨ – الجهد المضني في البحث عن سرقات المتنبي ٢٩٩ – قصور المنهج القائم على تبيان السرقات عن خدمة النقد ٣٠١ – قبول أبي تمام والبحتري معاً لرفض المتنبى ٣٠٣ – بيان اسعاف المتنبى بسرقة معاني المغمورين ٣٠٤ – محاولة الربط تاريخياً بين المتنبي والخبز أرزي ٣٠٥ – متابعة الحاتمي في اثبات ضعف المتنبي في اللغة ٣٠٦ – ايهامه بالموضوعية واختلافه في ذلك عن الحاتمي ٣٠٧ تشدده في فهم بعض الشعر ٣٠٨ - ضيقه بالمغالاة التي تمس الناحية الدينية ٣٠٨ – نقده المتنبي لأنه عاب الحمر ٣٠٩ – الشاعر مطرب ولا يعيبه عدم معرفة اللحن ٣٦٠ – ما أبعد « المنصف » من الانصاف ٣١١ القاضي الجرجاني ٣١٢ – اشتداد المعركة حول المتنبى ٣١٢ – ظهور الوساطة ٣١٣ - الحاجِة ملحة الى الناقد المعتدل ٣١٥ - أهل الاعتذار ٣١٥ – لماذا نجح الجرجاني في التوسط حيث أخفق الآمدي ٣١٦ المقايسة هي المنهج المفضل لا الموازنة ٣١٧ – موقف الحرجاني من العلاقة بين الدين والشعر ٣١٧ – موقف الناقد من الافراط ٣١٨ – مزالق المقايسة وأخطارها ٣١٨ – انتهاء المقايسة عند الباب المسدود ٣١٩ – الناقد البصير هو الذي تحدث عنه الآمدي ٣٢١ – الجرجاني يحدد عناصر عمود الشعر ٣٢٢ – اعتماد الحرجاني على الآمدي في قضية السرقات ٣٢٣ – ترتيب الحرجاني لأفكار النقاد السابقين واستخدامها ٣٢٧ – عود إلى مشكلة المطبوع والمتكلف ٣٢٨ – سبب التفاوت في أبيات القصيدة ٣٣٠ – تقدير القاضى لأزمة الشاعر المحدث ٣٣١ التعاطف مع المحدث تمهيد لانصاف المتنبى ٣٣٣ – نظرته الى الاستعارة ٣٣٣ – دفاعه عما عيب في معاني أبني الطيب ٣٣٤ – كتاب الوساطة يرمز الى اكتمال القضايا النقدية ٣٣٥ – لماذا لم يحل كتاب الوساطة المشكلات حول المتنبى ٣٣٥ .

• النقد وفكرة الاعجاز - ٣٣٧ - لماذا وجد الباحثون في الاعجاز متكأهم لدى الحاحظ والآمدي ٣٣٧ - الآمدي اوصل النقد إلى منطقة اللاتعليل

٣٣٨ -- الوقفة أمام الراثع في أدب المخلوقين ممكن أن تتكرر أمام المعجز ٣٣٩.

- (۱) الرماني و الإعجاز ۲۶۰
- (ب) الحطابي والإعجاز ٣٤٣
- (ج) الباقلاني و الإعجاز ه ٣٤ ليس الاعجاز من جهة البديع ٣٤٦ رد
  على الرماني ٣٤٦ تقصير الجاحظ في استغلال فكرة النظم وايثار
  موقف ابن قتيبة والآمدي ٣٤٧ الانتقال من التفاوت في الشعر الى
  القول بعدم التفاوت في القرآن ٣٤٧ ناقد الآمدي والتفاوت من
  الإعجاز في النظم بعد إدراك عدم التفاوت ٩٤٩ عرض نماذج من
  نثر البلغاء وشعر الشعراء ٥٠٠ تفاوت قصيدة امرىء القيس نتيجة
  مفروضة ابتداء ٥٠٠ طريقة الباقلاني في نقد قصيدة امرىء القيس ٣٥١
  خطورة منهج الباقلاني على فكرة الإعجاز ٢٥٠ هل كل تفاوت ميب
  حصورة منهج الباقلاني على فكرة الإعجاز ٢٥٠ هل كل تفاوت ميب
  ٣٥١ رجوع الى منطقة اللاتعليل ٣٥٠ اللجوء الى حتى التأثير
  النفسي ٤٥٠ وعى الباقلاني بقضايا النقد ٤٥٠ -
- (د) أبو هلال العسكري وكتاب الصناعتين ه ٣٥٠ نموذج الكتاب المدرسي الذي لم يأت بجديد اطلاقاً ه ٣٥٠ – أمثلة من المادة التي نقلها ورتبها ٣٥٦.

#### 

طريق الشعر في القرن الخامس ٣٦١ – لماذا خلق المتنبي أزمة في الشعر والنقد ٣٦١ غمو التضايق من غلبة الذوق المحدث ٣٦١ – احساس الناقد بأزمة في الابتكار والتوليده ٣٦ القلق من الربط بين الشعر والتكسب ٣٦٦ – عودة إلى التمرس بالقضايا النقدية القلق من الربط بين الشعر والتكسب ٣٦٦ – عودة إلى التمرس بالقضايا النقدية و٣٦٩ – الاختلاف القديمة ٣٦٩ – الاختلاف حول مشكلة اللفظ والمعنى ٣٧٠ – استقواء التيار الأخلاق ٣٧١ – اتساع المجال الجغرافي ٣٧١ – المنهج في دراسة النقد في هذا القرن ٣٧٢ .

## ١ – استمرار المعركة النقدية حول المتنبى ٣٧٣

- (۱) الثعالبي ٢٧٤ أين يقف في النقد ٢٧٤ اعجابه بالمتنبي ٣٧٥ الحديد في دراسته المتنبي ٣٧٥ عيوب المتنبي ٣٧٦ هل ضعف العقيدة عيب في الشاعر ٣٧٦ عيوب أخرى ٣٧٧ -
- (ب) العبيدي ٣٧٧ لمحة عن جهوده في الأدب والنقد ٣٧٧ ما معنى كتابة الإبانة بعد المنصف ٣٧٨ الحاتمي مسؤول عن تهمة يتولى العبيدي

- اثباتها ٣٧٩ رد الحالديين على تهمة الحاتمي ٣٨٠ اضطراب العميدي في الحملة على المتنبي ٣٨١ منهجه في الغمز العنيف ٣٨٢ نماذج من السرقات القائمة على التطابق ٣٨٦ عيوب المتنبى ٣٨٦ .
- (ج) المعري ٣٨٧ تعريفه الشعر ٣٨٧ قرآن ابليس ٣٨٧ حطه على الرجز ٣٨٨ حملته على التكسب ٣٨٨ احصاؤه الاوزان المتنبي ٣٨٩ لا يمكن تغيير أية لفظة في شعر المتنبي ه ٣٨٩ تعقب المتنبي في بعض عيوبه ٣٩٠ انعكاس صورة المعري الفيلسوف على شعر المتنبي م ٣٩٠ .
- (د) ابن فورجة ٣٩٢ جهوده في شعر المتنبي ومصادره ٣٩٢ أسباب الغموض في الشعر ٣٩٣ تدقيقه في نسخ الديوان وأثره في نقده ٣٩٤ مزيد من تحريه في سبيل فهم شعر المتنبي ٣٩٥ بموذج من رده على الصاحب بن عباد ٣٩٥ .

## ٧ ـ نظرية عمود الشعر في صورتها المكتملة ٢٩٨

المرزوقي والمشكلات النقدية الكبرى ٣٩٨ – العلاقة بين النظم والنثر ٣٩٩ التفاوت بين اختيار أبي تمام وشعره ٤٠١ – رد على ابن فارس في أن الاختيار موقوف على الشهوات ٢٠٠ على الشكل ثلاث فئات ٣٠٠ – أنصار المعنى ٤٠٤ – عمود الشعر ٤٠٤ – المعايير المعتمدة في عمود الشعر ٤٠٤ .

# ٣ ــ النقد العربي وكتاب الشعر في القرن الخامس ٢١١

دراسة كتاب الشعر جزء من دراسة المنطق ٢١١ – نص ابن سينا ظهر حين ابتعد النقد عن الثقافة اليونانية ٢١٦ – الميزة العامة لعرض ابن سينا ٢١٤ – تعريفه للشعر ٢١٢ – صورة كتاب الشعر في نفسه ٢١٣ – ادراكه الفرق بين الشعر اليوناني والعربي ٢١٣ – سبب الالتذاذ بالمحاكاة ٢١٤ – مصطلح ابن سينا في كتاب الشعر ٢١٥ – تضليل المصطلح عند التطبيق والمقارنة ١١٥ – انعدام النموذج أضعف من تصور ابن سينا لكتاب الشعر ٢١٦ – خاتمة الكتاب ووعد لم يتحقق ٢١٨ .

# ٤ - النقد وفكرة الإعجاز ١٩٤ (عبد القاهر الجرجاني)

الانطلاق من فكرة الاعجاز الى قرار قواعد النظم والبلاغة 19 % – الإعجاز في النظم 19 % – تحديد معنى النظم بالتزام الأمور النحوية 70 ٪ – حملته على المنحازين إلى اللفظ ٢٢ ٪ – حملته على المنحازين إلى اللفظ ٢٢ ٪ – حملته على المنحازين الى جانب المعنى ٢٣ ٪ تفسيره لفكرة المعاني المطروحة ٢٣ ٪ الى أي مدى يصح تصور الشعر كالصياغة

والابريسم ٢٥٥ – التفاوت بين الصور رغم تشابه المعاني ٢٦١ – الوحدة في مقياس عبد القاهر ٢٧١ – الانتقال من المعنى الى معنى المعنى ٢٨٨ – مزية في تحليل النماذج جمالياً ٢٦٩ – وقفته عند التناوب بين المكنى والصريح ٣٠٠ قوة التمثيل من الزاوية العقلية ٣٠٠ – الحرجاني عقلاني في نظرته إلى الحمال ٣٣٢ الاهتمام بغرامة التشبيه ٣٣٤ – اقتران الصور بالحركة ٣٣٣ – الغرابة ليست خاصة أزلية ٤٣٤ – كيف يكون الناقد جمالياً عقلانياً ٤٣٤ – علاقة الشعر بالصدق والكذب ٣٥٤ – الاحتكام الى العقل في هذه المشكلة ٣٥٤ – أثر الشعر وأثر الدين في النفوس ٣٧٧ – موقفه من السرقات ٣٣٧ – استنكاره العبث في الأمور الدينية ٣٨٤ .

# ٥ – النقد الأدبي في القيروان ( في القرن الحامس ) ٤٣٩

القيروان مركز علمي أدبي ٤٣٩ – انتقال الطرائق الشعرية والنقدية من المشرق ٤٣٩.

- (۱) عبد الكريم النهشلي صاحب المهتم ٤٤٠ تأثيره في ابن رشيق ٤٤١ تحويله قسمة الشعر على أساس الفضيلة ٤٤١ اللفظ عنده مقدم على المعنى ٤٤١ المؤثرات المسعفة على الشعر ٤٤٢ الفرق بين الغزل عند العرب والعجم ٤٤٢ أثر البيئة في الشعر ٤٤٣ أثر البيئة في الشعر ٤٤٣ .
- (ب) ابن رشيق ٤٤٤ مؤلفاته في النقد ٤٤٤ كتاب العمدة ٤٤٤ صهر ابن رشيق لآراء الآخرين ٥٤٥ ابن رشيق ناقد بقوة شخصيته ٢٤٤ الانتصار الشعر على النثر ٤٤٧ الكذب في الشعر ٤٤٧ مقارنة مكرورة بين القدماء والمحدثين ٤٤٨ حد الشعر والشاعر ٤٤٨ ثنائية اللفظ والمعني ٩٤٥ المطبوع والمصنوع ٥٥٠ الاستعداد النفسي ضروري لقول الشعر ٥٥٠ عيزات ابن رشيق ١٥١ ثورته على بعض أنواع البدع المستحدثة في الشعر ٤٥١ إيمانه بسياسة القول ٥٥١ رسالة قراضة الذهب والقول في السرقات ٥٦١ اعلاء شأن امرىء ألقيس لابتكاره المعاني ٧٥١ المعاني المخترعة عند شعراء آخرين الاختراع ٥٥٠ التلفيق الذي يشبه الاختراع ٥٥٠ التلفيق الذي يشبه الاختراع ٥٥٠ التلفيق الذي يشبه
- (ج) ابن شرف القيرواني ٤٦٠ مؤلفاته ذات الصلة بالنقد ٢٠٠ قصور المقامة عن النقد ٢٦١ نقده لأبي نواس ٢٦١ الاهتمام بشعرا المغرب والأندلس ٢٦٢ توجيهات عامة في النقد ٢٦٣ سقوط امرىء القيس على موقف أخلاقي

\$ 1 \$ - اخفاق امرىء القيس مع المرأة جعله يبالغ في التعبير عسن الاستهتار ١٦٥ – مرقش يمثل النقيض ٤٦٦ – اعتقاد ابن شرف أن الحديث الأخلاقي هنا جزء من تقييم الشعر ٤٦٦ – حطه من شاعرية زهير ٤٦٧ – عيوب في شعر المتنبي ٤٦٩ – تقييم لنقد ابن شرف ٤٦٩ – مجمل لميزات مدرسة القيروان ٤٦٩ .

# ٦ - النقد الأدبي في الأندلس ( في القرن الحامس ) ٤٧٠

ابتداء الشعر الأندلسي بمحاكاة المحدث أو لا ٧٠٠ – القالي وتلامذته والعودة الى القديم ٧٠٠ – بدايات نقدية ساذجة ٧٠١ – ابن عبد ربه ونقل المؤثرات المشرقية ٧٠١ – أسباب ساعدت على استقواء حركة النقد في الأندلس ٤٧٢ – الوضع الأندلسي والشعر الأندلسي يوجهان النقد ٣٧٣ – المجالات الكبرى النقد في الإندلس ٤٧٥ .

- (۱) ابن شهيد ٢٧٥ مقارنة بينه وبين ابن حزم ٢٧٥ ابن شهيد وصلته بالنقد ٢٧٦ المعارضة أساس بالنقد ٢٧٦ المعارضة أساس للتفوق ٢٧٧ الأخذ والتوليد ٢٧٧ الروحانية وأثرها في التناسب ٢٧٥ تمجيده للبديهة ٢٨١ الناقد الحق ٢٨١ التمويه العاطفي ١٨١ أثر تغير الزمن في الذوق والأدب ٢٨٢ موجز فيما حققه ابن شهيد ٢٨٣ .
- (ب) ابن حزم والمعوقات دون النقد ٤٨٤ وقفته الدفاعية عن الأندلس ٤٨٤ – الحطابة والشعر في المنهج المنطقي ٥٨٥ – تعريف البلاغة ٥٨٥ مراتب البلاغة ٤٨٦ – أقسام الشعر ٤٨٦ – أحسن الشعر أكذبه ٤٨٧ استبعاد الشعر في المنهج التربوي ٤٨٧ – ابن حزم وفكرة الإعجاز ٤٩٩

شيوع المؤلفات الأدبية على أساس جغرافي ٤٩٣ – فترة الحوف من الضياع ٤٩٤ – أثر الخوف من الضياع في كل من الشعر والنقد ٤٩٤ – كساد الشعر في الجملة ٤٩٥ – الانصراف الجماهيري نحو فنون الزجل ٤٩٦ – الاهتمام بالمصطلح البلاغي الشكلي ٤٩٦ دور الأندلس ٤٩٧ .

- (۱) ابن خفاجة ۱۹۷ مثله الشعرية العليا ۱۹۷ الشعر فن مركب وأثر ذلك ۱۹۸ – التخييل يساوي الكذب ۱۹۸ – لم استعمل مصطلح التخييل ۱۹۹ .
- (٢) أبو طاهر الاشتركوبي والنقد في مقاماته ٥٠٠ عودة مكرورة إلى المفاضلة بن الشعر والنثر ٥٠١ .

- (٣) أبن بسام والعودة ألى ابن حزم ٥٠١ الموقف الدفاعي ٥٠٢ الوقفة الى جانب الأخلاق ٥٠٥ نقمة على الفلسفة والالحاد ٥٠٣ الصدق الواقعي مطلب أخلاقي ٥٠٥ ثورة على الاستعارات المبتدعة ٥٠٥ حب المألوف ٥٠٦ مؤرخ أدبي ذو منهج نقدي ٥٠٦ .
  - (٤) **ابن قزمان** وقواعد الزجل ٥٠٨ .
- (ه) أبن عبد الغفور ونشاطه النقدي ٥٠٥ الانتصار لأبي الطيب ٥١٠ ابتكار مصطلح جديد ٥١٠ مفاضلة بين الشعر والنثر ١١٥ .
- (۲) أبن خيرة المواعيني وكتاب الريحان ۱۳ ه المرتبة الرابعة في الكتاب ۱۳ ه تباين الالوان أوقع من تقاربها في النفوس ۱۶ ه الاجماع لا الشدوذ معاذ الشاعر المولد ۱۰ ه تمثيل الكلام بالصنائع ۱۰ ه أطيب الشعر أكذبه ۱۰ ه عيوب الكلام ۱۱ ه التأثير بالتلازم بين الموضوع ونفسية السامع ۱۷ ه شعر لا يربطه بالشعر إلا الوزن ۱۸ ه أقسام الشعر ۱۸ ه غثاثة الشعر الرطب ۱۸ ه تفاوت الشعراء لا تفاوت شعر الشاعر الواحد ۱۹ ه اتكاؤه على نقاد مشارقة ۱۹ ه الموشح من الوزن المركب ۲۰ ه .
- (٧) أبن رشد وكتاب الشعر ٢١٥ بين الشعر العربي واليوناني ٢٦٥ المديح والهجاء (التراجيديا والكوميديا ) ٢٢٥ عدم فهمه للمحاكاة ٢٢٥ الحطأ يجر الى خطأ ٣٢٥ البطل المسرحي هو الممدوح ٢٤٥ الاستدلالات تمني التشبيه ٢٥٥ الحل والربط هما حسن التخلص ٧٧٥ مثال من الشعر البطولي عند العرب ٧٧٥ تأثره بافلاطون ٧٧٥ طرح الحانب الأخلاقي بعد البطولي مند ٣٠٥ -
  - (٨) الشقندي ورسالته في المفاضلة بين الأندلس والمغرب ٣٠٠ .
    - ) أبن دحية وموقفه الدفاعي في « المطرب » ٣١ .
- (١٠) أبن سعيد يستمر في الموقف الدفاعي ٣٣٥ الشعر مرقص ومطرب ومراتب دون ذلك ٣٣٥ الغرابة ودفع السأم ٣٣٤ المرقص يعلي من الشعر المحدث ٥٣٥ المرقص والمطرب انتصار لفكرة المتعة ٣٧٥ .
  - (١١) الرنادي مصنف مدرسي لآراء النقاد المشارقة ٣٨ .
- (١٢) حازم القوطاجي ملتقى الروافد العربية واليونانية ٣٩٥ الناقد الغريب الضائع يحس بضياع الشعر ٣٩٥ وبضياع الثقد ١٤٥ المصلح المنتظر ناقد يجمع بين الثقافتين ١٤١ محاولة الانقاذ ٢٤٥ عرض لمنهج حازم ٣٤٥ ما هو الشعر ٣٤٥ الفرق بين الشعر والحطابة ٥٤٥ أقسام المحاكاة وتأثيرها

9 إلى معاني الشعر في أغلبها جمهورية ٥٥٠ – التجربة الشعرية ٥٥٠ – الغبوض والوضوح في الشعر ٥٥٥ – قضية السرقة ٥٥٥ – أغراض الشعر ٥٥٥ الغلم الشعر ٥٥٥ – الشعراء نظم الشعر ٥٥٥ – القوى الضرورية للنظم ٥٥٠ – التأهب للنظم ٥٦٠ – الشعراء قسان في النظم ٥٦٠ – مناسبة الأوزان للأغراض ٢٦١ – طرق الشعر جد وهزل ٣٦٥ – الحيل الشعرية ٤٦٥ – الأساليب الشعرية ٤٦٥ – المنازع الشعرية ٢٦٥ – المفاضلة بين الشعراء ٧٦٥ – كمال الشعر ٨٦٥ – خاتمة ٨٦٥ – شمولية النقد عند حازم ٩٦٥ – الشعر وحركات النفس ٥٧٠ الوحدة في المنبع والغاية ٧١٥ – تأثير قدامة ٧٧٥ – أثر ابن سينا ٣٧٥ – مصطلح حازم ٣٧٥ .

# النقد في مصر والشام والعراق ( في القرنين السادس والسابع ) ٥٧٥

الوحدة الأدبية في هذه الأقطار ٥٧٥ – النفرة من المؤثرات اليونانية ٥٧٥ – العودة الى الينابيع العربية ٧٧٥ – تأثير الأندلس في مصر ٧٧٥ – الموشح في البيئة المصرية ٨٠٥ – الشعر الأندلسي في مصر ٥٨١ .

- (۱) **ابن سناء الملك** وأثر القاضي الفاضل ۸۱ه توجيهه لاختيار شعر ابن الرومي ۸۱ . « « لاختيار شعر ابن رشيق ۸۱۴ استخلاص قواعد الموشح ۸۱۴ .
  - (٢) **ابن جبارة** وكتابه نضم الدر في نقد الشعر ٨٦ .
- (٣) أبن **ظافر** وتعقبه لابن شهيد ٨٨٥ شعر البديهة ٩٠ هـ اهتمامه بالتشبيه ٩٠٠ ·
- (٤) ابن أبي الاصبع والمصطلح البديعي ٩١، صورة مجملة للمدرسة المصرية ٩٢،
- (٥) ابن الأثير وجرأته واعتداده بنفسه ٩٩٥ المعنى هو المقدم ٩٩٥ نتائج ولوعه بالمعاني ٩٥ النقد الاحصائي والمفاضلة المطلقة ٩٩٥ الاحصاء يميز مراتب المعاني ٩٥٥ رأي الأغلبية مقياس لجودة الشعر ٩٩٥ الجمهور مرجع في الحكم ومصدر المعاني ١٠٠ المعنى المبتدع معيار الاجادة ٢٠٠ البحث في الشعر ينحصر في انتزاع المعاني المبتدعة ٢٠٢ الطبيعة الاحصائية تناقض التعميمات الحارفة ٣٠٣ التعبد الفظ ٢٠٤ الطبيعة الهجومية في نقده ٢٠٠ حماسة أبى تمام على محمل إحصائي ٢٠٠ تفرد نسبي ٢٠٠٠ .
- (٦) المظفر بن الفضل صاحب نضرة الاغريض ٢٠٨ سبب تأليفه ومنهجه ٢٠٨ ترتيب لمادة المصادر السابقة ٢٠٩ تعريف الشعر ٢٠٩ افتقار المؤلف الى التوازن ٢٠٠٠ .

مصطلح الحرفة يغلب على الشعر ٦١٥ – المؤثرات التي وجهت النقد عنده ٦١٦ – حملته على الاسراف في البديع ٦١٦ – ذم حشد المعاني في البيت ٦١٨ – الالتزام بطريقة العرب ٦١٨ – الحفظ وأثره في الملكة ٦١٩ – سلامة الملكة ٦٢١ – بلاغة الإسلاميين أرفع من بلاغة الحاهليين ٦٢٢ – طريقة النظم وصورة القوالب في البناء ٦٢٣ – تعريف جديد للشعر ٦٢٤ – الفصل بين النثر والشعر ٦٢٥ – البواعث على قول الشعر ٦٢٦ – الأصل هو اللفظ ٦٢٧ – المطبوع والمصنوع ٦٢٧ – الشعر نشاط انساني عام ٦٢٨ – الشعر نشاط انساني عام ٦٢٨ .

مصادر البحث ٦٣١ فهرست الموضوعات ٦٤١

